

آیک مسلمان جان بوجه کرقر آن مجید، احادیث رسول نظیمی اور دیگر دین کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی فلطیوں کی تفتی واصلاح کے لیے بھی جارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور سى بھى كماب كى طباعت كے دوران اغلاط كى تھے يرسب سے زيادہ توجداورعرق ريزى كى جاتى ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لبذا قار تمین کرام ے گزارش ہے کہ اگرایس کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کومطلع فرما دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی ر اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)



**\*\*\*** 

بستم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَمَّا فَرُغَ عَنْ بَيَانِ أَقُسَامِ الْكِتَابِ شَرَعَ فِي بَيَانِ أَقُسَامِ السَّنَّةِ فَقَالَ

## بَابُ أَقْسَامِ السُّنَّة

ٱلسَّنَّةُ تُطُلُقُ عَلَىٰ قَوْلِ الرَّسُولِ عَلِيْهِ السَّلاَم وَفِعْلِهٖ وَسَكُوتِهِ وَعَلَىٰ ٱقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَأَفْعَالِهِمْ وَالْحَدِيْثُ يُطْلُقُ عُلَىٰ قَوْلِ الرَّسُولِ ۖ خَاصِّةٌ وَلَكِنْ يَنْبَغِيٰ أَنْ يْكُوْنَ الْمُرَادُ بِالسَّنَّةِ مِهْنَا هُوَ هَذَا فَقَطْ لاَنَّ الْمُصنَتِفَّ ذَكَرَ اَفْعَالَ النَّبِيُّ وَافْعَالَ الصَّحَانَةٌ ۗ وأقُوالَهُمُ بَعْدَ هَٰذَا الْبَابِ فِي قَصِيلُ اخْرَ الأَقْسَامِ الَّتِيُّ سَبَقَ ذِكْرُهَا فِيْ بَحُثُ إِلَٰكِتَابِ مِنَ الْخَاصِ وَالْعَامِ وَالْآمُرِ وَالنَّهُى وَغَيْرِ ذَٰلِكَ كُلُّهَا ثَابِنَةٌ فِي السُّنَّةِ فَيُعْلَمُ حَالُهَا بِالْمُقَايَسَةِ عَلَيْهِ وَهٰذَا الْبَابُ لِبَيَّانِ مَا تَخْتُصَ بِهِ السُّنَّنُ وَلَمْ لَيُؤْجَدُ فِي الْكِتَابِ قَطُّ وِذَلِكَ أَرْبَعَةً ٱقْسَنَامِ أَى أَرْبَعُ تَقْسِيْمَاتٍ وَتَحْتَ كُلَّ تَقْسِينِم أَقْسَامٌ مُتَعَدَّدَةً وَهَٰذَا عَلَىٰ طَبْقِ أَصَوُلِ الْفِقْهِ لِأَأْصِوْلِ الْحَدِيْثِ وإِنْ إِسْتُرَكَا فِي البَعْض الأَسْنَامِيُ وَالْقَوَاعِدِ التَّقْسِيُّمُ الأَوْلُ فِي كَيْفِيَةِ الإِنْصَالِ بِنَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَيُّ كَيْفَ يَتَّصِلُ بِنَا هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْهُ بَطِرِيْقِ التَّوَاتُر أَنّ غَيْرِهِ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ كَأْمِلاً كَالْمُتُواتِر وَهُوَ الْحَبُرُ الَّذِي رَوَاهُ قَوْمٌ لا يَحْصنى عَدُدَهُمْ وَلاَ يُتَوَهَّمُ تَوَاطُوهُمْ عَلَىٰ الْكِذَابِ لِكَثْرَتِهِمْ وَتَبَايُنِ آمَاكِنِهِمْ وَعَدَالَتِهِمْ لَمُ يُشْتَرُطُ فِيْهِ تَعَيَّنُ عَدَدِ كُمَا قِيْلُ إِنَّهَا سَبَعْةٌ وَقِيْلَ اَرْبَعُونَ وَقِيْلُ سَبَعُونَ بِلُ كُلُّ مَا يَحْصِلُ بِهِ الْعِلْمُ الصَّرُورِيُّ فَهُوَ مِنْ أَمَارَةِ التُوَّاتُر وَيَدُوْمُ هَٰذَا الْحَدُ فَيَكُونُ آخِرَهُ كَاوَّلِهِ وَأَوْلُهُ كَأَخِرِهِ وَأَوْسَطَهُ كُطُرُفِيْهِ يَعْنِي يَسْتُوئُ فِيْهِ جَمِيعُ الآرُمِنَةِ مِنَ أَوَّلَ مَا نَسَّنَاءَ ذُلِكَ الْخَبَرُ إِلَىٰ آخِر مَا يَلَغَ إِلَىٰ هَذَا النَّاقِلِ فَالأَوَّلُ هُوَ رَمَانُ طُهُوْرُ الْخَيْرِ وَالْأَخِرُ هُوَ رَمَانُ كُلُّ نَاقِل يَتَصنوْرُهُ آخِرًا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الأَوْلِ كُذَالِكَ كَانَ أَحَادَ الأَصِيلُ فَسَهُمْىَ مَشَيْهُوْراً إِنْ إِنْتَشْرَ فِي الأَوْسَطِ وَالأَخِر وَلُوْ لَمْ لِيَكُنُّ فِي الأَوْسِمَطِ وَالْأَحِرِ كُذَالِكَ كَانَ مُنْقَطِعًا. معنف جب كتاب ك اقسام كے بيان سے فارغ ہوئے توست كے اقعام كا بيان شروع مرحمة تشريح فرمايد اور فرمايا - بتاب المستنة -

## سنت کے اقسام کابیان

سنت کا اطلاق قول رسول فعل رسول اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سکوت پر کیا جاتا ہے۔ نیز صحابہ رسنی الله علیہ وسلم کے سکوت پر کیا جاتا ہے۔ نیز صحابہ رسنی الله من الله من

الاقسدام التى سبق دكرهاده تمام اتسام جن كاذكر يبلي كذر چكاب يعنى كتاب كى بحث من مثلًا فاص عام امر، جى ادر أن ك علاده دوه تمام كى تمام السّام " قايد فى السند "سنت من مجى بر قرار بين البداان كا حال ان اقسام بر آياس كرك معلوم بوجائع ا

ق هو امن ان يكون المنها تو اتسال كالل بوگار بيسے متواتر، متواتر وہ خبر ب جس كى روايت اس قدر ب شارلوگوں نے كى بوك ان سب كے كذب پر متنق بوجانے كاوجم گمان تك ند بور أن كى كثرت كى وجه سے اور ان كى او طان اور مكانات كے ايك دوسر ، سے دور اور خدا بون كى وجه سے اى طرح أن كا عادل بونے كى وجہ سے راس مى عددكى تعين شرط نبيں ہے۔ بيسے كه بعض لوگول نے كہاكہ وہ عدوسات عادل بونے كى وجہ سے راس مى عددكى تعين شرط نبيں ہے۔ بيسے كه بعض لوگول نے كہاكہ وہ عدوسات ہے۔ كى واحد وسات كى مامل بوجائے ہى كى مامل بوجائے ہى كى مامل بوجائے ہى كى مادر كى علامت ہے۔

مطلب یہ ہے کراس میں تمام زملے میر ہوں۔اوّل اُس زمانے سے کہ یہ خبر جلی۔اور اُس جال کہ یہ حد مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام زملے میں اوّل زمانہ خبر کے ظیور کانے۔اور آخر اس نا قل کا زمانہ ہے۔ ہوا ہے اور آخری تصور کرتا ہو۔ اِس اگر اوّل زمانے میں ایس نہ ہو۔ تو احاد الاصل ہوگ۔ اِس اس حدیث کا نام

(4)

صديث مين موار مواري الريم موادية فريش ميور موكندادراكراد سادرا فرى مدين مريم ت كونيس ديوني تووه تعلى ب-أَ كَنَتْلُ القُرْآن والصنَّلْوَاتِ الْحَمْسِ مِثَالٌ لِمُطَلِّقِ الْمُتُواتِرِ دُوْنَ مُتُوَاتِرِ السنَّتْةِ لأنْ فِي وُجُودِ السُّنَّةِ ٱلْمُثَرَاتِرَاةِ إِخْتِلاَفًا قِيْلَ لَمْ يُوجَدُ مِنْهَا شَيَّةً وَقِيْلَ إِنْمَا الأعْمَالُ بِالنَّيَاتِ وَقِيْلَ ٱلْبَيْنَةُ عَلَىٰ المُدَّعِىٰ وَالْهَمِيْنُ عَلَىٰ مَنْ ٱلْكُرَ وَإِنَّهُ يُوْجِبُ عِلْمُ الْيَقَيْنِ كَالْمَيَانِ عِلْمًا صَنَرُورِيًا لأَكْمَا يَقُرُلُ ٱلْمُعْتَزِلَةُ إِنَّهُ يُرْجِبُ عِلْمَ طَمَانِيْنَةِ يُرَجِّحُ جَانِبَ الصِيدَقِ وَلاَيُفِيدُ الْيِقِينَ وَلاَكِمَا يَقُولُهُ أَقُوامٌ إِنَّهُ يُوْجِبُ عِلْمًا إستتِدَالْإلِيًا يَشْتَنَاءُ مِنْ مُلاَحَظَّةِ الْمُقَدَّمَاتِ لأَصْرَوْرِيًا وَذَلِكَ لأَنْ وُجُودُ مَكَّةُ وَيَهْدَادَ أَنْضَتَ وَأَجْلَىٰ مِنْ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ يَعْتَرَى الشُّكُ فِي إِنْهَاتِهِ وَيَحْتَاجُ فِي دَفْعِهِ إِلَى مُقَدَّمَاتِ غَامِضَةٍ طَنْنَةٍ أَنْ يَكُونُ إِتَّصَالاً فِيْهِ شَنَبْهَةٌ صَنُورَةُ أَيْ مِنْ خَيْتُ عَدَم تُوَاتُرِهِ فِي القِرْنِ الأَوْلِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ ذَلِكَ مَعْنِي كَالْمَعْنَهُوْر وَهُوَ مَا كَانَ مِنَ الْأَحَادِ فِي الْأَصَالُ أَيْ فِي القُرْنِ الأَرْلِ وَهُوَ قُرْنُ الصَّحَايَةِ كُمُ انْقَتْنَرَ حَتَى يَنْقُلُهُ قَوْمٌ لاَيَتُوَهُمُ تُواطُونُهُمْ عَلَى الْكِذَّبِ وَهُنَ الْقَرْنُ الثَّانِيُ وَمَنْ يَعْدَهُمْ لتَّابِعِيْنَ وَتَبْعُ التَّابَعِيْنَ وَالإعْتِبَالُ لِلْشَهُرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ قَانُ عَامَةً آمُهَا لِمُنْ الْمُتَكَرَتُ فِي هٰذَا الرَّمّانِ قَلَمْ يَبْقَ شَنَى مَمْ الْمُتَوَاتِرِ وَقَوْقَ الْوَاحِدِ لَهُ الْمُتَوَاتِرِ وَقَوْقَ الْوَاحِدِ لَا الرَّيَادَةُ بِهِ عَلَى كُتَّابِ اللّهِ تَعَالَىٰ وَلا يُكَفَّلُ جَاحِدُهُ بَل يُصَنَّلُ عَلَى لِ الرّيَادَةُ بِهِ عَلَى كُتَّابِ اللّهِ تَعَالَىٰ وَلا يُكفَلُ جَاحِدُهُ بَل يُصَنَّلُ عَلَى لَا الْجَعَلَىٰ مَا مَرُ الْوَيَكُونُ النّصَالا فِيهِ شَنْهُمَةٌ مَنُورَةٌ وَمَعَنَى لاَنَّهُ لَمْ الْمُتَواتِرِ عَلَىٰ مَا مَرُ الْوَيْكِونُ النّصَالا فِيهِ شَنْهُمَةٌ مَنُورَةٌ وَمَعَنَى لاَنَّهُ لَمْ الْمُتَواتِرِ عَلَىٰ مَا مَرُ الْوَيْكُونُ الْصَالا فِيهِ شَنْهُمَّ مَنُورَةٌ وَمَعَنَى لاَنَّهُ لَمْ الْمُتَواتِرِ عَلَىٰ مَامَلُ الْوَاحِدِ وَهُو كُلُّ الْمُتَواتِرِ عَلَىٰ مَامَلُ الْوَلَّحِدِ وَهُو كُلُّ الْمُتَواتِرِ عَلَى مَامَلُ الْوَلَحِدِ وَهُو كُلُّ الْمُتَلِّيِةِ هِمْ كَخَيْرِ الْوَاحِدِ وَهُو كُلُ الْمُنْوَاتِرِ عَلَى مَامَلُ الْوَلَحِدِ وَهُو كُلُ الْمُتَلِيِّ وَالْمُنَاقِ وَهُولُ الْمُتَلِيِّةِ فِي الْمُنْ وَلَوْلَ الْمُتَلِيِ الْمُتَلِيِّ وَلَيْ مِنَ الْقُرُونِ الْفَائِدِ لِمَا لَمْ تَبْلَعُ وَالْهُ وَلَا لَكُونُ ثَوْلَ الْمُنْواتِ وَلَا لَا لَمُنْ الْوَاحِدِ وَلَا عَلَى الْمُنْ الْمُلْوِقِ الْمُنْ الْوَاحِدِ وَلَاعِلَ الْمُنْ الْمُنْ وَلِي عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعِلِقُولِ الْمُنْ الْمُنْونَ الْمُنْ الْمُنْفِقِ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال لَيَعْنِي قَرُنَ التَّابِعِيْنَ وَتَبْعَ التَّابَعِيْنَ وَالإعْتِبَالُ لِلْشَهْرَةِ بَعْدَ ذَٰلِكَ قَإِنْ عَأَمَّةَ أَهْبَار الأحادِ قَدْ اصْنَقَهُرَتْ فِي هَذَا الرُّمَانِ فَلَمْ يَئِنَ شَيَّةً مِنْهَا آحَادًا أَنْ أَنَّهُ يُوجِبُ عِلْمُ طَمَانِينَةِ أَيْ الطَّمِينَانَ يُرَجِّعُ جِهَةَ الصَّدُقِ فَهُنَ دُنْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَفَوْقَ الْوَاحِدِ حَتَّى جَازَتِ الزِّيَادَةُ بِهِ عَلَىٰ كُتَّابِ اللَّهِ تُعَالَىٰ وَلاَ يُكُفِّرُ جَاحِدُهُ بَلْ يُضَلُّلُ عَلَى الأصنح وَقَالَ الْجَصنَاصُ إِنَّهُ أَحَدُ قِسنْمَى الْمُتُواتِرِ فَيُفِيْدُ عِلْمَ الْيَقِيْنِ وَيُكْفَنُ جَاحِدُهُ كَالْمُتُواتِي عَلَىٰ مَامَرُ أَنْ يَكُنُنُ إِثْصَالاً فِيْهِ شَنْبُهُ ۚ صَنُورَةُ وَمَعْنَى لأَنَّهُ لَمْ إِيَسْنَتُهِرُ فِي قُرْنِ مِنَ الْقُرُونِ الظُّلُكِ الَّتِي شَهَدَ بِخَيْرِيَةٍ هِمْ كَخَبْرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ كُلُ خَبْرِ يَرُونِهِ الْوَاحِدُ أَوِ الْإِثْنَانِ فَمِنَاهِدًا إِنْمَاقَالَ ذَلِكَ رَدُّ ا لِمَنْ فَرْقَ يَيْنَهُمَا وَقَالَ يُقْبَلُ خَبْرُ الْإِنْتَيْنِ ذُوْنَ الْرَاحِدِ وَلاعِبْرَةَ لِلْعَبْدِ وَفِيْهِ يَعْدَ أَنْ يَكُونَ دُوْنَ الْمَسْنَهُونِ نَالْمُثَواتِرِ يَعْنِي فِي القُرُونِ الثَّلْثَةِ لِمَا لَمْ تَبْلُغُ رِوَايَةٌ حَدُّ الْمَشْهُورِ وَالْمُثَوَاتِرِ فَالا عِبْرَةً يَعْدَ دَلِكَ بِأَيْ قَدْرِ كَانَ لِأِنْ كُلِّهَا سَوَاءٌ فِي أَنْ لَأَيْطُرِجَهُ عَن الْأَحادِيَةِ. وتشريح كنقل القرآن يسي نقل قرآن مجيداور تمازي كانه يطلق والزك مثال بم متوار السدك مثال

المنكل بالأجال اورايك توليد به يساكه انعا الاعمال بالنيات " ب عمل كادروم ارنيت يرب اور

و أنّه يوجب الع-اور خر متوار علم يقين كوواجب كرتى بحس طرح مثابره علم بريكي كوواجب كر تاب ايها نيس ي جيراك معزلد كتي بي كديد عديد علم طمانيت كوداجب كرتاب.

جانب صدق کورانچ کر تا ہے گریفین کا فائدہ نہیں دیناادراہیا بھی نہیں جیسا کہ بعض اقوام کہتی ہیں۔ لہ یہ خبر علم استدلالی کو ثابت کرتی ہے جو کہ مقدمات کے ملاحظہ سے پیدا ہو تا ہے۔ علم ضروری کو داجپ نہیں کرتی اور بیاس وجہ سے مکہ مکر مدر بغداد کا وجو دوا منع اور ظاہر ہے۔اور اس سے زیاد وروش ہے کہ اس پر کوئی ولیل قائم کی جائے۔جو اس کے اثبات میں شک پیدا کرتی ہے اور شک کے دفع کرنے میں مقدمات غامضه ظنيه كي حاجت مور او يكون التصالاً فيه متدبهة صورة يادواتصال ايهاموكرجس من مرف صورة تب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ صرف قر آن اول میں متوازنہ ہونے کی وجدے صورۃ شبہ پیرا ہو کیا ہو۔ اگرچہ بعد کے قرون میں معنیٰ اس میں شہریائی ندریاہو۔ کالمشبہور و ہو منا کان مِنَ الاحاد فی الأصل ۔ جسے خبرمشہور او رمشہور و وخبر ہے جواصل میں احاد کی قشم میں ہے ہو بعنی قرن اول میں اور یہ محایث کازمانہ ہے۔ شہ انتشار حتی ینقلہ النہ ، پھر قرن ٹانی اور اس کے بعد کے قرنوں میں متواتر کی طرح منتشر ہوگئی ہو۔ لینی تابعین، تنع تابعین کے قرون میں اس کے بعد کے قرون میں شہرت کا اعتبار نہیں ہے۔ کیونک عام طور نر اخباراحادان زمانول میں مشہور مو می تھیں۔ پس ان روایات میں سے کوئی روایت خبر واحد نہ باتی رہ می تھی۔ وَ انَّه بعد جب علم طعانية اور خر مشهور علم طمانيت كوواجب كرتي بيد يعني ايس علم طمانيت كو واجب کرتی ہے۔جو جانب صدق کو ترجیح دیتے ہے۔ پس پیه (خبر مشہور)خبر متوازے کم اور خبر واحدے فاکّ ہوتی ہے۔ حتی کہ اس خبر سے زیادتی علی اکتاب جائز ہے۔ اور اس کامتھر کا فرنہ کہاجائے گا۔ بلکہ ممر او کہا جائے گا۔ صبح تول ہیں ہےاور جصاص نے فرمایا کہ خبر مشہور متواتز کی دو قسمون میں سے یہ ایک قسم ہے للبذاعلم یقین

کا فاکد ددے گی اور اس کا محر کا فر ہوگا۔ جیسے متواتر میں مجذر چکاہے۔

أو يكون التصبالاً غيه شببهة حبورة و مغنى ياده الصال اليابوك بس ش صورة ومعى دونول طرح شبہو۔ کو نکہ بی خبر تینوں قرنوں میں سے کسی قرن میں مضہور مبیں ہو گی۔ جن کی خیر مت کی خبر جناب رسول الله صلى الله عليه وملم نے دى ب- كخير الواحد و هو كل - يسے خرواحدوہ خرے جس كى ر دا بت ایک مخص باد ویا اس ہے زائد اشخاص نے کی ہو۔مصنف نے تعریف اس انداز ہے اس وجہ ہے گی ہے کہ تاکہ ایسے لوگوں کے قول کی ترویہ ہوجائے جھول نے اِن دونول میں فرق بتایا ہے۔اور کہا ہے کہ کم از کم روا شخاص کی قبول کی جائے گی تہ کہ ایک مخص کی ۔

و لا عدد ۃ للعد دے اور خبر مشہور وخبر متواتر ہے کم ورجہ ہونے کے بعد اس میں تعداد کا کوئیا انتہار

نہیں ہے۔ بعنی قرون علام میں جب اس کے راویوں کی تعداد خبر مشہور اور خبر متواتر کے درجہ تک نہ پینی سکی۔ تواس کے بعد تعداد کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جاہے جس مقدار میں ہو۔ وہ سب اس بات میں برابر ہیں کہ اس خبر کو درجہ خبر واحد سے خارج نہیں کر سکے۔

وَانَّهُ يُوْجِبُ الْعَمَلُ دُوْنَ الْعِلْمِ ٱلْيَقِيْنِ بِالْكِتَابِ وَهُنَ قُولُهُ تَعَالَىٰ فَلُو لاَنَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا اِليّهم لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ أَيُّ فَهَالاً خُرْجَ مِنْ كُلِّ جَمَاعَةٍ حَثِيْرَةٍ طَائِفَةٌ قَلِيْلَةٌ مِنْ بُيُوتِهُمْ لَيَتَغَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ أَيُ تَذْهَبُ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ ٱلْقَلِيْلَةُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَيَستيرُوا فِي آغَاق الْعَالَم الأَخْذِ الْعِلْمِ وَلِيُنْذِرُوا قُوْمَهُمْ ٱلْباقِيَةَ فِي الْبُيُونِ الْجَل تَرْتَيْبَ الْمَعَاشِ وَمُحَافَظَةِ الْأَهْلِ وَالْأَمْوَالِ عَنِ الكُفَّارِ إِذَا رَجْعَتُ هَذِهِ الطَّائِفَةُ إلى هَذِهِ الْغِرْقَةِ لَعَلَّهُمُ يَحُدُرُونَ أَيْضًا فَصَمِيْرُ لِيَتَفَقَّهُوا وَلِيُنْدِرُوا وَرَجَعُوا رَاجَعٌ إِلَىٰ الطَّائِفَةِ وَصَنِّمِيْرُ إِلَّيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ رَاجِعٌ إِلَىٰ الفِرْقَةِ فَاللَّهُ تَعَالَيٰ أَنْ جُب الإنْدَارُ عَلَىٰ الطَّائِفَةِ وَهِيَّ إِسْمٌ لِلْوَاحِدِ وَالإِثْنَيْنِ فَصِنَاعِدًا أَنْ جَبَ عَلَى الفِرْقَةِ قُبُولُ قَوْلِهمْ وَالْعَمَلَ بِهِ فَتُبَتَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ مُوْجِبٌ لِلْعَمَلِ وَفِي الآيَةِ تُوْجِيَّة آخَرُ فِيْهِ تَعْكِسُ هَذِهِ الصَّمَائِرُ كُلُّهَا وَحِيْنَئِذِ لأَتُكُونُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ عَلَىٰ مَا بَيْئُتُ ذَٰلِكَ فِي التَّفْسِيْرِ الأَجْمَدِيُّ وَيُمْكِنُّ أَنْ يَكُوْنَ الْمُرادُ بِالْكِتَابِ هُوَ قَوْلُهُ ثَعَالَىٰ وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيْتًاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّفُهُ لِلِنَّاسِ وَلاَ تَكُتُمُونَهُ فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَىٰ كُلَّ مَنْ اوْتَى عِلْمَ الْكِتَابِ بِيَانَهُ وَوَعْظَهُ لِلنَّاسِ وَلا فَاثدةَ مِنْهُ الْوَاحِدِ حُجَةً لِلْغَمَلِ وَالسَّنَّةُ وَهِيَ إِنَّهُ قِيْلَ خَبْرُ بَرِيْرَةٍ فِي الصَّدَقَةِ حَتَىٰ قَالَ فِيْ جِوَابِهَا ۚ لَكَ صَندَقَةً وَلَفَا هَدِيَّةً وَخَيْرُ سَيَلْمَانَ فِي الْهَدُيْةِ حَتَّىٰ أَخَذُها وَأَكُلُّهُ اللَّهِ وَأَيْضًا بَعَثَ عَلِيًّا وَمُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ بِالْقَصَاءِ وَدِحَيَّةَ الْكُلِّبِي إلى قُيْصِيرِ رؤم بِرِسِنالَةِ كِتَابِ يَدْعُوهُ الى الاستلام فَلْوَ لَمْ يَكُنُ أَخْبَارُ الْآحادِ مُرْجِنِةً لِلْعَمَل لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ وَهَدَا إِلاَحْبَارُ وَإِنْ كَانَتُ آحَادًا ولَّكِنْ لَمُا تَلْقَتُهُ الأمنةُ بِالْقَبُولُ صَارَتُ بِمَنْزِلَةٍ الْمَشْنَهُورُ فَلاَ يَلُزُمْ إِثْبُاتُ آخُيارِ الأَحَادِ .

رجم وتشريح والله يوجب العمل دون العلم اليقين بالكتاب اور خروامم لكوواجب كل ب. ترجم وتشريح (ليكن علم يقين كافائده نبس دي ب) كتاب يعن خرواعد عمل كوواجب كرتى باس كا اور ندکورہ بالا آیت میں ایک دوسری توجیبہ مجی ہے جس سے تمام طمیریں پلے جاتی ہیں اس تفسر و توجیبه کی بنایر جس استدلال یر ہم قائم میں وہ قائم جیس رہتا۔ اس کی تفصیل جس نے تفییر احمدی میں ذکر کر دیا ے۔ لما مثلہ فرمایتے۔

خمیروں کے النے کا صورت ہے ہے کہ لیتفقہوا اور لینڈروا اور رجواکی خمیری " فرقہ" کی طرف اور علیهم اور تعلهم کی ضمیری طاکند کی طرف لونائی می بین - حمر قوم سے طاکفہ ای مراد ہے تواس صورت میں آیت کریمہ کے معنی یہ مول مے۔ کہ کیول نہیں جاد کی غرض ہے ایک بڑے گروہ ہے ایک چھوٹا ساگر وہ ملک ہے لکل جائے تاکہ بزاگر وہ ملک میں رو کر دینی مسائل میں بھیرت اور سمجھ بوجھ حاصل ارے۔ اور جہادے فارغ موکر جب وہ جموناگر وہ اسینے گھروائی آئے توبید الحمیں انجام کارے آگاہ کرے۔ اس ے توقع ہے کہ چوٹا کروہ چوکنارے گا۔ محراس تغییر کے بنام سے ابت ند موسکے گاکہ خرواحد موجب للعمل ہے۔

اورالله تعالى كا قول، وَإِذْ أَحَدُ اللَّهُ مِنْكَاقَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَهُ لِلِنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ (اوراے بھی یادر کھے کہ جب اللہ تعالی نے الل كتاب سے عبد لياكہ تم اسے لوكوں كے سامنے صاف صاف بیان کرو مے اوراس کی کوئی بات چمیا کر نہیں رکھو مے ) توانشہ تعالی نے ہراس تھیں پر جس کو کتاب کا علم دیا گیا ہے۔اس کا مان کرناواجب قرار دیا ہے۔اوراس کے نصائح براوگوں کوکرناواجب فرایا ہے۔اوراس مان کرنے ے کوئی فائدہ تیں ہے۔ لیکن یہ لوگ ان نصائح کو قبول کرلیں۔ للڈ انابت ہواکہ خرواحد موجب للمل ہے۔ والسنفة اور سنت ے اور خرواحد كاموجب للمل مونا سنت سے بحل ابت مهداورون يہ ك

مدقد کے مسلدی آ مخصورسلی الله علیه وسلمنے معرت بریر ای خرقول فرمال۔ حق که جوایا فرمایا۔ لك صدقة و لغا عدية . تمباد سه سكتي بر (كوشت) معرق ب اور بهاد سه لئے (تمباد س دينے كے بعد) برب بوجائے ا اس طرح عطرت سلمان رمنی الله عندی خبر کو بدیے کے بارے میں قبول فرمایا۔ حتی کہ آپ نے اس کو لیا اور تناول قر ملا ۔ اور نیزر سول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم نے معرب معاذر منی اللہ عند اور علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کو قناء كافريش انجام ديد كے لئے يمن بيجا اور وجد كلى رمنى الله عند كو تيمر روم كے باس أيك يرجدوے كر بيبجار جس مين اسلام كي د موست وي مخي مخي ر لغذا اكر اخيار آحاد موجب للعمل شهو تين تو حضور مسلى الله عليد وسلم ايباندكرت اوريد اخبار اكرچد آ حاوے ورب مي بير - ليكن جب امت في است تول كرايااور الكار فين كيا تودرج شرت كويورج ممكني الذااخبارا مادكا أبات اخبارا مادس لازم نبيس آتاب. وَوَقَعَ فِي يَعْمِنِ النُّسنِحِ قَرْلُهُ وَالإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولُ عَطْفًا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَالْإِجْمَاعُ هُنَ أَنَّ الصَّحَابَةُ إِحْتُهُوا بِأَخْبَارِ الْآحَادِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَاحْتَجُ أَبُوبَكُرْ عَلَىٰ الْأَنْمَيَارِ يَقَوْلِهِ الْأَلِمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ فَقَيْلُوا مِنْ غَيْرِ تَكِيْرِ رَمْكُذَ الجَمَعُوا عَلَىٰ قُبُولِ هَيْرِ الْأَحَادِ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ وَفَهَاسَتِهِ وَالْمَعْقُولُ هُوَ أَنْ الْمُتُواتِرَ وَالْمَشْهُورُ لَا يُوْجَدَ أَنْ كُلُّ حَادِكَةٍ فَلَقُ زُدُ هَيَنُ الْوَاحِدِ فِيْهَا لَتَسَلَّلَتِ الأَهْكَامَ وَقِيْلُ لَا عَمَلُ إِلَّا عَنْ عِلْمِ بِالنَّصِرِّ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَلاَ تَقْفِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ أَيْ لِأَتَتَنِّيعُ مَالاً عِلْمَ لَكَ فَا ٱلْعِلْمُ لأَرَمٌ لِلْعَمَلِ وَالْعَمَلُ مَلَوْرُمٌ لِلْعِلْمِ فَإِذَا كَأَنَ كَذَالِكَ فَلاَ يُرْجِبُ الْعَمَلَ لِأَنَّهُ لاَيُرْجِبُ الْعَلْمَ أَنْ يُرْجِبُ الْعِلْمَ لاَنَّهُ يُرْجِبُ الْعَمَلَ لانْتِفَاءِ اللأَزِم أَنْ لِطُبُونَتِ الْمَلْزُومِ نَشْئُرُ عَلَىٰ تَرْتِيبِ الْكُفُّ أَىٰ لأَيُوجِبُ العَمَلَ لاِتَّتِفَاءِ وَلِارْمِهِ وَهُوَ الْعِلْمُ أَنْ يُوْجِبُ الْعِلْمُ لِقُيُونِ مَلْوُوْمِهِ وَهُوَ الْعَمَلُ وَالْجَوَابُ أَنْ النَّمِنَ مَحْمُولُ عَلَىٰ شَهَادَةٍ الرَّوْرِ وَالْمَعْنَىٰ لاَ تَتَّبَعُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ يَوَجُهِ مَا بِدَلِيْلِ وَهُوْعٍ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النِّفْي ثُمُّ لَمَّا كَانَ خَبْرُ الْوَاحِدِ لَمْ تَبْلُغُ رَوَايَتُهُ حَدُ الثَّوَاتُنِ وَالطُّنُهُوٓةِ فَلاَ بُدُ أَنْ يُعْرَفَ حَالُ رَاوِيهِ بِأَنَّهُ مَعْرُوٰكَ إِنَّ مَجْهُوْلُ إِمَّا مَعْرُونَتُ بِالْفِقْهِ أَنْ بِالْعَدَالَةِ وَالْمَجْرُولُ عَلَىٰ خُسْنَةٍ أِنْوَاعٍ فَاسْتَقِلَ بِبَيَانِهِ وَقَالَ وَالرَّاوِيُ إِنْ عُرِفَ بِالْفِقْهِ وَالتَّقَدُمِ فِي الإجْتِهَادِ كَالْخُلْقَاءِ الرَّاشِدِيْنَ وَالْعِبَادَلَةِ وَهُنَ جَمْعُ عَهْدٍ لَمُرَخَّم عَهْدِ اللَّهِ وَالْمُرادُ بِهِمْ عَبْدُ اللَّهِ إِنْنُ مَسْعُودٌ وَعَبْدُ اللّهِ إِنْنَ عُمْرٌ ۖ وَعَنِدُ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٌ وَقِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُيَدُرٌ وَيُلْحَقُ بِهُمْ زَيْدُ بْنُ قَابِتُ ۗ وَأَثْنَى بَنْ كَسُبِ وَمُعَادُ بَنْ جَبَلْ ۖ وَعَائِشَتُ وَابُوْ مُؤْسَىٰ الْأَشْغَرَىٰ ۖ كَانَ حَدِيثُهُ

تورالاتوار-جلدسوم

حُجّة يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ خِلَافًا لِمَالِكِ فَإِنّهُ قَالَ الْقِيَاسُ مُقَدَّمٌ عَلَى خَبْرِ الْوَاحِدِ
إِنْ خَالْفَهُ لِمَا رُوىَ أَنْ أَبَاهُرَيْرَةَ لَمّا رُوَى مَنْ حَمَلَ جَنَازَةٌ فَلْيَتُوضِنَا قَالَ لَهُ بْنُ
عَبْاسٍ أَيَلْرَمُنَا الْوُضُوءُ مِنْ حَمَلِ عِيْدَ أَنْ يَاسِنة وَنَحْنُ نَقُولُ إِنْ الْحَبَرَ يَقِيْنُ إِنَّ عَبْلُهُ وَالْقِيَاسُ مَسْنَكُوكَ بَاصِنْهِ وَوَصِيْهِ فَلاَ بِأَصْلِهِ وَوَصِيْهِ فَلاَ يُعَارِضُ الْحَبَرَ قَطْ.

و قبل لا عمل الا عن علم بالنص اور بعض فے كباہ كه علم بالنص كے بغير كوئى عمل واجب نبيس باور نعى ووالفہ تعالى كا قول بولا تقف ما ليس لك به علم: (جس چز كا تنهيں علم نبيس ب يعنى يقين نبيس ب) اس كى بيروى مت كروراس ب معنوم بواكه عمل كے لئے علم لائى ب اور عمل علم كا مزوم ب، يس جب ايبا ب تو فلا يوجب العمل - تو بر واحد عمل كو واجب نبين كرتى - كيونكه وو علم كو واجب نبيس كرتى - اوبوجب العلم يا علم كو واجب كرت كى كونكه عمل كو واجب كرتى ب

 والداوی ان عدون بالفقه المنخ نبر واحد کاراوی اگر فقد (بینی اصول شرع کے مطابق قرآن فہی)
اور اجتہاد (مخلوق کے نفع کے لئے اپنی طاقت کے مطابق کتاب اور سنت سے احکام کا استفباط کرنے میں) اولیت
اور تقدم میں معروف و مشہور ہوں جیسا کہ خلقاء راشدین رضی اللہ عنہم (۱) عباولہ علاقد عادلہ عبدل کی جعیٰ
ہے اور عبدل عبدالقد کامر خم ہے عباؤلہ علاقہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عرو حبداللہ بن
عباس میں اور بعض نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا نام بھی لیا ہے ان کے ساتھ حضرت زبد بن قابت اور الی
بن کعب معاذبین جبل اور حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنہا اور ابو موسی اشعر کا کو بھی لا حق کیا گاہے۔

بن کعب معاذبین جبل اور حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنہا اور ابو موسی اشعر کا کو بھی لا حق کیا گاہے۔

بن کعب معاذبین جبل اور حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنہا اور ابو موسی اشعر کا کو بھی لا حق کیا گاہے۔

کان حدیثہ حجہ تواس کی حدیث جمت ہوگی اور قیاس اُس کے مقابے ہیں ترک کرویا جائے گا۔

کو کہ انھوں نے فرمایا ہے کہ قیاس خبر واحد پر مقدم ہے اگر خبر واحد قیاس کے مخالف ہے۔ جیسے روایت ہے کہ جب حضرت ابو ہر بری نے دوایت میان کی کہ من حمل جفازہ فلیتو صفا (جو جناز وافعائ آئے چاہئے کہ بعد جب و ضو کرنا لازم ہے ، جو کہ بعد جب و ضو کرنا لازم ہے ، جو کہ بعد جب و ضو کرنا لازم ہے ، جو شخص بے جان مو کمی لکڑیوں کو اضالے و بحن نقول اور ہم کہتے ہیں کہ خبر یعنی حد بث اپنی اصل کے اعتبار سے ایک اصلی شک ہے البتد اس کے طریق وصول ہیں شبہ ہے اور قیاس اپنی اصل اور وصل دو تول کے اعتبار سے مشکوک ہے البتد اس کے طریق وصول ہیں شبہ ہے اور قیاس اپنی اصل اور وصل دو تول کے اعتبار سے مشکوک ہے ابید اقیاس خبر واحد کا معاد ض ہر گزشیس ہو سکتا۔

وَإِنْ عُرِفَ بِالْعَدَالَةِ وَالصَنْطِ دُوْنَ الْقِقْهِ كَأَنْسُ ۖ وَأَبِيُ هُرَيْرَةُ إِنْ وَافْقَ حَدِيْئُهُ الْقِيَاسَ عُمِلَ بِهِ وَإِنْ خَالْفَهُ لَمْ يَتُرُكِ إِلاَّ بِالصَنْرُورَةِ وَهِيَ إِنْهُ لَوْ عُمِلَ بِالْحَدِيْثِ الْفَسَدَ بَابِ الرَّاقَ مِنْ كُلُ وَجُهِ فَيكُونَ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَأَعْتُبِرُوا يَا أُولِي الْفَسَدَ بَابِ الرَّاوِي فُرِضَ آنَهُ غَيْرُ فَقِيْهِ وَالنَّقُلُ بِالْمَعْنِي كَانَ مُسْتَقِيْضًا فِيهِم الْأَبْصَارِ وَالرَّوِي فُرضَ آنَهُ غَيْرُ فَقِيْهِ وَالنَّقُلُ بِالْمَعْنِي كَانَ مُسْتَقِيْصًا فِيهِم فَلَعْلِ الرَّوِي نَقْلَ الْحَدِيْثَ بِالْمَعْنِي عَلَى حَسْبِ فَهُمِه وَأَخْطَأُولَمْ يُعْرِكُ مُرَانَ مُسْلِلًا اللّهِ صِنْى كُلُ وَجِهِ فَلَعْلَ اللّهِ مِنْ كُلُ وَجِهِ فَلَعْلَ اللّهِ مِنْ كُلُ وَجُهِ وَاسْتَهُ فَلْهُ اللّهُ عَلِيهِ وَسَنَّمَ فَلِهُ الْفَيْاسِ وَهَذَا لَيْسَ إِرْدِرَاهُ أَبِي هُونَ مَلَا لَيْسَ إِرْدِرَاهُ أَبِي هُونَ مُنْ اللّهُ عَلِيهِ وَيَعْمَلُ بِالْقِيَاسِ وَهَذَا لَيْسَ إِرْدِرَاهُ أَبِي هُونَ مَانَوْع أَنْ اللّهُ عَلْهُ لَكُمْ وَاللّهُ الْمُعْنَى اللّهُ عَلْهُ بَلْ بَيْنَا لِلْكُنَة فِي هُو اللّهُ الْمُعْلِق وَعِي فِي اللّهُ عَلْهُ بَلْ بَيْنَا لِلْكُنَة فِي مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ فَيْلُهُ هُو مَالُوكُ أَلِكُ فَيْكُولُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْ كُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ قَالَ لَا يُعْمَلُوا الْإِلَى وَالْفَقَعُ فَمَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ قَالَ لَا يُعْمَلُهُ هُو مَانَوقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ قَالَ لَا يُسْتِهُ إِلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ إِلّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

مِنْ تَمَرِ رَمَعْنَاهُ إِنْ إِبْتَلَىٰ الْمُشْتَثَرِئَ بِهٰذَا الْإِغْتِرَارِ فَإِنْ رَضِيَهَا فَعُيْرٌ وَحَسَنَ وَإِنْ غَمْنَتِهَا رَدُهَا وَرَدٌ صِنَاعًا مِنْ تُمَرِ عِوَضَ اللَّهَنِ الَّذِي ٱكُلَ فِي يَوْمِ أَوَّلِ فَإِنّ هٰذَا الْحَدِيْثَ مُخَالِفٌ لِلْقَيَاسِ مِنْ كُلُّ وَجُهِ فَإِنَّ ضَيْمَانِ الْعُدُوانَاتِ وَالْبَيّاعَاتِ كُلُّهَا مُقدَّرٌ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِي وَبِالْقِيْمَةِ فِي دَوَاتٍ الْقِيْمِ مُصَمَّانُ اللَّبُنِ ٱلْمَشْدُرُوبِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِاللَّبَنِ أَنْ بِالْقِيْمَةِ وَلَوْ كَانَ بِالتَّمْرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَاسَ بِقِلْةِ اللَّهُنِ وَكَثْرَتِهِ لاَ أَنَّهُ يَجِبُ صَنَاعٌ مِنَ التَّمَرَ ٱلْهَنَّةَ قُلُّ اللَّهُنُ أَنْ كُثُرَ فَذَهَبَ مَالِكَ وَالسَّافَعِي رحَمَهُمَا اللَّهُ إلى طَاهِرِ الْحَدِيْثِ وَإِبْنُ أَبِي لَيْلِي وَأَبُونُوسُكَ إِلَىٰ أَنَّهُ تُرَدُّ قِيْمَةُ اللَّهُنِ وَابُو حَنِيْفَةَ إِلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدُهَا وَيُرْجِعُ عَلَىٰ البَّائِع بارشِهَا وَيُمْسِكُهَا هَكَذَا نُقَلَهُ يَعْضُ الشَّارِ حِيْنِ .

وين عَرَف بالعنالة وادراكرواوي عدالت اور منبط من معروف موليكن فقد من معروف أندبو بييي كدحطرت انس رمنى الله عنداور حطرت الوجرير ورمنى الله عند تواكر اس داوي كى مدیث قیاس کے موافق ہو تواس پر ممل کیا جائے گااور اگر قیاس کے مخالف ہو توجب بھی بغیر شدید ضرورت کے اُس پر عمل کر ناتر ک ند کیا جائے گا۔ اور شدید ضرورت سے ہے کہ اگر حدیث (خبر واحد) بر عمل کیا گیا تو رائ (قیاس) کا باب ہورے طور پریند ہوجائے گا۔اور بداللہ تعالیٰ کے قول فاعتبروا یا اولی الابصدار اے بھیرے والوا یک بے حال کو دوسرے کے حال ہر قباس کیا کرو، کی خلاف ورزی ہوگی۔اور فرض ہے کیا گیا ے كدرادى صديث چونكد فقيد فيس بور نقل روايت أن كے يهال بالمعنى شائع و منائع (عام عادت) محى تو ممکن ہے کہ راوی نے حدیث کو بالمعنی آئی سمجھ کے مطابق تقل فرمایا ہو۔اور اس میں علمی کی ہواور جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مراد كونه سجه سكا بواس وجدس روايت (خبرواحد) قياس ك بالكل مخالف ہو گئی۔ اس ضرورت کے چیش نظر حدیث کونٹرک کرصا جائے گا۔ اور قیاس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اور ابياكرنے ير الحياة بالله حضرت ابو هر مي اور ويكر صحاب كى تحقير و تذليل مقعود فين ـ بلكه مرف أيك كلته كا بان كرما متقود تعالبذا ال كابميث دهمان دماج إيد

حَدِينَا الْمُصِدَّاةِ فِيهِ معرات كي مديث معراة الحت على جانور كو دوده تكالے ست چندروز تك ر دک لیما۔ جس وقت میں اُس کا فرو خت کرنے کاارادہ ہو۔ تاکہ جب مشتری اس کے بعد رود مہ تکانے تو دود م زیاد و کی کر دھوک میں برجائے۔اور کرال قیمت میں جانور کو تربعے سنے (پکھ دن کے بعد دود مدایل عادت کے مطابل موجاے اور پہلے سے کم ہوجائے )اس کے بعد غلطی طاہر مولی جاتورے معمولی اور تعوات دورہ کے علاوہ کثیر دورہ وند نکال سکے اور حدیث معمراة وہ ہے جعے حضرت الدہر مے وسنے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ا

ےُ لُرالِمَا تُصَدُّرُوا الإبِلَ و الفَقَعَ فَمَنْ إِيْتَاعَهَا بَعْدَ دَالِكَ فَهُنَ يَحِيْلُ النَّفَارِيْنَ بَعْدَ أَن يَسْلِيَهَا إِنْ وَحَنِيقِهَا ٱمْسَتَكُهَا وَ إِنْ سَتَعَطَّهَا وَدُهَا وَحَتَاعًا مِنْ قَمَر. الرحديث كالخلاصدير عي كدأكركولً خریداراس د موکد میں میکن مما تواس کوا متیار ہے کہ اگر اس قیمت پر آے دہ جانودر پندہے تواے رکھ لینای بہتر ہے۔اور اگر ناپندے تواسے بائع کے پاس واپس کردے۔اوراس کے ساتھ ایک صاع مجور بھی دے ۔اس دود مدے بر نے جو اُس ہوم اول میں کھالیا تھا کیو تکدیہ مدیث قیاس کے بورے طور پر مخالف ہے۔ کیو تکہ حدود سے تنواوز کرنے اور اشیاء کے فرو نست کرنے کا تاوان مثل والی چیز میں اُس کے مثل مقدار تھین ہو تاہے اور دوات القیم (قیت والی چڑوا میں) قیت سے تاوان دیاجا تا ہے۔ فعندهان اللين المستسروب ، البداجس دوده كوني ليا مياب-اسكا تاوان دوده سه ديا جاسة ـ ياأس كى قيست سه اداكيا جائے اور مجور ہی سے تاوان دینا مقصود ہو توودود کی کی وزیادتی کے مطابق دیا جائے۔ قیاس بے نہیں کہتا کہ ب ساح دینا موگا خواه دوده کی مقدار کم مویائی سے زائد موالام مالک اور الم شافق ظاہر مدیث کی ۔ مجھے ہیں اور حضرت ابن افی کیل اور حضرت ابولیے سفٹ فرمائے ہیں کہ دودھ کی تیست واپس کرے اور امام ابو منید کا فر میب به ب کداس کوچانوروایس کرنے کی اجازت نیس ب البت اس سے اس کاجو نقسان واقع بواہد وهالے سکتاہے بھر جانور اسپینایس رکھے۔ دوسرے شراح نے بھی امام صاحب کا تول ای طرح نقل فرمایاہے۔ كُمُّ هَذِهِ التَّقُرِقَةُ يَيْنَ المَعْرُونِ بِالْفِقْةِ وَ الْحَدَالَةِ مَنْهَبُ عِيْسِيْ بْنِ أَبَانَ وَتَابَعَة ٱكْثَرُ الْمُتَاخِّرِيْنَ وَآمًا عِنْدَ الْكَرْخِيْ وَمَنْ تَابَعَهُ مِنْ آصَنْحَابِنًا فَلَيْسَ فِقْهُ الرَّادِئ شَرْطًا لِثَقَدُمُ الْحَدِيْثِ عَلَى الْقِيَاسِ بَلْ خَبَرُ كُلُّ رَاهِ عَدَالٍ مُقَدُّمٌ عَلَىٰ الْقِيَاسِ إِذَالُمْ يَكُنْ مُخَالِقًا لِلْكِتَابِ وَالسُنَّةِ الْمَشْهُورَةِ وِلِهٰذَا قَبِلَ عُمَرُ حَدِيْثَ حَمْلِ بُن مَالِكِ فِيْ الْجَنِيْنِ وَأَوْجَبَ الْفُرُةُ فِيْهِ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ لأَنَّ الْجَنِيْنَ إِنْ كَانَ حَيًّا نَجَبَتُ الدِّيَّةُ كَامِلَةً رَأَنْ كَانَتْ مَيْتًا فَلاَشْنِيءَ فِيْهِ رَأَمًا حَدِيْتُ الْوُضُوهِ عَلَىٰ مَنْ قَبْقَةَ فِي الصَّلُوةِ فَهُى وَأَنْ كَانَ مُمَالِفًا لِلْقَيَاسِ لَكِنْ رَوَاهُ عِدُةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكَبْرَاءِ كَجَابِرِ وَأَنْسِ وغُيْرِهِمَا وَلِذَاكَانَ مُقَدَّمًا عَلَىٰ الْقِيَاسِ وَإَنْ كَانَ مَجْهُولًا أَىٰ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَالْعِدَالَةِ لاَفِي النَّسَبِ بأَنْ لَمْ يُعْرَفُ الأ بِحَدِيْثِ أَنْ حَدِيْلَيْنِ كُوَابِمِنَةً بِنْ مَعْبَدِ فَحَالُهُ لأَيْخُلُوْاعِنْ خَمْسَةِ أَقْسَام فَإِنْ رُيْرَى عَنَّهُ السِّلُفُ أَنَّ إِخْتُلَّقُوا فِيْهِ أَنْ سَكَّتُوا عَنِ الطَّعْنِ صِنَارَ كَالْمَعْرُوفِ فِي كُلُرّ مِنَ الأَقْسَامِ الظُّلَقَةِ لأَنَّ رِوَايَةَ السِّلْفِ شَاهِدَةً يَصنَحَتِهِ وَالسُّكُونَ عَنْ الطَّفْنِ بِمَثْرَلَةِ قُبُولِهُمْ قَلِدًا يُقْبَلُ وَأَمَّا الْمُصْتَلَتُ مِنْهُ فَاوْرَدُوا فِي حِثَالِهِ مَارُويَ أَنَّ الْمَ

مَسْعُولًا سُئِلَ عَنْ تَرُوجِ إِمْرَاةٍ وَلَمْ يُسْمَ لَهَا مَهْرًا حَتَى مَاتَ عَنْهَا فَاجْتَهَدَ شَهَارًا وَقَالَ بَعْدُ ذَٰلِكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا وَلْكِنْ أَجْتِهِدُ بَرَائِي فَإِنْ أَصِنْبُتُ فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ إِخْطَأْتُ فَمِنِّي ۚ وَمِنَ الشَّيْطَان أُرَى لَهَا مَهْرَ مَثْلِ نِسْنَائِهَا لأَوْكُسَ وَلاَ شَنَطُطَ فَقَامَ مَعْقَلُ بُنُ سِنَّانٍ وَقَالَ اَشْنَهُدُ أنَ رَسُولَ اللَّهِ صِنلَى اللَّهُ عَلَىٰ آلِهِ وَعَلَيْهِ وَسِنلُمْ قَصْبَىٰ فِي بِرُدَعُ بِنُتِ وَاشِقِ مِثْلَ قَصْنَائِكَ فَسَنَرُ أَبْنُ مَسَنْعُوْدٍ سَنُرُوْرًا لَمْ يُرْمِثُلُهُ قَطَّ لِمُوَافَقَةٍ قَصَنَائِهِ قَصَنَاءَ رَسُول اللَّهِ صِبْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِبْلُمَ.

- كل هذه التفرقه بين المعروف بالفقه والعدالمة نجر معروف بالفقة ومعروف بالعدالة ر ایک کے ورمیان فرق واقباز بید اکرنا عیسی این ایان کا ند بہے اور اکثر مناخرین نے اُن کا اتباع فرمایا ہے۔ اور میپر حال امام کرخی اور ہمارے اصحاب "ن سے جنھوں نے اُن کا اِتیاع قرمایا ہے وہ یہ ہے کہ صدیث کو قیاس پر مقدم کرنے اور ترجی ویے کے لئے ر. ی کا فقید ہونا مشروط تہیں ہے۔ بلکہ ہر راوی عاول کی خبر قیاس پرمقدم ہے۔ جب کہ کمآب القداور سنت مشہورہ کے خلاف نہ داقع ہواس باب میں محقیقی بات امام اعظمی کے آپ نے فرمایا خدااور رسول کی طرف سے جو حدیث ہم تک پہو نیجے وہ ہمارے سر آتھموں یر ہے۔ ولهذا قيل عمر رحس الله عنه اس وج عصرت عرفاروق رض الترتوال عندن حمل بن مالکٹاکی صدیمث کو قمل جسنسین کے بارے میں قبول فرمالیا تھااور تاوان واجنب قرار دیا تھا۔ (غر ویا تیج موور ہم) باوجود ككدوه قياس ك خلاف ب كيونكد جسنسين اگرز عده شاركياجاتا ب توكائل ديب واجب، وتي جا بي اوراگر وامردهب توكونى ديت واجب شهوناجا ي

اور بہر حال بحالت صلوة فہتمبد مرزد موتے کی صوورت میں وضو کے واجب کرنے والی مدیث یعنی الوضوع على من قهقه لمي الصبلاة .اگرچہ گالف قیاں ہے گرائ روایت کے متعدد ہڑے ہڑے محابہ جیسے حضرت جاہر رمنی اللہ عنہ اور حضرت انس رمنی اللہ عند اور اُن کے علاوہ ووسرے صحابہ نے روایت فرمایا ہے اُس کو تبول کیا گیاہے۔اس وجدے قیاس بر مقدم ہوگ۔

و ان كان مجهولاً . اور راوى أكر مجول بوليني روايت حديث اور عدالت بين تدنسب من يأن لم يعرف الا محديث اوحديثين باي طور كروه علاده أيك دوحديث روايت كرني كم معروف شهو عيم حعرت وابسه بن معيد توايي رادى كى حالت يائج اقسام سے خالى نيس بے خان دوى عنه المسلف الح آگر آس سلف نے باتفاق روایت کی یاآس سے روایت کرنے میں باہم مختلف ہو مسئے۔ یاسب نے اس راوی کو مطعون کرتے سے خاموشی اختیار کرلی تو اُن تینوں قسموں میں اس مجہول الحال راوی کی روایت معروف راوی طرح ہوگی کیعنی أن تینوں حالتوں میں کیونک سلف کاروایت کرلیں اس کے محتج ہوئے کی شہادت ہے اور طعن و

مینیج سے سکوت اختیار کرلیمان کے قبول کر لینے سے درجہ میں ہے۔ای لئے اس راوی کی روایت کو قبول کیا ہائے گا۔اور بہر حال مختلف فید۔اس کی مثال میں ووور وایت چیش کی مجگ ہے کہ حضرت ابن مسعود ہے اس نص کے بارے میں دریافت کیا کمیا کہ اس نے ایک عود سے شادی کر لی محراس کامبر تقرر نہیں کیا حتی کہ اس کا انتقال ہو ممیا۔ حضرت ابن مسعودٌ نے ایک ماہ تک اجتہاد فرمایا۔ اس کے بعد فرمایااس کے بارہے بیں جس نے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے سکھے شہیں سنا۔ لیکن اپنی رائے ہے اجتہاد کر تاہوں۔اگر ٹھیک ہو تواللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اگر خطا کی قومیر کی جانب شار ہو گایا پھر شیطان کی طرف سے میر اخیال ہے کہ اس عورت کے لئے اس جیسی عورت کامبر واجب ہے۔ کم ہونداس سے زائد ہو۔ یہ سن کر متعرب معقل بن سنان كرَّے اور قرابا اللہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضع في برده بنت قعضانك (ميں شبادت ديتا ہون كه بر دہ بنت وائتل كے بارو ميں جناب رسول الله مسلى الله عليه وسلم نے ای طرح کا فيصله فرمايا تھا؟ بيه سن كر حضرت عبدالله بن مسعولةٌ استے خوش ہوئے كه يوري زندگی اے خوش نہیں و کیمے محے ۔ کو تک اُن کا فیصلہ جناب برسول الله صلی الله علیہ وہم سے فیصلہ کے مطابق تھا۔ وَرَدَهُ عَلِي وَقَالَ مَا نُصِنْفِي يَقُولِ أَعْزَابِي يَوَالٍ عَلَىٰ عَقِبُيْهِ وَحَسَبَهَا الْعِيْزَاتَ وَلأ مَهُنَ لَهَا لِمُخَالَفَةِ رَايِهِ وَهُوَ أَنْ الْمَعْقُونَ عَلِيْهِ عَادَ اِلَيْهَا مُسْتَلِّمًا ۖ فَلاَ تَسْتَوُجِبُ إِبْمُقَابَلْتِهِ عِوْضًا كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلُ الدُّخُولُ وَلَمْ يُستِمُّ لَهَا مَهْرًا فَعَلِى عَمِلَ هَهُنَا ﴿ بِالرَّاى وَالْقَيَاسِ وَقَدَّمَهُ عَلَىٰ جُبِّرِ الْوَاحِدِ وَنَحْنُ عَمَلَنَا بِحَدِيْثِ مَعْقُلِ بْنِ سِنَانِ لْأَنَّ الثَّقَاتِ مِنَ الْفُقَهَاءِ كَعَلَّقَمَةٍ وَمُسْرُولِقٍ وَالْحَسَنِ لَمَّا رَوَوْا عَنَّهُ صنارَ كَالْمَعْرُونَ مِالْعَدَالَةِ وَهُنَ مُوْكُدُ بِالْقِيَاسِ ٱيْطِنَّا رُهُوَ أَنَّ الْمَوْتِ يُؤكِّدُ مَهُرَ الْمِثْلِ كَمَا يُؤْكِدُ الْمُستمينُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَهُرُ مِنْ السَّلَعِ إِلَّا الرَّدُ كَانَ مُستَتَنَّكِرًا فَلاَ يُقْبَلُ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنَ الْمَجْهُوٰلِ وَمِثَالُهُ مَا رَوَتَ فَاطِمَةً بِنُتُ قَيْسِ إِنْ رَنْجَهَا طَلَقَهَا ݣَلاَتُا وَلَمْ يَقْرُض لَهَا رَسُولُ اللهِ صِنلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُّنى وَلاَنْفَقَةَ وَرَدُّهُ عُمُر أَوْقَالَ الْأَنْدُخُ كِتَّابُ رَبِّنَا وَسَنَّةً نَبِيِّنَا بَقُولَ آمُرَأَةٍ لأَنَدُرِئُ أَمنَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ أَحَفِظَتْ أَمْ نُسِيْتُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رُسُولُ اللَّهِ مِنلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَلُمَ يَقُولُ لَهَا النَّفَقَةُ وَالسَّكُنَىٰ وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ عُمَرٌ ۖ بَمَحْضَدِ مِنَ الصَحْنَابَةِ فَلَمْ يُنْكِرُهُ آحَدُ فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَىٰ أَنْ الْحَدِيْثُ مُسْتَثَكَّرٌ وَلَكِنْ قِبْلَ أرَادَ عُمَرُ ۗ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقَيَاسِ عَلَىٰ الْحَالِ الْمَبْتُونَةِ وَعَلَىٰ الْمُعْتَدَةِ عَنْ طُلاَق رَجَعي بجَامع الاحْتَبَاس وَقَيْلَ بَيْنَ السِّنَّة هُوَ بِنَفْسِه وَارَادَ بِالْكِتَابِ قَوْلَهُ

KWWW.

تَعَالَىٰ وَلاَ تُخْرِجُوهُنَ مِنَ يُبُوتِينَ فِي بَابِ السَّكُنَىٰ وَقَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُونِ فِي بِابِ النَّفْقَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَهُنَ هٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الْعَامِسُ مِنَ الْمَجْهُولِ آيَ إِنْ لَمْ يَعْلَهُنَ هٰذَا هُوَ الْقِسْمُ الْعَامِسُ مِنَ الْمَجْهُولِ آيَ إِنْ لَمْ يَعْلَهُ فِي السَّلَقِ قَلْمُ يُقَابِلُ بَرَدٍ وَلاَقْبُولِ يَجُورُ الْمَجْهُولِ آيَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَالِفًا لِلْقِيَاسِ وَقَائِنَةً إِصَافَةٍ الْحُكُمِ الْعَمَلُ بِهِ وَلاَ يَجِبُ بِشَرَطِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَالِفًا لِلْقِيَاسِ وَقَائِنَةً إِصَافَةٍ الْحُكُمِ حَلِيْنَا لِلْقِيَاسِ وَقَائِنَةً إِلَى الْحَدِيْثُ مُنْ الْقِيَاسِ أَنْ لاَيْتَمَكُنُ الْفَصَدُمُ فِيْهِ مَايَتَمَكُنُ فِي الْقِيَاسِ مِنْ الْقِيَاسِ مِنْ الْقِيَاسِ مِنْ الْقِيَاسِ مَنْ الْقِيَاسِ مَنْ الْقِيَاسِ مَنْ الْقَيَاسِ مِنْ الْقَيَاسِ مَنْ الْقَيَاسِ مَنْ الْقَيَاسِ مَنْ مَنْ مَنْ الْقَيَاسِ مَنْ الْمُعَلَمُ مُنْ الْفَصَدُمُ فِيْهِ مَايَتَمَكُنُ أَلْمُعَمْ مُؤْهِ مَايَتَمَكُنُ فِي الْقِيَاسِ مِنْ مَنْ مَنْ الْقِيَاسِ مَنْ الْقِيَاسِ أَنْ لاَيْتَمَكُنُ الْفَصَدُمُ فِيْهِ مَايَتَمَكُنُ عَى الْقِيَاسِ مِنْ مَنْ مَنْ الْعَلَالِ مَنْ الْعَلَالِ الْمُعْلَمِ مُنْ الْمُولِ الْقِيَاسِ مَا الْمُعُلِيْ الْمُعَلِيْلِ إِلَى الْمُعَلِيْ الْمُعَلِيْ الْمُعْتِيْمُ الْمُعْلِيْ الْمُعْمَالُولِ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِيقِ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيْدِ إِلَى الْمُعْلِيقُولُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْمَالِهُ الْقِيلِي الْمِعْلِيقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِ الْمِنْ الْمُعْلِيقُولِ الْعُلِيلِيقِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِيلُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِقُ الْعُلِقُولِ الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْم

ق فَحْنُ عَمَلْنَا بِحَدِيْثِ داور ہم فے حضرت معلل بن سنان کی روایت بر عمل کیا۔ کو کلہ تقد حضرات فظہا مطلا علقہ بسروق، حسن رحم الله فی جب ان سے روایت کیلے تو وہ معروف بالعدل کے مائد ہو مے داور کے داور کے داور کی سے جس مرح مبر مسلی کی تاکید کروچی ہے جس طرح مبر مسلی کی تاکید کروچی ہے جس طرح مبر مسلی کی تاکید کروچی ہے۔

ق ان نم یظیر من السلف الا الد کان مستندی افیا مین اور اور الرساف صافین سے بی اس کے اور ایر ساف صافین سے بی اس کے اور بی می فاہر نہ ہو گی راوی مجول کی جو تی تم ہے اور اس کی سٹال وہ روایت ہے جس کو فاطمہ بنت قیس نے روایت کیا ہے کہ ان کے شوہر ابو عمروین حفص نے ان کو تین طال وہ روایت ہے جس کو فاطمہ بنت قیس نے روایت کیا ہے کہ ان کے شوہر ابو عمروین حقوں نے ان کو تین طال دیدی تقی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بان فقد اور سخی مقرر حیں قربایا میں اللہ علیہ وسلم کی معفرت عمر فاروق نے تروید فربائی اور فربایا کہ ہم اپنے رب کی کتاب (کتاب اللہ) اور اپنے تی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے کہنے سے نیس چھوڑی کے۔ ہم نیس جانے کہ بی ہی جو تی میں اللہ علیہ وسلم کی بات یا دہ بیا بھول گئے۔ کو تکہ جس نے جتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، آپ فرباتے ہیں مطلقہ عورت کے لئے نفتہ اور سخی ہے۔ اور حضرت عمر نے میں ہوئے ہی موجود کی موجود ک

مبونہ (وہ حاملہ مورت جس کو تین طلاق دیدی کی ہوں)اور متعدد عن طلاق رجی (وہ عورت جو ایک طلاق یادو طلاق رجی سے عدت گذار رہی ہو) پر علمت مشترک (قیاس) کے ذریعہ قیاس فرمایا ہو (معترت عیلی بن ابان اس کے قائل ہیں)۔

اور بعض معترات نے کہاکرسنت کو توخو وانحوں نے (معترت عمر رمنی اللہ تعالی عنہ نے) میان فرمایا۔اور كتاب سے اللہ تعالی کا قول وَلا فَحَرِجُونَا مُن مِن بُهُونِهِن ، كوسكن كے مسئلے مِن اور وَلِلْمُعلَّلُقَاتِ مَثَاعٌ بالمفرود كونفقد كے باب يس مراد ليا ہے امام طحاادى اى كے قائل يى وان لَمْ يَعَلَمُو اور اگر اس كى حُديث دور مَحاب حِي طَاهِر شدمو في موجمول الحال راوي كي يريانجوس فتم ہے في السئلف فلم يُقامِل بِرَدّ و لا قُبُولِ عِجودُ العملُ بِه اوراكر وه دور سلف عن اس كي حديث ظاهرت موتي موريس ردو قبول كم معالم أ میں ہوگی۔ ایعنی اس روایت کونسی نے رو کیانہ قبول) تواس کے مطابق عمل کرنا جائز ہے اور عمل کرنا واجب نیں ہے، بشرطیکہ قیاس کے خالف نہ ہو،اور تھم کو قیاس چھوڑ کر صدیث کی طرف منسوب کرنے سے فائد ویہ ے کہ خالف عم کور دکرنے پراتی قدرت ندر کے گاجو کہ دہ قیاس کی طرف منسوب کرنے ہیں رکھتا ہے۔ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانٍ تَقْسِيْمِ الرَّاوِئُ شَرَعَ فِيْ شَرَائِطَهِ فَقَالَ وَإِنْمَا جُعِلَ الْخَبَرُ حُجَّةً بِشَرَائِطٍ فِي الرَّاوَىٰ وَهِيَ أَرْبَعَةً الْعَقْلُ وَالضَّبُطُ وَالْعَدَالَةُ وَالإسْلاَمُ غَالْعَقْلُ وَهُوَ نُورٌ فِي بَدَنِ الْآدَمِي يُضِيءُ بِهِ طَرِيْقُ يَبْتُدِاهُ بِهِ مِنْ حَدَيْتِهِ يَنْتُهي إِنْهُ دَرُكُ الْحَوَاسِ أَى نُورٌ يُضمَىءُ بِسَبَبِ ذَلِكَ النُّورِ طَرِيْقَةَ يَبْتَدِئُ بِذَلِكَ الطَّرِيْقِ مِنْ مَكَانٍ يَنْتُمِى إِلَىٰ ذَالِكَ الْمَكَانِ دَرْكُ الْحَوَاسِ مَثَلًا لَوْ نَظَرَ أَحَدُ إلىٰ بِنَاءٍ رَفِيْعٍ إِنْتَهَىٰ دَرُكُ الْبَصَرِ إِلَىٰ الْبِنَاءِ ثُمَّ يُبْتَدِئُ مِنْهُ طَرِيْقُ إِلَىٰ أَنَّهُ لأَبُدُ لَهُ مِنْ صَنَائِع ذِيْ عِلْم وَحِكْمَةٍ فَمُبْتَدَأُ ٱلْعُقُولِ هُوَ مُنْتَهَى الْحَوَاسِ وَهَذَا فِيْمَا كَانَ الإنْتِقَالُ مِنَ الْمَحْسُوسِ إِلَىٰ الْمَعْقُولِ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مَعْقُولاً مَنْزَفًا فَإِنْمَا يَبْتِدهُ بِهِ طَرَيْقُ الْعِلْمِ مِنْ حَيْثُ يُوْجَدُ فَيَبُتَدِءُ الْمَطْلُوبُ لِلطَّلَبِ فَيُدْرِكُهُ الْقَلْبُ بَتَامُلِهِ وَفِيْهِ تَنْبِيْهُ عَلَى أَنَّ الْقَلْبَ مُدُرِكٌ وَالْعَقَّلُ اللَّهُ لَهُ عَلَىٰ طَرَيْقِ اهْلِ الإستلام فَلِلْقَلْبِ عَيْنٌ بَاطِئَةً يُدْرِكُ بِهَا الأَسْنَيَاءَ بَعْدَ اِسْنُرَاقِهِ بِالْعَقْلِ كَمَا أَنْ فِي الْمِلْكِ الظَّاهِرِ تُدُرِكُ الْعَيْنُ بَغُدَ الْإِشْرَاقِ بِالشَّمْسِ أِي السِّرَاجِ وَعِنْدَ الْحُكَمَاءِ ٱلْمُدُرِكُ هُوَ النُّفُسُ النَّاطِقَةُ بِوَاسِطَةٍ الْعَقْلِ وَالْحَواسِ الظَّاهِرَةِ أَوِ الْبَاطِئَةِ وَالشَّرُطُ الْكَامِلُ مِنْهُ أَى السَّرُطُ فِي بَابِ روايَةِ الْحَدِيْثِ الْكَامِلِ مِنَ الْعَقُلِ وَهُوَ عَقُلُ الْبَالِغُ دُوْنَ الْقَاصِرِ مَنْهُ وَهُنَ عَقْلُ الصَّبِيُّ وَالْمَعْتُرُهِ وَالْمَهْنُونِ لأَنَّ السَّرْعَ لَمَّا لَمْ

- اور من الله على المنافرة عن بقان تفسيلم الراوي- اور منف رحت الله عليه جب داوى كاتميم كالرجمة الشراح الله عليه جب داوى كاتميم كالرجمة الشراح الله عليه جب داوى كاتميم كالمرجمة الشراح الله على المراجمة الشراح الله على المراجمة الشراح الله على المراجمة الشراح الله على المراجمة الشراح الله المراجمة المراجمة المراجمة المراجمة الله المراجمة المراجمة الله المراجمة ا رے اپیان سے فارغ ہو ے توراوی کی شرانط کا بیان شروع فرمایا۔ کہا۔ شد المصل راوی : وانعیا جُعِل المَعْبَدُ ، اورب نا قائل الكار حقيق ، ب ك خبر الن چند شرائط ك ساته جمت قرار دى كى ب جن كاان کے راوی میں پایا جانا ضروری ہے۔ اور وہ چار شر طیس جی عقل مضبط ، عد الت ، اسلام۔ عقل بدن انسانی کی اس توت ارزانی کانام ہے جس کے سب سے ایک ایساطریق روشن ہوتا ہے۔ جس کے ذریعہ ایک ایس مجکہ سے ابتداء کی جاتی ہے، جبال حواس ماہری کا درک متنی ہوجاتا ہے۔ یعن عمل انسان کی اس تورانی قوت کا مام ہے، جس سے اس کوادراک ہو تاہے۔مثال کے طور پر ایک محص ایک بلندو بالا عارت کودیکھے۔ تواس کی تگاموں كادراك اس عمارت كى بلندى يريبون كم كرختم بوجاتا باوراس قيام سے نور عفل كى كاركرد كى شروع بوتى ہے عقل فیصلہ کرتی ہے اس عمارت کو بنانے کے لئے ایک ذی علم صافع کا جو ناضر وری ہے الفرض جو معجائے حواس ہے وہی عقول کا مبداء ہو تاہے یہ اس صورت میں ہے جب انتقال محسوس سے معقول کی جانب ہو۔اور اگر مدرک معقول محض ہے تو اس کا کام اس جگد سے شروع ہوجائے گا جہال بید موجود ہوگا۔ فلالك المعطلوب يساس توركا سب مطلوب قلب كسامة طاهر موجاتا ب اورقلب اس كاغور وكفر كرك ياس كا ادراک کرلیتا ہاس سے ظاہر مو تا ہے کہ قلب اوراک کرتاہے اور تقل اس کے لئے آلہ اورواسط ہے الل اسلام کے نظریہ کے مطابق ۔ لہذا قلب کے لئے عین باطنی ہوتی ہے جس کے ذریعہ وہ عقل (بعد حصول فی العقل) اشیاء کادر اک کرتا ہے جیسا کہ اس فلاہری عالم میں آفاب یا چراغ کے درسیع اشیاء کے روشن ہوجانے کے بعد آتھ ان اشیاء کا ادر اک کرتی ہے۔ اور محماء کے نزدیک مدرک نفس ناطقہ ہے اور اس کے واسلے عقل اور حواس ظاہری اور باطنی ہے۔

وَالسَّنَّ الْمُنْ اللَّهُ ال

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

موجود ہے۔ دروایت میں کوئی خلل داقع ہوا کیوں کہ بیمبی مقند ہے۔

وَالصَنْبُطُ هُوَ سِمَاعُ الْكَلَامِ كَمَا يَحِقُ سِمَاعُهُ أَيْ سِمَاعًا مِثْلُ سِمَاع شَيْءٍ يَحِقُ سِمَاعُهُ يَعْنِي مِنْ أَوْلِهِ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِ الْكَلِمَاتِ وَالْهِقَةِ التَّرْكِنِيئَةِ وَإِنْمَا قَالَ ذَالِكَ لَانَّهُ كَثِيْرًا مَّا يَجِئَىُ السَّامِعُ فِي سِمَاعِ مَجْلِسِ الْوَعْظِ بَعْدَ أَنْ مَضني شَنَى مِنَ أَوْلِهِ وَقَاتَهُ وَلَمْ يَعْلَمُهُ الْمُعَلِّمُ لِلإِرْدِحَامِ حَتَّىٰ يُرَدِّدُ الْكَلاَمُ الْمَاضِي بَعْدَ حُصْنُورِهِ فَمِثْلُ هَذَا السِّمَاعِ لأَيَكُونَ حُجَّةً فِيَّ بَابِ الْحَدِيْثِ بَلْ يَكُونَ تَبَرُّكُا كَمَا يُوتَىٰ الصِّبْيَانُ فِي مَجْلَسَ الْوَعْظِ تَبَرُّكًا لَهُمْ ثُمَّ فَهِمَةَ بِمَعْنَاهُ الَّذِي أُرِيْدَ بِهِ لُغُويًا كَأَنَ أَنْ شَرَعِيًا لاَأَنْ يَقْتَصِرَ عَلِي حِفْظِ الأَلْفَاظِ فَقَطْ لأَنَّهُ لَيْسَ بسيمًا ع مُطْلَقِ بَلُ سِمَاعُ صنوتٍ ثُمَّ حَفِظَةً بِبَذَٰلِ الْمَجْهُوْدِ لَهُ الصَّمِيْرُ فِي حِفْظِهِ وَلَهُ رَاجِعٌ أَلَىٰ الْمَسْتُمُوعِ وَالْمَجْهُودِ مَصنْدَرٌ يَمَعُنَى ٱلْجُهُدِ وَهُوَ الطَّاقَةُ أَيُّ ثُمُّ حَفِظ ذَٰ لِكَ ٱلْمُسَمُّوٰعَ بَقُدِرِ الطَّاقَةِ البَسْبَرِيَّةِ لَهُ ثُمُّ الثُبَّاتُ عَلَيْهِ بِمُحَافَظَة حَدُرُده رَهِيَ الْعَمَلُ يُمُوْجَبُهِ بِبَدُنِهِ وَمُرَاقَبَتُهُ يَمُذَاكُرَتِهِ أَيْ مَعَ مُثَا كِرِبِهِ حَالَ كَوْنِهِ مُستُقِرًّا عَلَى إسناءَ وَ الظُّنِّ بَنَفْسِهِ بِأَنْ لاَ يُعتَّمِدُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ بَالْقُرَّةِ الْحَافِظَةِ بَلَ يَقُولُ إِنَّىٰ إِذَا تَرَكْتُهُ نَسِيئَهُ وهٰذَا كُلُّهُ إِلَى حِيْنِ آدَائِهِ أَيْ إِلَىٰ حِيْنِ أَنَّ يُؤَدِّيَهُ وَيُبَلِّفَهُ إِلَىٰ شَخْص آخَرَ كِذَلِكَ وَاحِدًا كَانَ أَنْ جَمَاعَةُ فَحِيْنَئِذِ تَقْرَعُ ذِمْتُهُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَتَشْتُتَفِلُ بِهِ دِمَّةُ إِنْسَنَانِ آخُرَ يُوَدُيَّهُ إِلَى أَحَدٍ وَهَكَذَا أَلَيْ يَوْمِ التَّنَادِ أَوْ إِلَى تُؤُلُّفَ ۚ كُتُبَ الأَحَادِيْثِ وَهَذَا بَخِلافِ الْقُرْآنِ لأَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَطُ لِنَقْلِهِ فَهُمُهُ لأَنَّهُ مَا تَبَتَ فِي الأصللِ إلاَّ بِأَيْمَةِ الْهُدَىٰ وَخَيَرِ الْوُرَىٰ وَهُمْ نَقَلُوٰهُ بَعْدَ الصَبْبِطِ التَّامِ وَنَظْمَتُهُ فِي نُفْسِهُ مُعْجِرٌ يَتَّعَلَقُ بِهِ الْأَحْكَامُ فَلَمْ يُعْتَبَرُ مَعْنَاهُ وَلَأَنَّهُ مَحْفُوهُ عَنِ التَّغْيُيُر وَمُصِينَ عَنِ التَّبْدِيْلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَّالُهُ لَحَقِظُونَ فَيَصِبِحُ ثُقِلَ نَظْمُهُ مِمِّنْ لَيُستَت لَهُ مَعْرِفَةً بِمَعْنَاهُ وَالْعَدَالَةُ وَهُوَ الْإِستَقِقَامَةُ فِي الدَّيْنِ وَهُوَ يَتَفَاوَتُ إِلَى دَرُجَاتٍ مُتَفَاوِنَةٍ بِالِفُرَاطِ وَالتَّعَصُّبِ ـ

وَالصَّنَبُهُ اللهُ مُو سِمَاعُ الْكَلاَمِ الْعُ عَسَمَ اللهُ اللهُ وَمَرَوعَ اللهُ اللهُ

چکا ہو تا ہے اور شر درم کی بات اس سے فوت ہو چکی ہوتی ہے محر مجمع کی کثرت کی د جہ معلم اس کوئیس دیکے ملا۔ تک اپنا گذشتہ کلام اس کے سامنے دوبارہ پیش کردیتا۔ تو اس شم کا کلام حدیث کے باب میں جمہ نہیں ہو گا بلکہ ایک تمرک شار ہوگا۔ بس طرح محوثے محوثے بجوں کو مجالس د صفاحی برکت سے لئے نے آیا جاتا ہے۔ کہ فہہ منطقاہ النے۔ چراس کے مرادی معنی کو سجمنا انوی ہوں خواوشر می ہوں۔ایا نیس ہے کہ مرف الغاظ کے حفظ کرنے پر اکتفاء کیا جائے۔ کیونکہ ایساسٹنا صرف سا**خ صوت ش**ارجو تاہے۔ ساخ منطلق (یعن ساح کامل) نہیں ہے۔

كُمَّ حَفِظَة النع : كارست موسدة كلام كوانساني طاقت سك مطابق ذمين من محفوظ كرليما لفظ حفظة اودر كادولول كى خرائه كامريخ مموع بام البهود معدد ب جد كمنى بس بحس ك معى طاقت ك ين يعى جراس سنف والے في كلام مسوع كويشرى طاقت كے مطابق ياد كرايا ہو۔

خُمُ المُثْبَاتُ عَلَيْهِ : مُحراس يراس كى حدودكى محافظت كے ساتھ ساتھ قائم رہال يعنى اس كلام كے تفاسفه يربدن سے عمل بھي كرنا۔

وَ مَرَاقَبَتُهُ مِمْدَاكُونِهِ : اوراس كاد كي مال كرت دبنا السيار إرزياني إدكر كي لين اس كلام كو ذ ہن شین ہوتے ہو سے اس کوبادباد کھرار کرتے رہنا۔ علی اسساء ۃ النظن بنفسمہ ۔اسپے للس پر بد**گ**النارہ کریتن ایٹ لاس کی قوت حافظ پر اعتاد نہ کرے بلکہ خیال رکھے کہ اگر میں اسے ترک کر دو**ں گا تو بھول** جاؤ**ں گ**ا۔ وَ هَنْدُا كُلُّهُ إِلَى حِينُ أَدَاءٍ و - يرسب كحواس كاواك وقت تك يد تمام باتم جن كااور وكركياكيا ہے اس وقت تک ضرور کی ہے کہ سامع اس مدیث کو دوسرے مخص تک بحفاظت پہونیادے جن کو پہو نیجائے۔وہ قرد واحد ہویا جماعت ہو اس دنت اللہ کے نزدیک اس کی ذمہ داری حتم ہوگئ، اور اس مدیث کے ساتھ دوسرے مخص کی قسد داری عائد ہو گئی۔ کہ وہ دوسرے مخص تک اس کو پہو نیادے۔ اور یہ سلسلہ قیامت تک یا بہال تک کے کتب صدیت کی تدوین ور تیب ہوجائے مگر قر آن مجید کی حفظ و الانت اس کے ہر خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید کو دوسرے تک نقل کرنے کے لئے اس کے معنی کا سجھنا ضروری نہیں ہے كيونكداس كاليك وجد توسيه كد نقل قراك اصل من (ابتداء)جو يحمد معى ثابت هاره خير الوري صلي الله علیہ وسلم اور ائمہ بری رضوال اللہ علیم اجعین سے تابت ہے ال حضرات نے کامل منبط کے بعد سے مقل فرمایا ہے اس کے علاوہ خود قرآن مجید کا لقم (لفظ)خود معجز ہیں جن سے احکام دابستہ ہیں لبدااس بارے میں اس کے معنی کا اعتبار نہیں کیا گیا موسر ک وجہ یہ ہے کہ مجانب اللہ قرآن مجید محفوظ اور ہر قتم کے تغیرہ تبدل ے مقابلت كاوعدہ ہے۔اللہ تعالى نے ارشاد فرمایا ہے۔ اِنَّا نَسمَنُ مَزَّلْمَا الذَّكُرُ وَ إِنَّا لَهُ لَسفيطُونَ كَهٰوَا قر آن مجید کی نقل ایستخص سے درست ہے جواس کے معنی کو نہیں بھتا ہو۔

وَالْعَدَالَةُ وَ هِيَ الإسليْقَامَةُ فِي الدَّيْنِ : اورعدالت كمعني بين دين يَهِيم (اثل) رسيخ كار اوري

معن افراط و تعصب ك لحاظت الكف درجات من تحسيم بيل-

وَالْمُعْتَبِّنُ هَهُنَّا كُمَّا لُهُمَّا وَهُوَ رُجْحَانُ جِهِ الدَّيْنِ وَالْعَقْلِ عَلَىٰ طَرِيْقِ الْهَوْي ۚ وَالسَّنْهُورَةِ حَتَّى إِذَا إِرْتَكَبَ كَبِيْرَةُ أَنَّ أَصَنَّ عَلَىٰ صَنَفِيْرَةٍ سَتَقَطَّتُ عَذَائَقَةً وَإِنْ لَمْ يُصِينُ عَلَىٰ مَنْفِيْرَةٍ بَلَ يَلِمُ بِهَا أَحْيَانًا لَمْ تُسْتُقُطْ عَدَالْتُهُ لأَنَّ الأَحْتِرَازَ عَنْ جَمِيْع ذَٰلِكَ مِنْ خَوَاص الْأَنْبِيَاءِ والتُّعَذُّرُ فِي حَقَّ عَامَّةِ الْبَشَرِ وَالإصْرَارُ عَلَىٰ ذَلِكَ يَكُونَ بِمنْزِلَةٍ الْكَبِيْرَةِ فَيَجِبُ الإِحْتِرَاثُ عَنْهُ وَفِي الْكَبَائِرِ إِخْتِلاتُ فَعَنِ ابْنِ عُمَرٌ ۖ أَنْهَا سَنِعٌ الإشْرَاكِ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسُ الْمُوْمِنَةَ وَقَدْتُ مُحْصِبَةٍ وَالْفِرَارُ مِنَ الرَّحْفِ وَآكُلُ مَالِ النَّتِيْمِ وَعَقُولُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْتِلِمِيْنِ والإِلْحَادُ فِي الْحَرْمِ وَرَوَى أَبُنْ هُرَيْرَةً مَعَ ذَلِكَ أَكُلُ الرِّيَا وَعَلَى أَصْنَافَ إِلَىٰ ذَالِكِ السَّرَقَةَ وَشُرُبِ الْخَمْرِ وَرَادَ بَعْضُهُمْ الرُّفَا وَاللَّوَاطَةُ وَالسُّحُنِّ وَشَهَادَةً الزُّورِ وَالْيَمِينَ الْكَادِيَةِ وَقَطْعَ الطُّرِيْقِ وَلِغَيْبَةٍ وَالْقِمَارِ وَقَيْلُ هُمَا أَمْرُانِ إِطِنَافِهَانِ فَكُلُّ ذَنِّبٍ بِإِعْتِبَارِ مَا تَحْتَةَ كَبِيْرُ وَبِاعْتِبَارِ مَافَوْقَة صنفِيْرٌ دُوْنَ قُصِدُوْرِهَا وَهُنَ مَا نَبُتِتَ بِطَلَعِي الإستالَامِ وَ إِعَقْدَالِ العَقْلِ فَإِنَّ الطَّاعِرَ أَنْ كُلُّ مَنْ هُنَ مُسئلِمٌ مُعْتَدِلُ الْعَقْلِ لأَيَكَّذِبُ وَيَمْتَنِعُ عَنْ خِلاَفِ الشُّرْعِ وَلَكِنْ هَذَا لأَيَكُفِي لِرِوَايَةِ الْمَدِيْثِ لأَنَّ هَذَا الطَّاهِرَ يُعَارِضُهُ طَاهِرٌ آخَرُ وَهُنَ هَوَى النَّفْسِ فَكَانَ عَدالأ مِنْ وَجَهِ دُوْنَ وَجُهِ إِنْمَا يَكُفِي هَذَا فِي الشَّاهِدِ فِي غِيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ مَالَمُ يَطْعُن الْمُصِيْمُ فَإِذًا كَانَ فِي الْمُدُودِ وَالْقِصَاصِ أَنْ طُعَنَ الْحُصِيْمُ فِيْهِ لأَيَكُفِي فَهُنَا أيْضِنَا وَالإستلامُ وَهُنَ التَّصِيْدِيْقُ وَالإِقْرَارُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ كَمَا هُنَ وَاقِعٌ فَالتَّصِيْقُ عِبَارَةٌ عَنْ يُسْتُةٍ الصَّدْقِ إِلَيَّ الْمُعْبِرِ إِخْتِيَارًا الأَنَّ الإِذْعَانَ قَدْ يَقَعُ فِي قَلْبِ الْكَافِر بِالصَنْرُورَةِ وَلاَ يُستَمِّي ذَٰلِكَ إِيْمَانًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرَفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَحُمِنُولُ هَذَا الْمَعْتِي لِلْكُفَّادِ مَعْتُوعٌ وَلَوْ سَلَّمَ فَكُفَّرُهُمْ بِاعْتِبَادِ أَمَارَاتِ الإفْكَار وَالْأَقْرَارِ شَرَطُ لِإِجْرَاءِ الْأَصْكَامِ أَنْ رُكُنُ مِثْلُ التَّصَدِيْقِ.

ENCHEMINATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

رہے گانام شر کی اصطلاح میں عدالت ہے پی اگر کوئی فخض گناہ صغیرہ پر اصرارتیں کرتا ہو بلکہ یمی بھی مرتکب ہو جاتا ہو تواس کی عدالت ساقط نیں ہوئی ایکو تک صغیرہ وکیا ہوں ہے مکمل اجتناب واحر از حضرات انبیاء علیم السلام کا خاصہ ہے۔ اور عام نوگوں کے لئے نہا ہت د شوار ، اور گناہ صغیرہ پر اصرار قائم مقام کیرہ کتاہ کے ہے البندا اس سے پچنا واجب ہے اور گناہ کبیرہ میں اختلاف ہے۔ دہ سمات ہیں۔ اشراک بالله ، تنل نفس، قذف المحد ، (کی پاکدامن عورت کو زنا کی تمہد لگانا) فدار عن مات ہیں۔ اشراک بالله ، تنا کن مال المالية میں جو گناہ کے نہ ہوں) والالمداد فی المدرم (حرم شریف میں بودی اور حضرت کی طرف کل ہونا ورحضرت الوہر بر اللہ اس کے ساتھ اکل الذیو الرسود کھانا کی دوایت کی ہواور حضرت کی طرف کل ہونا اور حضرت الوہر بر اللہ اللہ الذیو الرسود کھانا کی دوایت کی ہواور حضرت کی طرف کا الدی ہونا اور حضرت الوہر بر اللہ اللہ کہ ناہ اللہ ہونا اور حضرت الوہر بر اللہ الدی ماتھ اکل الذیو الرسود کھانا کی دوایت کی ہواور دائر دوایت کی ہونا اور حضرت الوہر بر اللہ کہ ناہ مغیرہ وکیرہ ودول امور اضافیہ بیار کی ہی ہی ہی ہو گانا سے مغیرہ استحاد تالذود (جوئی کو اللہ الدی والدی المطربیق (فاکہ زنی) ، فیبت اور الون کو اللہ کیا کہ الفری و کیرہ ودول امور اضافیہ بیس ہی ہی ہی ہو گانا ہونا کہ ناہ الفری تھیں ہے ہیں ہی ہم کا دائے کا خاصے مغیرہ الوٹ کے کو خاط ہے مغیرہ استحاد تالی ہونا ہونے سے مغیرہ استحاد کا خاصے مغیرہ اللہ کا خاط ہے مغیرہ استحاد کا خاصے مغیرہ اللہ کیا کہ کا خاصے کیرہ ہے۔

دون قصورها القصور استقامت (عدالت قاصره) معتر نبی ب اور عدالت قاصره دهب جو ظاہر اسلام اور اعتدال عقل سے ثابت ہو۔ یو کلہ یہ ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان معتدل العقل ہو تاہے۔ جموت نبیں ہو لیا۔ اور خلاف شرع افعال کرنے ہے احتراز کر تاہے مگر روایت حدیث کے لئے اس قدر کائی نہیں ہے اس لئے کہ اس ظاہر کا دوسر اظاہر معارض ہے اور وہ خواہش نفسائی ہے ، لائدا، ایسا مختص من وجہ عادل ہوگا ہاں آئی عدالت شہادت کے باب میں کائی ہوگی مگر وہ شہادت حدود و قصاص کے باب میں ندہو۔ یہ محلون نہ کریں اور قصاص کا بوگی ہوگی وقت قبول ہوگی جب کے اس کی شہادت پر خالف مطعون نہ کریں اور جب مسلد حدود قصاص کا بوگیا کو اوکو خصم طعن و تھنے کر ناہوگا تو استی عدالت میں ناکائی ہوگی۔

والإسلام کے معنی میں اللہ تعالی کورل سلمان ہونا) کے معنی میں ہیں، اللہ تعالی کورل سے انتااور زبان سے اقرار کرنا جیسا کہ یہ واقعہ بھی ہے۔ لہٰڈ انھد بن کے معنی اپنے افقیار سے صدق کی نبیت مخبر کی طرف کرنے کے ہیں اور اقد عان (یقین) بھی کافر کے دل میں بھی پید اہو جاتا ہے، مگر اس کانام ایمان نبیس رکھا جاتا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یعنی فوٹ کھنا کھنی فوٹ اُنٹا فلہ (یہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوای طرح جانے ہیں اور بچانے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پچانے ہیں) کفار سے تھد بن کے اس معنی کا حصول ممنوع ہے۔ اور اگر تشلیم بھی کرایا جائے تو انکار کی علامتیں موجود ہوتی ہیں۔ (یعنی کفار میں) نیز اقرار السان اسلام کے جاری کرنے کے لئے شرط ہے۔ یارکن ہے۔ اس ورجہ میں جس در سے میں تھد بن ہے۔ یعنی لشر ہوں تا ہی کی طرح اقراد لی کھی ہے۔ یعنی اللہ میں کی طرح اقراد لی کھی ہے۔ یعنی اللہ کی کہی ہے۔

بِاسْمَائِهِ وَصِيفَاتِهِ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ بِاللَّهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالْوَاقِعِ الْمُقَدِّرِ خَبْرًا لِهُوَ وَالْإِسْمَاءُ هِيَ الْمُشْتَقَاتُ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالْعَلِيْمِ وَالْقَدِيْرِ وَالصَّفَاتُ هِيَ مَبَادِئُ الْمُسْتَقَاتِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَقُبُولُ أَحَكَامِهِ وَسُرَائِعِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا مَعْطُوفًا عَلَىٰ الْإِقْرَارِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَجَوَّدُا مَعْطُوفًا عَلَىٰ قَوْلِهِ بِأَسْمَاتِهِ وَصِهَاتِهِ وَالشَّرْطُ فِيْهِ الْبَيَانُ إِجْمَالاً كُمَّا ذَكَرْنَا أَي الشِّرْطُ فِي الإسْلَامِ بَيَانُ الشِّرَائِعِ إِجْمَالًا بِأَنْ يَقُولَ كُلُّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَهُوَ حَقُّ وَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ جَمِيْعِ صَفَاتِهِ قَدَيْمٌ ثَابِتٌ حَقُّ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ مِنْلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِنَلُمَ يَكُنَّفِي بِالإِيْمَانِ الإِجْمَالِيُّ حَيْثُ قَالَ الأعرابِيّ شُتهِدَ بِهِلاَلِ رَمَّضَنَانَ إِتَّشْهُدُ أَنْ لاَإِلَٰهُ إِلاَّالِلَٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدُا رُسُوْلُ اللَّهِ قَالَ نَعَمُ فَقَبِل شَهَادَتُهُ وَحَكُمَ بِالصِّوْمِ وَقَالَ عَلَيْهِ السِّلاَمُ لِجَارِيَةٍ أَيْنَ اللَّهُ قَالَتُ فِي السِّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا فَقَالَتِ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لِمَا لِكِهَا أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ وَقَالَ بِعُضُ الْمِشْنَائِخِ لأَيُدُ مِنَ الْوَصِيْفِ عَلَى التَّفْصِيلُ حَتَى إِذَا يَلَغَتِ الْمَرْأَةُ فَاسْتَوْصَنَفَتِ الإسْلاَمَ فَلَمْ تُصِفْ فَإِنَّهَا تَبِيْنُ مِنْ رُوْجِهَا وَجُعِلَ ذَالِكَ رِدُهُ مِنْهَا وَفِيْهِ حَرَجٌ عَظِيْمٌ لأَيْخُفَىٰ وَلِهٰذَا الأَيْقَبَلُ خَبَرُ الْكَافِر وَالْفَاسِقِ والصَّبِيُّ وَالْمَعْتُوهِ وَالَّذِي ۚ إِسْنَتَدُّتُ عَفْلَتُهُ تَقْرِيْعٌ عَلَى الشُّرُوطِ الاَ يَعَةِ عَلَى غَيْر تَرْتِيْبِ اللَّفَّ فَالْكَافِرُ رَاجِعٌ إِلَىٰ الإِسْلَامِ وَالْفَاسِقُ إِلَى الْعَدَالَةِ رَاصِيْقٍ وَالْمَعْتُوهُ إِلَى كَمَالَ الْعَقْلِ وَالَّذِي السُّنَّدُتُ عَفْلَتُهُ إِلَى الصَنْبُطِ وَأَمَّا الْأَعْمَىٰ وَالْمُحَدُنَّدُ فِي الْقَدْفِ وَالْمُرْأَةُ وَالْعَبْدُ فَتُقْبَلُ رِوَايَتُهُمْ فِي الْحَدِيْثِ لِوُجُودِ الشَّرَائِطِ وَإِنْ لَمْ

جو كەمقدر باور "مو"كى خبر ب\_

اور اساسے م ادمشتقات ہیں جی رحمن وحیم، علیم عقدید اور صفات سے مراوان مشتقات کے مرادی اور مصاور ہیں جیسے علم قدرت وغیرہ۔

وقبول احکامه وشرائعه: -اوراک کے احکام وشرائع کو قبول کرنا-اور لفظ قبول اخمال ہے کہ

مر فرع ہواور اس کا عطف الا قرار پر ہو۔اور اس بھی اخبال ہے کہ باء کے تحت ہواور اسا کاور سفات پر عطف ہونے کا وجہ سے مجرور ہو۔

والمنس طفیه اورسلمان ہونے کے لئے اجمالی بیان شرطہ جیسا کہ ہمنے پہلے ذکر کیا ہے بی اسلام شن واض ہونے (اور مسلمان ہونے کے لئے) احکام شریعت کا اجمالی بیان کائی ہے۔ شائی ہوں کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن چیز وں کو لئے کر آئے وہ تمام کی تمام حق چیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ قدیم، طیبہ وسلم جن چیز اپنی تمام صفات کے ساتھ قدیم، علیہ وسلم اجمالی ایمان پر اکتفافر ماتے ہے چائی ایک امر اللی جس نے رویت ہلال رمضان کی شہاوت وی حتی اقتشعد ان لا الله الله واشعد ان محمدا وسول جس نے رویت ہلال رمضان کی شہاوت وی حتی اقتشعد ان لا الله الله واشعد ان محمدا وسول الله رکمیا تو کو این ویا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود تیں ہے اور اس کی شہاوت ویتا ہے کہ محمد کی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دسول بین تو اس نے کہال کی صفور نے اس کی شہاوت قبول فرمائی، اور روز ور کھنے کا حکم ویویا۔ ای اللہ آسان جن محمد کی اللہ کے دسول اللہ خرج آب نے دریافت فرمایا این الله (اللہ کہاں ہے) توجواب دیا " اللہ آسان جی ہے جم آب نے دریافت فرمایا من ان ایمی کون ہوں اس نے جواب دیا" افت و سول الله اللہ آسان جی سے جم آب نے دریافت فرمایا من انا جی کون ہوں اس نے جواب دیا" افت و سول الله اللہ آبان جی سے جم آب نے دریافت کر سے کے الک سے فرمایا اس نے جواب دیا" افت و موران کی ہو جائے گی (این اللہ آبان جائے کی اور اس می محتفاتی دریافت کر سے کہ میان نہ کر سے تو وہ شوری ہے میاں بھی کہ جب وہ بائ کی دین ہو جائے اور وہ اسلام کے محتفاتی دریافت کر سے میں تہ ہو جائے اور وہ اسلام کے محتفاتی دریافت کر سے جو ہے گی اور اس بیان نہ کر سے جو ہے گی جو بے گی دریافت تو ہو ہے گی گی ہو جائے گی اور اس بیان نہ کر سے جو ہے گی دریافت کر سے جی ہو شیاری اس کے حقور کی کو می تو ہو ہے تھی کی جو جائے گی گی اور اس می جو جائے گی اور اس می جو جو ہے گی کہ دریافت کر سے جو ہو ہے گی گی ہو ہے۔

وَلِهٰذَا الْأَيْقُبُلَ خَبُرُ الْكَالِي : - مِن وج ب كركافر، فاس، جن ، معتوه اور وہ فض جس كى فقلت شديد ہو جائے ان ميں سے ممنی كی خبر قبول خیس كی جاتى ہے ، بغير تر تيب لاكوره كا لحاظ كے مصنف نے تفسيلات كا بيان شروع فرما ديا ہے يعنی شر الكا اربدكی فير مر تب تفريع ہے ۔ چنا في كافر اسلام كی طرف راقع ہے ۔ اور فاس عدالت كی طرف راقع ہے ، اور مين و معتزه كمال عقل كی طرف راقع ہے اور وہ فض جس كی ہے ۔ اور فاست شديد ہو منبطكی طرف راقت ہے ، اور مين و معتزه كمال عقل كی طرف راقع ہے اور وہ فض جس كی ہے متفی و خفلت شديد ہو منبطكی طرف راقت ہے ، اور بہر حال الله باور مورد فی القذف ( تو به كر لينے كے احد ) اور حورت ، غلام كی خبر الا روابت مديث كے باب ميں قبول كر فی جائے گی۔ كول كه شرائط الن ش بائى جاتى اور حورت ، غلام كی خبر الا روابت مديث كے باب ميں قبول كر فی جائے گی۔ كول كه شرائط الن ش بائى جاتى ۔ يوں مالم دے اس طرح كہا ہے۔

وَالِتَقْسِيْمُ الثَّانِيُ فِي الإِنْقِطَاعِ أَيْ عَدَمُ اِتُصِنَالِ الْحَدِيْثِ بِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَنْلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمُ وَهُوَ نَوْ عَانِ ظَاهِرٌ ويَاطِنْ آمَّا الظَّاهِرُ فَالْمُرْسَلُ مِنَ الأَحْبُارِ بِأَنْ لأَيَذْكُرَ الرَّاوِيُ ٱلْوَسَائِطَ الْتِي بَيْنَهُ وَيَهْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَنْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنْمَ بَلْ

يَقُولُ قَالَ الرُّستُولُ مِنتُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُرْسِلَّهُ المستحابيُّ أَنْ يُرْسِلُهُ الْقَرَنُ الدَّانِيُّ وَالثَّالِثُ أَنْ يُرْسِيُّهُ مَنْ دُونَهُمْ أَنْ هُوَمُرْسَلُ مِنْ وَجَّهِ دُوْنَ وَجَّهٍ وَهُوَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّمَانِي فَمَقْبُولُ بِالإِجْمَاعِ لأَنَّ غَالِبَ حَالِهِ أَنْ يَسْمَعَ بِنَفْسِهِ مِنْهُ مِنْلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِتَلْمَ وَإِنْ كَانَ يَحْتُمِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ صنحابِي آخُرَ وَلَمْ يَكُنْ هُوَ يَنْفُسِهِ حَاضِتُوا جِيْتُلِدِ فَإِنْ أَرْسِتَلَ الصَّحَابِيُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْثَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ كَذَا وَإِنْ أَسَنَّدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رُسُولُ اللَّهِ مَنلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَنَّمَ كُذَا وَمِنَ الْقَرْنِ الثَّانِيِّ وَالثَّالِثُ كَذَلِكُ عِنْدَنَا أَيْ مَقْبُولُ عِنْدَ الْمَنِيْفَةَ بِإِنْ يَقُرْلَ التَّابَعِيُّ أَنْ تَبْعُ التَّابَعِيُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَعِنْدَ الشَّافَعِيُّ لأَيْقُتِلُ لأَنَّهُ إِذَا جَهِلْتُ صِفَّاتُ الرَّاوِئُ لَمْ يُكُنِ الْحَدِيْثُ حُجَّةً فَإِذَا حَهِلْت مبِفَاتُهُ وَذَاتُهُ فَهِا الطَّرِيْقِ الأَوْلَىٰ إِلاَّ إِذَا تَأَيُّنَ بِحُجَّةٍ قَطْعِيَّةٍ أَنْ قَيَاسٍ صنحيْحِ أَنْ تَلَقْتُهُ الأُمَّةُ يَالْقَبُولِ لَنْ تُبُت التَّمَالُةَ يَوَجِهِ آخَرَ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنْ كَلامَنَا فِي إِرْسَالِ مَنْ لَوْ أستُدَهُ إِلَىٰ شَمَهُمِي آخَرَ يُقْتِلُ وَلا يُعَلِّنُ بِهِ الْكِذَّبِ فَلاَنْ لاَيُعَلِّنُ بِهِ الْكِذَّبِ عَلَى رَسُوْلَ اللَّهِ مِنْلُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِنْلُمَ أَوْلَىٰ يَلْ هُوَ فَوْقَ السِنْدِ لِأَنَّ الْعَذَالَ إِذَا إِتَّصَيْحَ لَهُ طُريْقُ الإستُنَادِ يَقُولُ بِلاَ رَستُرَستَةِ قَالَ عَلِيْهِ السَّلاَّمُ كُذَا وِإِذَا لَمْ يَتَّضِحْ لَهُ ذَالِكَ يَذْكُنُ أَسَنْمَاءَ الرَّاوِئَ لِهُوْلِمَةً مَا تَحْمِلُ عَنْهُ وَيَقُرُغُ ذِمْتُهُ مِنْ ذَٰلِكَ وَإِرْسَالُ مَنْ دُوْنَ هٰوُلاَءِ يَأَنْ يَقُولَ مِنْ يَعْدِ الْقُرُونِ الثَّانِيُّ وَالثَّالِثِ قَالَ النَّبِيُّ كَذَا مَقْبُولٌ كَذَالِكَ عِنْدَ الْكَرْخِي خِلاَفًا لاِبُنِ أَيَانَ لأَنَّ الرَّمَانَ يَعْدَ القُّرُونِ الطُّلَةِ رَمَانُ فِسِنْقِ لَمُ يَسْبُدِ النَّبِيُّ مَنَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَدُ اِلْتِهِمْ فَلاَ يُقْتِلُ.

رَجرةِ تَدُرَى وَالمُتَطْسِينَمُ الْكَانِي فِي الإنْقِطَاع : اور دومر كاتب اتطاع بيعن جناب رمول الله مَنْظَيْة ترجمةِ تشري من المسلم كامتعل دربونا-

وهو نوعان ظاهر وباطن : - بدوو تم ي خابر وباطن، فابر مرك افاديث كوكتم إلى باي مورت ك راوى ان فام مرك افاديث كوكتم إلى باي مورت ك راوى ان واسطول كوذكرت كرب جواس ك اور جناب رسول الله طلقة ك ما بين إلى بلكه كهناب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا- (جناب رسول طلقة في ايبا قرايا باس ك جاراتهام ايس - كول كديا محالي في مرك كيا بيا قران ثانى أور ثالث والله في مركل كيا بي بياان كه بعد والول في مركل كيا بياده دواعت ايك طريق من مركل كيا بياده دواعت ايك طريق من مركل كيا بياده دواعت ايك طريق من مركل كيا بياده دواعت الك

فبن القن الفاني والثالث اور قرن على اور عالم كامرائى الارسان الفاني المراس كردي الى طرح مقبول المستخدام الوطيفة كونوي آلوم الفاق كونوي المواني كامرائى قبول كياجات كالدام شافق كونوي آلوي كول المرابط كالمحكال كونك بب المام الوطيفة كون منات واوصاف مجبول بول توصيف جنت فين بوتى تربيب والي تربيب والول كي حفات واوصاف مجبول بول توصيف كالبت جب كوئي في تلاي السك مائية كرسياتياس كائية كرسياتياس كالمنال والمركى المرال كرفي مل كائية كرف والاركى جائية كالمان المراكم المراكم المراكم كالمناكم كائية المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم كالمان كياجات كالمان المراكم كونون كلا المراكم كونون كالمان كياجات كالمان كياجات كالمان كياجات كالمان كياجات كالمان كي طرف مند كرف المراكم المراكم كونون كياجات كالمان كي المراكم كونون كياجات كالمان كياجات كالمان كياجات كالمائية كيابات كياجات كالمان كيابات كياجات كياجات كيابات كياجات كياجات كيابات كياجات كيابات كيابا

**\*\*\*** 

طْنَاهِرًا وَلَكِنْ وَقَعَ الْحَلَلُ بِوَجِهِ آخَرَ وَهُوَ فَقَدُ شَرَائِطُ الرَّاوِيْ أَوْ مُحَالِفَتُهُ لِدَلِيْلِ غَوْقَة فَإِنْ كَانَ لِنُقُصِنَانِ فِيِّ النَّاقِلِ فَهُنَ عَلَىٰ مَاذَكَرْنًا مِنْ عَدُم قَبُولِ خَبَرِ الْكَافِرِ وَالْهَاسِقِ وَالصِّيعِ وَالْمُغَفِّلِ وَإِنْ كَانَ بَالْعَرْضِ بِأَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ كَحَدِيْثِ لأَمثلُوهُ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ يُخَالِفُ لِعُمُومٍ قَوْلِهِ فَاقْرُواْ مَاتَيَسُرُ مِنَ الْقُرْآنِ رَكَحَدِيْثُ مَنْ مَسْ ذَكَرَهُ فَلْيَتُوطِنّا يُخَالِثُ قَرْلَهُ تَعَالَىٰ فِيْهِ رِجَالٌ يُحَبُّونَ أَنْ يَتُمَا بُرُوا لأَنَّهُ فِي مَدْحٍ قَوْمٍ يَسْتَتُجُونَ بِالْمَاءِ وَفِيْهِ مَسُّ الذُّكُرِ أَوَ السُّنَّةِ الْمَعْرُوفَةِ كَحَدِيْثِ الْقَصْنَاءِ بِشَنَاهِدٍ وَيَمِيْنِ يُخَالِفُ قُولَةً عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱلْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِيُ وَالْهَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكُرُ وَهُوَ مَعْنَهُونُ أَوْ إِلْحَادِثَةُ الْمَعْنَهُورَةُ كَعَدِيْتِ الْجَهْر بالتَّسْمِيَةِ فِي الصِّلُوةِ الَّذِي رَوَاهُ أَيُنْ هُرَيْرَةً فَإِنْ حَادِثَةَ الصِّلُوةِ مَسْبُورَةً مُسْتِمِرُةٌ كَانَ يَحْفِرهَا ۖ أَلُوْتُ مِنَ الرُّجَالِ وَلَمْ يَسَمْعُ التَّسْمِيَةَ إِلاَّ أَبُوْ هُرَيْرَةُ وَهَٰذَا شَيَءٌ عَجِيْبٌ أَوْ أَعْرُضَ عَنَّهُ الأَيِمَّةُ مِنَ الصَّدِّرِ الأَوَّلِ يَعْنِي أَنَّ الصَّحَابَةَ إِذَا تُكَلِّمُوا فِيْمَا بَيْنَهُمْ فِي يُجُوبِ الرَّكَوةِ عَلَى الصَّبِي بِالرَّأَيُ وَلَمُ يَلْتَفِتُوا إِلَى قَوْلِةٌ إِبْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتْمِيٰ خَيْرًا كَيْلاً تَاكُلُهُ الصَنْدَقَةُ فَعَلِمَ انَّهُ غَيْرُ ثَابِتِ أَنْ مَوَّلٌ بِتَاوِيْلِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِنْدَقَةِ النَّفْقَةُ عَلَيْهِ كُمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نُفْقَةُ الْمَرَأَ عَلَى نَفْسِهِ صَدَقَةٌ كَانَ مَرْدُودًا مُنْقَطِعًا أَيْضًا جَوَابُ إِنْ أَيْ يَكُرُنُ الْخَبَرُ فِي كُل مِنْ عَدْهِ الْمُوَاصِعِ الأَرْبَعَةِ مَرْدُودًا كُمَا فِي نُوْعِ الأَوَّلِ-

والله على الله المسلل من وجيه وأسنيذ من وجه اور وه صديث جو ايك سندے مرض مواور ادوسری سندے مند ہو۔ اکثر کے مزدیک مقبول ب بیے صدیت لا مکاح الا بولی (ول

کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا) اس کوامر اٹیل بن بونس نے مند آر وایت کیا ہے۔ اور معزت شعبہ نے مرسلا روایت کیا ہے للبذاان کی اسناد حضرت شعب کی ارسال پر غالب ہو منی۔ بعض نے کہاہے کہ قبول نہ کی جائے ا گ\_ كو كداسناد كادرجد تعديل كاب اورار سال مجروح كے مانتد ب اور جب جرح اور تعديل ايك روايت جي جع موں مے توجرح غالب موجاتا ہے۔والمالباطن اور بہر حال باطن تواس کی دونشمیں بیل۔ حتم اوّل بد ہے كداتصال اس من خابر موكيكن كسي دوسرى وجدے اس من خال واقع بوعميا مواور خال يد ب كدراوى من شراط قبول ندیا کی جاتی مول یا کسی و لیل کے روایت خلاف موجود لیل اس سے فاکت مو

فان كان مُقصمان الع اكراس مثل ك سبب ب بوجواس كراوى كالدر بوتواس كا مكر وال ب- بيے بم نے پہلے ذكر كيا بـ يعنى كافر كى خروات، ميى، اور مظل كى خركامتبول ند مونا۔

(PA)

آوالسننة المتعروفة إست معروف ك طاف موجي مديث هم ك آ تحضور صلى الدعليه ولم ف ايك شهادت اورا يكم ي معروف على المتعروف ك طاف موجي مديث القصاء ومدين كا المشهور مديث ك المتعروف المتعرب المتعرب من المتعرب على المتعرب المتعرب على المتعرب المتعرب على المتعرب على المتعرب على المتعرب المتعرب على المتعرب المتعر

آو المعادية المستسهرة كرازي بم الله الرحن الرحم كابالجربوها بس كوابو برم المن روايت كيا المعادية المستسهرة كرازوال تعد المحتم و القديب الوجرية من الرول آدى ما فربوي في السبب المحيد الموجود بمائي برادول آدى ما فربوي في السبب المحيد بالاجود بم الله كوجر المحيد كرام (محابة) في الموافع كياب بي بات ب الواعد من عنه الالمة المنع بالسبب من راقل كرام (محابة) في المراض كيابو لين به معايد كرام سببابهم آبس بن ايك دومر سد والقادر قياس بابت كري اور حديث كرام المن كيابو ويعن به معايد كرام سببابهم آبس بن ايك دومر سد والقادر قياس بابت كري اور حديث كي طرف كادهيان أندي توان كايد خل حديث كري الورحد بي كرده والى الموقد الموان كيابور في المراف كاده والمن الموان المن الموان كيابور منور من كيابور في الموان كيابور منور من كيابور ك

کان مَن وُدُا مُنظَمِعاً المنسان وان سب صوراول بل می صدی قائل ردادر تنظیم موکی برعبارت ایک شرط کاجواب به بیش ان کا مطلب بر به کرخبران جارول مقامت می تا تالی دو موگ جس طرح توج اول می را بعن جهال را دی کرش اندامنتو و مول تواس کی خبرقائل روی ای طرح به می نا قائل تبول اور مر دود جیل می

وَالتَّقْسِيْمُ الثَّالِثُ فِي بَيَانٍ مَجْلُ الْخَبَرِ الَّذِي جَعِلُ الْخَبَرُ فِيْهِ حُجَّةً وَهُوَ إِمَّا حَقُرُقُ اللَّهِ تُعَالَىٰ وَهُوَ فَوْعَانٍ عُقُوْبَاتُ وَغَيْرُهَا وَإِمَّا حُقُرُقُ الْعِبَادِ وَهُوَ ثَلْكُةُ أقسنام مَافِيْهِ إِلْرَامُ مُحْصَلُ أَوْلاً إِلْرَامَ فِيْهِ أَصِنْلاً أَنْ فِيْهِ إِلْرَامٌ مِنْ رَجْهِ دُوْنَ وَجْهِ فَهْذَا خُمْسَتُهُ أَثْوَاعٍ وَهٰذَا التُّقْسِيْمُ لِمُطْلَقِ الْخَبْرِ الْوَاحِدِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ خَبَرَ الرَّسَوْلِ أَنْ أَصَبَّحَابِهِ أَنْ عَامَّةِ الْخَلْقِ مِنْ أَعْلِ السُّوقِ وَهِيَّ مِنَ الْمُستَامِهَاتِ ٱلْمَشْهُوْرَةِ لِجَمْهُوْدِ السَّلْفِ إِقْتِدَاءَ بِغَمْرِ الإسْلاَمِ فَإِنْ كَانٍ مِنْ حُقُوٰقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ يَكُونَ هُنِدُ الْوَاحِدِ فِيْهِ حُجْهَةً سَوَاءً كَانَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ أَنْ دَائِرَةُ بَيْنَهُمَا أَنْ مَرْنَةُ مَعَ أَحُدِهِمَا وَلَكِنْ قِبْلُ بِلاَ شَرَاطٍ عَدَدِ لأَنْ الصنحابَةُ قَبلُوا حَدِيْتَ إِذَا اِلْتَقِي الْمُتَانَانِ مِنَ عَائِشَتَةً وَحُدَهَا وَقِيْلُ بِشُرَطِ عَدَدٍ لأَنَ النَّبْيُ عَلَيْهِ السَّالَامُ لَمْ يَقْبُلُ خَبْرُدِي الْيُدَيْنِ فِي عَدَم تَمَامَ صَلَوْتِهِ مَالَمْ يَغْضَمُ إلِيْهِ خَبْرَ غَيْرِهِ خِلاَفًا لِلْكَرْخِيُّ فِيُ الْمُقُوْتِاتِ فَإِنَّهُ لاَيْقَبُلُ فِيْهَا خَبْرَ الْوَاحِدِ وَلاَ يَثُبُتُ الْحُدُودَ مِنْهُ لأنْ فِي إِتَّصِبَالِهِ ألى الرُّسُولِ عَلَيْهِ السُّلاَمُ الْنَبْهَةُ وَالْحُدُودُ تَقْدَرِئُ بِهَا وَأَمَّا إِلْهَاتُهَا بِالْبَيِّنَاتِ عِنْدَ الْقَاصِي فَيَجُورُ بِالنَّصِّ عَلَى خِلاَفِ الْقَيَاسِ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَاسْتَشْلُهِ دُوا عَلَيْهِنَ أَرْيَعَةً مِنْكُمْ وَأَمْثَالُهُ وَلاَنْ الْحُدُونَ لَمْ تُثْبُت بِاالبَيْنَاتِ رَائْمًا تَثْبُتُ اَسْبَابُهَا رَالْحُدُونُ ثَابِئَةٌ بِالْكِتَابِ رَانَ كَانَ مِنْ حُقُولِ الْعِبَادِ مِمَّا فِيْهِ اِلْرَامُ مَحْضٌ كَخَبَرَ النَّبَاتِ الْمَقِّ عَلَىٰ آحَدِ فِي الدُّيُونِ وَالْأَعْبَانِ 'الْمَبِيْعَةِ وَالْمُرْتَبِيَّةِ وَالْمَغْطِئُونَةِ تُشْتَرَطُ فِيْهِ سَائِرُ شَتَرَائِطِ الأَخْبَار مِنَ الْعَقْلِ وَالْعَدَالَةِ وَالمَسْتُهُطِ وَالْإِسْتُلاَمِ مَعَ الْعَدَدِ وَلَفْطِ الشُّهَادَةِ وَالْوِلاَيَةِ بِأَنْ يَكُونَ إِفْنَيْنِ وَيَتَلَفُظُ بَقَوْلِهِ أَشَنْهَنُ وَتَكُونَ لَهُ الولاَيَةُ بِالْحُرُيَّةِ فَإِذَا إِجْتُمَعِتُ هَذِهِ الشُرَائِطُ الثُّلْتُهُ مَعَ الأَرْبَعَةِ الْمُتَّقَدُمَةِ غُمِيْنَئِذِ يُقْبَلُ خَيْرُ الْرَاحِدِ عِنْدَ الْقَاضِيُّ فِي الْمَعَامَلاَتِ الَّتِيِّ فِيْهَا الزَّامِّ عَلَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِ.

(F)

وَالْتَقْسِيْمُ الْثَالِثُ فِي بَيَانِ مَحَلُ الْحَبَرِ تَمرَكَتْمِ الْكَالِثُ فِي بَيَانِ مَحَلُ الْحَبَرِ تَمركَتْمِ الْكَالِثُ فِي بَيَانِ مَحَلُ الْحَبَرِ تَمركَتْمِ الْكَالِدُ فَي بِيانِ مِن الْمَامِ الْحَبَرِ اللهِ اللهُ اللهُ

MAKANAN MAKAN M

میریا تی قشمیں ہو گئیں۔اور میطلق خبر واحد کی تقلیم ہے۔عام اس سے کہ یہ خبر رسول ہویا حضرات محابہ کرام رضوان انڈیلیم کی ایامہ الناس کی ، بازار والوں میں سے ، محرست کی بحث میں اسے ذکر کرناجم ہور سلف کی مشہور مسامحات میں سے ایک ہے اور ایسالیام فخر الاسلام کی بیروی میں کیا گیا ہے۔

خلافا للکرخی فی العُقونات کین اہم کر فی عقوبات میں اخلاف کرتے ہیں۔ وہ عقوبات میں خبر واحد کے جنور کی متصل ہونے واحد کو تیول فیم کرتے ، اور حدود کواس سے تابت نہیں کرتے ہیں، کیو نکہ خبر واحد کے حضور کی متصل ہونے میں شہرے ، اور حدود شہبات سے دفع ہو جاتے ہیں ، البتہ قاضی کے پاس حدود کو بیعات سے تابت کرنے کا متلا تو یہ خلاف قیال نص بی سے جائز ہے۔ اور نص اللہ تعالی کا قول فاسلت شہد وال علقہ بن اُربَعَة منکم ہے (الن عور تول کے خلاف اپنوں میں سے چارگواہ بنالو) اور اس جسے دوسرے اقوال ہیں۔ دومری بات بیہ کہ حدود بیعات میں بارت بیل ہوئے اس بیعات سے تابت ہوجاتے ہیں، اور حدود کتاب سے تابت ہیں۔ بیعات میں اگرام محض ہوجی والن کان مین حقوق العباد کاس قتم سے ہوجس میں اگرام محض ہوجی والن کان مین حقوق العباد کاس قتم سے ہوجس میں اگرام محض ہوجی ویک و کیا کا بیت ہونے کی خبریاد تف شدہ چیزوں کی خبریار بین در کی و کیا ہوگی چیزی خبریاں طرح شی منصوب کی خبر (یہ الزام محض کی مثالیں ہیں)

تُشَنَّدُهُ فَيهِ سَنَائِرُ مِنْدَرَائِطِ الأَخْهَارِ تَوَاسَ مِنْ ثَمَامِ اخْبِارِ كَى شَرَ طَيسَ يَسِيَعُلَ عدائت، منبط ادر اسلام مع العددولفظ الشهادت مع عدداور لفظ شهادت كه اورولا يت بكه باي طور كه كواى دينيواسه دوبول اور نفظ الشهد (ش كوانى ويتابول) كوزبان سه كهااوراس كوانى ويينه كاالل بحى بو يعنى آزاد (حر) بو جب يه يتنول شرطيس مع ما بقد جارول شرائط كه بمع بول كى تو خبر واحد قاضى كى مجلس من منبول بوكى ان معاملات مين جن مين مدى عليه يرالزام بو \_ "

إً وَإِنْ كَانَ لِأَالْزَامَ فِيْهِ أَصِنْلاً كَمَيْرِ الْوِكَالَةِ وَالْمُضِنَارَيَةِ وَالرَّسَالَةِ فِي الْهَدَايَا

وَنُحْوِهَا ۚ بَأَنْ يَقُولُ وَكُلُّكَ غُلاَّنَّ أَوْ صَنَارَتِكَ فِي هَٰذَا أَوْ أَهَدَ إِلَيْكَ هٰذَا الشَّيءَ هَدَيَّةُ فَإِنَّهُ لِأَلِزُامَ فِيْهِ عَلَىٰ أَحَدٍ بَلُ يَحْتَأَرُ بَيْنَ أَنْ يَقْبَلَ الْوِكَالَةُ وَالْمُضَارَبَةَ وَالْهَايَةَ وَبَيْنَ أَنْ لَأَيَقُبُلَ يَثَيُّتُ بِأَهْمُهُارِ الْأَهَادِ بِشَرُهِ ِ التَّمِيْزِ دُوْنَ الْعَدَالَةِ يَعْنِي بشرَهْ إِنْ صَبَيًّا كَانَ أَوْ بَالِغُبِّ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا مُسَلِّمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا عَادِلاً كَانَ أَنْ فَاسِقًا فَيَجُولُ لِمَنْ أَخْبَرُهُ بِالْوِكَالَةِ وَالْمُضَارِيَةِ أَنْ يَتُصَرُفَ فَيْه وَيُبَاشِرُهُ لأَنَّ الإِنْسَانَ قَلْمًا يَحِدُ رَجُلاً مُسْتَجَمِّعًا لِلشِّرَائِطِ يَبْعَثُهُ الى وَكِيْلِهِ أَنْ غُلاَمِهِ بَالْحَيْرِ فَلَنْ شُرطَتْ فِيْهِ الشُّرُوطُ لَتَعَطَّلَتْ الْمَصنالِحُ فِي الْعَالَمِ وَلاَنْ الْخَبَرَ غَيْرُ مُلْزِمٌ فِي الْوَاقِعِ غَلاَ تُعْتَثِرُ فِيْهِ شَرَائِطِ الإِلْرَامِ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَقْبَلُ خَبْرُ الْهَدَيَةِ مَنِ ٱلبِّر وَالْفَاحِرِ وَأَنَّ كَانَ فِيَّهِ إِلْرَامٌ مَنْ وَجْهِ دُوْنَ وَجْهِ كَخَبُرِ عَزْلِ الْوَكِيْلِ وَحِجْرِ الْمَأْذُونِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْمُوكِلُ وَالْمَوْلِي يَتُصِرُتُ فِي حَقّ نَفْسِهِ بِالْعَرْلِ وَالْحِجْرِ كُمَا يَتَصِرُفُ بِالتَّوْكِيْلِ وَالإِذْنِ قَلاَ إِلْرَامَ نِيْهِ أَصِئلاً وَمِنْ حَيْثُ أَنَّ التَّمِيرُفَ يَقْتُمِرُ عَلَىٰ الْوَكِيْلِ وَالْعَبْدِ بَعْدَ الْعَزْلِ وَالْمَجْرِ وَتُلْزَمِهُ ٱلْعَهَدَةُ فِي ذَٰلِكَ فَفِيْهِ إِلْرَامٌ صَرَرٌ عَلَى الْوَكِيْلِ وَالْعَلِدِ فَلِهُذَا يَشْتَقُرِطُ فِيْهِ آحَدُ سْتَطُرَى السَّنْهَادَةِ عِنْدَ أَبَيُّ حَنِيْفَةً يَعْنِيْ الْفَدَدُ وَالْعَدَالَةُ أَيُّ لاَبُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُخْبُرُ الْتَنَيْنَ أَنْ وَاحِدًا عَدُلاً رِعَايَةً لِشِبْهِ الْجَانِبَيْنَ إِذْ لَوْ كَانَ اِلْرَامًا مَحْضًا فِيْهِ كِلاَهُمَا وَلَنْ لُمْ يَكُنْ إِلْرَامًا أَصِنْلاً مَا شُنْرِها فِيْهِ شَنْيَةً مِنْهُمَا فَوَقْرْنَا حَظًّا مِنَ الْجَانِبَيْن فِيهِ وَعِنْدَهُمَا لَأَيَسْنُتُوطُ فِيهِ شَنَّى \* بَلْ يَشْبُتُ الْحِجْرُ وَالْعَزْلِ يَخَبْرِ كُلُّ مُمَنِّزٍ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ فُضُولِيًّا فَإِنْ كَانَ وَكِيْلاً أَقْ رَسَنُولاً مِنَ الْمُؤْكِّلِ وَالْمُولِي لَمْ تُشْتَرِطِ الْعَدَالَةُ وَالْعَدَدُ إِنَّفَاقًا لَآنٌ عِبَارَةَ الْوَكِيْلِ وَالرَّسُولِ كَعِبَارَةٍ الْمُؤْكِّلِ وَالْمُرْسَلِ.

وان کان لاالزام فید اصلاً اگر کل حقوق العبادی استم مل سے جس میں مرسے

رجم و تشریکی کوئی الزام فیل ہے۔ بیسے کی کے دکیل ہونے کی خبر ۔ اورشر یک مال ہونے کی خبر اور بدید می قاصد ہونے کی خبر اور اور بدید می قاصد ہونے کی خبر اور ان کے علاوہ وہ مرسے چیزوں کی خبریں۔ مثلاً کوئی کے تم کو فلان نے وکیل بنایا ہے۔ یا فلان نے تھے کو اس چیز میں برائزام فیل ہے بالکہ ان مثانوں میں کی پر الزام فیل ہے بلکہ میں دی ہے۔ ان مثانوں میں کی پر الزام فیل ہے بلکہ میں جبر دی گئے۔ وہ چاہ اس جد وہ وہ اس جد وہ وہ اس جد وہ وہ الزام احت اس جد الرک کو تول کر سے اقبول نہ کرے اس کو دو نوں باتوں کا افتیار ہے۔ وی خبر دی گئے۔ وہ جان مناز ما حب تیز ہون الرک میں میں الرک کی ملاحیت رکھا ہو، توکو مول کر انہاز ہیدا کر بنے کی صلاحیت رکھا ہو، توکو مول

<u>(T)</u>

میں (پیر) ہویا بالغیا آزادیا قلام اور مسلمان ہویا کا فرعادل ہویا قاسق ہو۔ پس جس کو خردی کئی ہے اس کے لئے
وکالت کرنا ، مال جس شرکت کرنا اور اس جس تصرف کرنا اور اس کے مطابق عمل درآ مرکز انجے ہے ، کیو مکہ انسان
بہت ہی کم ایسا آدی پائے گاجو تمام صفات کا جامع ہوجے ووو کیل کے پاس جمیع لہذا آگر فرکورہ شرطیس بیال بھی
ضروری قرار دی جائیں گی تو عالم کے مصالح معطل ہو کررہ جائیں گی۔ نیز دوسری بات ہے کھس خرکی چنز کو
واقع جس لازم نہیں کرتی۔ لبذا الزام کی شرائط کا اس جس کسے اعتبار کیا جائے گا نیز نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدیہ
کی خبر صالح و قاج جرایک کی تبول فرمالے تھے۔

وَإِنْ كَانَ فِيْهِ إِلْمَامُ المع اور الرحل فير الكابوك بس من وجه الزام بواور من وجه الزام من وجه الزام من وجه الزام نه وجه الزام نه وجه و كل كم معزول كرن كل فيراور حبد باذون كو مجور قرار ديم جان كى فير - تواس حيثيت سے كه عوكل بور مولى البين الله حقوق بن معذول كرن يا مجور كرن كاتصر ف كرت بين جى طرح وه وكل بنان اور قلام كو تجارت كى الجانت وسيخ كانفر ف كرت بين ، اور اس بين كوئى الزام فيس ب اور دوسرى حيثيت يه مهم كرن تعلق فلام سے بادر اس بين اكم كى وحد دارى على الدور والله كى وحد دارى على الله من كى وحد دارى عائد به وتى به اور الله الله من كى وحد دارى عائد به وتى به تواس مورت بين وكيل اور عبد ير الزام نقصان بنا جاتا ہے۔

قَلْهَاذَا هُنَانَدُوهُ فِيهُ اَحَدُ شَعَلْرِي الشَهُ اَدَة : .. آوا كُن الم المِعْيَفَ نُو كِي (نساب) هُبادت المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى الموادو الموادو المحل المحالية الم

الْفَاسِقِ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ إِسْلَامِهِ يَحْتَمِلُ الصَّدْقَ وَمِنْ حَيْثُ فِسْقِهِ يَحْتَمِلُ الْكِذَابَ فَهُنَ وَاجِبُ التَّوَقُفِ وَقِسْمٌ يُتَرَّجِّحُ أَحَدُ إِحْتِمَالَيْهِ عَلَىٰ الْأَخَر كَحُبَر الْعَدَالِ الْمُستَجَمِعِ لِلسَّنْرَائِطِ وَلِهَذَا النَّوْعِ الْآخِيْرِ الْمَقْصِيُّونُ هَهُمَّا الطَّرَافَ قُلقَةُ طَرُفُ السَّمَاعِ بَأَنْ يَسْمَعُ الْحَدِيْثَ عَنِ الْمُحَدِّثِ أَوْ لاَوَطَرُفُ الْحِفْظِ بِأَنْ يُحفَظُ يَعْدُ ذُلِكَ مِنْ أَوْلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَمَلَرَفُ الأَدَاءِ بِأَنْ يُلْقِيَهُ إِلَى الأَخَر لِتَقْرُغَ ذِمَّتُهُ وَفِي كُلُّ مَلَرُفٍ مِنْهَا عَزِيْمَةً وَرُخُصِةٌ فَالْأَوَّلُ طَرُفُ السِّمَاعِ وَذَٰلِكَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَزِيْمَةً وَهُوَ مَايَكُونُ مِنْ جِنْسِ الأستماعِ أَيْ يَستَمَعُ التَّلْمِيْذُ عِبَارَةَ الْحَدِيْثِ مُشْنَافَهَةُ أَنْ مُغَايَبَةً بِأَنْ تَقُرّاً عَلَىٰ الْمُحَدِّثِ مِنْ كِتَابِ أَنْ حَفْظٍ وَهُنَ يَسْمُعُ ثُمُ تَقُولُ لَهُ آهُوَ كُمَا قُرَأْتُ عَلَيْكِ فَيَقُولُ هُوَ نَعَمْ وَهٰذَا آحُوطُ لَأَنَّهُ إِذَا قُرَاءَ بِنفسِهِ كأنَ أَشَدُ عِنَايَةً فِي صَنِبُطِ الْمَثَن لأَنَّهُ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ وَالْمُحَدِّثُ عَامِلٌ لِغِيْرِهِ أَوْ يَقُرّأُ عَلَيْكَ الْمُحَدِّثُ بَنْفُسِهِ مِنْ كِتَابِ أَنْ حِفْظٍ وَآنْتَ تَسَمْعَهُ وَقِيْلَ هَذَا أَحْسَنَ لأَنْ كَانَ وَطِيْفَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السِّلْأُمُ وَالْحَوَاتُ أَنَّهُ مُوَأَمُّ الْأُمَّةِ وَكَانَ مَامُؤْنًا هَنِ الْخَطَّاءِ وَالنَّسْنَيَانِ وَالإِحْتِيَاطُ فِيْ حَقَّنَا هُوَ الأَوَّلُ أَوْ يَكْتُبَ إِلَيْكِ كِتَابًا عَلَى رَسْم الْكُتِب بأنْ يَكُتُبَ قَبْلَ التَّسَمْمِيَةِ مِنْ فَلاَنِ إِبْنِ فَلاَنِ إِلَى فَلاَنِ بْنِ فَلاَنِ ثُمَّ يُستَمَّىٰ وَيُثْنِىٰ وَيُذْكُرُ فِيْهِ حَدْثَتِي فُلاَنٌ بْنُ فَلاَنِ آهِ أَيْ إِلَىٰ أَنْ يَتَّصِلَ بِالرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويَذْكُرُ بَعْدَ ذَالِكَ مَتْنَ الْحَدِيثِ ثُمَّ يَقُولُ فِيْهِ إِذَا بَغَفَكَ كِتَابِي هذَا وَهَرِمْتُهُ هَحَدُثُ بِهِ عَنَّىٰ فَهٰذَا مِنَ الغَائِبِ كَالْخِطَابِ مِنَ الْحَاصِدِ فِي جَوَازِ الرَّوَايَةِ.

رِجِهِ وَتَشْرِيحَ ۚ وَالتَّفْسِيدُمُ الرَّامِعُ فِي بَيَانِ نَفْسِ الْحَبَرَ جُومَى تَعْيَمُ لَلْسَ خَرِكَ بِإِن مِل مِطْلَقُ خِر ترجم وتشريح والشريخ واحدی تقیم ہے۔ خبر رسول بویاس کے غیری اس وجہ سے مصنف نے فرمایا وہ و اربعة اقسداء خبر حار تعمول ير مشتل ب(١) جس كے صدق كوعلم محيط مو، جيسے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خبر ،اس وجہ سے آپ تمام گنا ہوں اور کذب وغیر ہے معصوم ہیں اس بر: د فائل قطعیہ قائم ہیں۔

(٢) وتقسدة يُحيطُ العِلْمَ المع : - دومرى المم وو خرب جس كي خرك كذب كوعلم محيد عوجي فرعون

كادعو كاربوبيت كونكه فنابو جانے والااور حادث بونے والااللہ تهيں بوسكرايہ بداہة ثابت ہے۔

(٣)وَقِسنَمْ يَحْتَمِلُهُمْ الدرتيسرى فنم ووخرب جو صدق وكذب دوتول كايكسال اختال رحمتى ب- يي

فاس کی خرکیونکہ فاس کی خبر کیونکہ فاس اسلام اور مسلمان ہونے کی حیثیت ہے اس کی خبر مدتی کا اختال رکھتی ہے اور فتی و فجوری آلود کی حیثیت ہے کذب کا اختال رکھتی ہے البنداالی خبر واجب التوقف ہے۔
وقیسٹم لِفَدَرَجُعُ آحَدُ اِحْدَمَالَیْہِ:۔ اور چو تھی تنم وہ خبرہہ جس کے دو احتال بی ہے ایک احتال دوسرے پر فلب ہو جیسے اس عادل کی خبر جس میں روایت کی ساری شرطیں جمع ہوں اور اس آخری قتم کے تمن اطر اف جیں اور بھی میمال مقصود ہے (۱) طرف السماع بایں طور کے محدث سے صدیت کو سنا ہم البین المراف جین اور بھی طور کے اس مدیت کو از اول تا آخر سننے کے بعد حفظ کر نیا ہے۔ (۳) طرف الاواو۔ وسرے تک بہنچادیا ہو تاکہ اس کا ذمتہ فارغ ہوجائے ( یعنی ذمتہ داری ہوجائے ) اور الن اطراف جلوجی اور دوسر کی جانب مزیمت کی ہے۔

فَالأوَّلُ مَلَرْف السَّمَاعِ : - كَبَلَى طَرف سَاحُاسُ كَى عَرْيَت بِهِ كَدوه اسَاحُ كَامِسْ عِ وَيَعِنْ مُدت شَاكُر وكو حديث كى عبادت سنادے مشافحة سنادے بيا ما تباند طورير ـ

بان تفرأ على المنطقة السريق برمحت كما ملية برمحت كما ملائق برصح خواه كتاب ديكر برصد يدبانى برع اور محدث من ربابو على برخ من كل بعد كيدكم آيا يه صديت اى طرح برب جس طرح على آيا يه صديت اى طرح برب جس طرح على آيا يه صديت اى طرح برج بالأر دجب خود برح على السلامي برحى به قدرت كل المركز و باب اور محدث عال الغيره ب و متن صديت كه منبط كرف على أياده تو متن حديث كم منبط كرف على أياده تو متن حديث كالمحدث المنافق المحدث في بنظم به به المحدث في بنظم به بول بالمحدث المناب و كيد كريم صلى الله المحدث المناب و كيد كريم صلى الله عليه و المحم كايد طرز على تعال معمول مبارك يمي تما) اس كاجواب بدب كدة خصور كيونكه جناب أي كريم صلى الله عليه و كل على المحدث المان الله عليه و كل على المراب على المراب على المراب المحمول مبارك يمي تما) اس كاجواب بدب كدة خصور مسلى الله عليه و كل المحمد على على المراب على المراب على المراب على المراب على المراب المراب المحمول مبارك يمي تما) اس كاجواب بدب كدة خصور مسلى الله عليه و كل المحمد على على المراب على المراب على المراب المحمول مبارك يمي تما) اس كاجواب بدب كدة على المراب المحمد المراب المحمد المراب المحمد المراب المحمد المراب المحمد المحمد المراب المحمد المحمد

اَوْ يَكُذُنُ اِلَمْكَ كِتَابًا عَلَى رَسَمُ الْكِتَبِ (٣) إِلَى طور بِر محدث تحرير أتمبار عيال ايك قط لكه كر بجي و عشار ألف كالدائيس كيه القلال بن فلال بن فلال بن فلال بن فلال بكر محدث فلال بن فلال بكر محدث فلال بن فلال بكر محدث كوذكر كرے و بيال تك كه سند كو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تك منصل كرے اس كے بعد حديث كامتن تحرير كرے و سند كو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم تك منصل كرے اس كے بعد حديث كامتن تحرير كرے و شرق فيله بحراس ميں يہ كھے كه (اے طالب حدیث) جب تمبارے پاس مادا به خطير و في جائے اور تم اے سمجھ نو قوتم اے ميرى طرف ہون ہياں كرتے رہو ۔ پر طرف تاب كی طرف سے ويان كہ وارت جائزے جس طرح عاضر كی جانب سے طرف خطالي الله على الله عل

وَكَذَالِكَ الرَّسَالَةُ عَلَىٰ هٰذَا الْوَجْهِ بِأَنْ يَقُولُ الْمُحَدِّثُ لِلرَّسَوْلِ بِلَّغُ عَنَّىٰ فُلاَنًا أنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِيْ بِهِذَا الْحَدِيْثِ فُلاَنُ بِنُ فُلاَنِ اهْ فَإِذَا مَلَفَكَ رِسْالَتِيْ هَذِه فَارُوعَنِّيْ بهٰذَا الْحَدِيْثِ فَيَكُونَانِ أَي الْكِتَابُ وَالرَّسَالَةُ حُجَّتَيْنِ إِذَا تُبْتَا بَالْحُجَّةِ أَئ ْبِالْبُيْنَةِ أَنْ هَذَا كِتَابُ فَلَأَنِ أَوْرَسُولِ فُلاَنِ عَلَىٰ مَاعُرِفَ فِي كِتَابِ الْقَاصِي فَهٰذِهٖ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ لَلْعَزِيْمَةٍ فِي طَرُفِ السَّمَاءِ وَالأَوْلاَنِ أَكْمَلانَ مِنَ ٱلأَخِيْرَيْنِ أَنْ يَكُونُ رُخُصنَةً وَهُوَ الَّذِي لِأَاسَمَاعَ فِيْهِ أَيْ لَمْ تُكُنْ مُذَاكَرَةُ الْكَلامِ فِيْمَا بَيْنَ لاَ غَيْبًا وَلاَ مُشْتَافَيَةً كَالإِجَازَةِ بِأَنْ يَقُولُ الْمُحَدِّثُ لِفَيْرِهِ أَجَرُتُ لَكِ أَنْ تُرُوىَ عَلَىٰ هَذَا الْكِتَابَ الَّذِيُّ حَدْثَتِيٌّ فُلأَنَّ عَنْ فَلأَنِ آه وَالْمُفَاوِلَةُ بِأَنَّ يُعْطِيَ الشَّيْخُ كِتَابَ سيمَاعِهِ بَيْدِهِ إِلَىٰ الْمُستَقِيْدِ وَيَقُولُ هَذَا كِتُابُ سِمَاعِيَّ مَنْ شَيْدِي قُلأَن أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تُرُوىَ عَنِّي هٰذَا فَهُوَ لأَيْصِحُ بِدُوْنِ الإِجَازَةِ وَالإِجَازَةُ تُصِيحُ بِدُوْنِ الْمُنَّاوَلَةِ فَالإِجَازَةُ لأَيُدُ مِنْهَا فِي كُلُّ حَالٍ وَالْمَجَازُ لَهُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ أَيْ بِمَا فِي الْكِتَابِ قَبْلَ الإِجَارَةِ تُصِحُ وَإِلاًّ فَلَا يَعْنِي إِذَا أَجَرُنَا بِكِتَابِ الْمِسْكَوْةِ قَبْلَ ذَلِك بِالْمُطَالَعَةِ بَقُوَّةِ نَفْسِهِ أَنْ بِإِعَانَةِ الشَّنُوْحِ أَنْ نَحْوِ دَالِكَ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنَ لَهُ سننَدُ منجِيْحٌ يَتَّصِلُ بَالْمُمنتُفِ فَجِيْنَقِدِ تُصِحُ إِجَازَتُنَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يُكُنْ كَذَالِكَ بَلُ يُعْتَمِدُ عَلَى أَنْ يُطَالِعَ بَعْدَ الإِجَارَةِ ويُعَلِّمُ النَّاسَ كَمَا فِي رَمَانِنَا لَمُ تَكُنُ ثِلْكَ الإجَازَةِ حُجَّةً بَلُ إِجَازَةً تَبَرُّكِ وَالثَّانِيُّ طَرَّفَ الْحِفْظِ وَالْعَرَيْمَةُ فِيْهِ أَنْ يُطَفّظ الْمُسْمُوعَ مِنْ وَقُتِ السَّمَاعِ إِلَىٰ وَقُتِ الأَدَاءِ وَلَمْ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ الْكِتَابِ وَلِهٰذَا لَمْ يَجْمَعْ أَبِيْ حَنِيْقَةَ كِتَابًا فِي الْحَدِيْثِ وَلَمْ يَسْتَجِرُ الرَّوَايَةُ بِإِعْتِمَادِ الْكِتَابِ وَكَانَ ذَٰلِكَ سَنَبُنَا لِطَعْنِ الْمُتَّعَصِّبِيْنَ ٱلْقَاصِرِيْنَ إلىٰ يَوْمِ الدَّيْنِ وَلَمْ يَفْهَمُوا وَرَعَهُ أَ وَتُقُونُهُ وَلاَ عَمَلُهُ وَهٰذَاهُ.

و کذلك الرسالة المع (٣) اى طرح قامد بهجنا مثلاً ايك محدث قامد سے قلال ترجمة تشرب الله عدث قامد سے كے قلال ترجمة تشرب فلال بن قلال محدث نے بيان كى سے ليد اجب بي بينام تمبارے ياس بورج جائے تو تم ميركى جانب سے اس مديث كى روايت كرنا۔

 **K**#### •

ہاور بد فلال کا قاصد بے جیسا کہ کتاب القاضی میں بد مسئلہ فر کور ب۔

لى الرف ساع من مزيمة كى يه جاتسين مول كى اوران جارون من دونول ميلى تسمين يمقا بلدونول بعد كي اولى اور بهتريس

أَوْ يَكُون وُخْصَة أور طرف ماع كارضت يدب كداس بس مائد مويعن كى وتم كى بات چيت بامم ايك دوسر عصت ندمونه غائباندمول اورندآ مضمائ بالمشاقيه مولى موكالاجازة جيد اجازت باي طورك محدث اسپیغ غیرست کے۔ میں نے تجھ کوا جازت دی کہ تو میری طرف سے اس مدیث کی روایت کرو۔ جس کو کہ مجھ سے فلال بن فلال نے بیان کی ہے۔ والسفاولة اور تناول اس کی صورت بیہے کہ بیخ اپنی سی ہوئی کتاب اینے ہاتھ سے شاگر د کو دینے اور زبان سے کیے بیرتماب میری ٹی ہو کی ہے۔ میرے شیخ فلال سے شمل نے سنجے اجازت دی کہ تواس کتاب کی روایت میری جانب سے بیان کرے۔ ندکورہ تعریف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ منادلہ بغیرا جازت کے سیح نہیں ہے اور اجازت بغیر مناولہ کے سیح ہے۔

الغرس اجازت برمال من ضروري بوالمجاولة ان كان عالماً به اور عادر اكراس كاعالم بين شاگرداجازت سے پہلے كتاب كے مضامين مندرجدسے واقف ہے۔

تَصيحُ الإجازَةُ وَإلا فَلاَ - تواجازت مي موى ورنه نهيل يعنى شلاكس فنع كوبم كماب مشكوة شريف ك اجازت دیں تو اگر مخص كاب محكوة كايبلے سے عالم ب ائى قوت مطالعہ كے ذريعه محكوة يرد چكا ب\_يادوسرى شروح کی مددے کتاب حل کرچکا ہے۔ یااس کے علاوہ دوسرے طریق ہے کتاب پڑھ چکا ہے لیکن اس کے پاس کوئی سند مسجع جو مصنف کتاب تک پہو مجتی مونہیں ہے تو ایس صورت میں ہماراا یہ خض کواجازت دیا می کے اور اگرابیا تبیں ہے بیتی اجازت حاصل کرنے سے قبل اس نے کتاب بڑھی ندمطالعہ کیا بلکہ وہ اعتادر کھتاہے کہ اجازت لے لینے کے بعد وہ کیاب کا مطالعہ کرے گا۔ اور لوگوں کو تعلیم دے گا۔ جیساکہ جارے زمانے میں مورباہے توبیا جازت جت ند ہوگی۔

والفاني طرف المعفظ وومرى طرف حفظت اس مسع يست يب كمثاكروى مولى مديث كوياد ر کے بین سننے کے زمانے سے سلے کر الی وقت الاداء ادا کے وقت تک موع صدیث کونبائی یاد سکھاادر کتاب ربھر وسد کر کے اسے نہ جھوڑے ای بنا پر **پائٹریت** امام اعظم ابو حنیفہ نے کوئی کتاب حدیث **میں جمع نہیں** فر مائی اور ند کتاب پر اعتاد کر کے روایت کرنے کی اجازت وی چنانچہ یہی چیز کو تاہ متعصب لوگوں کے طعن کا تیا مت تک کے لئے سبب بن منی انہوں نے امام صاحب کے ورع و تقوی کوند سمجمااور ندوہ ان کے اعلیٰ کر دار اور راست بازی کو سمجھ سکے۔

وَالرُّخُصِنَّةُ أَنْ يَعْتَمِدَ الْكِتَابَ فَإِنْ نَظْرَ فِيْهِ وَتَذَكَّرَ سِمَاعَةُ وَمَجْلِسَ دَرُسِهِ وَمَا جَرَىٰ فِيْهِ يَكُوٰنُ حُجَّةً وَإِلاَّ فَلاَ اىٰ لَمْ يَتَذَكَّرُ ذَالِكَ فَلاَ يَكُوٰنُ حُجَّةً عِنْدَ أَبَى حَنِيْفَةَ

ستَوَاهُ كَانَ خَطُّهُ ۚ أَنْ خَطُّ غَيْرِهِ وَعِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ يُجُوِّزُ لَهُ الرَّوَايَةُ وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا وَعِنْدَ أَنْسٍ يَجُونُ الإعْتِمَادُ عَلَىٰ أَنْ كَانَ فِي بَدِهِ أَنْ فِي يَدِ آمِيْنِهِ فَلأ يَجُونُ إِنْ كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِ لأَنَّهُ لأَيُومَنُ عَنِ الثَّقَيْرِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَجُونُ الْعَمَلُ ﴿ بِالْخَطِّ رَانَ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ فَذَهَبَ إِلَيْهِ رُخْصَةٌ وَتَهْسِيْرًا عَلَى النَّاسِ وَالثَّالِثُ طُرَاتُ الأَدَاءِ وَالْعَرَيْمَةُ فِيهِ أَنْ يُودِّئَ عَلَى الْوَجَّهِ الَّذِيُّ سَمِعَ بِلَفْظِهِ وَمَعْتَاهُ وَالرُّهُمَةُ أَنْ يَبُّقُلُهُ بِمَعْتَاهُ أَيْ يَلِفُظِ آخَرَ يُؤْدُيُ مَعْنَىٰ الْجَدِيْثِ وَهَذَا هنجيْخُ عِبُّدُ الْعَامَةِ لأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانَ يَقُولُونَ قَالَ كُذَا أَنْ قَرِيْبًا مِنهُ أَنْ نَحُوا مِنْهُ وَعِنْدُ الْبَعْضِ لأَيْجُولُ ذَلِكَ لأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ فَلاَ يُوْمَنُ فِي النَّقْلِ بِالْمَعْنَىٰ مِنَ الزَّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ وَالْحَقُّ هُوَ التَّغُصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصنّف يَقُولِهِ فَإِنْ كَانَ مُحْكَمًا لأَيَحْتَمِلُ غَيْرُهُ يَجُونُ نَقُلُهُ بِالْمَعْنِي لِمَنْ لَهُ بَصِيرٌ فِيْ ِ رُجُوٰدِهِ اللُّغَةِ إِذْ لاَيَشَنْتَبِهُ مَعْنَاهُ عَلَيْهِ بِحَيْثَ يَخْتَمِلُ الزَّيَادَةَ وَالنَّقُصَانَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا يَحْتَمِلُ غَيْرَةً بِأَنْ يَكُونَ عَامًا يَحْتَمِلُ التَّحْصِيْضَ أَنْ حَقِيْقَةُ يَحْتَمِلُ الْمُجَازَ فَلاَ يَجُوزُ نَقْلُهُ وَالْمَعْنَىٰ إِلاَّ لِلْفَقِيْهِ الْمُجْتَهِدِ لاَنَّهُ يَقِفُ عَلَى الْمُرادِ فَلاَ يَقَمُ الْحَلَلُ نَقُلِهِ بِمَعْنَاهُ مَثَلًا قَوْلُهُ عَلَيهِ السَّلاَمُ مَنْ يَدُلُ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ كَلمَةُ مَنْ عَامَةٌ ا تَخْصَلُ مِنْهَا الْمَرْأَةُ فَإِنْ نَقْلُهُ نَاقِلُ وَيَقُولُ كُلُ مَنْ بَدُلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ يَسْتَمْلُ الْمَرْأَةَ أَيْضَنَّا فَيَقَعُ الْخَلَلُ فِي الأَحْكَامِ وَمَا كَانَ مِنْ جِوَامِمِ الْكَلِمِ بِأَنْ كَانَ لَفُظًّا وَجِيْرًا تَحْتَهُ مَعَانِ جُمَّةً كُقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْفَرْمُ بِالْفَرْمُ وَالْجَرَاحُ بَالضَّمَان وَالْعَجَمَاءُ جِبَارٌ أَوْ الْمُشْنَكِلُ أَو الْمُشْنَتُرَكُ أَوْ الْمُجْمَلُ لاَيَجُونُ نَقْلَهُ بالْمَعْني لِكُلُّ أَى لَالِلْمُجْتَهِدِ وَلَا لِغَيْرِهِ أَمَّا فِي جَوَامِعِ الْكَلِمِ فَلَاِنَّهُ لِمَّا كَانَ مَحْمَنُومنا به فَلاَ يَقْدِرُ آحَدُ عَلَى نَقْلِهِ وَأَمَّا فِي الْمُشْكِلِ وَالْمُشْتَرُكِ فِلأَنَّهُ أَنْمَا يَنْقُلُهُ بِتَاوِيْل مَخُمتُوم لِآيَكُونَ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ وَأَمَّا فِي الْمُجْمَلِ فَلِعَدَمِ الوَّقُونِ عَلَى ا مَعْنَاهُ بِدُوْنَ الْإِصْتِقْسَارِ مِنَ الْمُجْمَلِ .

**(**2

ترجمة تشريح والدُخْصَةُ النّ الناسك و الناسك و فصت بيب كدكتاب بر مجروسه كرے مجرجبال بي غور ترجمة تشريخ كار مناه اور مجالس ورس اور وه واقعات جواس من

بین آئے<u>ما</u>ن کرے۔

يَكُونَ حَجَّةً وَالْأَفْلاَ- توب جيزاس كے لئے جمت موسك كورند نيس يعن اگر فدكورہ جيزين است بادند

**HEMEMENESME** 

آئیں تو امام ابو منیفہ کے نزدیک محض کتاب جمت نہ ہوگی خواہ خط ای کا ہویا اس کے علاوہ دوسرے کا اور مساحمین اور ا مساحمین اور امام شافق کے نزدیک اس کے لئے روایت کر ہ صحی ہے۔

اوراس کے مطابق عمل کرناواجب ہے۔اور حضرت انس کے نزدیک خط پراحقاد کرنا جائزہ اگریہ کا خود
اس کے پاس باس کے ایس کے پاس موجود ہے اور اگر کسی دوسر ہے (غیر کئے پاس ہے توروایت کرنا جائز نہیں ہے کون کہ ردویدل ہے مامون نہیں ہے۔اور اہام محتری ایک ردوایت ہے کہ خط پر عمل کرنا جائز ہے اگر چہ اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔اہام محتراس طرف او کول کے لئے رخصت اور سہولت کے ویش نظر کے جیں۔
والفالیت ملزف الان او اور تیسری طرف اواء ہے اور اس میں عزیمت یہ ہے کہ وہ محک ای طرح اوکوں کو پہنچائے۔جس طرح اس نے معنی نقل کردے۔ اور ای بین دوسرے الفاظ میں حدیدے کے معنی بیان کردے یہ طریقہ عام محد ثین کے فزدیک محمح ہے۔ کول کہ لینی دوسرے الفاظ میں حدیدے کے معنی بیان کردے یہ طریقہ عام محد ثین کے فزدیک محمح ہے۔ کول کہ

یں دوسرے الفاظ میں صدیعے کے مسی بیان کردے یہ طریقہ عام محد مین کے نزدیک جے ہے۔ ایوں کہ حضرات صابہ کا طرزید تھاکہ فرمایا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ یااس کے قریب فرمایا۔ یا اس جیسا فرمایا۔ اور بعض محد ثین کے نزدیک ایسا کرنا جائز تہیں ہے بینی روایت بالمعنی جائز نہیں ہے کیوں کہ جناب رسول اللہ صلع جوامع الکم کے وصف کے ساتھ مخصوص ہیں۔ للبد انقل بالمعنی کی صورت میں اس سے بمارے نزدیک اس باب میں تفصیل وہ ہے جے مصنف ا

نے اپنے آنے والے الفاظ میں بیان کیا ہے کہ۔

فیان کان منحکما لایسنتیل غیرہ النے۔ پی اگر الفاظ حدیث محکم بیں جو ان معن کے مواء ووسرے معنی کا حمال نہیں رکھے۔ تو اس کی روایت بالمعنی ایسے فخص کے لئے جائز ہے جے وجود لغت میں بعیرت حاصل ہو۔ کیو کلداس پر اس کے معنی مشتبہ نہ ہوں ہے ۔اس طور پر زیادتی و کی کا حمال بید ابو۔

وَإِنْ كَانَ ظَاهِرِ اللهٰ النا اوراكر ظاہر موجودووسرے معلی كا احمال بھی ركھتا ہو۔ باي طورك عام ہوجو فقصيص كا احمال ركھتا ہو فلا يجوز نقله المعنى تواس كى روايت بلعنى صرف اس تحقيق تواس كى روايت بالمعنى صرف اس تحقيق كو اس كى روايت بالمعنى صرف اس تحقيق كا توان كى روايت بالمعنى صرف اس تحقيق كو اس كا توان كے نقل بالمعنى ميں كوئى خلل واقع نہ ہوگا۔ مثال كے طور ير رسول الله صلى الله عليه والم كا قول ب "ممن بدئ ويائه ويائة فاقتلوا كا رجوا من كو بدل دے اس كو قل كروو) "اس ميں كلم من عام ب جس سے ورت كو فاص كيا كيا كيا الله فاقتلوه يمثنه في المعرفة المعنا (بروائه في جوانيا بروائه الله واقع ہو جائے گا۔

وما كان من جوامع الكلم-اوراكر جوامع كلم ك تبيل سے ہو-اس طرح يركه لفظ مختر ہول اوراس كل من جوامع كلم الله عليه وسلم كافرمان مبادك بالغزم بالغذم الله عليه وسلم كافرمان مبادك بالغزم بالغذم والمداج بالعضمان والعجماء جبار ( اوان نفع كرمش باور فرائ حال دك سيب سے باور

جانور كابدلدرائكال ب)يعن اسكابدله كي مين ب

ادالمستنكل اوالمستندك المعندون المعندون المعندون المعندي المحل المعترك المحل كتبيل سے مور توان سب موراؤل ش موان الله تواجب المحان المعتدون المعند كي المعتدون المحان المحا

وَلَمُنَا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْتَقْسِيْمَاتِ الأَرْبَعِ شَرَعَ فِيْ بَيَانِ طَعْنِ يَلْحَقُ الْحَدِيْثَ مِنْ جَانِب الرَّاوِئُ أَنْ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ وَالْمَرْوِئُ عَنْهُ إِذَا أَنْكُرُ الرَّوَايَةَ قَانَ كَانَ إِنْكَارٌ جَاهِدُ بَأَنْ يَقُولُ كَذَبْتَ عِلَىٰ وَمَا رَوَيْتُ لَكَ هَذَا يَسْقُطُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيْثِ اِتَّفَاقًا وَإِنْ كَانَ اِنْكَارُ مُتَوَقَّفَ بِأَنْ يَقُولَ لاَ أَذْكُرُ أَنِّي رَوَيْتَ لَكَ هَذَا الْحَدِيْثَ أَوْ لاَ أَعْرِفُهُ فَهْنِهِ خِلَاتٌ فَعِنْدَ الْكَرْخِيُ وَأَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلِ يَسْتَقُطُ الْعَمَلُ بِهِ وَعِنْدَ الشَّانِعِيّ وَمَالِكِ لأَيْسِنْقُطُ أَنْ عَمِلَ بِجِلافِهِ بَعْدَ الرِّوَايَةِ مِمَّا هُوَ خَلَافَ بَيَقِيْنِ سنقُطَ الْعَمَلُ بهِ لإنَّهُ إِنْ خَالَفُهُ لِلْوَكُونِ عَلَى نَسْحِهِ أَنْ مَوْضَنُوعِيْتِهِ فَقَطْ سَقَطَ الْإِحْتِجَاجُ بِهِ وَإِنْ خَالَهَ لِقِلَّةِ الْمُهَالَاةِ بِهِ أَنْ لِقَلْقِهِ فَقَدْ سَقَطَتِ عَدَالَةِ مُثَالِمٌ مَا رُوتُ عَالِقَةً ۖ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَيُّمَا إِمْنَأَةٍ نَكَدَتُ بِلاَ إِذْنِ وَإِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَامِلِلٌ ثُمُّ أَنَّهَا رَوَّجَتُ بِنْتَ آخِيْهُا بِلاَ إِذْنِ وَلِيْهَا وَإِنْمَا قَالَ خِلافٌ بَيَقِيْنِ إِحْتِرَارًا عَمَّا إِذَا كَانَ مُحْقَمِلاً لُلْمَعْنَتِيْنَ فَعَمَلُ بِأَحَدِهُمَا عَلَىٰ مَا سَيَاتِيْ رَإِنْ كَأَنَ قَبْلَ الرَّوَايَةِ أَقَ لَمْ يَعْرف تَارِيْكَةَ لَمْ يَكُنْ جَرْحًا أَمَّا عَلَىٰ الأَوْلِ فَلْإِنْ الطَّاهِرَ أَنَّهُ كَانَ مَدَّهَبَهُ فَتَرَكَهُ لأَجْلِ الْحَدِيْثِ وَأَمَّا عَلَىٰ التَّانِيٰ فَلاَنُ الْحَدِيْثُ حُجَّةٌ بِأَصِيلِهِ وَوَتُوْعِ الشَّكِ فِي سَتُوا طِهِ لِجَهِلِ التَّارِيخِ لأَيُسْتِطُهُ قَطُّ وَتَعْيِيْنُ الرَّاوِئُ بَعْضَ مُحْتِمَلاَّتِهِ بأَنْ كَانَ مُسْتُركًا فَعَمَلٌ بَتَاوِيْلُ مِنْهُ لاَيَمْنَعُ الْعَمَلُ بِهِ لِلِتَّاوِيْلِ الْآخَرِ كُمَّا رُوِئَ بُنُ عُمَرَ أَنَّهُ قُالَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْحِيَارِ مَالَمْ يَتَغَرَّقًا فَهٰذَا يَحْتَمِلُ تَغَرِّقَ الْأَقْرَال وَتَغَرِّق الأَ بْدَان وَأَوْلَهُ إِيْنَ عُمَرَ الرَّاوِيُ يَتَقُرُقِ الأَبْدَانِ كُمَا هُنَ قُولُ الشَّافَعِيُّ وَهَٰذَا ۖ لاَيَثَافِي أَنْ نَعْمَلَ نُحْنُ بِتَقَرُقِ الْأَقْوَالِ وَالْإِمْتِتَاعُ أَى إِمْتِنَاعُ الرَّاوِي عَنِ الْعَمَلِ بِهِ مِثْلُ الْعَمَلِ بِعِلافِهِ أَيْ بِهَلاتِ مَارَوَاهُ فَيَهْرُجُ عَنِ الْمُهَائِةِ كُمَا رَوَىَ ۚ إِنْنَ عُمَّرٌ ۗ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ

يُرافَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّاسِ مِنَ الرُّكُوعِ وَقَدْ صَبَعُ عَنِ مُجَاهِدٍ أَنَّة قَالَ صَحَبْتُ إِبْنَ عُمَرَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَلَمْ أَرَاهُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي تَكْبِيْرَةِ الإِفْتِتَاحِ فَتَرْكُ الْعَمَل بِهِ دَلِيْلٌ عَلَى إِنْتِسَاحِهِ.

الرجمة التراكي التقايم المان جوهديت كولاحل بوتاب و لما المؤلمة المؤخ عن فينان التقسيفنات الأربع الرجمة التركيم المرجمة التركيم المراكية المرجمة التركيم المراكية الموادي كالمان المرجمة المركية المرك

آؤ عَمَلَ بِحِلاَفِهِ بَعْدُ الرَّواَيَةِ إِدوايت صديث كے بعد روايت كرنے والا اس صديث كے ظلاف على كرے اور ييفلاف بورے يقين كے ساتھ ہو تو ووتوں صور توں ميں حديث جُمِل كرنا ساقط ہو جاتا ہے كو نگر اگر اول ي في اس حديث جُمل كرنا ساقط ہو جاتا ہے كو نگر اگر ہوئے كا والاف كيا ہے يا اس كے موضوع ہونے كى وجہ ہے فلاف كيا ہے تو اس روايت ہے جت چُرنا ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر بے بروائى كى وجہ ہا غفلت كى يناپر اس كے فلاف كيا ہے تو اس روايت ہے جت چُرنا ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر بے بروائى كى وجہ ہا غفلت كى يناپر اس كے فلاف كيا ہے تو اس روايت ہے جت چُرنا ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر بے بروائى كى وجہ ہے الله خطرت عائشرضى الله عنها نے روايت كيا ہے كہ نمي كري صلى الله عليه وسلم نے قربایا ہے آئيمنا إله زَاقِ نكھت ہو خطرت عائشرضى الله عنها غينگا دُبِيَا بَا الله والله ہو جائے كے بغير ابنا لگاح كرے تو وہ لگاح باطل ہے الله الذي وَالِيْهَا غَيْكُا ہُمِنَا مِنا الله عليه والله ہو جائے كہ الله عليه على حدیث وہ وہ اور اگر وہ عدی عند الله عليه على حدیث مورت وہ عند کے خلاف مورت کی عدیث کی حدیث کی حدیث کی وجہ سے الله علی مدیث عدیث کی حدیث کی وجہ سے الله علی مدیث کی حدیث کی وجہ سے اس میں حدیث کی وجہ سے اس محدیث کی وہ جہ اس محل کو الله الله کی صورت (ایس حدیث کی وجہ سے اس محل کی الله وہ میں حدیث کی وجہ سے اس محل کی وجہ سے اس محدیث کی وجہ سے اس محل کی وجہ سے اس محدیث کی وجہ سے اس محدیث کی وجہ سے اس محل کی اورائی کا خرایہ میں حدیث کی وجہ سے اس محل کی وجہ سے اس محدیث کی وہ جہ سے اس محدیث کی وہ جہ سے اس محل کی وہ دی سے محدیث کی وجہ سے اس محل کو کھر کی کو دیا ہے۔

اور بہرحال دوسر ی صورت بعنی راوی کاعمل حدیث کے خلاف ہے۔ ممرر وایت حدیث کی تاریخ معلوم

تھیں ہے۔ تواس وجہ سے مدیث افخی اصل کے لحاظ ہے جمت ہے البت تاریخ معلوم ند ہونے کی وجہ سے اس کے ساقط ہونے میں شک واقع ہو گیا ہے۔ جو حدیث نے ساتط ہونے کا سبب نیس بن سکا۔ وَتَعْفِينُ الرّافِ لِبَعْمَدِ مُحْتَمَلاً بِهِ اور راوی کا حدیث کے متعدد احمال ت میں سے بحض محمّل کو تعین کر وینا۔ ہایں طور ک حدیث نظامشترک تھائیں اس نے تاویل کر کے ایک معنی کولے نیااور اس پھل کرلیا۔

لاَ يَمْنَعُ الْفَعْلَ فِهِ - تَوَاسِ كَ دوسر عُمَّلُ مِن الله عليه و الله عليه الله و الله عليه و الله و ا

وَعَمَلُ الصَمْحَانِيُ بِخَلافِه يُوْجِبُ الطَّعْنَ إِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ ظَاهِرًا لَايَحْتَمِلُ الْخِفَاءَ عَلَيْهِمْ مِنْ هَهُنَا شُرُوعٌ فِي الطَّعْنِ مِنْ غَيْرِ الرَّدِئ وَمِثَالُهُ مَا رَوَىَ عُبَادَةُ بِنُ الصَّامِتِ أَنْهُ قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْبِكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامِ فَيَتَمسَكُ بِهِ الشَّافَعِيُ وَيَجْعَلُ النَّفْيُ إِلَىٰ عَامٍ جَزَاءٌ مِنْ الْحَدُّ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ عَمَرَ نَقَى رَجَلاً فَارْقَدُ وَلَحِقَ بِالرُّومُ فَحَلَف أَنْ لاَيَنْفِي أَحَدًا أَبَدًا فَلَوْ كَانِ النَّفْيُ مَنْ لَا يَتُعْفِي الْحَدُودِ وَلَحَدُودِ مَنْ الْحَدُودِ وَلَحْتَرَلُ الْخِفَاءَ عَلَىٰ الْخُلُقَاءِ الْذِيْنَ فُصِبُوا الإقامَةِ الْحَدُودِ وَاحْتَرَزُ كَانَ شَاعُوا الْإِنْ مُوسَى الْحَدُودِ وَاحْتَرَزُ كَانَ شَاهِرًا الْإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاحْتَرَزُ كَانَ شَلَامِ إِللَّا لَهُ عَلَا الْحَدُودِ وَاحْتَرَزُ لَا اللّهُ عَلَى الْحُلُودِ وَاحْتَرَزُ وَاحْتَرَزُ لَنَ شَاعِوْ الْوَلِي مَنْ الْحَدُودِ وَاحْتَرَزُ لَالْوَامِ فَا لَكُونُ اللّهُ عَلَى الْحَدُودِ وَاحْتَرَزُ لَا اللّهُ عَلَى الْمُلْوقِ رَوَاهُ لِنْ خَالِدِ الْجُهَدِي وَالْوَلُ هَوْلَ الْمُنْ الْحُدُودِ وَاحْتَرَزُ وَالْمُعْنُ الْمُعْمَى الْمُودِ فَالْمَالُودِ وَالْمُودُ وَالْمُودُ وَالْمُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْرَى الْمُعْرِى الْمُعْرَالُ الْمُولِي عَلْمَ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَى الْمُعْمِى الْمُعْرِعُ الْمُعْرِي الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِى الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِعُ الْمُعْرِعِ الْمُعْرِعُ ا

توزالاتوازر جلزسوم

مَجْرُونَ ۚ أَنْ مُثُكِّرٌ لَنْ نَحْوَهَا فَيُعْمَلُ بِهِ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مُفَسِّرًا بِمَا هُنَ جَرَحَ مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ ٱلْكُلُّ لَأَمُمْتَلَفَ فِيْهِ بِحَيْثُ يَكُونُ جَرَحًا عِنْدَ بَعْضِ دُوْنَ بَعْضِ وَمَعَ ذَلِكَ يَكُونُ الْجَرْحُ مِنَادِرًا مِمِّنْ اِشْتَهُرَ بِالنِّمِيهُمَّةِ دُوْنَ التَّعْمِنُبِ لأَنَّ الْمُتَّعَمِنْهِنَ عَدُ أَخَلُوا الدَّيْنَ كَثِيْرًا وَيَجْعَلُونَ الْمَكْرُولَةِ حَرَّامًا وَالْمَنْدُوبَ فَرَضًا فَلاَ يُعَتَّبُرُ بِجَرْح هَوْلاً، الْقَاصِرِيْنَ حَتَى لَا يُقْبَلُ الطُّعْنُ بِالثَّدَالِيْسِ وَهُوَ فِي اللَّهَ كِثْمَانُ عَيْبِ السلَّعَةِ عَنِ الْمُشْتَرِىٰ وَفِيْ إِصِنْطِلاَحِ الْمُحَدُّلِيْنَ كِتُمَانُ التَّقْصِيْلِ فِيْ الإسفَادِ بِأَنْ يَقُوْلَ حَدْثَثَا فُلْأَنَ عَنْ فُلاَنٍ أَه وَلاَ يَقُولُ حَدُثُنَّا فُلاَنُ قَالَ أَخْبَرَنَّا فُلأَنَّ أَه لأَنْ غَايَتُهُ أَنَّهُ يُرْمِمُ سُبُهَةَ الإِرْسَالِ وَحَقِيْقَةُ الإِرْسَالِ لَيْسَ بِجَرْحٍ فَشَيْبِهُهُ أَوْلَيْ.

وَعَمَلُ المستَعَانِي بِعِلَافِهِ الْعَ- اورمَحَالِيكَاعُلُ مديث كَظَافَ مونا- مديث كَمطُون نے کا احث اور موجب ہے جب کہ حدیث فاہر ہو محابد برخفا ( فنی ہونے کا ) کا احمال در کمتی مو بہال ے اس فعن کو شروع قرمایا ہے جو صدیت کو قیرر اوی کی جانب سے لاحق مو تاہے۔ اس کی مثال وہ صدیت ہے جس کو حضرت حمادہ بن صامت نے نے روایت کیا ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا الملک بالبكر جلد ماثة وتغريب عام كركوار الزكاأكركواري لزك كرماته زناكري توأيك موكوز ادرايك سال کی جلاوطنی کی سز المام شافتی اس سے استدالال کرتے ہیں۔ اور ایک سال کی جلاوطنی کو صدیرس شار کرتے بين سونسطن مُقُولُ إِنْ عُمَرَ رَحنييَ اللَّهِ عَنْهُ كد معرَّت جمرُمَى اللَّه منديَّ ايك يحمَّ كوجلاوطن كرديا تما تو وه مرتد ہو کیا۔ اور ملک روم میں داخل ہو کیا۔ تو معرب مرے فتم کھائی تھی کہ آئدہ کھی کسی کو جلاو فن نہ ارول گا۔ پس آگر جلاوطن کرنا صدیب داخل ہو تا تو حضرت سیدنا حمر فاروق رضی انڈر تعالی عنداس کے ترک نے کا حاف نہ افعاتے۔ لہذا معلوم ہواک جااو ملنی کی سر احضرت عررضی اللہ عند کی طرف سے سیاسة وا تظامی معمائے کے فیٹل نظریخی قاشتگرڈ اِذَا نگان الْعَدِیْثُ طَاعِراً کی تیرے معنف رحمۃ الْدعلیہ نے اس چیز ے احراز کیا ہے جو محابہ سے خفاکا اختال کمتی ہو، کیو تکرمحابہ برطنی ہونے کا اختال مدیدہ بی جرح کا موجب جیس بے۔ بیسے فہتمہدوالی مدیث جس کی روایت حصرت خالد جس کے ہے۔ مرحصرت ابد مولی اشعری نے اس صدیت چھل جیس کیا محران کا اس مدیث چھل نہ فرمانا حدیث کو مجروح خیس کر تا کیو کا۔اس کا و تو جناور ہاور بہت بی کم ایما ہوا ہے کہ حدیث حطرت ابد مولی پر خفا کا حال رکھتی ہو۔

والسلفن المسبهم المع اورماري تزويك اعدمديث كالمبهم طعن داوى كو يحروح فيس كرايثل اسطرح کے کہ حدیث محرور ہے پیمنکرے اور اس جیسااور کو کی ملفن کرے ہیں اس روایت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ بِالْأَإِذَا وَقَعَ سُفُسِنُواْ المَعْمِرِجِبِ اسْطِعَن كَيْقِيرِ اسْ لحرح بِرَى كَلَ مُوكِد جوبالاتفاق جرح شارك جاتى

ہے اس میں سب کا اتفاق ہے کسی کا اختلاف جیس ہے بایں صورت کیعض کے مزدیک جرح ہو اور بعض کے مزدیک جرح شهواكهك باوجود جرح اليصميمن إشلقهر بالنصنيسة وكن المقتصلب يخفر س صادر بوجودين ك خمر خواتی می مضہور ہواور تنصب ند ہو کو تک متعصب سے لو گول نے دین کو شد ید تقصال یہو نجایا ہے جو حموه تھل کو حرام قرار وسینے اور مندوب کو فرض کہتے ہیں افسوس صدافسوس کے آج ہمارے بعض ناخوا تدویا خوا ندو مواديون بن التحم كى باتن عدا موتك إن جو فراكض كوچهو و كرستجان من زور دية اوركر دو كوچهو و كرام فل کوا فتیار کرتے ہیں )شادح فرماتے ہیں کہ اس متم سے لوگوں سے جرح کا کوئی احتبار نہیں۔

حَتْى لاَيْقْبَلُ الطَّعْنُ بِالتَّدَ لِنسِ - چناني الله امور ذيل على توليس كي جائي . (١) تدليس كمعنى المعدين خريد ارس چيزے عيب كوچميان كے ين اور محدثين كى اصطلاح بين اساديس تفسيل كوچميانا مثلاً لال كياسكي-حدثنا فلان عن فلان اوراس ط*رح يريش كبتاك حد*ثنا فلان قال اخبرنا فلان الغ-کیو تک زیادہ سے زیادہ اس طریقت بر مرسل ہونے کا شبر کیا جائے گا۔ تمرجب کرجیعة مرسل کوئی جرح میں شارتیس کی جال تومرل مونے كاشك بدرجداولى شبر عد بالاتر موكاء

وَالتَّلْبِيْسُ وَهُنَ أَنْ يَذْكُرُ الرَّاوِئُ شَيَّخَهُ بِالْكُنِيَةِ لَأَبِلاسِمْ أَوْ يَذْكُرُهُ بِصِغَةٍ غَيْرٍ مَشْهُوْرَةٍ حَتَىٰ لِأَيُعْرَفُ فِيْمًا بَيْنَ النَّاسِ وَلا يَطْعَنُوا عَلَيْهِ كَمَا يَقُولُ سُغْيَانُ أَثُورى حَدْثَنِي أَبُو سَعِيْدٍ رَهُنَ كُنِيَّةٌ لِلْحَسَنِ الْبَصَرِئُ وَالْكَلْبِي جَمِيْهًا وَوَقَعَ فِي أبعُضَ النَّسَعَ هَهُنَا قُولُهُ وَالإراسَالُ تَبُعًا لَقَحْرِ الإسْلاَمِ وَهُوَ لَيْسَ بَطَعْنِ أَيْضنًا عَلَىٰ مَاقَدُمْنَا وَرِكُضُ الدَّابُةِ كَمَا يَطْعَنُ بَعْضُ الأَقْرَانِ عَلَى مُحَمَّدِ بَنِ الْحَسنَنَ بذلِكَ وَهُوَامُرٌ مَشْنُونَ عُ مِنْ أَصَنْحَابِ الْجِهَادِولاً يَصَنَلُحُ جَرْحًا وَالْمِرَاحُ وَهُوَ لاَ يَمِنْلَعُ جَرُحًا ۚ لأَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كأنَ يُمَازِحُ كَثِيْرًا وَلَكِنَ لأَيَقُولُ إلاَّحَقَّا كَمَا قَالَ لِلْعَجُورَةِ إِنَّ الْمُجَائِرُ لاَتَدُخُلُ الْجَنَّةَ فَلَمَّا وَلَتَ تَبْكِي قَالَ آخْبِرُوهَا بَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ إِنَّا ۚ إِنَّا الْمُنَانَاهُنَّ اِنْشَنَاءُ فَجَعَلْنَاهُنَّ آئِكَارًا هُرُيًّا وَحَدَائَتُهُ لِسِنِ أَيْ صِغْرُهُ كُمَا يَقُولُ سَغُلُنُ الثَّوْرِي لاَبِي حَنِيْفَةً مَا يَقُولُ هَذَا الشَّابُ ٱلْحَدِيْثَ السِنْ عِنْدِي وَذَٰلِكَ لأَنْ لِكَثِيْرًا مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَرُوَرُنَ فِي حَدَائِةٍ سِنِّهِمْ بَشْرُطُ الإِثْقَانِ عِنْدَ التَّحَمُّلُ وَالْعَدَالَةِ عِنْدَ الأَدَاءِ وَعَدَمِ الإعْتِيَادِ بِالرَّوَايَةِ فَإِنَّ أَيَابُكُرِ لَمْ يَكُنَّ مُغتَّادًا بِالرَّوَايَةِ مَعَ إِنْ أَحَدًا لَمْ يُعَادِ لَهُ فِي الصَّنَبُطِ وَالإِثْقَانِ وَإِسْتِكْتَارُ مَسَائِلِ الْفِقْهِ كَمَا لِلَّهُنَ بِذَلِكَ يَعْمَنُ الْمُحَدِّثِيْنَ عَلَى أَصَنْحَابِنَا فَإِنْ ذَالِكَ دَلَيْلُ قُوْةٍ الذَّهُن وَجُوَّادِتِهِ وَقَدْ كَانَ آبُويُوسُكُ ۚ يَمْفَظُ عِشْرِيْنَ آلُفَ حَدِيْثِ مِنَ الْمَوْضُوع

فَمَا ظُنُّكَ بِالصَّحِيْحِ.

والتلبيس (۱) اور تليس (ايك دوسر عدد الدينا) عيمى طعن قبول ند كياجائ كاداور المرحمة وتشريح التلبيس كي صورت بيه عند كدراوى النه في كاذكر كنيت مدران بام عن كرد مثلا سفيان تورى بول كرد جومشهور نبيس مي صورت بيه من كري بيجائي ندجا تكيس كيد مندان برطعن كرد مثلا سفيان تورى بول كرد حدثى الوسعيداوية حسن بعرى اور كلي دونول كي كنيت بداور بعض فول شراك مقام برقول والارسال درج بيعشرت امام فخر الاسلام كا اتباع كرت موت اورار سال كوئي طعن فيول مي كم المركول على كياب و المركول المركو

والمداح (۵) مزاح کرتے ہے۔ یہ محی جرح میں شار نہیں ہے۔ کیو ظلہ جناب می کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت مزاح فرماتے ہے۔ مگر مزاح بیل مجی بات صرف حق ای فرماتے ہے جیے ایک مرتبہ آپنا یک بوز می محابیہ سے فرمایا الفخائی لا قد خُلُ الْجَنْفَ لوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ جب وہ محابیہ روتی ہوئی والی آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو اللہ تعالی کے اس فرمان کی اطلاع دیدو۔ إِنَّ اَنْشَدَافَا مُنَ اِنْسَدَافَا مُنَ الْمُنْدَافَا مُن مُن مِن وَلَى الله الله من بیدا کیا۔ پھران کو کوادیال المنتقاء فی بنایا بار دانیاں ) مطلب یہ ہے کہ بوڑھی عور تیں جنت میں جوان ہوکر جانمی گی۔ بنایا بیارد لانے وائیاں) مطلب یہ ہے کہ بوڑھی عور تیں جنت میں جوان ہوکر جانمی گی۔

وَحَدَائَةُ السَنَ ﴿ (٢) اوركم من مونے سے ایمی كم من موناكوئى عیب بیرے جیماك مفیان وُرى حضرت امام ابو طیفہ سے فرماتے تھے۔ مایقوال هذالدشاب المحدید فوجوان میرے سامنے كیا بولائے كو كله بہت سے صحابہ اپنی نوعرى بی میں روایت كرتے تھے گرشر طید ہے كہمل روایت كے وقت منبط اور انقان موجود موراور اواء كے وقت عدالت ہو۔

وَعَدَمُ الإِعْنَيَادِ بِالرَّوَايَةِ (٤) روايت بيان كرنے كى عادت نه وئے سے چاني حضرت الإيكر و اوايت بيان كرنے كى عادت نه وئے سے چاني حضرت الإيكر و اوايت بيان كرنے كى عادت نه وئي كا مسلما تقال مرسكا تقال و استكثار مسائل الفقه (٨) اور مسائل افقہ وكا و سر الن كى برابرى منبط و اتقال مرسكا تقال و بدس بعض محدثين نے ہمارے اصحاب پر آواز ہمى كسا ہے۔ بہر حال يہ بحى كوئى عيب نيس ہے بلكہ يہ و ابن كے قوى ہونے كى واضح اور روشن وليل ہے۔ چناني حضرت سيد نااج او سف كو بيس برار موضوع كى وليل ہے۔ چناني حضرت سيد نااج او سف كو بيس برار موضوع مديثول سے باره ميں حفظت ميں حفظت ميں۔ توآپ كاكن ہوگا ہے حدیثول سے باره ميں

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنَّفُ عَنْ بَيَانِ أَقْسَامِ السُّنَّةِ شَرَعَ فِيْ يَحْثِ الْمُعَارَضَةِ الْمُسَامِ السُّنَّةِ بَيْنَ الْمُعَارَضَةِ الْمُسَامِ السُّنَّةِ بَيْنَ الْمُعَارَضَةِ الْمِسْلَامِ وَكَانَ يَشْبَغِي أَنْ يُدْرِجَهَا فِيْ

**\*\*\*** 

أبحث مُعَارَضَةِ الْعَقْلِيَاتِ فِي بِابِ التَّرْجِيْحِ كَمَا فَعَلَهُ صِنَاحِبُ التَّوْضِيْعِ فَقَالَ فَصِلُّ وَقُدُ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْحُجِيجِ فِيْمَا بَيْنَنَا لِجِهْلِفَا بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ وَإِلَّا فَلاَ تَعَارَضَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ لأَنَّ أَحَدُهُمَا يَكُونَ مَنْسُوْخًا وَالأَخِرُ نَاسِخًا وَكَيْفَ يَقَعُ التَّعَارُضِ فِي كَلاَمِهِ تَعَالَىٰ لأَنَّ ذَالِكَ مِنْ أَمَارَاتِ الْعِجْزِ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَنْ دَالِكَ عُلُوا كَبِيْرًا فَلاَبُدُ مِنْ بَيَانِهِ أَيْ بَيَانُ التَّعَارُمِنِ فَرْكُنُ الْمُعَارَضَةِ ثَقَابُلُ الْحُجْتَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ لاَمَرْيَّةَ لاَحَدِهِمَا عَلَىٰ الأَخَرِ فِي الذَّاتِ وَاالصَّفَّةِ فَلاَ يَكُونَ بَيْنَ الْمُفْسِرِ وَالْمُحْكَمِ مَثَلاً وَلاَ بَيْنَ الْعِبَارَةِ وَالإِشْنَارَةِ الاَّ مُعَارَضَةً صُوْرِيَةً لأَنَّ أَحَدَهُمَا أَوْلَىٰ مِنَ الْأَخَرِ بِإِعْتِهَارِ الْوَصَافِ وَلاَ يَكُونُ بَيْنَ الْمَشْهُورِ وَالْآحَادِ مِنَ الْحَدِيْثِ وَلاَ بَيْنَ الْخَاصِ وَالْعَامُ الْمَحْمَدُوسِ الْبَعْضِ مِنَ الْكِتَابِ مُعَارَضَتَةً أَصِنْلاً لاَنَّ أَحَدَهُمَا أَوْلَىٰ مِنَ الأَخْرِ بِإِعْتِبَارِ الذَّاتِ فِي حُكْمَيْنِ مُتَطَنَادَيْن بأنْ يَكُونَ فِي أَحَدِهِمَا الْحِلُّ وَفِي الأَخْرِ الْحُرْمَةُ مَثَلاً وَإِلاًّ فَلأ تَعَارُضَ وَهَذَا الْقَيْدُ إِنَّمَا ذُكِرَ فِي الرُّكُنِ تَبْعًا وَضِمْنًا وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الشُّرُطِ عَلَى مَاقَالَ وَشَرُطُهَا إِتَّحَادُ الْمُحِلِّ وَالْوَقْتِ مَعَ تُضِنَادِ الْحُكْمِ فَإِنَّ النَّكَاحِ إِنْ يُوْجِبُ الْحِلُّ فِي الرُّوْجَةِ وَالْحُرْمَةَ فِي أُمِّهَا وَلاَ يُستَمَّىُ هَذَا تَعَارُضَنَا لِعَدَم إِتَّحَادٍ الْمَحَلُّ وَكُذَّا الْخَمَرُ كَانَ حَلَّالاً فِي النِّيدَاءِ الإسالاَم ثُمَّ حُرَّمَ وَلاَ يُستَمَّىٰ هذا تَعَارُضًا أَيْضًا لِعَدَم إِتَّحَادِ الْوَقْتِ وَكُذَا لَوْ لَمْ يَكُنَ الْحُكُمُ مُتَّضَادًا لأَيُسَمَّىٰ مُعَارَضَتَهُ أَيْضًا وَهُوَ طَاهِرٌ وَقِيْلَ لأَبُدُ مِنْ قَيْدِ إِتَّحَادِ النَّسَنَيَّةِ أَيْضًا لأن الْحِلّ فِي المَتْكُوْحَةِ بِالنِّسَتَةِ إِلَىٰ الرُّوْجِ وَالْحُرْمَةَ بِالنِّسَتِةِ إِلَىٰ غَيْرِهِ لاَيُسَمَّىٰ تَعَارُضنا أيُضناء تناش کایان مصنف سنت کی اقسام کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب اس معارضہ کی بحث ا کوشروع فرمایا جو کتاب الله اورسنت و و نول شرمشترک یه مام فخر الاسلام کااتباع کرتے ہوئے ب توبے تھاکہ باب الترجح کے مفارخہ عظلیہ کے تحت اس کوبیان فرماتے چٹا ٹیے تو میچے نے ایہ ای کیا ہے۔ قصل: وَقَدُ وَقَمَ الدُّعَارُ صَنِ النَّهِ وَلا كُلُّ رُعِينً لِهِي يَهَارِي جِهَالت كَوجِ سن تعارض واتَّع بوجاتا ب وجدید ہے کہ ہم نامخ و مفسوخ ہے واقف نہیں ہوتے۔ورنہ واقع میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیو کلے متعارضین میں ے ایک نام اور و وسری منسوخ ہوتی ہاور کلام باری تعالی میں تعارض عاجز ہونے کی علامت ہاور حق تعالی انتان اس سے بلند و بالا ہے۔ خلا جد من بیانه لہذا ضرورت ہے کہ اس کی تعیل بیان کی جائے لین تعارض کو بان كياجائ قدكن المعارضة الغ بل تعارض كاحقيقت يه عكد دونول وليس برابر بول ايك كودومر ع

رکوئی ترج کی تھے کی حاصل نہ ہوذات میں نہ صفات میں۔ لبذا مفسر اور تھے کم کے درمیان ہمی تعارض واقع نہ ہوگا اس طرح عبارت النص اور اشارة النص کے در میان بھی تعارض صوری واقع نہ ہوگا کیوں کہ ان میں ہرا کیا دوسری کے مقابل میں باعتبار وصف کے اولی ہاس لئے احادیث میں سے حدیث مشہور اور احادیث احاد میں بھی تعارض نہ ہوگا اور کتاب اللہ کے خاص اور عام مخصوص البعض کے در میان بھی تعارض اصلانہ واقع ہوگا۔ کیو تکہ یہ باعتبار ذات کے ایک دوسر سے نے اولی ہیں۔

بی شکفین منتصنادین اوردونول متفاد عم بی پائے جاتے ہول بای صورت کر ایک بی حلت اور دوسری بی حرمت پائی جاتی موورند توکوئی تعارض نہیں ہوگامعنف نے منسعفاً اور تبعاً رکن کے عمن اس کوذکر فرمایا ہے ورندیہ تو تعارض کے شرائط اس سے جیسا کرمعنف فیارہ ہیں کہ

وَشَنْ طُهُمَا إِنَّحَادُ الْمَحَلُ وَالْوَقْتِ مَعَ تُصَمَّادِ الْمُكُمِداوراس كَاثْر طبيب كداخلًا فَتَحم ك ساتھ دونول کے دفت اور کل میں اتحاد ہو چنانچہ اکاح ہوی میں طنت کابت کرتا ہے اور اس کی مال ( لیعنی ساس ) میں حرمت کو محراس کانام تعارض بیس ر کھاجا تا کے ذکہ حلت وحرمت کا محل ایک نبیس ہے ای طرح شر اب ابتداء اسلام میں علال حمی پھر بعد میں حرام کر دی حمی ۔ نیز اس کو بھی تعارض ٹییں کہاجا تا کیوں کہ اس میں حلت و حرمت کاوفت متحد نبیس ہے۔ ای طرح اگر تھم میں تضاوت ہو تا تواس کو نیزمعار ضہ نہ کہا جا تا اور بیر بالکل محاھر ہے اور بعض لوگول نے کہلے کرمعارضہ کے صاوق آنے کے لئے اتحاد نسبت کی قید ضروری ہے کیول کہ بوی میں صلت بہ نبست اس کے شوہر کے ہے اور حرمت شوہر کے علاوہ کی طرف نبست سے اس کو بھی تعارض نہیں کہاجاتا۔ وَحُكُمُهَا بَيْنَ الْأَتَيْنِ ٱلْمَصِيْلُ إِلَى السِّئَّةِ لأَنَّ الْأَيْتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَنَا تَسَاقَطَنَا فَلأَ بُدُّ لِلْغَمَلِ مِنَ الْمَصِيْرِ إِلَى مَا بَعْدَهُ وَهُوَ السُّئَّةُ وَلاَ يُمْكِنُ الْمَصِيْرُ الى الآيَةِ الثَّالِئَةِ لأَنَّهُ يُفْضِينُ إلى التَّرْجِيحِ بَكَثْرَةِ الأدِلَّةِ وَدَالِكَ لأَيَجُوزُ وَمِثَالُهُ قَولُهُ تُعَالَىٰ فَاقُرُوًّا مَا تَيَسِنُرُ مِنَ القُرْآنِ مَعَ قُولِهِ تَعَالَىٰ وَإِذَا قُرِيَ الْقَرَّانُ فَاسْتُمِعُوا لَهُ وَٱنْصِيْتُوا فَإِنَّ الأَوْلَ بَعُمُوامِهِ يُؤجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِيُّ وَالثَّانِيُّ بِخُصُوصِهِ يُنْفِيْهِ وَقَدْ ورَدَا فِي الصِّلُوةِ فَتَسَاقُطًا فَيُصِنَارُ إِلَىٰ حَدِيْثِ بَعْدَهُ وَهُوَ قُولُهُ عَلَيهِ السَّلاَمُ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ قَرَاءَةٌ لَهُ وَيَيْنَ السُّنَّتَيُنِ الْمَصِيْرِ إِلَى أَقُوالِ الصَّحَابَةِ أَنَّ الْقَيَاسِ هَكَذَا دَكَرَ فَحَنَّ الإستلامَ بِكَلِمَةِ أَنَّ فَلاَ يَقْهُمُ القُرْتِيُبِ بَيْنَهُمَا رَقِيْلُ أَقُوالُ الصَّحَابَةِ مِقَدُّمَةً عَلَىٰ الْقَيَاسِ سِنَوَاةً كَانَ فِيْهَا يُدُرِّكُ بِالْقَيَاسِ أَوْلاً وَقِيْلَ ٱلْقِيَاسُ مُقَدُّمٌ مُطْلَقًا وَقِيْلَ فِيَّ التَّطْبِيْقِ أَنَّ ٱقْوَالَ المشخابَةِ مُقَدَّمَةٌ فِيْمَا لاَيُدَرَكُ بِالْقِيَاسِ وَالْقَيَاسُ مُقَدَّمٌ فِيْمَا يُدْرَكُ بِهِ وَمِثَالُهُ مَا رُوىَ إِنْ

النَّبَىُ صَلَّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلَّىٰ صَلَّوٰةَ الْكَسُواتِ رَكُعْتَيْنِ كُلُّ رَكُعَةٍ بِرُكُوعِ
وَسَجُدَتَيْنِ وَرَوَتُ عَائِسَةَ أَنَّهُ صَلّاَهَا بَارْيَمِ رُكُوعَاتٍ وَأَربَمِ سَجُدَاتٍ
فَيَتَعَارَضَنَانِ فَيُصِنَارُ إلىٰ الْقَيَاسِ بَعْدَةً وَهُوَ الْإِعْتِبَارُ بِسَائِلِ الصّلْوَةِ وَعِثْدَ الْعِجْزِ
فَيْجِبُ تَقْرِيْرَ الْأَصِنْولِ أَىٰ إِذَا عَجِزَ عَنِ الْمَصِيْلِ بِاصْنُ ثَعَارَضَتِ السّنَّنَانِ
وَاقُوالُ الصّحَايَةِ وَالْقَيَاسُ أَيْصَنّا وَلَمْ يُوْجَدُ دَلِيلٌ بَعْدَةً فِحِينَئِلِدٍ يَهِبُ تَقْرِيدُ كُلُّ
شَيْءٍ عَلَى أَصِنْكِ وَإِنْقَاءَ مَاكَانَ عَلَىٰ مَاكَانَ كُمّا فِي سُورِ الْحِمَالِ لَمَا تَعْلَىٰ مَاكُانَ كُمّا فِي سُورِ الْحِمَالِ لَمَا تَعَارَضَتِ
الذّلالِلُ وَجَبَ تَقْرِيدُ الْأَصِنُولِ فَإِنْهُ رُوى اللّهُ فَي عَنْ لُحُومُ الْحُمْرِ الْحَمْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْمُعْرِ الْمَعْرِ الْمُعْرِ الْمَعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْحَمْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِيلُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَقِيلُ مَنْ مَالِي اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ الْمُعْرِاتُ فَيْ الْمُعْرِاتُ فَيْ الْمُعْرِاتُ الْمُعْرِاتُ اللّهُ مُعْلِقَ مَنْ اللّهُ عُلْكُومِ الْمُعْرِاتُ فَقُولُ الْمُعْرِاتُ اللّهُ مُعْرِالًا اللّهِ عَلَى اللّهُ مُعْلِقَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِاتُ اللّهُ عَلَيْكِ مِنْ مَالِكُ عَلَى اللّهُ مُعْلِقَ الْمُعْرِاتُ فَيْ الْمُعْرِاتُ الْمُعْرِاتُ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِيلُ الْمُعْرِاتِ اللّهُ الْمُعْرِيلُ اللّهُ عَلَيْكُومِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ عَلْمَ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِيلُومِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُ

رجه وقد رکی این الایکنین الایکنین المصید إلى المستند اور محاسف کا تکم یہ ہے کہ جب دوآ جول استری المستند اور تیس جب متعارض ہوں کی اتحالا الموائی کی اس المعالی المستند ہوائی کی اس المعالی المستند ہوائی کی اس المعالی المستند ہوائی کی استری استری ایک کی المرف جانا ہوگا اور دوست ہوائی ہیں ہو ہا کہ کی اس المعالی المعالی ہوائی کی المرف المعالی ہوائی کی المرف المعالی ہوائی کی المرف المعالی ہوائی کی المون ہون المقران کو آیت وازا فری المقران فاستقیموا کے ساتھ فائی کیا جاتا ہے کیوں کہ اول آیت اپنی خصوص کے کیوں کہ اول آیت اپنی خصوص کے کیوں کہ اول آیت اپنی خصوص کے سب مرکورو کی گی کی اس المعالی ہو جائی گی اور دوس میں دارد دو کی ایس لہذا دو توں سا تھا المعالی المعالی کی گیر اس کے بعد صدیم کی طرف رجوع کیا جائے گا اور دوسد یک بیسے ۔ من گان له اِمنام فیزاء أ المنام فیزاء أ له اِمنام فیزاء أ له اُن

وَبَيْنَ السُنَفَقَيْنِ الْمَصَدِينُ إلَىٰ اَقْوَالِ الصَنْحَابَةِ اورجب ووَمَنُول كورميان تعارض بو تواقوال عاب يا قياس كى طرف رجوع كياجائ كالام في الاسلام في ال طرح "كلد او" كم ما تحد ذكر كياب لبذا دونون اقوال محابه اورقياس من ترتيب كالحاظن كياجائ كااوربعض الوكون في كباب كد اقوال محابه قياس برمقدم بين باير به كد ان ووثون اقوال من تقليق وي جائ كيار بي كد ان ووثون اقوال من تقليق وي جائ كيار كد اقوال محابه فيفما الأيدون بالقياس من مقدم بين اور درك بالقياس من قياس من مقدم بين اور درك بالقياس من قياس من من من المن على مثال وه حديث بي حد رواعت كياميا بي كريم من المواحد عن معلوة كون

د ورکعتیں بڑھاکمی جس میں ایک رکوع اور وہ تجدینہ کئے اور حضرت عائشہ رمنی انڈ عنصانے روایت کیاہے کہ جناب نی کریم مطالبہ نے چار رکوئ کے اور چار تجدے لہذا دونوں متعارض ہوگئیں۔ نہذا اس کے بعد قیاس کی طرف رجوع کیا گیااوروہ بیہ ہے کہ صلوق کسوف کودیگر نمازوں کے ساتھ قیاس کیا گیا ہے۔

وعِنْدَ الْعِجْزِينجِبُ مَتَقْرِيْرُ الأصنول اور جُرْك وقت تقرير اصول واجب موكى يعي جب امور فركوره میں کے طرف رجوع کرنے سے عاجزی اور مجبوری فلاہر ہو جائے۔اس طور پر کے دوحدیثیں ایک دوسرے ے متعارض ہوں اقوال محابہ اور قباس بھی آئیں ہیں متعارض ہوں یاان چیزوں کے بعد کوئی دلیل موجو دنہ ہو تواس وقت تقر مراصول واجب بوكى اور برشى كواس كى اصليت يرقائم ركهنا بو كااورجو چيزجس چيزيرقائم باس ای پر باتی ر کھنا ہوگا۔

خَعَا فِي سَنُوْدِ الْحِمَادِ بِينِي مودحاد (كرحے كے جموٹے ش) كے باب ش كہ جب تمام ولاكل باہم متعارض ہوئے تو تقریراصول واجب ہوگ کیول کہ روایت ہے اہلی حمار کا کوشت کھنے سے حضور ملی اللہ علیہ وملم نے یوم خیبر میں منع فرمایا تھااور الناما تریول کے الت وینے کا تھم فرمایا جن میں الناکا گوشت یک رہاتھااور حضرت غالب بن تھرنے روایت کی ہے کہ انھول نے حضوصلی انتدعلیہ کلم سے عرض کیا میر سے اس کوئی مال باتی حمیں رو حمیا مواسعً چند گدھوں کے اور پھی باتی نہ رہا۔ آنخضرت ملی اللّدعلیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ تم اینے نقع وسیے والے (مونے) مال سے اس مدیت میں آپ نے گدھوں کا کھانا طال قرار دیا۔لہذا جب محد عول کے گوشت کے بارہ میں تعارض واقع ہوا توان کے سور کے بارے میں احستیاہ پیدا ہواکہ کیوں کد لعاب اس سے بنتا ہے۔ وَأَيُضِنُا رَوَىَ جَابِرٌ أَنَّهُ سَنَئَلَ أَنْتُوَضِنًّا بِمَاءٍ هُوَ فُضَنَالَةُ الْحُمُرِ قَالَ نَعَمُ وَرَوَى أَنَسُ ۖ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَةِ وَقَالَ إِنَّهَا رِجْسٌ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى نَجَاسَةٍ سُورُهَا وَالْقَيَاسَانِ آيْضًا مُتَعَارِضَانِ لأَنَّهُ لأَيُمْكِنُ إِلْحَاقَةُ بِالْعِرُقِ لِيَكُونُ طَاهِرًا لِقِلَّةِ الضَّرُورَةِ فِيْهِ وَكَثْرَتِهَا فِي الْعِرْقِ وَلاَ يُمْكِنُ الْحَاقَةُ بِاللَّبَنِ لِيَكُونَ نَجَسًا بجامِع التَّوَلَّدِ مِنَ اللَّحْمِ لِوُجُوْدِ الصَّرُورَةِ فِي السُّورِ دُوْنَ اللَّبَنِ وَكُذَا لأَيُمْكِنُ الْحَاقّة بِسُوْدِ الْكَلْبِ لِيَكُونَ نَجَسُنا لِكَوْن الصَّرُورَةِ فِي الْحِمَادِ دُوْنَ الْكَلْبِ وَلاَ يُمْكِنُ إِلْحَاقَة بِسُولِ الْهِرَةِ لِيَكُونَ طَاهِرًا لِوُجُولِ الضَّرُورَةِ فَيُ الْهِرَّةَ اَكْثَرَمِمًا يَكُونُ فِي الْجِمَارِ فَلَمَّا تَعَارَضَ هَذَا كَلَّهُ وَأَنْسَدُ بَابُ التَّرْجِيْحِ وَجَبَ تَقْرِيْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِن الْمُتَوَضِيِّي وَالْمَاءِ إِلَىٰ أَصِيلِهِ فَقِيْلَ إِنَّ الْمَاءَ عُرِفَ طَاهِرًا فِي الأَصِيلِ فَلأَيَتُنَّجُّسُ | فَوَجَبَ اِسْتِعْمَالُ الطَّاهِرِ وَالتَّوَضِيُّ بِهِ وَالأَدْمِيُّ لَمَّا كَانَ فِي الأَصْلِ مُحَدَثًا بَقِيَ كَذَلِكَ وَلَمْ يَزَلُ بِهِ الْحَدَثُ لِلتَّعَارُضِ فَوَجَبِ ضِمَمُ التَّيْمُمِ إِلَيْهِ وَلاَيُقَالُ إِنَّ الْمَاءِ كَارَ<sup>.</sup>

قِيْ الأصلُ مُطَهُرًا فَمَا الإحليقاعُ إلى صَمَّ التَّيْمُ لأَنَا نَقُولُ لَوْ اَلِقَيْنَا الْمَاءَ مُطَهُّرًا الْفَاتِ اَصْلُ الآدَمِيُ وَهُوَ الْحَدَثُ فَلَمْ يَكُنُ تَقَرِيْرُ الْأَصُولِ بَلْ تَقُرِيْرُ الْمَاءِ فَقَطَ وَلاَ يُقَالُ إِنْ الْمُحَرِّمُ إِذَا تَعَارَضَنَا تُرَجَّحُ الْمُحَرِّمُ فَيَجِبُ اَنْ يَتَرَجَّحَ الْمُحَرَّمُ وَلاَ يَقُولُ إِنْ هَذَا التَّرْجِيْحَ كَانَ لِلإَحْتِيَاطِ وَالإَحْتِيَاطُ هَهُنَا فِي وَلاَ يَقُولُ إِنْ هَذَا التَّرْجِيْحَ كَانَ لِلإَحْتِيَاطِ وَالإَحْتِيَاطُ هَهُنَا فِي وَلاَ يَقُولُ إِنْ هَذَا التَّرْجِيْحَ كَانَ لِلإَحْتِيَاطِ وَالإَحْتِيَاطُ هَهُنَا فِي وَلاَ يَقُولُ إِنْ هَذَا التَّرْجِيْحَ كَانَ لِلإَحْتِيَاطِ وَالإَحْتِيَاطُ هَهُنَا فِي وَلاَ يَقُولُ إِنْ هَذَا التَّرْجِيْحَ كَانَ لِلإَحْتِيَاطِ وَالإَحْتِيَاطُ هَهُنَا فِي وَلاَ يَقُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَامً عَلَاهُ مَ وَيُعَتَّمُ وَسُمَّى آئَ سُورِ الْحِمَارِ مَسْتُكُوكَا لِهُا آئَى لاَيَعْنَى بِهِ أَنْ حَكْمَهُ مَعْلُومً وَهُنَ وَجُوبُ التَّوْصَى لِي وَعَنَا التَيْمَ وَالْمَا إِنَا لَا يَعْلَى وَعَنَا اللّهُ وَالْمُنْ وَمَنْ وَعَنَا اللّهُ وَلَا الْعَمَلُ إِللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا إِلَيْهِ إِلاَ الْعَمَلُ بِالْحَالِ وَهُو لَيْسَ بِحُجَةً عِنْدَنَا وَإِنّا الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا لَيْهِ إِلّا الْعَمَلُ بِالْحَالِ وَهُو لَيْسَ بِحُجَةٍ عِنْدَنَا وَإِنْمَا لِيُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ وَالْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعَلِّ وَالْمَالُولُ وَالْمُالُولُولُ الْمُعَلِّ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَلْمَالُ وَالْمَالُولُولُولُولُ وَالْمَالُولُولُولُ الْمَالُولُ وَ

والمنطقة والمنظمة المنافية المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة المنطقة المنظمة المنطقة ال

فَقِفِلُ إِنَّ الْمَانَةَ عَرِفْ مِن جِنَانِي كَهَا كَيَابِ كَهِ جِن كَدَاصِلُ مِن بِأَنْ طَاهِر مُونِ مِن مَعروف بها لبذاوه نجس نبین ہوگالبذائے وضو آومی کے لئے ماہ طاهر كااستعمال اور اس سے وضو كرنا واجب ہو كيا۔ اور آومی اصل میں نجس تھاائ لئے وہ محدث على باقى دہا۔



وَلاَ يُقَالِ أِنْ الْمَعِينَةِ -اوريه اعتراض بحى نبيس كياجاسكاً كذميج (اباحت بداكرنے والى)اور محرم (جہت حرمت) كا جب تعارض بو تو محرم كو ترجيح دى جاتى ہے اس لئے محرم كو رائح كرنا ضرورى ہے اور يہمى نبيس كها جاسكاً كديد تو شك كی طرف نے جاتا ہے كيوں كہ ہم جواب ديتے ہيں كہ ترجيح احتياط كى وجہ سے تعى اور احتياط اس جگد مشكوك قرار و بينے تى بيس ہے تاكہ اس ماء مشكوك سے وضو بحى كرے اور تيم بحى كرے۔

وسمعی اور نام رکھا گیا یعنی سور حمار کا مشکوک لہذا مشکوک ای وجہ سے لیمی تعارض کی وجہ سے مور حمار کو اس تعارض کی وجہ سے میں اس تعارض کی وجہ سے مشکوک کے نام سے موسوم کیا گیا ہے نہ اس وجہ سے کہ اس کا تھم نامعلوم ہے لینی اس سے مرادیہ نیس لیا جا سکنا کہ اس کا تھم مجمول ہے تاکہ از قبل "المادری" (پیس نیس جانا) ہوجائے بلکہ اس کا تھم معلوم ہے اور وہ ہے وجوب النوضی وضو کا واجب ہونا اور اس کے ساتھ تیم کا ملالینا۔

وَأَمْنَا إِذَا وَقُعُ التَّعَارُضَ اورجب و قَامِل عَدرمِ إِن الْعَارُضُ و الْعَارُ الْعَالَ الْمُحَلِّ الْمَعَالُ الْمَحْدُ اللَّهِ الْمَحْدُ اللَّهِ الْمَحْدُ اللَّهِ الْمَحْدُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُلِي الللللْمُلِي اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِي الللْمُلِي اللللللْمُلْمُ الللللللْمُلْمُلِي اللللللْمُلْمُ اللللللْم

\*\*\*\*

وَالْمِائِدَةِ فَانَهُ تَعَالَىٰ قَالَ فِى سُوْرَةِ الْبَغَرَةِ لَا يُوْاخِذُكُمُ اللّهُ بَاللّغَرِ فِى آيَمَانِكُمْ
وَلِٰكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتُ قُلُوْيُكُمْ فَقَوْلُهُ بَمَا كَسَبَتُ شَامِلٌ لِلْغَمُوسِ
وَالْمُنْعَقِدَةِ جَمِيْعًا فَيُغْهَمُ أَنْ فِى الْغَمُوسِ مُوَّاخِدَةٌ وَقَالَ فِى سُورَةِ الْمَائِدَةِ
وَالْمُنْعَقِدَةِ جَمِيْعًا فَيُغْهَمُ أَنْ فِى الْغَمُوسِ مُوَّاخِدَةٌ وَقَالَ فِى سُورَةِ الْمَائِدَةِ
لاَيُوْاخِذُكُمْ اللّهُ بِاللّغُو فِى آيُمَانِكُمْ وَلكِنْ يُوْاخِذُكُم بِمَا عَقَدَاتُمُ الْأَيْمَانَ فَإِنْ
الْمُرادَ بِمَا عَقَدَاتُمُ الْمُنْعَقِدَةً فَقَطْ وَالْغِمُوسُ هَهُنَا دَاخِلٌ فِى اللّغُو فَيُغْهَمُ أَنُ لاَمُوا خَذَةً فَى الْفُو فَيُغْهَمُ أَنْ

ترجم و تشریح ایل یفعل الکه بنتهد الن بلد مجتبدان دونول میں ہے جس پر جائے مل کرے بین ان دونول میں ہے جس پر جائے مل کرے بین ان دونول میں ہے ایک پر اپنے دل کہ جس پر دوائقہ کی دی ہوئی فہم دفر است اور نور ایمانی ہے جو مؤمن کو حاصل ہے جائے مل کرے۔ اور امام شافعی کے زویک قلب کی شہادت شرط تیں ہا کا دجہ امام شافعی کے برمستے میں دورو تول یا اس سے زیادہ زمانہ واحد میں ہوتے ہیں استے برخلاف ائمہ احزاف کہ ان سے ایک مستے میں دوروایتی منقول نہیں ہیل کین دوزمانوں کے اعتبار ہے لیکن چول کہ ہوئے معلوم نہیں ہوتی تاکہ فقط ایک مستے میں دوروایتی منقول نہیں جی لیکن دوزمانوں کے اعتبار ہے لیکن چول کہ ہوئے معلوم نہیں ہوتی تاکہ فقط ایک میں جاری ہو تاہے بعض حضرات نے ایمانی کہا ہے۔ اور جب کہ یہ معاد خت صوری کو بیان اور جب کہ یہ معاد خت صوری کو بیان کرتے ہیں اس کا تھم ترجی کا ہے دونول دلیلوں میں توانی ہید اگر نے کا تو فرمایا۔

وُالْمُخُلَصُ عَنِ الْمُعَارَضَةِ اوسِعارضَدے نَجات دینے دانی چیز (تخلص) چندتمول پہر (ا) ایجت کی جانب سے ہوگی اس طور پر کہ دو تول جیتی ہراہر تہ ہول پایں صورت کہ دو ٹول میں سے ایک شہورہواور دومری اخبار احادیث سے ہویا ایک نص ہواور دوسری ظاهر ہو تو اعلی کوادنی پر ترجیح دی جائے گی اس کی مثالیں کی مدیمی بھی ہو

استی مرتبہ گذرہ تکی ہیں۔

اَوْمِنْ قَبِيلُ الْحَكُمُ (٢) يَا عُمَّ فَي جانب به وكاس طور يرك النيس ايك كالعلق ديوي عمل به اور دومر مرك العلق الروي من يسالله تعالى في مورو بقره اور مورة ما كدويش بي الله تعالى في مورو بقره اور مورة ما كدويش بي الله تعالى في مورو بقر الله في المنطق في المنطقة ولكن في الجذكم بما كستيت قلونكم الله تعالى تمهارى لفوت مول يرتيس كرفت كرد كالبية القسمول يركي من عاج جان بوج كروك عمال بالله تعالى الله الله تعالى الله ت

فُلُمَّا تَعَارَضَتِ الْأَيَتَيْنِ فِي حَقَّ الْغُمُوسِ حَمَلْنَا آيَةَ الْبَقَرَةِ عَلَىٰ الْمُوَّاخِذَةِ الأَخْرُويَةِ وَالْيَةَ الْمَائِدَةِ عَلَى الْمُوَّاخَذَةِ الْدُنْنِونَةِ فَعَلِمَ أَنَّ فِي الغَمُوسِ مُوَّاخَذَةً أَخُرُونِةً وَهِي الإِثْمُ لاَ مُوَّاحَدَةً دُنْهُويَةً وَهِيَ الْكَفَّارَةُ وَقَدْ حَرَّرُتُ فِيْمَا سَنَقَ بِأَطْوَلِ مِنْ هذَا أَنْ مِنْ قِبْلِ الْحَالِ بِأَنْ يُحْمَلُ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ حَالَةٍ وَالْأَخَرُ عَلَى حَالَةٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالىٰ حَتَى يَعِلُّهُونَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ فَإِنْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَلاَ تَقُرَيُوهُنَ حَتَى يَطْهُونَ قَرَآ بَعْضَهُمْ يَطْهُرُنَ بِالتَّخْفِيْثِ أَيْ لاَ تَقْرَبُوا الْحَائِضَنَاتِ حَتَى يَطْهُرُنَ بِإِنْقِطَاعِ دِمْهِنَ سَوَاهُ إِغْنُسَنَلُنَ ۖ أَوْ لاَوَقُرَأَ بَعْضَهُمْ يَمْلُهُّرْنَ ۖ بِالبِّسْتُدِيْدِ أَيْ لاَ تَقْرَيُوهُنَ هَتِيُ يَغْسِلُنَ فَتَعَارَضَ بَيْنَ الْقِرَاءَ - تَيْنِ وَهُمَا بِمَثْزِلَةٍ ۖ آيَتَيْنِ فَوَجَبَ التَّطْبِيْقُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ تُحْمَلَ قَرَاءَةُ التَّحْفِيْفِ عَلَى مَا إِذَا إِنْقَطَعَ لِعَشْرُةِ آيًامِ إِذْلاَ يَحْتَمِلُ الْحَيْضَ الْمَرْيُهُ عَلَى هَٰذَا فَبِمُجَرَّدِ إِنْقِطَاعِ الدَّم يُحِلُّ الْوَطْئُ وَتُحْمَلُ قِرَاءَ ۚ التَّسْدُيْدِ عَلَىٰ مَا إَذَا اِنْقَطَعَ لَاقَلُ مِنْ عَشْرُةِ أَيَّامٍ إِذَا يَحْتَمِلُ عَنْدُ الدُّم فَلاَ يُؤكُّدُ اِنْقِطَاعُهُ الأ أَن يَغْشَبِلَ أَنْ يَمُضِينُ عَلَيْهَا وَقُتُ مَنَلُوٰةٍ كَامِلَةٍ لِيُحْكُمَ بِطْهَارَتِهَا وَلْكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنْ قَوْلَة تُعَالَى فَإِذَا تَطَهُرُنَ فَأَتُوْهُنَ بَعْدَ ذَالِكَ لَيُسَ ذَالِكَ إِلاَّ بِالتَّثَنْدِيْدِ فَهُوَ يُؤَكِّدُ جِهَجِ الإغْتِسَال عَلَى التَّقْدِيْرَيْنِ إِلاَّ أَنْ يُقَالَ يَدُلُّ عَلَىٰ إِسْتَتِحْبَابِ الْغُسِيُّ دُوْنَ الْوُجُوْبِ أَقْ يُحْمَلُ تَطَهُرُنَ حِ عَلَىٰ طَهُرُنَ كَتَبَيِّنَ بِمَعْنَىٰ بَإِنْ ـ

**(P)** 

اور سابق من من في كان تفعيل ساس كومان كرويا ب-

اَق مِن قِبَلِ الْمَعَالِ (٣) بإمال كى جانب سے موقى الن عمر سے ايك كوايك مالت برحمول كيا جائے اور دوسرى كودوسرى مالت برجيسے اللہ تعالى كا قول حدثى بَطْهُنْ مَن عمل بالتقيف كوايك مالت براور حدثى بَطَهُوْنَ بالاتنديد كودوسرى مالت برحمول كيا جائے۔

میں تعارض واقع ہوااور دو قر اُتیں دو آیتی کے قائم مقام ہیں اس لئے دونوں کے در میان تعیق ضروری ہوگی بایں صورت کہ قرات تخفیف کواس صورت پر دم حیق ہورے دس دن پیم منقطع ہو کیوں کہ حیض آنے کا احمال اس سے زائد کا نہیں ہے اس لئے صرف خون سے منقطع موجانے بروطی حلال موجائے کی اور تشدیدوالی قرات كواس صورت ريحول كيا جائ كدوم حيض وس دن سيم منقطع مواموكون كدجب كدا بمى ايام ياتى بي تودوباره خون کے آجائے کا اندیشہ ہے اس کئے انتظاع وم موکدت ہوگالیکن جب کہ وہسل کر لے یا کم از کم ایک نماز كال كاوقت كذر جائة تأكم عورت يرطبارت كالحكم ديا جاسكه

وَلْكِنْ بَدِرْ عَلَيْهِ لِيكِن الربراكيا احتراض واردمو تاب كدالله تعالى كاتول فإذا تعلقن فأتوهن جو اس کے بعد ند کور ہے وہ تو تشدید ہی کے ساتھ ہے لہذاوونوں صور تول (قرات تخفیف وتشدید) مراسل كر لينے كوم كدكرتا ب الا أن يقال جواب بدديا جائ كم فيل كم متحب بوف يروالات كرتاب وجوب يروالات نين كرتاب يا مر فطهدن مشدوكو طهدن وجول كياجات يعي فتهده مد بان يمعن رجمول كياكياب-أَنْ مِنَ قِبَلِ إِخْتِلاَفِ الزَّمَانِ صَنْرِيْحًا فَإِنَّهُ إِذَا عَلِمَ التَّارِيْحُ فَلاَ بُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَاخِرْنَا سِخًا لِلْمُتَقَدِّم كَقُولِهِ تَعَالَىٰ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَنْ يَضنفن حَمْلَهُنَّ نُرْلَتُ بَعْدَ الْأَيَّةِ ۖ الَّتِي فِي سُوْرَةِ الْبَقْرَةِ وَالَّذِيْنَ يَتَّوَفَّوْنَ مَنْكُمْ وَيَذَّرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبِّصنْنَ بِأَنْفُسِيِنَ أَرْبَعَةَ أَشْنَهُرٍ وْعَشْنُرًا فَإِنَّ هَذَهِ الْأَيَّةِ تَدُلُ عَلَىٰ أَنَّ عِدَّةً مُتَوَفَّىٰ الرَّوْجِ أَرْبَعَةُ أَشْنَهُرٍ وَعَشْنُوا سَنَوَّاءً كَانَتِ حَامِلَةً أَنْ لاَ وَالأَيَّةُ الأُولِيٰ ثَوْلُ عَلَى أَنْ عَدَةً الْحَامِلِ وَصَنَّعُ الْحَمْلِ سَوَاهُ كَانَتُ مُطَلَّقَةً أَنْ مُتَوَفِّي الرَّوْجُ فَبَيْنَهُمَا عُمُولَمٌ وَخُمِنُوامِنٌ مِنْ وَجِهِ فَتَعَارَضَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَادَّةِ الإجْتِمَاعِيَةِ وَهِيَ الْحَامِلُ الْمُتُوَفِيُّ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعَلِيٌّ يَقُولُ تَعْتَدُ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ إِحْتِيَاطًا أَيْ إِنْ كَانَ وَصَنْعُ الْحَمْلِ مِنْ قَرِيْبٍ تُعَتَّدُ أَرْبَعَةُ أَسُنْهُرِ وَعَشَنْرًا وَإِنْ كَانَ وَصَنْعُ الْحَمَلِ مِنْ بَعِيْدٍ تَعْتَدُبِهِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّارِيْخِ وَإِبْنُ مَسْنَعُونَدٌّ يَقُولُ تَعْتَدُ بوَضَعْ الْحَمْلُ وَقَالَ مُحْتَجًا عَلَى عَلِيْ مَنْ شَبَاءَ بَاهَقُتُهُ أَنْ سُؤْرَةَ النِّسَاءِ الْقَصِيْرَىٰ اَعْنِي سُؤرَةً الطِّلَاقِ الَّتِيُّ فِيْهَا قَوْلُهُ وَأَوْلَاتُ الأَحْمَالِ نُرَلَتُ بَعْدَ الَّتِيُّ فِي سُوْرَةِ الْبَقْرَةِ فَلَمَّا عُلِمَ التَّارِيْخُ كَانَ قُولُهُ تَعَالَىٰ وَأَوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ نَاسِخًا لِقُوْلِهِ تَعَالَىٰ وَالَّذِيْنَ يَتَوَفُّونَ مِنْكُمْ فِيْ قَدْرٍ مَاتَنَا وَلَاهُ فَيَعْمَلُ بِهِ وَهٰكَذَا قَالَ عُمَرُ لَوْ وَضنعَتْ ورَوْجُهَا عَلَى سَرِيْرِ لأَنْقَضنَتُ عِدْتُهَا وَحَلُّ لَهَا أَنْ تَتَرَوْجَ وَبِهِ أَخَذُ أَبُوا حَنِيْفَةَ وَالشَّافَعِيُّ جَمِيْعًا أَوْ دَلَالَةً عَطَّف عَلَى قَوْلِهِ صَرِيْحًا أَيْ مِنْ قِبَلِ إِخْتِلَاتِ الزَّمَانِ دَلاَلَةً كَالحَاصِرِ وَالْمُبِيْحُ فَإِنَّهُمَا إِذَا إِجْتَمَعَا فِي حُكُم يَعْمَلُونَ عَلَىٰ الْحَاظِرِ وَيَجْعَلُونَهُ مُوَخَرًا دَلاَلَةً عَنِ الْمُبِيْحِ وَذَالِكَ لاَنْ الإِبَاحَةُ أَصِيْلٌ فِيُ الأَشْنِيَاءِ.

ترجمة وتشريح الأسن قبل الإختلاف الزمان ياوه اختلاف زمانه كي طرف موصراحة كول كه جب تاريخ معلوم مومن تومتاخر (بعد والا) الع موكا اورمتقدم (بيلي والا) منسوخ موكا - كقوله تقالي

وَأَنْ لاَتُ الاَحْمَالِ أَجَلَهُنَ المَحْصَالة تعالَى كَا تُولُ وَأُولاَتُ الاَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَنْ يَحْمَعُنَ حَمْلَهُنَكَا فَوْلُ وَأُولاَتُ الاَحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَنْ يَحْمَعُنَ حَمْلَهُنَكَا فَوْلُ اللّهَ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَيَوْدُونُونَ الْوَاجُلُ يَقَوَعُونَ مَنْكُم وَيَوْدُونُونَ أَوْاجُلُ يَقَوَيُهُونَ مِنْكُم وَيَوْدُونُونَ أَوْاجُلُ يَقَوَيُهُونَ مِنْكُم وَيَوْدُونُونَ أَوْاجُلُ يَقَوَيُهُونَ مِنْكُم وَيَوْدُونُونَ أَوْاجُلُ يَعْمِ مَعْوَلِي عَنْهَا وَوَجِها كَلَ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونَ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى عَلَيْكُونَ وَاللّهُ عَلَيْنَ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَعَلَّ عَلَى عَلَيْكُونُ وَعَلّمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْكُونَ وَعَلّمُ عَلَى عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُونُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَى عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

وابن مسعود رحسی الله تعالی عقد یقول اور حفرت عبدانیدی سعودرض القدعن فرمات بی که عورت وضع حلی عدت گذارے اور حفرت عن کے خلاف ولیل بیان کرتے ہوئے فرمایا جو حض جاہے ہیں اس سے مباطر کر سکتا ہول کے سور وضاع لینی سور وطاق جس میں اللہ تق فی کا قول واولات الاحمال ہے وو بعد میں نازل ہوف راس آیت ہے جو سور و بقرہ میں ہے لہذا جب تاریخ (مقدم مؤتر ہونے کی) معلوم ہوگئی توالتہ تعالی کا قول و أولات الآخمال أجلهن أن يَضعفن حَملَهُن مَا تَحْ ہو گئی اللہ تعالی کے اس قول کے لئے واللہ بن اللہ بن واللہ تعالی کے اس قول کے لئے واللہ بن مقدار میں جس کو دونوں آیتیں شامل میں ہیں اس کی مجل کیا جائے گا۔

اور ای طرح مصرت عمر فی بھی فرمایہ کے اگر عورت کو وضع مس ہوجائے اور شوہر کا جنازہ ابھی جار پائی بی پرموجود ہے تو عورت کی عدت ہوری ہوجائے گی اور اس کے لئے حلال ہے کہ ابنا تکا ح کر اے ای قول کو حضرت امام ابو صنیفہ اور شافعی فیے ختیار فرمایا ہے۔

 ك خَلَقَ لَكُمْ مَا فِ الأرْحَسِ جَمِيْعًا (الله تعالى تتهار على تمام الن الله ع وجداكيا به وزين يمل الله عن ا إلى الرائے ثابت مو تاہ كراباحث بى اصل براور محرم بعد ميں ب

فَلَنْ عَمَلْنَا بِالْمُحْرِمِ كَانَ النَّصِنُّ الْمُبِيْحُ مَوَافِقًا لِلإِبَاحَةِ الأَصِيلِيَّةِ وَأَجِنَّمَعَنَا ثُمُّ يَكُرُنُ النَّصَ الْمُحْرِمُ نَاسِخًا لِلإِبَاحَتَيْنِ مَعًا وَهُوَ مَعْقُولٌ بِخِلافِ مَاذَا عَمَلْنَا بِالْمُبِيْحِ لأَنَّهُ حِ يَكُنُنُ النَّصِ الْمُطْرِمُ نَاسَبِكًا لِلإِبَاحَةِ الأَصْلِيَةِ ثُمُّ يَكُنْنُ النَّمِنُ ٱلْمُبِيْحُ نَاسِحًا لِلْمُحْرِمِ فَيَلْزَمُ تَكُرَارُ النَّسْعِ وَهُوَ غَمْرُ مَعْقُولُ وَهٰذَا أَصْلُ كَبِيْرُ لَنَا يَتَفَرُّعُ عَلَيْهِ كَثِيْرٌ مِنَ الأَحْكَامِ وَهَذَا عَلَى قُولٍ مَنْ جَعَلَ الإبَاحَةُ أَصِئلاً فِي الْأَشْنَيَاءِ وَقِيْلُ الْحُرْمَةُ أَصِيْلٌ فِيْهَا وَقِيْلُ التَّرَقُّفُ أَرْلَىٰ حَتَى يَقُرْمَ دَلِيْلُ الإبَاحَةِ أَى ٱلْحُرْمَةِ وَقَدْ هَوَّالُتُ الْكَلَامَ فِيْهِ فِي التَّفْسَيْلُرِ الاَحْمَدِيُّ وَالْمُثْبِتُ أَوْلَىٰ مِنَ النَّافِيُّ هٰذِهِ قَاعِدَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لاَتَعَلِّقَ لَهَا بِمَا سَبَقَ يَعْنِي إِذَا تُعَارَضَ الْمُثَّبِتُ وَالنَّافِي فَالْمُثِّبِتُ أَوْلَىٰ بِالْعَمَلِ مِنَ النَّافِيُّ عِنْدُ الْكُرْخِيُّ وَعِنْدٌ إِبْنِ آبَانَ يَتُعَارَضنان أَيُ يُتُسْنَاوِيَانَ فَبَعْدَ ذَالِكَ يُصِنَارُ إِلَىٰ التَّرْجِيْحِ بِحَالِ الرَّاوِئُ وَالْمُرادُ بِالْمُثْبِتِ مَا يُثُّبِتُ إِمْرًا عَارِضًا رُائِدًا لَمْ يُكُنُّ ثَابِتًا فِيْمَا مَضِيٰ وَبِالنَّافِيُ مَا يَنْفِيُ الأَمْرُ الزَّائِدَ وَيُبْقِيْهِ عَلَى الْأَصِيُّلِ وَلَمَّا وَقَعَ الإِخْتِلاَتُ بَيْنَ الْكَرْخِيُ وَإِبْنِ أَيَانَ وَوَقَع الإِخْتِلاَفُ فِي عَمَل أَصِيْحَابِنَا أَيْضِنَا فَفِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ يَعْمَلُونَ بِالْمُثْبِتِ وَفِي يعْضِهَا بِالنَّافِيُّ أَشْنَازُ الْمُصَنِّفُ إِلَىٰ قَاعِدَةٍ فِي ْدَالِكَ تَرْفُعُ الْحِلاَفَ عَنْهُمْ فَقَالَ وَالأَصِيْلُ فِيْهِ أَنَّ النَّفْيُ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ بِأَنْ كَانَ مَبْنِيًا عَلىٰ دَلِيْلِ رَعَلاَمَةٍ طَاهِرةٍ وَلاَ يَكُونُ مُبْنِيًا عَلَى الأَسْتِصِيْحَابِ الَّذِيُّ لَيْسَ بِحُجّةٍ

رَجِم وَتَشْرِيكُ اللَّهُ عَمَالُفًا مِالْمُتْدِم لِي أَكْرَبِم مُحْم رِمُلُ كُرِين كَ نُو نَعَى مَنِي الإحت أصليتُ مطابق ترجم وتشريكا مو كاور دونول كا اجماع موجائد كالمرض محرم دونون الإحتون كي ايك ساته ما تخ موجائد كي

اور معقول بات باس سے ہر خلاف اگر ہم کمیج ہم کمل کریں کیوں کہ اس صورت بیس نص محرم اباجت اصدیہ کے لئے تائج ہو گی ہو جائے گی تو تنے کا اکر اور لازم آئے گااوریہ فیرمعقول ب اور بھاری بہت بری اصل ب ( قاعد دیہ ب کہ بدب محرم اور میں کا اجتماع ہو تو محرم بھل کیا جاتا ہے یہ ایک اہم قاعدہ ہے جس پر بہت سے احکام شر عید متفرع ہوتے ہیں) تاہم ندکور ہ بالا تھم ان او گول کے قول کے مطابق ہے جو اشیاء بیں اصل حرمت کے قائل ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ تو قف اول ہے بہال تک اباجت وحرمت کی دئیل قائم ہو جائے اس مسئلہ بیں اور ی تفصیل میں نے تغییر احمد کی بیل بیان کی ۔۔

تورالاتوار-جلدسوم

وَالْمُثْفِتُ أَوْلَى مِنَ الفَّافِي : - اور شبت صديث نافى سه اولى ب اوريد ايكستقل قاعده ب اسبق ے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی جب شبت اور مانی احادیث میں تعارض واقع ہو توامام کرخی کے زو یک شبت ر مل كرنا بمقابله نافى ك اولى ب-

ف عند النان اور ابن ابان كرزويك وونول على تعارض قائم رب كالعنى دولول برابر بين اس ك بعدرادی کے حال کودکی کر دونوں میں ہے ایک کوتر جیج دی جائے گیادر بیت سے مرادوہ ہے جوامر عارض کو ا است کرتے والی ہوجوز اکد ہواور مامنی میں تابت ندر ہی ہواور نافی سند مراد وہ سبے جوامر زائد کی نفی کرے اور اصل کواجی جکہ باتی رکھے اور جب امام کرخی اور ابن ابات کے در میان اختلاف واقع ہوااور ہمارے اصحاب کے مابین عمل میں بھی اختلاف ہوا تو بھن مواقع میں بیدهفرات شبت برعمل کرتے ہیں اور بعض مواقع میں آنی پر الكرت بين تومسنف في ايك ايس قاعده كي طرف اشاره فرمايا جس سه بدنغار ض رفع بوجائ إلى فرمايا: وَالْأَصِيلُ فَيْهِ أَنَّ النَّفَى ثَبْت اورناني كِي تعارض كَ سَلْطَ مِن قاعده يسب كر (ا) نقى سايعرف بدلیله کی جنس سے ہو۔اس طور پر کے وہ لیمن تنی ولیل پر اور علامت خاصر پرجی مواورا سخصاب مال برجی ند

﴾ أَوْ كَانَ مِمَّا يَشْنُتَبِهُ حَالُهُ لَكِنَ عُرِفَ أَنَّ الرَّاوِئُ إِعْتَمَدَ دَلِيْلَ الْمَعْرِفَةِ يَعْنِي كَانَ النَّفَيُّ فِيَّ نَفْسِهِ مِمَّا يَحْتِمَلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقَادًا مِنَ الدَّلِيْلِ وَأَنْ يَكُونَ مُبْنِيًا عَلَى الإستتصنحاب لكِنْ لَمَّا تُقُحُصَ عَنْ حَالِ الرَّادِيْ عُلِمَ أَنَّهُ إِعْتَمَدَ عَلَى الدَّلِيْلِ وَلَمْ يُنَيِّهُ عَلَىٰ مِسَرُفِ طَاهِرِ الْحَالِ فَفِي مَاتَيْنِ الصَّوْرَتَيْنِ كَانَ مِثْلُ الإِثْبَاتِ لأنْ الإثْبَاتَ لاَيَكُنْنُ إِلاَّ بِدَلِيْلَ فَإِذَا كَانَ النَّفِيُّ أَيْضَنَا بِدَلِيْلِ كَانَ مِثْلُهُ فَيَتَعَارَضُ بَيْنَهُمَا وَيُحْتَاجَ بَعْدَ ذَالِكَ إِلَىٰ دَفْعِهِ فَجَاءَ حِ مَذْهَبُ إِبْنُ أَبَانَ وَإِلاَّ فَلاَ أَى لَمْ يُكُن النَّفَى مِن جِنْسِ مَايُعْرَفُ بِدَلِيلِهِ وَلا مَا عُرفَ أَنَّ الرَّاوِي إِعْتُمَدَ عَلَى الدُّلِيل بَلْ إبنَاهُ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ الْمَاصِيّةِ فَلاَ يَكُونُ مِثْلُ الإِثْبَاتِ فِي مُعَارَضَتِهِ بِلَ الإثْبَاتُ أَوْلَىٰ لأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالدَّلِيْلِ فَجَاء حِ مَذْهَبُ الْكَرْخِي فَنَحْنُ نَحْقَاجُ حِ إلى ثَلاَثَةٍ آمَثَلَةٍ مَثَالَيْنِ لِكُونِ النَّفِيُّ مُعَارِضًا لِلإِثْبَاتِ وَمِثَالُ لَكُونِ الإِثْبَاتِ أَوْلى مِنْهُ عَلَىٰ مَا بَيَنَهَا الْمُصَنِّفَ ۗ بِتَمَامِهَا لَكِنْ أَوْرَدَهَا عَلَىٰ غَيْرِ تَرْتِيبِ اللُّفَ فَجَاءَ ا أَوْلاً بِمِثَالِ قَوْلِهِ وَإِلاَّ فَلاَّ فَقَالَ فَالنَّفَىٰ فِي حَدِيْثِ بَرِيْرَةَ وَهِيَ الَّتِي كَانَت مُكَاثَبَةً لِعَانَشْنَةً وَكَانَتُ فِي نِكَاحٍ عَبْدٍ فَلَمَّا آدَتْ بُدِلَ الْكِتَابَةِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَنْى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَكُت بُضَمُّنَّكِ فَاخْتَارِى وَلَكِنْ أَخْتُلِفَ فِي اللَّهَ حِيْنَ خَيْرَهَا هَلُ بَقَيَ

زَوْجُهَا عَبْدُا أَمُّ صَارَ حُرًّا فَقِيلٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا عَلَىٰ حَالِهِ وَهُوَ مُخْتَارُ الشَّافَعِي حَيْدَةُ لِأَيْفُدِهُ الْمِهَارُ لِلْمُلِكَفَةِ إِلاَّ إِنَا كَانَ رَوْجُهَا عَبْدًا رَقِيْلَ قَدْ صنارَ حُرًّا وَهُوَ مُخْتَارُ أَبِيُّ حَنِيْفَةَ حَيْثُ يُثْبِتُ الْحِيَارُ لِلْمُعْتَقَةِ سَوَلَةً كَانَ رَوْجُها عَبْدًا أَنْ حُرًّا ا و كان ميما من مين ما المنتبة خالة (ع) السليل عد موجس كاحال مشتر بريكن ميعلوم موكما موكم اراوی نے معرفت کی دلیل براهماد کیا ہے لینی فی نفسد اس قبیل سے موجوا حمال محتی ہوکہ دلیل ے معتقاد ہے اور بیک استعماب ، بن ہے مین جب راوی کے حال کی تلاش کی منی تومعلوم ہوا کہ اس نے وليل براعتاد كمايه واور صرف كذشته حال بيراس كى بنيادتيين ركمي الوان وونول صور تؤل ش كان مثل الانتهات نفی اثبات سے مانند ہوگی کیوں کہ اثبات بغیر ولیل کے تبین ہوتا اور جب تفی مجی ولیل سے ہوگی تو اس کے مثل ہو جائے گی تو دونوں میں تعارض واقع ہو جائے گالہذااس کے بعد اس تعارض کو دور کرنے کی ضرور ت واقع موكى تواس ومت ابن ابان كالمدهب (رجوع الترجيح) قابل ترجيح موجائة كاد الا خلاورند توفيس لين نغي ما یعر در بدلیلہ کے جیل سے شہواورنداس قبیل سے ہو کہ راوی نے دلیل پراعماد کیا ہے ملک اثبات فی سے اولی ہوگا کیونکہ اثبات دلیل سے ثابت ہے اس صورت میں امام کرخی کا فرهب نمایاں ہو کمیایعنی عبت رجمل کرنان فی مجل کرنے سے اولی ہے اور ہم اس وفت تمن مثالوں کے مختاج ہیں وو مثالیں تفی کے معارض ہونے کی اثبات سے اور ا یک مثال اس بات کی کہ اثبات تی سے اولی ہے جن کو بقدامها مصنف نے میان کیا ہے لیکن بغیر ترتیب کے ور كرويا بيس سب يمل والافلاك مثال لائ يس بس فرايا

عَبُدٌ مِمَّا لأَيُعرَفُ إِلاَّ بِظَاهِرِ الْحَالِ وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ عَبُدًا الأصلُ غَالظًاهِرُ أَنَّهُ يَقَيَ كَذَالِكَ وَلَيْسَنِتَ لِلْعَبْدِ عَلَامَةٌ وَدَلِيْلٌ يُعْرَفُ بِهَا وَيُمَيِّرُ عَنِ الْحُرِّ فَلَمْ يُعَارِضَ الإثْبَاتَ وَهُوَ مَا رُوىَ ٱنَّهَا أُعْتِقَتُ زَوْجُهَا حُرُّ لأَنَّ مَنْ أَخْبَرَ يَالْحُرِّيَةِ لأشْنكُ أَنْهُ قَدْ وَقَعْتَ عَلَيْهَا بِالأَخْبَارِ وَالسِّمَاعِ فَكَانَ عِلْمُهُ مُسْتَثِدًا إِلَىٰ دَلِيْلَ فَاصْحَابُنَا هَهُنَا عَمَلُوا بِالْمُثْبِتِ وَأَثْبَتُوا الْحِيَّارَ لَهَا حِيْنَ كُوْنِ زَوْجِهَا حُرُّ وَفِيْ حَدِيْثِ مَيْمُونَةٌ ۚ مِثَالٌ لِكُونِ النَّفْي مِنْ جِنْسِ مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلَهِ وَذَالِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَنَلَيُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَتُلُمَ كَانِ مُحْرِمًا فَتَرَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنَفْسِهِ وَلَكِنَّهُمْ اِخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلُ بَقِيَ عَلَىٰ الْإِحْرَامِ حِيْنَ النَّكَاحِ أَمْ نَقَضَهُ فَقِيْلَ إِنَّهُ نَقَضَهُ ثُمُّ تَرُوَّجَ وَيهِ أَخَذَ الشَّنَافَعِيُّ حَيَّتُ لَا يُحِلُّ النِّكَاحَ فِيَّ الإِحْرَامِ كَمَا لأَيْحِلُّ الْوَطْيَ بالإِتَّفَاق وَقِيْلَ كَانَ بِأَقِيًا عَلَىٰ الإِحْرَامِ حِيْنَ النَّكَاحِ وَبِهِ أَخَذَ أَبُوْ حَنِيْفَةً حَيْثُ يُحِلُّ النَّكَاحَ لِلْمُحْرِمِ وَإِنْ حَرُمَ الْوَطِي قَالِإِحْرَامُ وَ إِنْ كَانَ عَارِضِبًا فِي بَنِي آدَمَ وَالْحِلُ أَصْلاً لْكِنَّهُ لَمَّا إِتَّفَقَتِ الرِّيَاةُ اللَّهُ كَانَ أَحْرُمُ الْبَنَّةَ وَإِنَّمَا الْإِحْتِلاَفُ فِي إِنْقَائِهِ وَنَقْضِهِ كَانَ خَبْرُ الإِحْرَامِ نَأْفِيًا لِلْحِلِّ الطَّارِئِ عَلَيْهِ وَخَبَرُ الْحِلِّ مُثْبِتًا لِلأَمْرِ الْعَارضييَّ. غَالْحُرِيَّةُ وَإِنْ كَانَ أَصِيْلِيَةً فِي دَارِ الإِسِنلاَم يُحرَرَت (آزاد بونا: ارالا بمام عُم الرَّج اصل مي اورغيود عد (غلام بونا عارضي بي كيكن جب كه تمام ماوي اس بات من مثنق بين كمان کے شوہرد رخقیقت غلام تھے اورا خیلاف عارضی حریت میں واقع ہواہے توحمو دیت کی خبر عارضی حریت کے لئے تانی ہو گئی اور یہی عبودیت کی خبر اصل میں اس سے لئے باتی رکھنے والی ہو گئی البذا حریب کی خبر امر عارضی کو ابت

کوئی علامت اور دلیل ایمی نہیں ہوتی جس سے اس کو پیچانا جائے اور حرسے ممتاز کیا جائے۔ فلکم ڈیفار صن الافتبات لہذائی کی صدیث شبت صدیث کی معارض ہیں ہو کئی لینی دہ صدیث جومروی ہے کے معارض ہیں ہو کئی لین دہ وی ہے کہ معارض الدی سے آزاد کو نے آزاد ہوئے کی خبر دی ہے اس میں شک نہیں ہے کہ می کراور خبر دسیے ہی سے واقف ہوئے ہوں کے لہذا اس راوی کا علم معتد الی دلیل ہو کہا ہی خبار نابت کیا اس وقت جب کہ الی دلیل ہو کہا ہی شرحہ کہ اس کے علم سے اس میں شک نہیں ہے کہ میں کہا اور حضرت بریر دے لئے خیار نابت کیا اس وقت جب کہ اس کے شوہر آزاد ہے ۔ وہی حدیث حیور نہ اور نئی صدیث حضرت میں شد منی اللہ علم الی اس نئی کی اس کے شوہر آزاد ہے۔ وہی حدیث حیور نہ اور نئی صدیث حضرت میں شدر منی اللہ علم الی اس نئی کی

رئے والی ہوگی البدائلی کی خبر وَهُوَ مَنابِرُونِی الْهُمَا الطِيقَت وَوَرْجُهَا عَنْدُ فِي وه صحت جو مروی ہے ك

حضرت بريره آزاد كردى كمين الي حالت كيش كذاك بيكي شوجر غلام تعيس اس تبيل سے بي جس كاعلم ظاهر حال

ت جیس ہو تااور وہ یہ ہے کہ در اصل غلام تے ہی عالم حال یمی ہے کہ وہ ای طرح یاتی رہے اور عبدے لئے

مثال ہے جود کیل ہے معلوم کی می ہوصورت اس کی ہے ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم محرم جھے ہی حضرت میموندر منی الله علماکا تکاح آپ نے اپنے سے کرلیالیکن اس بارے بیل اختلاف واقع ہواہے کہ وقت نکاح می احرام کی حالت میں تھے یااس کو توڑ دیا تھا تو ایک قول یہ ہے کہ آپ نے اولا احرام کو توڑا چراس کے بعد تکاے کیا ای کوامام شائعی نے اختیار کیا ہے کیوں کہ ان سے بہال احرام کی مانت میں تکاح طال نہیں ہے جس طرح بالا تغان بحالت احرام وطی کرنا حلال تعیس ہے اور بعض نے کہاہے کے جناب نی کریم صلی انتہ علیہ وہلم نکاح کے وقت احرام کی حالت میں تھے اس کوامام ابو حنیفہ نے اختیار فرمایاہے کیوں کہ ان سے نزد یک محرم کے لئے تکاح کرنا جائز ہے وطی اگر یہ حرام ہے لہذا احرام کی حالت اگر بنی آدم کے لئے عار منی ہے اور حلال ہونے ک عالت اصلی ہے لیکن جب کے تمام رادی اس امر میں مثلق بیں کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے احرام با تدھ رکھا تھا اور مصورت يقين حى البية اس بات ميس اختلاف واقع موهميا بيك آب في احرام باتى ركها تفايا توزويا تعاتوا حرام ( یعنی محرم مونے کی خبر مانی ہوگئ )اس ملت پرجو آپ پرطاری ہوگئ تھی اورطال مونے کی خبر ( مدیث )امر عارض کو ٹابت کرنے والی ہو گئی۔

فَخَبَرُ النَّفْي فِي بَابِ حَدِيْثِ مَيْمُونَةً وَهُوَ مَا رُوِيَ إِنَّهُ تَرُوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ مِمَّا لِيُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ وَهُوَ هَيْأَةُ الْمُحْرِم مِنْ لَبْسِ غَيْرِ الْمَحِيْطِ وَعَدَم تَقَلُّم الإظافِيْرِ وَعُدَم حَلُق الشَّعْر فهدَا عِلْمٌ مَستَثَمَد إلى ديينَ سُعارَصنَ الْإِثْبَاتَ وَهُوَ مَارُويَ أَنَّهُ تَرُوْجَهُا وَهُوَ حَلاَلُ لأَنْ مَنَ أَخُبَرُ بِهِذَا لأَشْنَكُ أَنَّهُ قَدُ رَأَى عَلَيْهِ لِبَاسَ الْمُحليْنَ وَزِيْهُمْ فُلَمَّاتُعَارَضَ الْخَبْرَانِ عَلَىٰ سَوَاءِ إِحْتِيْجَ إِلَىٰ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا بَحَال الرَاوِئُ وَجُعِلُ رِوَايَةُ أَبْنُ عَبَّاسِ وَهُو أَنَّهُ تَزَوُجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ أَوْلَىٰ مِنْ روَايَةٍ يزيُدٍ بْنِ الأَصْمَمُ وَهُوَ أَنَّهُ تَزُوجَهَا وَهُوَ حَلاَلُ لأَنَّهُ لأَيَعُدِلُهُ فِي الصَّبُطِ والاثْقان فُصِنَارٌ خَبَرُ النَّفْي هَهُمَّا مُعْمُولًا بهٰذِهِ الْوَتِيْرَةِ وَطَهَارَةُ الْمَاءِ وَحِلُ الطَّعَامِ مِنْ جنس مَا يُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ مِثَالٌ لِكُونِ الرَّاوِئِ بِمَالِعُتَمَدَ عَلَىٰ دَلِيْلِ الْمَعْرِفَةِ وَفِيْ الْعِبَارَةِ مُستَامَّحَةٌ وَإِلاَوْلَىٰ أَنْ يَقُولُ وَطَهَارَةُ الْمَاءِ وَحِلُ الطَّعَامِ مِنْ جِنْسِ مَا ا تَشْنُتُبهُ حَالُهُ لَكِنْ إِذَا عُرِفَ أَنَّ الرَّاوِئُ إِعْتُمَدَ دَلَيْلُ الْمَعْرِفَةِ يَكُونُ مِنْ جِنْس مَا إِيُعْرَفُ بِدَلِيْلِهِ وَبَيَانُهُ أَنَّ الْأَصِيلَ فِي الْمَاءِ الطَّهَارَةُ وَفِي الطَّعَامِ ٱلْحَلُّ فَإِذَا ا تُعَارُضُ مُحْبُرَانَ فِيْهِ فَيَقُولُ آحَدُهُمَا إِنَّهُ نُجِسُّ أَنَّ حَرَامٌ فَلاَ شَنَكَ انْهُ خُبرٌ مُثَبِّتٌ لِلأَمْرِ الْعَارِضِيِيُ مَا أَخُبُرَ بِهِ قَائِلُهُ إِلاَّ بِالدَّلِيْلِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَقُولُ إِنَّهُ طَاهِرٌ انْ حُلاَلٌ فَلاَ بُدُ مِنْ أَنْ يُتَفَحَّمِنَ مِنْ حَالِهِ فَإِنْ كَانَ خَبْرُهُ بِمَجَرَدَ أَنَ الأَصلُ فِيْهِ

غَفارَهُن الانتبات النواس ليُنفى معارض موكى ثبت كي يعني وه عديث بومروى بركرال حنورمني الشدعليدوسلم نے معترت ميموندرض الله عنماسے فكاح كياس حالت ميس كه آب طال (بغير احرام كے ) جے اس وجسے کہ جس نے اس کی خبردی ہے اس میں شکسٹیس کہ اس نے آپ کو دیکھا ہوگا کہ بغیراح ام (محللین )کالیاس يہنے ہوسے تھے اور ان کی صبیت ش تھے اس جب دونوں خبرول میں تعارض سیادی طور پر واقع ہوا تو دولوں میں ہے ایک کوتر جے دیے کی ضرورت ہوئی دادی کی حالت کو پیش نظر رکھ کروجعل روایۃ ابن عبال اورترج دیتا حضرت ابن عباس رضی انتدعند کی دوایت کواوروه بیا که آب نے تکاح فرمایا اس حالت میں که آب محرم نے۔ أولى مِنْ رِوَايَةٍ يَزِيْدُ بْنُ الأصمَمُ اولى إيزيدا بن المم كاروايت عروايت يرب كرآب في ان سے تکاح کیاس مالت میں کہ آپ ملال تے (اخیر احرام مالت میں تے) کول کر بزید ائن اصم منبط اور اتقان میں ان کے مساوی تہیں ہیں اس تو بید کی روسے زیر بحث سندیں مدیث تفی معمولی قرار دی میں۔ وَطَهَادَةُ الْمَاءِ وَحِلُ الطُعَامِ إِنَّ كَاطُمارت اورطعام كاطت كى خرر ما يعوف بدليل كالمِسْت ہے ہداس کی مثال ہے کہ راوی نے ولیل معرفت پر احتاد کیا ہے گوسنف کی عبارت میں تھوڑی می مسامحت پاکی جال ب بہتر یہ تھا کہ یوں فرماتے یانی اور طعام کی حلت ما قددتنیة حاله کی جس سے بھی جب بمعنف نے بچان لیاکہ داوی نے دلیل معرفت براعماد کیاہے تور صدیث من بعد ف بدایله کے قبیل سے ہوگئ۔ وَبَهَا فُهُ اس کی تغصیل ہیہ ہے کہ یانی کی اصل طبحارت ہے اور طعام میں اصل حلت ہے جب اس کی خبر د بے والوں میں تعارض واقع ہوالیں وولوں میں ہے ایک کہتا ہے کہ نجس یاحرام ہے تواس میں شک فیس کہ یہ امر عارضی کو ٹابت کرتی ہے اس کا کل نے ولیل ہی ہے کہا ہو گا مجر دوسر ارادی آیااور کہتاہے کہ یہ طاهر ہے ا یا حلال ہے تو ضروری ہو کیا کہ اس راوی کی حالت کی حلاش و تحقیق کی جائے پس آگر اس کی خبر صرف یہ ہے

مل اس میں طلت باطمارت ہے تواس کی خر تول ندی جائے گی کیوں کہ یہ نفی بلادلیل کے ہے۔

(11)

لندااس وقت نجاست یاحرمت کی خراولی ہوگی کیوں کہ وہ شبت ہے اور اگر اسکی خبر کی دلیل ہے ہے اور دلیل سے کہ اس نے اس بانی کو جاری چشمہ سے حاصل کیاہے ده درده حوض سے لیاہے اور خو داسینم ہاتھ سے برتن میں رکھاہے جو کہ پاک تھا نیا برتن تھایاد حلا ہوا تھا اس طرح برکہ اس کی طمعارت میں کی تھم کا کوئی منک نیس ہے اور وہ اس برتن سے یانی رکھے کے بعد جدا بھی نیس ہواہے تاکہ بدوہم پیدا ہوکہ اس برتن بایانی یس کی نے عباست ڈال وی ہوگی تواسم کی لئی وہ کہلاتی ہے جو سا معرف ودلیل کی جس سے ہے۔ كَالنَّجَاسِيّةِ وَالْحُرِّمَةِ لَوُوْقَعَ التَّعَارُضِ يَيْنَ الْمَبْرَيْنِ فَنَجَبَ الْعَمَلُ بِالأصلّ وَهُنَ الْحِلُ وَالطَّهَارَةُ وَقَدْ بَالغَنَّا فِي تَحْقِيْقِ الْأَمْثِلَةِ حَ بِمَا لْأَمَرْيُدَ عَلَيْهِ ثُمُّ يَقُولُكُ الْمُمننَفْ وَالتَّرْجِيْعُ لاَيَقَعُ بِفُمِثِلِ عَدَدِ الرُّواةِ بِالذِّكُرْرَةِ وَالْأَزُّودَ وَالْمُرْيَةِ يَعْنِي إِذَا كَانَ فِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ الْمُتَعَارَضِيَيْنِ كَثْرَةُ الرُّواةِ فِي الْآخَرِ قَلْتُهَا أَوْ كَانَ رَاؤَى أَحَدِهِمَا مَذُكُرًا وَالْخُرِ مُؤْنَتًا أَنْ رَاوِى أَحَدِهِمًا حُرًّا وَالْخَرِ عَبْدًا لَمْ يَرَجْحُ أَحَدُ الْخَبْرَيْنِ عَلَى الأَخْرِ بِهٰذَهِ الْمِرْيْدِ لأَنَّ الْمُعْتَبْرَ فِيْ هَذَا اِلْبَابِ الْعَدَالَةُ وَمِيَ لْأَتَحْتَلِفُ بِالْكُثْرَةِ وَالدُّكُورَةِ وَالْحُرْيَةِ فَإِنْ عَائِشَةً كَأَنَّتَ ٱفْضَلَ مِنْ ٱكْثُر الرَّجَالِ ويَلأَلاُّ كَانَ الْفُضَّلُ مِنْ أَكُثُرِ الحَرَابِرِ وَالْجَمَاعَةُ الْقَلِيْلَةُ الْعَادِلَةُ أَفْضَلُ مِنَ الْجَمَاعَةِ الكَلِيْرَةِ الْعَامِيَّةِ .

وَفِي قُولِهِ فَصَالُ عَدُدِ الرُّواةِ إِسْتَارَةً إِلَىٰ أَنْ عَدُدُ لأَيْتُرَجُّحُ عَلَىٰ عُدَدٍ يَعْدُ أَنْ كَانَ فِيْ دَرَجَةِ الْأَهَادِ رَأَمًا إِنْ كَانَ فِي جَانِبٍ وَاحِدٌ وَفِي جَانِبِ إِثْنَانِ يُتَرَجُّحُ خَبَرُ اِثْنَيْنِ عَلَىٰ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَقَالَ بَعْضَهُمْ يَتَرَجُّحُ جِهَةُ الْكَثْرَةِ عَلَىٰ جَانِبِ الْقِلْةِ تُمَسِنُكًا بِمَا ذَكَرَ مُحَمَّدُ فِي مَسَائِلِ الْمَاءِ وِلْكِنَّا تَرَكْتَاهُ بِالإِسْتِحْسَانِ وأَدَّا كَأَنَّت فِيْ أَحَدِ الْحَبَرِيْنِ زِيَادَةً فَإِنْ كَانَ الرَّاوِئُ وَاحِدًا يُؤَخَّذُ بِالْمُثْبِتِ لِلِزَّيَادَةِ كَمَا فِيْ الْحَبَرِ ٱلْمَرْدِيُ فِي التَّحَالُفِ وَهُنَ مَارَوَى إِبْنُ مَسْعُوْدِ أَنَّهُ إِذَا إِخْتَلَفَ الْمُثَبّالِعَانِ وَالسَّلَعَةُ قَائِمَةٌ تَحَالَفَا وَتُرَادُ وَفِي رَوايَةٍ أَخْرِىٰ عَنْهُ لَمْ يَذَكُرُ قَوْلَهُ وَالسَّلْعَةُ قَائِمَةً فَاحَذْتًا بِالْمُثْبِتِ لِلزِّيَادَةِ وَقُلْنَا لأَيْجُرِيُ التَّحَالُفُ إِلَّا عِنْدَ قِيَامِ اسْتُلْعَةِ فَكَانَ حَدُّمْ ُ الْقَيْدِ مِنْ يَعْمَى الرُّوَاةِ لِقِلَّةِ الصَّبُطِ.

ترجم وتشريح كالنَّجَ اسنة والمحرَّمة بيع نجاست اور حرمت كي خراب دوتول خرول على تعارض والع ا ہوا، البدااصل يمل كرنا واجب موكيا\_اور وہ طال مونا اور طاہر موناب اور معكف محصل ك ملسله مين كافى بحث كريك ين اوراس يوزوه كي مخوائش تيس بديد يقول المصدفات اسك بعدمنف

فرمات ہیں کہ والمترجیح لا بقع بفضل عدد الرواۃ وبد کورۃ اورداویوں کی تعداد سے زیام داور اورائی کی تعداد سے زیام داور عورت کے انتیازاور حریت کی فضیات سے تربی نہیں ہوگی، مطلب یہ ہے کہ جب دو متعارض خروں ہیں سے ایک بی راویوں کی کورت ہواور وو ہری میں تفت ہو۔ (ایک بی زا کداور دو مری بی کم راوی ہوں) یا دو راویوں میں سے ایک فراوی ہوں) یا دو راویوں میں سے ایک فراوی ہوں) یا دو راویوں میں سے ایک کاراوی آزاد آدی (حر) ہو۔ اور وو مری روایت کاراوی فلام لینی عبد ہو۔ توان بنیادوں پر ایک روایت کورومری روایت آزاد آدی (حر) ہو ۔ اور وو مری روایت مدیوے کے باب میں عدالت کا اخبار کیا گیا ہے۔ اور عدالت کورت فرت فرات کا اخبار کیا گیا ہے۔ اور عدالت کورت فرت مردوں سے اور حدید (آزادہ و مدید کی سے بھر سے ،اور ایک ہماعت جو تعداد بیں قلیل اور عاول افضل کے بی اور میں ہو اور مصنف کے قول فضل ہو افضل نے بمقابلہ اس کیر جماعت کے جو عاصی وغافر مان و گنگاروں کی ہو اور مصنف کے قول فضل ہو افسال و انتیار دی جو ندی ہو اور مصنف کے قول فضل عدد الدو اہ سے امثار واس بات کی طرف ہے کہ ایک عدو کود و مرسے عدد پر ترجی ندی جائے گی۔

وإِذَا إِخْتَلَفَ الرَّاوِيُ فَيُجْعَلُ كَالْخَبَرَيْنِ وَيُعْمَلُ بِهِمَا كُمَا هُنَ مَذْهَبُنَا فِي أَنْ الْمُطْلُقَ لَا يُحْمَلُ عَلَىٰ الْمُقَيِّدِ فِي حَكَمَيْنِ كَمَا رُوِيَ أَنْهُ نَهِى عَنْ بَيْعِ الْطُعَامِ قَبْلَ الْمُطْلُقَ لَا يُحْمَلُ عَلَىٰ الْمُقَيِّدِ فِي حَكَمَيْنِ كَمَا رُوِيَ أَنْهُ نَهِى عَنْ بَيْعِ الْطُعَامِ قَبْلُ الْقَبْضِ وَرُوىَ أَنَّهُ نَهُى عَنْ بَيْعِ مَالَمُ يَقْبَضَ فَلَمْ يُقَيْدُ بِالطَّعَامِ فَقُلْنًا لاَيَجُرُدُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَةً وَلَمَا فَرَغَ الْمُصَنَّفَ عَنْ بَيَانِ الْمُشْتَرِكَةِ الْمُعَارَضَةِ الْمُشْتَرِكَةِ بَيْنَ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ شَرَعَ فِي تَحْقِيْقِ الْبَيَانِ الْمُشْتَرِكَةِ الْمُشْتَرِكَةِ وَلَى الْمُشْتَرِكَةِ مَنْ الْمُشْتَرِكَةِ الْمُسْتَرِكَةِ وَلُمُ الْمُشْتَرِكَةِ وَلَى الْمُشْتَرِكَةِ مَنْ الْمُشْتَرِكَةِ مَنْ الْمُسْتَرِكَةِ فِي تَحْقِيْقِ الْبَيَانِ الْمُشْتَرِكَةِ مَنْ الْمُسْتَرِكَةِ مَنْ الْمُسْتَرِكَةِ مَنْ الْمُسْتَرِكَةِ مَنْ الْمُسْتَرِكَةِ وَلَامُ اللَّهُ الْمُسْتَرِكَةً وَالْمُسْتَرِكَةِ مَنْ الْمُسْتَرِكَةِ مَنْ الْمُسْتَرِكَةِ مَنْ الْمُعْمَلُ مَا مُنْ الْمُسْتَرِكَةِ مَنْ الْمُسْتَرِعَ فِي تُحْقِيْقِ الْبَيَانِ الْمُسْتَرِكَةِ مَنْ الْمُسْتَرِكَةً مِنْ الْمُعْ الْمُسْتُونَ عَلَى الْمُعْتَلِقِ الْمُسْتَعِلَقِ الْمُسْتَرِكَةِ مَنْ الْمُعْتَلُقِ الْمُسْتَرِكَةُ مَا الْمُسْتُولُ الْمُعْتَلُقِ الْمُسْتُعِيْقِ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُونَ الْمُعْلِيقِ الْمُسْتُولُ اللّهُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعُ مِنْ الْمُعْلِقِ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعِيْقِ الْمُسْتُعُولُ الْمُسْتُعُولُ الْمُسْتُعُولُ الْمُعْلِقُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُعْلِقُ الْمُسْتُعُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعُ الْمُسْتُعُولُ الْمُسْتُعُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعُولُ الْمُسْتُعُ الْمُسْتُعُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُعُ الْمُسْتُعُولُ

CHENOMEN .

**ۚ بَيْنَهُمَا فَقَالَ فَصِنْلُ وَهَذِهِ الْحُجَجُ يَعْنِيُّ الْكِتَابَ وَالسَّنَّةَ بِأَقْسَامِهَا تَحْتَمِلُ الْبَيَانَ** أَيْ مُحْتَمَلُ أَنْ بَيْنَهَا الْمُتَّكِلِّمُ بِنَوْعِ بَيَانٍ مِنْ الأَفْسَامِ الْخَمْسَةِ الْمَعْلُومَةِ إِبِالْإِسْتِقُرَاءِ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيَانَ تَقُرِيْرِ وَهُوَ تُوكِيْدُ الْكَلَامِ بِمَا يَقَعُ إِحْتِمَالُ الْمَجَازِ أَوِ الْخُصنُوْسِ فَالأَوْلُ مِثْلُ قَوْلِهُ تَعَالَىٰ وَلاَطَائِرَ يَطِيْرُ بِجَنَّا حَيْةٍ فَإِنْ قَوْلَة طَائِرُ يَحْتَمِلُ الْمَجَارُ بِالسَّرِّعَةِ فِي السَّيْرِ كَمَا يُقَالُ لِلْبَرِيْدِ طَائِرً مِّقُولُهُ يَطِيْرُ بجنّاحيه يُقْطَعُ هٰذَالاحْتِعَالَ وَيُؤْكُدُ ٱلْحَقِيْقَةَ وَالثَّانِيُّ مِثْلُ قُولِهِ تُعَالَىٰ فَسنجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ هَانَ الْمَلاَئِكَةُ جَمْعٌ شَامِلٌ لِجَمِيْعِ الْمَلاَئِكَةِ وِلْكِنْ يَحْتَمِلُ الْخُصِنُوْسِ فَأَرِيْلَ بَقُولِهِ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ هَذَا الإَحْتِمَالَ ۖ وَأَكُّدُ الْعُمُومُمَ أَق بَيَانُ تَفْسِيْرِ كَبَيَانِ الْمُجْمَلِ وَالْمُسْتَرَكِ فَالْمُجْمَلُ كَقُولِهِ تَعَالَىٰ وَاقِيْمُوا المسُلوٰةَ وَاتُنْ الزَّكُوٰةُ فَلَحِقَةُ الْبَيّانُ بِالسِّئَةِ الْقَوْلِيّةِ وَالْفِطْلِيّةِ وَالْمُشْاتُرُكُ كَقُولِهِ تَعَالَىٰ ثَلْتُهُ قُرُوا ءِ لَقُطَ قُرُواءِ مُسْتَثَرَكَ بَيْنَ الطُّهُرِ وَالْحَيْضِ بَيْنَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَقُولِهِ طَلَاقُ الْأَحَةِ لِنُتَانِ وَعِدْتُهَا حَيْضَتَانَ فَإِنَّهُ يَدَلُّ عَلَىٰ أَنْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلْكَةُ حِيْض لأَثَلثُهُ اَطْهَارٍ.

ترجمه و الله المنظمة الراوي اور اكر راوي الألف بول الودونول روايتي مستقل وو مديثين قراروي الترجم و التركم الراوي المراوي المراوي المنظف المراوي المرا أ جائي كى، اور دونون يكل كيا جائے كا-جيساك مارا فدمب يے كمظلق مقيد برمحول نيس موكا۔ جب كردوظم يس وارد مول عيد روايت المح حناب رسول الله ملى الله عليه وسلم في تعند كرف ي الله كا طعام سیمتع فرمایا ہے۔اور دوسری روایت ہے کہ آپ نے تا سے متع فرمایا ہے جب تک کہ اس پر بنفدنہ کرایا جائے۔ اس روایت کو طعام سے مقید بیس کیا گیا۔ تو ہم نے کہا عروض کی تیج قبل القبض جائز نہیں ہے۔ جس طرح ا طعام کی بیج قبل القبض جائز نہیں ہے۔

وَلَمَّا فَرَخَ الْمُصَنَّفَ اور جبمع نف الله معارضك بيان عد فارخ موع جوكاب وسنت ش مشترك تماتو فرمايا غصيل هذبه المشجنج ونصل بيرولاكل يعنى كتاب وسنت كومسنت باقسدامها تحتمل ا بی جمیع اقسام کا اخال رکھتی ہیں۔ بعنی اس کا احمال رکھتی ہیں کہ ان کو شکلم بیان کرے۔ بیان کی ان قسول میں سے کسی کے ذریعہ جویا مج جی استقراء و تتبع منتقل و معلوم ہوئی ہیں۔ (۱) بیان تقریر اور وہ یہ ہے کہ کلام کوایے الفاظ ، مؤکد کر ماجس سے مجازیا خصوصیت کا اختال باتی ندر وجائے احتال مجاز کی مثال الله تعالی کا قول ے وَلاَ حَلَاثِر يَعَلِّرُ يَجَفَا حَيْهِ (اور شركوكي ير شروجو اسے دو تول بازول كے على اڑ تا ہو) اس يس قول طائر مجاز كا احال ركمنا تماكه طار بول كرمجاز أمرعة في المسير مز ادليا كيا مو - جيم بريد (بوست مين) كوطائر كها جاتا ب الله تعانى سك قول يَطِيدُ بِجَنَاحَيْهِ فَ اسَاحَهُ لَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ الْحَالَ ا تاكيد كردى اوردومرى مجاز بالخصوص كى مثال بي الله تعالى كاقول فستجدّ المعالم بِكَة كُلُهُمْ أجنعتُ في السيد من الما تكديم من ما لكد كوشا مل شك كوشا مل شكر تصوص كا احمال دكما تعالى تكلّهم أجنعتُ في في قيد السكوز اكل الرديا كياء اورعوم كومؤكد كرديا كيا ـ

اوبیان تقسید (۲) بیان تغیر بینی مجمل اور مشترک (ای طرح خنی اور شکل) کے مغیوم اور مصداتی کابیان پر امجمل کی مثال بو اقیمه و الدی قب پر امجمل کی مثال بو اقیمه و الدی قب بات کی قب بات کولا خل مثال بو اقیمه و الدی قب بات کولا خل مثال بو الدی مثال بیسے اللہ تعالی کا قول شلافة قروع کیونکہ لفظ قروع ملہ و اور حین اور تون میں مشترک ہے اس کو آنحضور مشابعہ نے اپنے قول مطلاق الامة شنقان و عد تها حیضتان (بائدی کی دو طلاقی میں اور اس کی عدت دو حین میں) ہے روایت و لالت کرتی ہے کہ حروم مورت کی عدت تین طہر۔

وِإنَّهُمَا يَصِحَّانِ مَوْصَنُولاً وَمَفْصِئُولاً وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُتَّكَلِّمِيْنَ لاَيَصِعُ بِهَانُ الْمُجْمَلِ وَالْمُشْتَدَلِكِ إِلاَّ مَوْمِنُولاً لأَنَّ الْمَقْصِيُّودَ مِنَ الْحِطَابِ إِسْمَابُ الْعَمَلِ وَذَا مَوْقُونَتُ عَلَى فَهُم الْمَعْنَىٰ الْمَوْقُونِ عَلَى الْبَيَانِ فَلَوْ جَازَ تَاخِيْرُ الْبَيَانِ لأَدْئُ إلىٰ تُكْلِيْفِ الْمُحَالِ وَنَحْنُ نَقُولُ يُفِيْدُ الإِنْتِلاَءَ بِإِعْتِقَادِ الْحَقِيَةِ فِي الْحَالِ مَعَ إِنْتِظَارِ الْبَيَانِ لِلْعَمَلِ وَلاَ يَأْسَ فِيْهِ لاَنْ تَاخِيْرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لاَيُصِيخُ وَأَمَّا عَنِ الْخِطَابِ فَيَصِحُ ۚ وَرُبِّمَا يُؤْيِدُنَّا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرَّانَهُ ثُمًّ إِنْ عَلَيْنًا بَيَانَهُ فَإِنْ ثُمَّ لِلتَّرَاخِيُ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنْ مُطْلَقَ الْبَيَانِ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ مُتَرَاخِيًا لَكِنْ خَصِيْصَنَا عَنْهُ بَيَانَ التَّفْسِينِ لِمَا سَيَاتِيْ فَبَقِيَ بَيَانُ التَّقْرُيْر وَالتَّفْسِيْرِ عَلَىٰ حَالِهِ يَصِحُ مَوْمِئُولاً وَمَفْمِئُولاً أَوْبَيَانِ تَغْيِيْرِ كَالتَّعْلِيْقِ بِالشُّرْطِ وَالْإِسْتِثْنَاءِ فَإِنَّ السُّرُطَ الْمُؤَخِّرِ فِي الذُّكْرِ مِثْلُ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ بَيَانُ مُغَيِّرٌ لِمَا قَبْلَةً مِنْ التَّنْجِيْرِ إلى التَّعْلِيْقِ إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ إِنْ دَخَلْتِ الدَّانَ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ وَبِإِثْيَانِ الشِّرُطِ بَعْدَهُ صِنَارَ مُعَلِّقًا بِخِلَافِ شَرُطِ الْمُقُدِّم فَإِنَّهُ لَيْسَ كُذَالِكَ فِي رَايِنَا وَهَكَذَا الإسْتِتُّنَاءُ فِي مِثْلِ قُوْلِهِ لَهُ عَلَى ٱلْعَالِلاً مِاثَةً غَيْرَ رُجُولِبَ الْمِائَةِ عَنْ نِمْتِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ إِلاَّ مِأْنَةٌ لَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ٱلْفُا بِتِعَامِهِ وِإِنَّمَا يَصِحُ ذَالِكَ مَوْصُولًا فَقَطْ لأَنَّ الشِّرُطُ وَالإِسْتِتِّنَّاءَ كَلامٌ غَيْرُ مُستَقِلْ الْأَيْفِيْدُ مَعْنَى بِدُوْنِ مَاقَبْلُهُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ مَوْصُوْلًا بِهِ وَلَأَنَّهُ قَالَ مَن حَلَف عَلَىٰ <del></del>

يَمِيْنِ وَرَاىٰ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلِيُكَفِّرُ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمُّ لِيَأْتِ بِالَّذِيُّ هُوَخَيْرٌ ـ مرجرة تشريح وأنهما يصبحان فهان تغريد إدريان تغير كلام عموسو لاادر مفصولادونون طرح مونادرست بالبت بعض متكلمين مح فرد يك محمل اورمشرك كابيان كلام يموسول بونا ضرورى ہے کیونکہ خطاب سے مقصد وجو ہے مل ہو تا ہے اور میٹن کے سیجھنے یرموقوف ہے اور معنی کا سیجھنا بیان برموقوف ہے اگر بیان کی تاخیر جائز مالی جائے تو یہ محال چیز کے مکلف بنانے کی طرف پیچاد تی ہے اور ہم کہتے ہیں ابتلاء اور آز ماکش کا فائدہ وی ہے لیعنی فی الحال تو اس کے حق مونیکا اعتقاد ر کھنااور ساتھ ہی ممل کرنے کے لئے میان کا ا تظار کر نااور اس میں کوئی حرج نمیں ہے کیو تک حاجت کے وفت ہیان کی تاخیر سیجے نہیں ہے اور وہ تاخیر جو خطاب کے بعد مو توووورست ہے۔اور بسااو قات حاری تائیرالله تعالی کابد قول کر تاہے کہ۔ فاؤا فَرَ لَفَاهُ فا تبل قُرْانَة كُمْ إِنْ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (يِس جب بم آ يكوات يرهاكس توآب اسك يرصن كاتباع كيد براسك بعد بهار ے ذمداس کا بیان کردیناہے)اس وجہ سے کہ ثم ترافی کے لئے آتا ہے اور ترافی والدات کرتی ہے کہ مطلق بیان جائزے کہ تاخیرے ہو جائے۔ لیکن اس سے ہم نے بیان تغییر کوخاص کر لیاہے جبیا کہ عنقریب آجائ گالی بیان تقریروییان تغییراین حال برباتی ده محد که موصولا و مفصولا بردو طرح جائزین أفي بَعَانُ تَعْدِيد (٣) بيان تغير (ليني ووبيان جو كلام كومعني ظاهر به بالرووسر منتى كي طرف لي جلت) جيسه استثناا ورتعلق بالشرط كيونكه وه شرط جوذكر على مؤخر موجيه انست طالق ان دخلت الداد ايهابيان ب جوما قبل کو تبدیل کرنے والا ہے فوری واقع ہونے سے تعلق کی طرف۔ کیونکہ اگر شکلم کا قول ان نہ خلت المدار کلام میں ندکورند ہو تا تو طلاق فور آوا تع ہو جاتی بھراس کے بعد شرط کے لے آئے ہے طلاق شرط پر مطلق ہوگی بخلاف شرط مقدم کے حادی رائے میں اس کا تھم پہریں ہے۔ای طرح استماکا بھی حال ہے جیسے کہنے والے کے اس قول میں کہ لَهُ عَلَى اللَّف إلا مِافَة الله ك صرے دمہ براريس محراك موقواك سواس ك دم واجستنيس مول مے اور اگراس كا قول الأمافة ندمو تا تواوراس كے ذمه يوسے يوسے الف واجب موت وَانْمَا يَصِيعُ ذَالِكَ-اوربيان تَغِيرِصرف اى صورت بن ورست ب جَبَد وه كام مابق عمومولاً ہو۔ کیوککی شرط اوراستان دونوں کام غیر تعل بی اپنا اللے اللے بغیر کسی عنی کافائد ہنیں دیتے۔ لبذاان کامومولا و كرر ما ضرورى ب اور دوسرى دليل بيب آخضور عليه في فرمايل من حلف على يَعِين المن جوهن كولى تشم کھائے اور اسکے غیرکواس سے بہتر مجھ لے تواہیے بیٹن کا کفار واداء کردے بھراس چیز کوکے جواس ہے بہتر ہو۔ جَعَلَ مُخْلِصَ الْيَمِيْنِ هُوَ الْكَفَّارَةُ وَلَوْ صَبَحُ الإِسْتِثْنَاءُ مُثَرَاخِيًا لَجَعَلَهُ مُخْلِمبًا أَيْضَنَا بِأَنْ يَقُولَ الْآنَ إِنْ شَنَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَيُبْطِلُ الْيَمِيْنَ وَرُوِىَ عَنِ بْنِ عَبّاسٍ أَنْهُ يُصِيحُ مَغْصِنُولًا أَيْضُنَا لِمَا رُوىَ أَنَّهُ قَالَ لَاغَرُونَ قُرَيْشَنَا ثُمَّ قَالَ يَعْدُ سَنَةٍ إِنْ شَنَاهَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَهِذَا النَّقُلُ غَيْرٌ مِنْجِيْحٍ عِنْدُنَا وَرُويَ أَنَّهُ قَالَ آبُنِ جَعَفَرِيْنُ مَنْصِئُور

الدَّرَّانِقِيُّ ٱلَّذِيُّ كَانَ مِنَ الْخُلَفَاءِ الْعَبَّاسَيَةِ لأَبِيُّ حَنِيْفَةَ لَنْ صَبَّحٌ ذَالِكَ بَارَكَ اللَّهُ فِيْ يَيْعَتِكَ أَيْ يَقُولُ النَّاسُ أَلَّانَ إِنْ شَنَاءَ اللَّهُ فَتَنْقُضُ بَيْعَتُكَ فَتَحَيُّرُ الدَّوَانْقِيُّ أ رَسَكَتَ وَأَخْتُلِفَ فِي خُصِّرُصِ الْعُمَوْمِ فَعِنْدَنَا لاَيْقَعُ مُتَرَاخِيًا وَعِنْدُ الشَّافَعِي يُجَرِّرُ ذَٰلِكَ هَٰذَالِخَبِّلَافَ فِي تَخْصِيصِ يَكُونُ إِنْتَدَاءُ وَأَمَّا إِذَا خُصَ الْعَامُ مَرَّةُ بِالْمَوْمِنُولِ فَإِنَّهُ يَجُورُ أَنْ يُخْمِنُ مَرَّةً ثَانِيَةً بِبَيَانِ التَّرَاخِيُ إِنَّفَاقًا وَهُوَ مَبْنِي عَلَىٰ أَنَّ تَخْصِيْصَ الْعَامِ عِنْدَنَا بَيَانُ تَغْيبِ فَلاَ جَرَمَ يَتَقَيْدُ بِشَرُطِ الْوَصْلِ وَعِنْدَهُ بَيَانُ تَقْرِيْرِ فَيَصِبِّحُ مَنْ صَنُولاً وَمَقْصَنُولاً وَهَذَا مَعْنَىٰ مَاقَالَ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَىٰ أَنْ الْعُمُونَمْ مِثْلُ الْخُصِنُوسِ عِنْدَنَا فِي إِيْجَابِ الْحُكُم قَطْعًا وَيَعْدَ الْخُصِيُوسِ لأَيْئِقِي الْقَطِّعُ فَكَانَ تَغْيِيْرًا أَىٰ كَانَ التَّخْصِيلُمنُ بَهَانُ تَغْبِيْرِ مِنَ الْقَطْع إلى الإحْتِمَالِ فَيَتَقَيَّدُ بِشَرُما ِ الْوَصِيْلِ وَعِنْدَهُ لَيُسَ بِتَغْبِيْرِ بَلْ هُوَ تُقْرِيرُ لِلظُّنِّيّةِ الْتِي كَانَتْ لَهُ قَبْلُ التَّخْصِيْصِ فَيُصِعُّ مَوْصِولًا وَمُعْصُولًا.

بری این منظم منظم المفرن بهال پتم سے چھکارا حاصل کرنے کیلئے کفارہ کو تعین فرمایا ہے اگر استفاد کرائے کا منظم کے طور پر اس کو بھی بیان فرماد سے اور اس وقت یول فرات انشاء الله تعالى كهدرتم كوباطل كرواء اورحفرت بن عباس سي مروى ب كه استشام فصو المجي صحيح بيركد روایت ہے کہ نی کریم عظافہ نے فرمایا لا غاؤون فریندشاہم قریش سے ضرور جاد کریں کے استھ ایک سال کے بعد آب نے انشاءاللہ فرمایا تکریفقل روایت ہمارے مزد یک سیح خبیس ہے اور روایت ہے کہ حضرت ابوجعفر بن منصور الدوائقي في جو خلفاء هماسيد من سے ہے۔

امام ابو حنیبنیے کہااسٹناء میں تراخی کو سیح ندمان کر آپ نے میرے داداے خلاف کول کیا ہے (اسٹناء حر اخی کو آپ منجع نہیں مانتے )۔ تواہام ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ استفاء آگر علی سیمل الترافی درست ہو جائے تو الله تعالى تمبارى بيعت مونے من بركت وي مطلب بي به كه بيعت كرتے كے بعد اوك تا فير ال شاء الله مهدياكرين مح اور تمهاري بيعت ثوث جائے كى بير من كردوا نقى حرت ميں يوميااور خاموش موميا-وَاخْتُلُونَ فِي خُصنُونِ إلْفِيمُوم أور عام كَ تَحْصيص متراخيا موعلي بها تَهِي اس يمي اختلاف ب

مارے زدیک رافی کی ساتھ نہیں ہو عتی اور امام شافق کے نزدیک جائزے یہ اختلاف اس تحصیص میں ہے جو عام میں ابتداء ہوتی ہے اور اگر عام میں ایک مرتبہ موصولا تخصیص واقع ہو چک ہے تو دوسری مرتبہ بالا تفاق اس عام میں تراخی کے ساتھ تخصیص ہو سکتی ہے اور مسئلہ تخصیص درامل ایک قاعدہ اور اصول پر بن بود برب ك عام كى مخصيص مار ي نزد يك بيان تغيير بالدالا مالدوه اصل كى شرط ي مقيد موكااور ل عام بيان تقري ب لهذا موسولااور مفسولادونول طرح جازب أت

والى معنف كى حوادت كاليما مطلب ب حوادت يرب

وَعِذَا بِعَلَهُ عَلَىٰ أَنَّ الْمُعُومُ الح : ريا مُلاف عن بهاس بات يرك مار عزو يك عام يمي فاس ك طریح اثبات تھم میں معلقی ہے اور مسیم سے بعظمی نہیں رحتا اسلئے وہیان تغییر ہومیا یعنی تنسیس بیان تغییر ہوگئ۔ عِنَ الْقَطْعِ إِلَى الإَحْلِيمَالَ تَغْيِت ـ ظنيت كَاخْرَف اسْ لَيْخَصْيَصْ بَى مومول بونْ كَاشْرَط سے مقید ہوگی اور امام شافی کے نزد یک بدیوان تغیریس ہے بلکداس سے فلید کی تاکیداور تقریم ہوتی ہے جو اس (عام) شر تخصیص سے بہلے تھی ہی موسولا اور مقصدولا دولوں طرح جائز ہے۔

(44)

وَلَمَّا تُقُرِّرُ عِنْدَنَّا أَنَّ تَخْمِنَهُمَنَ الْعَامِ لأَيْمِيحُ مُثَرَّاخِيًّا وَرَدَ عَلَيْنًا ثَلاَئةُ أَسْوِلْةٍ الأوْلُ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَمَرًا أَوْلاً بَنِي إِسْرَائِيْلَ بِيَقْرَةٍ عَأَمَةٍ حِيْنَ طَلَبُوا أَنْ يَطْمُوا قَاتِلَ أَخِيْهِمْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَدُّبُكُوا بَقُرَةً ثُمَّ لَمَّا حَأَوَلُوا أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهَا بِأَيُّ كُمُّيَةٍ وَكُوْنٍ بَيِّنَهَا اللَّهُ تَعَالَىٰ بِالتَّقْصِيلُ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ التَّنْزِيْلُ فَقَدْ خُمنُ الْعَامُ مَهُنَا وَهُوَ الْبَقَرَةُ مُتَرَاْخِيًا فَاشْنَارَ إِلَىٰ جَوَابِهِ بِقَوْلِهِ وَبَيَانُ بَقَرَةٍ بَنِيْ إسْرَائِيْلَ مِنْ قَبِيْلِ تَعْيِيْدِ الْمُطْلُقِ لأَمِنْ تَخْصِيْصِ الْعَامِ لأَنْ قَرْلَة بَقَرَةُ نُكِرَةٌ فِي مَرْضَع الإِثْبَاتِ وَهُنَ خَاصِنَّةً وُضِعَتْ لِقَرْدِ وَاحِدِ لَكِنَّهَا مُطْلَقَةً بِحَسْبِ الأرامنات فَكَانَ نُسَلِّمًا فَلِدَالِكَ مِنْحُ مُتَرَاخِيًا لأَنَّ النَّسْخُ لأَيْكُونَ إِلَّا مُتَرَاخِيًا النَّانِيِّ إِنْ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ خِطَابًا لِنُوحِ فَاسْلُكُ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَطْلُكُ أَىٰ أَدْخِلُ فِي السَّفِيْنَةِ مِنْ كُلُّ جِنْسِ مِنَ الْحَيْرَانِ رَبْجَيْنِ إِثْنَيْنِ ذَكَرًا وَ أَنْثَىٰ وَأَدْخِلُ أَهْلُكَ أَيْضَنَا فِيْهَا فَالْأَهْلُ عَامٌ مُتَثَاوِلٌ لِكُلُّ أَنْ لاَدِمٍ ثُمَّ خَصَ مِنْهُ كَنَعْانَ بْن نَوْحٌ بِقُوْلِهِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ فَقَدْ خُمَنَّ الْعَامُ مُتَرَاخِيًا هَهُمَّا أَيْصَنَا فَاجَابَ بَقُولِهِ وَالْأَمْلُ لَمْ يَتَنَاوَلِ الإِبْنَ لَأَنَّ أَمْلَ النَّبِيُّ مَنْ كَانَ تَابَعَهُ فِي الدَّيْنِ وَالتَّقُويٰ لأَمْنَ كَانَ ذَانَسَبِ مِنْهُ فَلَمْ يُكُنَّ الإِبْنَ الْكَافِرُ أَهْلاً لَهُ لأَانَّهُ خُصَلُ يَقَرْلِهِ تَعَالَى إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَمْلِكَ حَتَّىٰ يَكُونَ تَخْصَيْصُ الْعَامِ مُتْرَاخِيًا وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَعَالَىٰ إسْتَتُتَىٰ النَّهُ أَوْلًا بَقُولِهِ وَأَهْلُكَ إِلَّا مَنْ سَنَيْقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ قَلَنْ لَمْ يَكُن الأهلُ فِي الشَّنبِ مَرَادًا لَمَا إِحْبَيْجَ أَلَىٰ الإسْتَتِّقَاءِ وَلَكِنْ ثُوْحًا لَمْ يَتَّقَطُّنْ لَهُ لِغَايَةِ شَعْقَتِهِ عَلَيْهِ حَتَىُ سَأَلَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَقَالَ رَبُّ إِنْ أَنْنِيْ مِنْ أَهْلِي وَأَنْ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحَكُمُ الْحَاكِمِيْنَ قَالَ يَانُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صِنَالِحٍ

رجم وتشري ولَمَا فَقَرَّدَ عَلْدُهُا : اور جب الاس مزويك يد البت ب كد عام كى تخفيص متراخيا مح ترجم وتشري المين اعتراضات وارد او ي-

اول اعتراض تویہ ہے کہ انڈ تعالی نے بی اسرائیل کوسب سے پہلے عام بقر دے ذیح کرتے کا تھم فر ایا جس وقت انھوں نے در خواست کیا کہ وہ اپنے بھائی کے قاش کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے فر ما یا اِن الله یا میں کئے اُن مُذَا بَدُون اَ بَقَوْدَةُ (اللہ تعالی تم کو تھم کر تا ہے کہ تم ایک گائے دی کر د) پھر جب انھوں نے دریافت کیا کے دہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ گائے کس کمیت اور کیفیت اور رکھ کی ہوئی چاہتے تو اللہ تعالی نے اس کو تفعیل سے بیان کر دیاجس کی تفصیل قرآن مجید میں نہ کورہ ہے کو اللہ تعالی نے پہائے تھیمی فراد کی اور وہ بقرہ ہے اور تھیمی میں متراخیا فرمائی می تو مصنف ماتن نے اس اعتراض کے جواب کی طرف اپنے اس تول سے اشارہ فرمایا ہے۔

وَمَدَانُ مَقَرَةِ مِنِي إِسنَ الْمِيْلُ: - اور بن امر يمل كى كاست كابيان مطلق كومقيد كرنے كے قبيل سے ب عام ميں مخصيص كرنے كے باب سے نبير بے كيول كد اس جكد لفظ بقره كرو ہے جو اثبات كے تحت فدكور ب اور بقره خاص ہے جو فرد واحد كے لئے وضع كيا كيا ہے ابتد اوصاف كے اعتبار سے مطلق ہے۔

فَکَانَ نَسْخُ اَوْیال اوصاف فِی اِی وجہ متراخیاد رست ہے کیوں کہ سے قومتر اخیابی ہواکر تا ہے۔
والمثانی: ۔ اللہ تعالیٰ کا قول حفرت نوح علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا فاسٹلک فیفیا مین
کُلُ رَوْجَیْنِ اِنْنَیْنِ وَاَهْلُکُ (آپ اینے ساتھ کُٹی بیل ہر چیز کا ایک جوڑا سوار کر لیج اور این احل کو)
لین جنس حیوان میں ہے ہر ایک چیز ہے ایک ایک جو ڈے کو لیمی ند کرومونٹ کو داخل کر لیج اور اسپنالل کو
بی اس میں واخل کر لیج پس لفظ الل عام ہے جو تمام اولاد کو شامل ہے پھر اس کے بعد کھان بن نوح کواس
سے فاص کر لیا اسپنالی تول کے ذریعہ " اِنْهُ لَیْسَ مِن اَهْلِكَ "کہ وہ آپ کے الل میں ہے تیں ہی اس جگہ عام میں تحصیص ترافی کے ساتھ پائی کی تو مصنف نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا کہ والا بھل نم پینالول الا بہن اور اٹل ابن کو شائل بی نہیں ہے کیوں کہ بی کے اٹل وہ ہوتے ہیں جنھوں نے نی کا اس کے
میناول الا بہن اور اٹل ابن کو شائل بی نہیں ہے کیوں کہ بی کے اٹل وہ ہوتے ہیں جنھوں نے نی کا اس کے
وین اور تقویٰ میں اجائ کیا ہو وہ اٹل میں شار نہیں ہے جو نی کانسب والا ہولہذ اکافر، اُڑکانی کا اٹل فیمیں تھا۔
لافہ خیم یہ اللہ ناور اٹل این کو شائل میں شار نہیں ہے جو نی کانسب والا ہولہذ اکافر، اُڑکانی کا اٹل فیمیں تھا۔
لافۂ خیم یہ اللہ نے نہ اللہ اللہ میں شار نہیں ہے جو نی کانسب والا ہولہذ اکافر، اُڑکانی کا اٹل فیم سے کہا کہا کو کے ایک میں کہا ہو کی گئی ہو تا کہ سرکھا والے
لافۂ خیم یہ اللہ نے نہ میں اخباط کی میں سے جو نی کانسب والا ہولیک کی تصیص کی گئی ہو تا کہ سرکھا والے

لأنّه خصي الن : در برك إنّه آليس من أهلك كور ليدال تضيف كا كي مو تأكديه كها جائد كديبال يرعام كى تضيف كا كي مو تأكديه كي بها ابن كديبال يرعام كى تضيف متر اخيا موتى بها يكن يهال يرايك احتراض وارو مو تاب كه الله تعالى في بها ابن كا استثناء فرماديالية قول وأهلك الأمن سنبق عليه المقول (اوراي الل كوبرواس كه جس كهار من مي بها ي ويلا به ويكاب) لهذا اكر احل في النسب مراد نهيل تها تو استثناء كي ضرورت على تحقي ليكن عايت شفقت بدرى كي وجد من حضرت نوح عليد السلام اس كوسجو فد يك اس كة الله تعالى ورخواست فرما في فياني وإن وعدت المسلام الله كوسجو فد يك الله المشاكم الله ورخواست فرما في جناني فرما في مين أهلي وإن وعدت بها ورب عن المشكم المتحاكم المن المتحاكم الله المناكم الله و حول المناكم الله و حول الله و المناكم الله و حول المناكم الله و حول المناكم الله و حول المناكم الله و حول الله الله و حول الله الله و حول الله و حول الله الله الله و حول الله و حول الله و حول الله الله و حول ا

تعالى في واب من ادخاد فرماياقال مَا فُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْلِكُ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ حِمَالِع ( حَلْ تَعالى ف [ فرمایا اے توح بے شک وہ تمہار اہل نہیں ہے دہ تو غیر صالح ہے۔)

التَّالِثُ إِنْ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ حَمِيبٌ جَهَنَّمَ كَلِمَةٌ مَا إِعَامَةٌ لِكُلَّ مَعْبُودِ سَوَاةً فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بَنَّ الرَّبْعَرِيُّ أَلَيْسَ أَنَّ عِيْسيٌّ وَعُرَيْرَ ۚ وَالْمَلَاثِكَةَ قَتْ عَبْدُ وَامِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَفَقُرَاهُمْ يَعْذِبُوْنَ فِي النَّارِ فَنَرَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ إِنَّ الَّذِيْنِ سَنَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أَوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ فَخُصِ كَلِمَةُ مَا هَذِهِ الآيَةِ مُتَرَاخِيًا فَاجَابَ يَقَوْلِهِ وَقُولُهُ تَعَالَىٰ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْيُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمْ يَتَنَاوَلُ عَيْسَىٰ لاَ أَنَّهُ خُصِّ بِقُولِهِ تَعَالَىٰ إِنْ الَّذِيْنَ سَبَقَتَ لَهُمْ مِناً الْحُسَنَىٰ لأَنْ كَلِمَةُ مَا ِ لِذَوَاتِ غَيْرِ الْعُقُلاَءِ وَعِيْسِىٰ عَلَيْهِ السُّلاَمُ وَنَحَوْهُ لَمْ يَدْخُلُ فِيْ عُمُوْم كَلِمَةُ لَكِنَ ابْنَ الزَّيْعَرِيُّ انَّمًا سَنَّالَ تَعْتَنَّا وَعِنَادًا وَلِذَا قَالَ لِهُ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَجُهَلُكَ بِلِسِنَانِ قَوْمِكَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَا لِغَيْرِ الْعُقَلاَءِ ومِنَ الْمُقَلاَءِ ثُمُّ لَمَّا كَانَ إِنِيَانُ التَّغَيْرُ مُنْقَسِمًا إِلَىٰ الشَّرُطِ وَالْإِسْتِبْتَاءِ وَمَضَى بَيَانُ الشُّرُطِ فِي بَحْثِ وُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ تَرَكَ ذَكَرُهُ وَاسْتَغَلَ بِيَحْثِ الإسْتِثْنَاءِ فَقَالَ وَالإسْتِثْنَاءُ يَمُثُمُ التَّكَلُّمَ بَقَدُر الْمُسْتَثِّني منعَ حُكُمِهِ يَعْنِي كَأَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمُ بِقَدْر الْمُسْتَثْني أَصْلاً فَجَعَلَ تَكَلِّمًا بِالْبَاقِيِّ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ إِسْتِثْنَاءِ فَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَى ٱلْفُ دِرْهَم إلاَّ مِائَةٌ اً فَكَانَهُ قَالَ لَهُ لَيْسَ تَستَعَ مِاتَةٍ فَقَدَرُ الْمِائَةِ كَانَهُ لَمْ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ عُلَيْهِ كَمَا كَأَنَ فِي التَّعْلِيْقِ بِالسِّنْرُطِ لَمْ يَتَكَلَّمُ بِالْجَزَاءِ حَتَى وُجِدَ السَّرُطُ.

وَيِيكُ ۚ النَّالِثُ أَنْ قَوْلُهُ تُعَالَىٰ إِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ الا یا تیسر ااحتراض بیہے کہ اللہ تعالی کا قول (یے شک تم اور خدا کے سواء جن کی تم عبادت کرتے ہوجہنم کے اید بن بیں) میں کلمہ ماعام ہے باری تعالی کے مواقعام معبودوں کوشامل ہے تو عبداللہ بن زیعری نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصنرت عزیر علیہ السلام اور ملا تکویلیم السلام بنے خدا کے علاوہ مادت کے گئے کیا آپ فرمائے ہیں کہ بیھٹرات بھی جہنم میں عذاب دیئے جائیں کے توبہ آیت نازل ہو کی ان الَّذِينَ سَنَبَقَت لَهُمْ مِنَّا الْحُسَنَىٰ أَوْلَتِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ( بِ ثَكَ جَن لُوكُول ك يار عي مادا قول سابل میں نیک ہونے کا گذر چکا ہے بیلوگ جہنم ہے دور کھے جائیں گے ) تواس آیت میار کہ میں کلمہ "ما" ك تخصيص كى مخى ادرخصيص بعى متراخياكي ملى ب تومعنف نے اس اعتراض كاجواب ايناس قول سے ديا ب-قُولَهُ تَعَالَى إِنْكُمْ وَمُنَا تُعْتَدُونَنَ مِنْ دُوْنَ اللَّهِ ﴿ اورَالِدُتَعَالَىٰكَا قُولَ النكم ومنا تعبدون من الله

کم آما کان الع : گردب که بیان تغیر شرط اور استفاد کی طرفتهم موتا ہے اور شرط کا بیان وجود فاسده کے بیان بی گذر چکا ہے تو مصنف نے اس کے بیان کوترک کر دیا اور استفاد کی بحث بی شغول موسکے اور فر الما و کا استفاد کی بحث بی شغول موسکے اور فر الما و الاستفاد کی بحث میں شغول موسکے اور فر الما و المستفد کی استفاد کی مقدر المستفد کی مقدار کا مستفل ہے کہ امستفلی استفاد میں مقدار المستفلی استفاد میں مقدار المستفلی استفاد میں مقدار المستفلی استفاد کی مقدار المستفلی استفاد کی مقدار کا میں میں کا میں میں کا میں استفاد کی مقدار المستفلی استفاد کی مقدار کا میں میں کیا ہے۔

فَجَعَلَ تَكَلَّمُنَا بِالْبَاقِي الواسَنَاوك بعد جوبالى روكيااى مدتك كلام شاركيا جائ كالين استناك بعد المذاجب كولى محتمل كلام شاركيا جائ المنت على المن عرصه الامائة أوكياس في كباب له على تسمع مائة كلام ش مأة كل مقداد كاكويا يتكلم في كيادراس يحم بحى نيس كيا يهال تكثر طيائى جائد.

وَعِنْدَ الشَّافَوِى يَمْنَعُ الْحُكُمْ بِطَرِيْقِ الْمُعَارَضَةِ يَعْنِى أَنَّ الْمُسْتَقْنَى قَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ أَنْلاً فِي الْمُعَارَضَةِ فَكَانَ تَقْدِيْلُ عَلَيْ أَنْلاً فِي الْمُعَارَضَةِ فَكَانَ تَقْدِيْلُ قَوْلِهِ لِقُلاَنِ عَلَى أَلْفَ دِرْهَمْ إِلاَّ مِاتَّةً فَإِنَّهَا لَيْسَتَ عَلَى قَانِ صَدَّرَ الْكَلامِ يُوْجِبُهَا وَالْإِسْتِقْنَاءُ يَنْفِيهَا فَتَعَارَضَنَا فَيْسَاقَطَا وَقِيْلَ فَائِدَتُهُ تَعَلَّيْرُ فِيْمَا إِنَا إِسْتَقْنَى وَالْاسْتَقْنَى وَالْاسْتَقْنَاءُ لَانَا السَّتَقَعَلَ وَلِيهٌ وَلَا الله وَيَعْلَى وَالْمُكَانِ وَالْمُكَانِ وَالْمُكَانُ هَمْنَا فِي مِنْ الْأَلْفِ قَدْرَ قِيْمَةِ اللهُوبِ لأَنْ عَمَلَ الْاسْتِقْنَاءُ وَلَيْكُونَ وَالْمُكَانِ وَالْمُكَانُ هَهُمَا فِي مَعْنَا لِلسَّتِقْنَاءُ وَلَا مُكَانِ وَالْمُكَانِ وَالْمُكَانُ هَمْنَا فِي مِعْدَالِ وَالْمُكَانِ وَالْمُكَانُ هَمْنَا فِي مِعْدَالِ السَّتِقْنَاءُ وَلاَيْكُونَ وَالْمُكَانُ وَلاَيْكُونِ الْأَنْ عَمَلَ الْاسْتِقْنَاءُ مِنَ النَّفِي الْمُعَارِضِ وَهُوَ بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ وَالْامْكَانُ هَهُمَا فِي مُعْلَى الْمُعَالِقِ وَلاَيْكُونَ وَالْامْكَانُ هَمْنَا فِي مِعْدَالِ السَّتِقْنَاء وَلاَ اللّهُ الْمُعَلِّقِ وَلاَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ لِلْمُونِ وَالْمُعَلِّقِ وَلَا مُكَانَ وَلاَيْكُونَ اللّهُ لِلْمُلْوقِ فَلَا اللّهُ لِلْتُواحِيْقِ وَلاَتُهُمْ وَالْأَنْ الْمُعْلَى وَالْمُعْتَاءُ النَّهُ وَالْمُهُمُ وَالْائِمْعُونَ اللّهُ لِلْتُواحِيْدِ اللّهِ لاَ إِنْهَاتُنَا لِلْهُ الْمُعْلَى وَالْمُهُمُ وَالْمُعُونَ لَعُمْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِى اللّهِ لاَ إِنْهَاكُونَ لَلْهُ الْمُعْمَى وَالْمُعْمَى وَالْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلُولُ اللّهُ الْمُعْمَلُولُ اللّهُ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْمَى وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُونَ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

وِيِخِلاَهِ مَالَقَ حَمَلْنَا عَلَى سَبَيْلِ الْمُعَارَضَةِ إِذْ يَكُونُ الْمَعْنَىٰ حِ لاَالِهُ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهُ مُوْجُودٌ وَلَنَّا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَلَبِتَ فِيْهُمْ ٱلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا أَئ لَبِت نُوحٌ فِي الْقَرْمِ ٱلْفَ سَنَهِ إِلاَّ خَمْسِيْنَ عَامًا الَّذِيُّ كَأَنَ قَبْلَ الْدَعْوَةِ أَنْ خَمْسِيْنَ عَامًا الَّذِئ عَاشَ فِيْهِ يَعْدَ غَرَّقِهمْ فَلَوْ حَمَلْنَا هَذَا الْكَلَامَ عَلَىٰ الْمُعَارَضَةِ لَكَان كِذَبًا فِي الْحَبَرِ وَالْقِصِّةِ وَسُتُقُوما الْمُكُم بَطَرِيْقِ الْمُعَارَضَةِ فِي الإِيْجَابِ يَكُونُ لأفِي الأَخْبَارِ فَعَلِمُنَا.

و يه المعان المنشافي من المنتاع المستنام بطويق المتنازحية :. اور المام شافى كانزويك غر<sup>ر)</sup> استفناء مرف تھم کوروکرآ ہے بھورت معاد ضہ کے مطلب سے ہے کہ کلام سابق میں مہلے تو سٹنی پر تھم لگادیا کیا پھر معاد ضہ (تعارض) واقع ہونے کی وجہ ہے اس کوخارج کر دیا کیا ہے تواصل میں قائل ے وَلَى اصل مبارت بِيْلُ حَى لفلان على الف درهم الامائة قانها ليسبت على '﴿فَالَ ﴾ مير ان المردر بم بين ليكن ايك سومير ان الي بين بين چناني شروع كلام تودر بم كوواجب كرتاب اوراستثناءاس کی گنی کرتاہے ہیں دو تول میں تعارض واقع ہوالبذاد و تول ساقط ہو گئے۔

وَقِيْلَ فَاقِدَتُهُ مَعْلَهُونَ - يَعِمُ فَي كِيابٍ كراس اختلاف كافاكره السمورت على طابر بوتاب جب شکلم استمناء کی خلاف جس کاکرے شٹا ہول کے لفلان علی المف درھم آلائوہا ( میرے ذے قلاں کے ایک بزار در هم بیں لیکن کپڑا نہیں ہے اس مثال میں استفاء حارے نزدیک محیح نہیں ہے۔ کول کہ اس کا ا میان ہونا سیح نتیں ہے۔

اور نام شافین کے زریک سیمج ہے لہذالف (ہزار) ہے کیٹرے کی مقدار کومنٹلی کردیا جانیکا اس لئے کہ استناءان ك نزديك دليل معارض كى طرح باوروه معادضه امكان ك مطابق موتايه اوريمال كيرك قیت کے بقد رکم کردینا ممکن ہے حمریہ خدشد اور شبہ سے خالی نیس ہے۔

الإجتماع أهل النُّفة: - كول كه الل لغت كاس بات يرانفال به كه استثناء جب ننى عدواتوه والأوها ہے اور اثبات نے ہو تو وہ گئی ہے یہ امام شافعتی دلیل ہے کہ استشاو کا عمل بطور تعاد مل کے ہو تاہے کیوں کہ ایک ساتھ نئی دا ثبات کا صادق آ ناتعار ض ہے۔

وَلِإِنَّ قُولُهُ لا إِللهُ إِلاَّ اللَّهُ لِلتَّوْسِينَدِ: -ادراس الح كه كلد لاالدالاالله اقرار توحيد ك المح مفيد ب اوراس کے معنی ہیں تغی اسوای اللہ اور اثبات ذات باری تعالی تو اگر استثنا و کا مطلب بیہ ہو تاکہ مستعنی کا نصر م اور كلام محش باتى حصول كاشار موتا تويد كلمه صرف تفي كافائده دينا اثبات كانه دينا \_ كول كه معنى اس وقت يه ہو جائیں سے لاالا غیر الله (غیر الله معبود نمیں ہے) تو غیر کی تنی موجائے کی محر الله تعالی سے التے اثبات ند ہوگا۔جو کہ مقعود اصل ہے بخلاف۔اس صورت کے کہ ہماس کو بلور معارضہ کے حمل کریں کیوں کہ معنی

\*\*\*\*\* اشرف الانوارشر الردو (ع) نور الانوار بيلدسوم.

اس وقت میر ہول کے لاالہ الااللہ فائد موجود کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ تعالی کیوں کہ وہ موجود ہے۔ ولمنا قوله تعالى:-اوحارىمكل بارىتمالىكا تول ب سب غَلَبِتَ فِيهُم ْ ٱلْمَتَ سَنَةِ إِلاَّ خَعْسِينَنَ ا عاما (آب ان کے در میان ایک بزار برس تک مفہرے رے لیکن بھاس سال اس سے فی بیں جو کہ وعوت سے سلے کے گذر کئے یاوہ پیمال ہو قوم کے خرق ہو جانے کے بعد دنیا میں تخبیرے دہے ہیں اگر اس کلام کو کلام معاضد یر محمول کریں کے تو خبر اور واقعہ میں کذب لازم آجائے گا (کیول کرانف سنہ کا بیان واقعہ کے مطابق نہیں ہے) وسدقوط المحكم المع -اورمعارض كوريرات والماحش توسم ساقط موسكا باخياديل مكن نبيس بورته كذب لازم آئے كامعلوم بواكه بطور معارضه استثناكا مانع علم نه بوناتيج نہيں ہے جيساكه امام شافعي نے فرمايا-وَلاَنْ أَهْلَ اللَّغَةِ قَالُوا الإِستَتِثْنَاءُ إِستَتِخْرَاجٌ وَتَكَلُّمٌ بِالْبَاقِيُّ يَعْدَ الإستَتِثْنَاء كُمَا قَالُوا إِنَّهُ مِنَ النَّفَي إِثْبُاتُ وَمِنَ الإِثْبَاتِ نَفَى فَلَمًا تَعَارَضَ هَذَانِ أَلْقُولاَن مِنْ أَهْل اللُّغَة طَنَقْتُنَا بَيْنَهُمَا فَنَقُولُ إِنَّهُ تَكَلُّمُ بِالْبَاقِيُّ بَوَضَعِهِ وَإِثْبُاتُ وَنَفْيٌ بإشتارَتِه قَجَعَلْنَا مَا ذَهْبَتُنَا اِلَّذِهِ عِبَارَةً رَمَا ذَهَبَ هُوَ اِلَّذِهِ النَّبَارَةُ وَلَمْ يُمْكِنُ عَكُسنُهُ وَذَالُكِ لأنَّ الاستَتَثَنَّاءَ بِمَثْرِلَةِ الْغَايَةِ لِلْمُسْتَثِّتِي مِنَّهُ لأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا الْقَدْرُ لَيْسَ بِمُرَادِ مِنَ الصَّدِّر كَمَا أَنَّ الْغَايَةَ لَيُسنتُ بُمُرَادَةٍ مِنَ الْمُغَيَّا فَجَعَلْنَاهُ فِي هَذَا عِبَارَةً لاَنَّهُ الْمَقْصِنُودُ عَلاَ أَنَّ حُكُمُ الْمُسْتَثَّتَىٰ مِنْهُ يَنْتَهِىٰ بِمَا بَعْدَهُ كُمَا أَنْ الْغَايَةَ يَتْتَهِيْ بِهَا الْمُغَيَّا فَجَعَلْنَاهُ فِي هَذِ السَّارَةُ لأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصَوْدٍ وَأَمَّا كُلِمَةُ التَّوْحِيْدِ فَقَدْ كَانَ الْمَقْصِئُودُ نَفْيُ غَيْرِ اللَّهِ وَأَمَّا وُجُودُ اللَّهِ تُعَالَى فَقَدُ كَاثُوا يَقِرُونَ به لْأَنَّهُمْ كَانُواْ مِشْدُرِكِيْنَ يُثِّبِتُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلِئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمُوَّاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَقَدُ أَطُنَّبَ فِي تَحْقِيْقَ الْمَدُّهَنِيْنَ هَهُنا صناحِبُ التَّوْضِيْحِ فَتَامِّلْ فِيْهِ وَهُو نَوْعَانِ مُتَّصِلٌ وَهُو الْأَصِلُ وَمُنْفَصِلٌ وَهُو مَا الأيَصِحُ اسْتَخْرَاجُهُ مِن الصَّدارِ بِأَنْ يَكُونَ عَلَىٰ خِلاَفِ جِنْسِ مَا سَيَقَ وَهَذَا يُستَمَى مُنْقَطِعًا فِي عُرْفِ النَّحَاةِ وَإطْلاَقُ الإسْتِثْقَاءِ عَلَيْهِ مَجَازٌ لَوُجُوْدِ حَرْفِ الاسْتَتُنَّاءِ وَلَكِنْ فِي الْحَقِيْقَةِ كَلاَمٌ مُسْتَقِلُّ وَهِذَا مَعْنِي قَوْلِهِ هَجُعِلَ مُئْتِدِاءُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَانَّهُمْ عَدُولًى إِلاَّ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ حِكَايَةً عِنْ قَوْلَ ابْرَاهِيْمٌ لقُولِمِهِ أَيُ إِنَّ هذِهِ الأَصْنُفَامَ الَّتِي تَعْبُدُونَهَا إِنَّهُمْ عَدُولُنِي الأَرْبِ الْعَلْمِيْنِ.

مُ وَلَأَنَّ أَهُلُ اللُّغَةِ غَالُوا النَّهِ : اور جول كه اللَّفت في اسْتَنَّاء كُمْ عَن بيريمي مّاسة بين كه تنتی منہ سے نکا لناہے اور کلام استٹناء کے بعد ابتید مقدار محمول ہے جیسے انحول نے کہا ہے

استثناء نفی ہے اثبات ہے اور اثبات کے بعد نفی ہے جب اہل لفت کے اقوال میں تعارض واقع ہوا تو ہم ئے وونول مل مطابقت پيدالي.

فَنَقُولُ إِنَّهُ فَكُلَّمَ والْبَاقِي: -توجم كميت إلى كه استثناء كم حن جن ك التي وه وضع كيا كيا ب وه وإنّ كالكلم لمناب اوراثبات ونفى اس ساشارة معهوم معترين توجم في اسيخ خديب كوعبارت اوراستثناء كارلول قرار ديديا اورامام شافق سے قد مب کواشار و برمحول کیا ہے مراس کا علس نہیں کیا۔ کیو کلداستشامیتنی مند سے مقابلے یں بمنزلہ غایت کے ہے۔ کیونہ اشٹناواس بات پر دلالت کر تاہے کہ اتن مقدار شردع کلام میں مراد نہیں ہے۔ جس طرح غایت مغیلے مرادنیں ہوتی۔ توہم نے استناء کواس عنی میں عبارت کادر جدوید پاکیونکدوہی مقصود ہوتا ہے اسکے علاومتنی مند کا عظم اسین مابعد بہتم ہوجائے جس طرح غایت مغیارتم ہوجاتی ہے لہذاہم نے اس کوا تارہ میں داخل کرویا۔ کیو تک وہ تعمود تمیں ہو تا۔اور رہا کل تو حید ( لاالہ الااللہ ) تواس میں مقصود غیر اللہ کی تغی ہے۔ بيرحال الله تعالى كاوجود تو كفار مكداسكا قرار كرية تنے \_محرمشرك تنے \_الله تعالى كے ساتھ الله آخر ثابت كرتے هِ اللهُ تَعَالُ فَ قُرِما وَلَئِن سَنَالَتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَمْوَتِ وَالأَرْضِ لَيَقُولُنُ اللّه (اوراكر آبان مشركين ے دريافت كريں مے كم آسان وزمين كوكس نے پيداك توالبت كهيں مے كد الله نے بيداكيا۔) بہر وال آمام شافق اور ہارے ند ہب کے مسلک کی محققیق کے سلسلہ میں صاحب تو ہیے صدرالشرید

نے بری تفصیل سے بیان کی ب مسلد بہر حال غور طلب ب لہذا آب ہمی غور کر لیجے۔ وَهُوَ نَوْعَان مُنْتَصِلًا وَهُوَ الأصلُ استثنادهم يرب (١) متعل اور يبي هيتي استثناء بـ (٢) منفصل

وہ بہے کہ جس کو صدر کلامے تکالنادرست نہ ہو۔ ہایں طور کشتنی اقبل کی جنس کے خلاف ہونو اول کی اصطلاح بي اسكومتني منقطع كهته بين اور اشتناء كااطلاق امير مجازا كيا كميا . كيونكه حرف استناء موجود ب ليكن حقيقت میں کائم تعمل ہے مصنف کے آنے والے قول کے یہ معنی ہیں۔اوروہ قول سے ہے۔ خَجُعِلَ مُنتِعَداً عَال اللّه ا تَعَالَى فَإِنَّهُمْ عَدُولُني إِلاَّرَبُ الْعلَمِينَ وعرت ابرائيم ك قول كل حكامت ب-اورانهول نے اپی قوم ے فرمایا تعالیتی ہے اصنام (بت) جن کی تم عبادت کرتے ہو . بیمیرے دسمن ہیں مواعد نب العالمدین کے۔ أَىٰ لَكِنْ رَبِّ الْعَالِمِيْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَدُو لَىٰ فَإِنَّهُ ۚ تَعَالَىٰ لَيْسَ دَاخِلاً فِي الأصنثام فَيَكُونَ كَلَامًا مُبْتَداأً وَيَحْتُمِلُ أَنْ يَكُونَنَ الْقُومُ عَبْدُوا اللَّهِ تَعَالَى مَعَ الاصلنام ۚ وَالْمَعْنَىٰ فَإِنَّ كُلَّ مَا عَبَدُتُكُونُهُ عَدُولُنِّي إِلاَّ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَيَكُونُ مُتَّصِيلاً هَكَذَا قَيْلَ آهٔ والإستَتِثْنَاءُ مَتَىٰ تَعْقِبُ كَلِمَاتِ مُعْطُونَةٍ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْض بِأَنْ يَقُولَ لِزَيْدٍ عَلَىٰ الْفَ وَلَعَمْرِ وَعَلَى الْفَهُ وَلِبَكُرِ عَلَى الْفَ إِلاَّ مِائَةٌ يُنْصِئرُفُ إِلَىٰ الْجَمِيْع كَانْشْتُرُطَ عَنْدَ السَّنَافَعِيُّ فَيَكُونَ أُسِنِّتَثَنَاءُ الْمَائَةِ مِنْ كُلِّ الْفِ مِنَ الأَلُوفِ عِنْدَ الشَّنَافِعِيُّ كَمَا يَكُونُ مِثْلُ هَذَا فِيُّ الشَّرُطِ بِأَنْ يَقُولُ هِنْدٌ طَالِقٌ وَزِيْنُبُ طَالِقً

وَعُمْرَةٌ طَائِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَيَكُونُ طَلَاقُ كُلُ مِنَ الزَّوْجَةِ مُعَلَّقًا بِدُخُولِ النَّارِ وَفَذَا لأَنْ كُلاً مِنَ الإسْتِثْنَاءِ وَالشَّبْرِطِ بَيَانُ تَغْيِيْرٍ فَيَنْبَغِيُّ أَنْ يَكُونُ حَكْمُهَا مُتُحِدًا وَعِنْدَنَا يُتُصِعَرُفُ الإسْتِثْنَاءُ إلى مَا يَلِيْهِ بِخِلافِ الشَّنْرِطِ لأَنَّهُ مُهَدُّلُ لأَنْ الإسْتِثْنَاءُ إلى مَا يَلِيْهِ بِخِلافِ الشَّنْرِطِ لأَنَّهُ مُهَدُّلُ لأَنْ الإسْتِثْنَاء يُخْرِجُ الْكُلاَم مِنْ أَنْ يَكُونَ عَامِلاً فِي الْجَمِيمِ فَيَشْتِغِي أَنْ لاَيَصِحُ لَكِنْ إلْسَتِثْنَاء يُخْرِجُ الْكُلاَم مِنْ أَنْ يَكُونَ عَامِلاً وَإِنْمَا يَتَبَدُلُ بِهِ الْحَكُم مِنْ الشَّوْطِ وَالْمِنْ الْمَا يَتَبَدُلُ بِهِ الْحَكُم مِنْ الشَّرُطِ وَالْمَا يَتَبَدُلُ بِهِ الْحَكُم مِنْ أَنْ يَكُونَ عَامِلاً وَإِنْمَا يَتَبَدُلُ بِهِ الْحَكُم مِنْ الشَّرُطُ وَالْاسِتِثَقَاءَ فِيْمَا قَبْلَ هَذَا مِنْ بَيَانِ الْتُعْلِقِ فَيْمَا قَبْلَ هَذَا مِنْ بَيَانِ التَّغْيِئِ وَهُ بُعَدَ حُصُولُ الْمَقْصَدُولِ الْمَعْمَانِ الْمَقْصَدُولِ الْمَعْمَانِ الْمَعْمَانُ إِلَى النَّالِ وَلا مُعْمَانِيَةَةَ فِيْهِ بَعْدَ حُصُولُ الْمَعْمَانُ الْمُعْلِقِ الْمَعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمَعْمَانِ الْمَعْمَانُ إِلَيْهُ الْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمَعْمَانِ الْمَالِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعَلِيْلُ اللْمُعْمَانِهُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُعُولُ الْمُعْمَانِهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ

رَجِمُ وَتَوْرِيْكِ أَيْ لَكِنْ رَبِ الْمَعَالَمِيْنَ (لَوَّ لَمِيا آسِيَ فَرِمايا) لَكِنْ رَبِ الْمَعَالَمِيْنَ غَانَهُ لَيْسِ عَدَوُلَى مَرْجِمُ وَتَشْرِرُكِ فَانَهُ تَعَالَىٰ لَيْسَ دَاحِلاً فِي الأصنفام . كَوْكُ الله تعالى (مَنْفَى منه) امنام ش واخل بى نبيس اسلئے حرف استثناء كے بعد والاكلام جمل شار مولا۔

اوراس کا مجی احمال ہے کہ قوم نے اللہ تعالیٰ کی مجی عبادت کی ہو۔ بتول کے ساتھ اور کلام کے سخی یہ ہو جائے گا۔
جائیں کہ ہر ایک جن کی تم نے عبادت کی ہے وہ میراد عمن ہے لین دب العلمين تواستناء تعلی ہو جائے گا۔
ای طرح علاء نے بیان کیا ہے والا سنیٹننا نا منتیٰ قفیقیہ کلیمات النے اور استناء جب چندا ہے جملوں کے بعد واقع ہوجن کوایک و دسرے کے بعد عطف کیا گیا ہو۔ مثلاً کوئی کے لزید علی الف والعمد و علی الف ولبکر علی الف الله ما افتان (زید کے میرے ذمہ ایک بڑار ہیں اور عمر و سکے میرے ذمہ ایک بڑار ہیں مگر المین اللہ ما تنان المین میں اللہ ما تنان کی تو لیا ما تنان کی اللہ کی اور عمل کا تعلق تمام جملوں ہے ہوگا۔ جس طمق شرط کا تعلق تمام جملوں ہے ہوگا۔ جس طمق شرط کا تعلق تمام جملوں ہے ہو تا ہے۔ پس مارس کا استفاء الف میں ہر بیوی کی طلاق د خول دار پر حق کے کو کھ استفاء اور شرط کی دو تول دار پر حق کی کو کھ استفاء اور شرط میں ہر بیوی کی طلاق د خول دار پر حق کی کو کھ استفاء اور شرط میں ہوا کہ بیان تغیر ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ تھم میں وہ تول کا ایک بی ہو

ملاحیت دکھتی ہے کہ ترقام ہاسیتی جملوں کے ساتھ متعلق ہوجائے۔ شرکت مطف کے بائے جانے کا وجہ ہے۔
ولکن لا ید فی ۔ لیکن آپ سے بربات مختی نہ رہنا جاہیے کہ امام شافتی نے شرط اور استفاء دونوں کو
ما قبل میں بیان تغییر میں شار کیا ہے اور یہاں شرط کو بیان تبدیل میں شار فرمالیانہ کر مقصد حاصل ہوجائے کے
بعد اسمیس کوئی مضافقہ فیل ہے کہ تغییر کی ایک
نوع ہے اصطلاحی بیان تبدیل مراد نہیں ہے۔ اسلے شبہ کی مخبائش نہیں دیں۔

أَوْيَهَانُ حَسَرُورَةٍ عَمَلُعَا بِعَلَى قَوْلِهِ يَهَانُ تَغْيِيْرِ أَيُ الْبَيَانُ الْحَاصِلُ بِمَرْتِقِ المشرُورَة وَهُوَ نُوعُ بَيَانٍ يُقَعُ بِمَا لَمْ يُوضِعَ لِهُ أَي السُّكُوتُ إِذِ الْمَوْضِئُوعُ لِلْبَيَانِ هُنَ الْكَلَامُ دَوْنَ السَّكُونَ ۖ وَهُنَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي حُكُم الْمَنْطُوقِ أَي الْبَيَانُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي حُكْم الْمَنْطُولِ أَوِ الْكَلامِ الْمُقَدِّرِ ٱلْمَسْكُوتِ عَنْهُ يَكُونَ فِي حُكْم الْمَنْطُوقِ كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَوَرِقَهُ أَبَوَاهُ فَالْإِمْهِ الثُّلُثُ فَإِنَّ صَدْرَ الْكَلَّم أَنْ جَبَ الشَّرْكَةِ مُطْلَقَةً فِي وِرَاثَةِ الأَيْوَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَعْبِيْنِ نَصِيْدِ كُلِ مِنْهُمَا ثُمُّ تَعْصِيْصُ الْأُمُّ بَالثَّلُثِ مِنَازَ بَيَانًا لَأَنَّ الْأَبِ يَسْتَحِقُّ الْبَاقِيَ فَكَانَّهُ قَالَ فَلاِمْ الثُّلُثُ وَلاَيِنْهِ الْبَاقِيِّ أَوْ تَبَتَ بِدَلاَلَةٍ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ أَيْ حَالِ السَّاكِتِ الْمُتَكُلِّم بإستان الْحَال لأبلِستان الْمُقَالِ كَسَكُرُاتِ مِنَاحِبِ الشُرْعِ عِنْدَ آمْرِ يُعَايِنُهُ عَنِ التَّغْيِيْرِ يَعْنِي أَنْ الرَّسُولَ صِنَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِنَلُمَ إِذَا رَأَى آمْرًا يُبَاشِرُونَهُ وَيُعَامِلُونَهُ كَالْمُصَمَّارَبَاتِ وَالسَّرْكَاتِ أَوْ رَأَىٰ شَيْئًا يُبَاعُ فِي السَّرْقِ رَلَمْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ عَلِمَ أَنَّهُ مُبَاحٌ فَسُكُونُهُ أَقِيْمَ مَقَامَ الأَمْرِ بِالإِبِاحَةِ وَفِئ خُكْمِهِ سُكُونَ المشمَانة بشترُطِ الْقُدْرَةِ عَلَى الإِنْكَارِ وَكُونَ الْفَاعِلِ مُستَلِمًا كَمَا رُوىَ أَنْ أَمَةً أَبْقَتْ رَبُّونَ جَتْ رَجُلاً مُولَدَتْ أَنْ لأَدًا ثُمُّ جَاءَ مَوْلاَهَا وَرَفِعَ هَذِهِ الْقَصْئَيَّةِ إِلَى عُمَرَ فَقَضى بِهَا لِمَوْلاً هَا وَقَضى عَلَى الآبِ أَنْ يَقْدِئ عَنِ الأَوْلاَدِ يَاحَٰذُهُمْ بِالْقِيْمَةِ وَسَيْكُتَ عَنْ صَبِمَانِ مَنَّا فِعِهَا وَمَنَّافِعِ أَوْلَادِهَا وَكَأَنَ ذَٰلِكَ بِمُحْضَنَ مِّنَ الصَّحَافِةِ فَكَانَ إِجْمَاعًا عَلَى أَنَّ مَثَافِعَ وَلَدِ الْمَغْرُورِ لاَ تُصَنَّمَنُ بِالإِقْلاَفِ.

رَجِم وَتَشَرَيْكِ أَنْ مَيْكَانُ المنسُّرُورَة (٣) يابيان خرورت موراس كاصطف بيان تغيير برب يعني وه ميان ترجم وتشرب المورت كي بنابر حاصل مور

وَهُوَ مَوْ مَوْ مَوْ مَان الْخُاس مرادا يك خاص تو كاميان بي فواكى چيز سے حاصل مو تاب كه جواصل عن ميان كے ميان كر الله وضع فيل كيا كيا . اور يكوت ہے . كو كله ميان كيليے كلام وضع كيا كيا ہے ته كر سكوت . ق مُوَرَامًا أَنْ يَكُونَنَ الْحُ . . اور وه يا تو زبان بولے ہوئے كلام كے علم من ہوگا يا ايے كلام كے علم من ہوگا جو مقدر ہے اور اس سے سكوت اختيار كيا كميا ہواوروہ علم من منطوق كے ہوگا

کفورله تفالی وورقه آنواه فلامه المثلث بید باری تعالی اورده ابواه فلامه المثلث (ادر میسد کے وارث مرف اس کے والدین ہول تو مال کو ایک تمالی ملے گا) مدر کلام نے والدین کی وراشت مل مطلق شرکت کو ثابت کیا جس مل والدین میں سے کس کے حصد کی تعیین نہیں کی گی اس کے بعدام کے حصد کی تعیین نہیں کی گئ اس کے بعدام کے حصد کی تعیین نہیں کی می اس کے بعدام کے حصد کی تعیین نہیں کی می تھوات کو اور تاتی تعالی مصد کی تحصیل کا باب مستحق ہوگا۔ تو کو اور تاتی تعالی سے بوار باتی باب کا حصد ہے۔

اَقْ مُتَبَتَ بِدَالْاَلَةِ مَا لِ الْمُتَكَلِّمُ إِلَيْكُمْ مَا وَاللَّ عَلَيْ اللَّهِ مِن اووهِ اللَّهُ عَلَ فض بجوزبان حال سے کویا ہے۔ اگرچہ الفاظ کے بولنے سے ووسائت ہے۔

کسٹکونٹ صناحیب السنڈع جیے صاحب شریعت کاکی معاملے کو دیکھتے ہوئے روک ٹوک سے فاموش رہنا ہینی جناب رسول اللہ علیہ جب لوگوں کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ رہے جوں، یا معاملہ کرتے دیکھ رہے ہوئے جی مضاربت وغیرہ کے معاملات، یاشر کت کے معاملات، یاکس چیز کو بازار میں فروخت موست دیکھ رہے مضاور اس پر کلیر نہیں فرمائی تو جان لیاگیا کہ یہ کام مباح ہے ، پس آپ کا سکوت امر بالا باحة (مباح ہوئے کے عکم کے قائم مقام ہوگیا

اَی عَمِیْنَ مَنْ اَلْهُ اَلْمُواتِ مَا اِلْمُ اَلْهِ اِلْمُ اِلْمُا اِلْمُا اِلْمُا اِلْمُا اِلْمَالُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الْكُلاَمِ أَو لِكَثْرَةِ إِسْتِعْمَالِهِ كَمَا يَقُوْلُونَ مِاثَةٌ وْعَشْرَةُ دَرَاهِمٍ يُرِيْدُونَ بِهِ أَنُ الْكُلْ دَرَاهِمُ وَهَٰذَا فِيمَا يَثَبُتُ فِي الذَّمَّةِ فِي أَكُثَرِ الْمُعَامَلاتِ كَالْمِيْلِ وَالْمَوْزُونِ بِهِلَافِ قَوْلِهِ لَهُ عَلَىٰ مِائَةً وَكُوْبُ فَلَانَ الثَّوْبَ لَأَيَتُبُتُ فِي الدِّمَّةِ إِلَّا فِي السئلم فَلأَ يَكُنُنُ بَيَانًا لَإِنَّ الْمَائَةِ أَيْضًا أَثْرَابٌ بَلْ يَرْجِعُ إِلَى الْقَائِلِ فِي تَفْسِيْرِهِ وَقَالَ السَّافَعِيُّ الْمَرْجُعُ إِلَيْهِ فِي تُفْسِيْرِ الْمِائَةِ فِي جَمِيْعِ الْمَرَاضِعِ فَيَجِبُ فِي الْمِثَالِ الأوَّلُ أَيْمَنُنَا دِرْهُمٌ وَمِنَ الْمَائِةِ مَا بَيِّنُهُ وَقُدْ ذَكَرْنَا فَرَقَةً أَوْبَيَانَ تَبْدِيلُل عَطْف عَلَى قَرَابِهِ بَيَانُ حَنْرُورَةٍ وَهُوَ النَّسِنْحُ فِي اللُّغَةِ قَالَ الله تَعَالَىٰ وَإِذَا بَدُلْنَا أَيَةُ مَكَانَ آيَةٍ ثُمُّ قَالَ مَا نَنْسَعُ مِنْ آيَةٍ أَنْ نُنْسِهَا فَعُلِمَ ٱنَّهُمَا وَاحَدُ وَمَعْنَىٰ بَهَانِ التَّلِدِيْلِ ٱنَّهُ نَيَانٌ مِنْ وَجْهِ وتَبْدِيْلُ مِنْ وَجْهِ عَلَى مَاقَالَ ـ

ترجروت و الانتات منزوزة دفع الفرود : (٣) (الوكون كو) وحوك سے بهان كى ضرورت ب المان ثابت ہو۔ اس وجدے وہ (وحوکہ ویا) ازروئے شرع حرام ہے کول کہ یہ کسکوت المول اسينے غلام كو تا وشراء كرتے ہوئے ديم كرا قاكا فاموشى اختيار كرايا ہے كيول كرير (سكوت)مولى ك طرف سے مارے نزد کی تجارت کرنے کی اجازت پر محول ہوگا اس لئے اگر غلام ماذون ند ہوگا تو اس سے لوگ مولی کی طرف سے اجازت سمجھ کر دھو کہ بیں برجائیں مے اور لوگوں کو خرر (وھو کہ) ہے پیجانا واجب ہے۔اور امام زفر نے فرمایا مولی کا سکوت غلام کے حق میں اجازت ند سمجھاجائے گاکیوں کہ اس کے سکوت میں جہال اس کے تصرف میں رضامندی کا احمال ہے وہیں یہ مجمی ممکن ہے کہ فرط غیظ لیعنی همسر کی زیادتی کی وجہ ے سکوت اختیار کیا ہواور محتل چرجت نہیں ہواکرتی۔

أن تنبت مندُ فدة (٣) يابيان كرت كلام ك ضرورت سه ابت موياكثرت استعال كى دجد سه باوجود سكوت كے معامجے ميں اجائے ايجر عبارت كے طويل مونے سے بيخ كے لئے فاموش كوافتيار كيا جائے۔ اورطویل عبارت مراویرولالت کرتی ہو۔ تحقیله له علی حالمة درهم ودرهم مثلا کے کدله علی حالة ورهم ودرهم (ميرے اور فلال كے ايك مواور ايك ورحم بين) اس جك حفف كوبيان قرار ديا كيا ہے كول كداس مثال ميں "مائية" محى درہم بى ہے كويا كينے والے سے اس طرح كيا ہے كدله على حالة درهم ودرهم (فلال کے میرے دمد مودر ہم اور ایک در ہم بیل) طول کلام کے خوف سے "در حم" کو حذف کیا کیا یا محر کثرت استعال کی وجدے ایسا کیا کیا جیے کہ عرب والے کہتے ہیں مند وعشرة دراهم اور مراداس سے کل دراہم ہوتے ہیں اس ملم کا بیان الن چروں میں فابت ہو تاہے جو سی کے ذمہ واجب ہوتے ہول اور از ملم معاملات ہوں بھے معلی اور موزونی جزی مخلائے میں کا اس علی ماقة و توب ( فلال کے مرے ذمدایک مواودایک کیراہے) توچوں کہ وب دمدیں بچ سلمیں ابت ہوتاہا سے اس مثال مل توب

مائنة نے لئے بیان ند ہو گا بلکداس کی تعمیر میں آنائل کی طرف دجوع کیا جائے گا۔

وقال الشافعی اورانام شافل نے فرانا ہے کہ قائل کی طرف رجو ہا ایک کا تعیرے سلم میں تمام میں مقام میں مقام الشافعی اورانام شافل نے فرانا ہے کہ قائل کی طرف رجو ہا ایک اورانائی تغییر قائل ہے مقامات پر کیا جائے گالہذا متن میں فر کورو مثال میں صرف ایک ور آیم واجب ہوگا۔ اورانائی کی تغییر قائل ہے کرائی جائے گی محربیم نے دو تول کا فرق ہو نالازی ہے۔

او بیان تبدیل (۵) یا بیان تبدیل مواس کا عطف بیان ضرورت پر ہورہ ہے وجو النسخ اور کی تخ با اللہ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ مواس کا عطف بیان ضرورت پر ہورہ ہے وجو النسخ اور کی تئے با اللہ تعالی کا قول ہے والا اللہ الله اللہ محلف میان فرانا میں اللہ تعالی کی ایک آیت بیمند منظم اللہ کی اللہ کی برایر کی جائے معنی ہیں کہ وہ میں وجہ بیان ہو تا ہے معلوم ہوا کہ شخ اور تبدیل ایک بی پر ہے اور بیان تبدیل کے معنی ہیں کہ وہ میں وجہ بیان ہو تا ہے۔ اور بیان تبدیل کے معنی ہیں کہ وہ میں وجہ بیان ہو تا ہے۔ اس معلوم ہوا کہ شخ اور تبدیل ایک بی چر ہا اور بیان تبدیل کے معنی ہیں کہ وہ میں وجہ بیان ہو تا ہے۔ جیسا کہ مصنف نے فرایا۔

بَيَانًا مَعِصْمًا فِي حَقْ صَاحِبِ الشَّرْعِ -اور شارع ك حلّ شي بيان إلات كالدتك جو کہ پہلے سے اللہ تعالی کے علم میں موجود ہے تواس کااللہ تعالی کے حق میں مان موبااور انسانوں کے حق میں تبديل ہوناميہ بمنزلد مل كے ہے۔ جب كيانسان دوسرے انسان كو مل كردے يول انسان اس كى اس موت مقدرہ کابیان ہے جو کہ اند تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تمااور لوگوں کے حق میں تبدیل ہے کول کر لوگ خیال لرتے ہیں کہ اگر حمل نہ کیا جاتا تو دوسری مدت تک زئدہ رہتالبذا تا ال نے اس کی مدت کو منقطع کر دیا اس وجہ سے ونیایس اس کے اوپر تصاص اور دیت واجب ہوتی ہے۔اور آخرت میں عذاب دیا جائے گا۔وہ و جائز عندنا بالنص اور مخ بمارے نزو کے جائزے اور اس آیت سے تابت ہے جے ہم نے اور الاوت کیا ہے خلافا للعهود يهودسه اختلاف كرت بي الله تعالى الدي لعنت كري كول كه وه كبت بي "العياذ بالله" ال ے اللہ تعالی کی ناد انی اور انجام کارے ناوا تلیت کی نسبت لازم آے گی کہ الوہیت کی صلا حیت نہیں رکھااور اس الكامتعدي ب كد معترت موى كاثريت منو في تد موسفيا عاورا نكادين ابدى موجا عد وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَكِيْمٌ يَعْلَمُ مَصِنَالِحَ الْعِبَادِ وَحَوَائِجَهُمْ فَيَحْكُمُ كُلَّ ا يَوْمِ عَلَىٰ حَسَلَبِ عِلْمِهِ وَمَصَلَّحَتِهِ كَالطَّبِيْبِ يَحْكُمُ لِلْمَرِيْضِ بِشَعُرْبِ دَوَاءٍ وَأَكُلِ عِدْأَهِ ٱلْيَوْمَ ثُمُّ غَدًا بخِلافِ دَالِكَ فَإِنَّهُ لَايُحْكُمُ بِسَنَفَاهَتِهِ بَلُّ هُنَ عَاقِلٌ حَاذِئُ أَيْعُطِي كُلُّ يَوْمٍ عَلَىٰ حَسنبِ مَا يَجِدُ مِزَاجَة فِيْهِ وَلَمْ يَقُلُ مِنَ الْمَرِيْضِ إِنَّىٰ أَبَدُلُك عَنَّا بِغِذَاءٍ أَنْ ذَوَاءٍ آخَرَ وَقَدْ صَبْحُ أَنْ فِي شَرَيْعَةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ نِجُاحُ الْجُزْءِ أَعْنِي حَوْلَة حَلْالاً وَكَذَا نِكَاحُ الأَخَوَاتِ لِلْأَخِ حَلَالاً ثُمْ نُسِخَ فِي هُورِيعة نُوح عَئِيْهِ السَّلَامُ وَمَحَلُّهُ حَكُمْ يَحْتُمِلُ الْرُجُونَ وَالْعَدَمَ فِي نَفْسِهِ بِأَنْ يَكُونَ آمُراً مُمْكِنًا عَمَلِيًا وَلاَ يَكُونَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ كَالاِيْمَانِ وَلاَ مُمْتَنِعًا لِذَاتِهِ كَالْكُفْرِ فَإِنْ وُجُوْبَ الْإِيْمَانِ وَحُرْمَةُ الْكُفُّرِ لَأَيُنْسُخُ فِي دِيْنٍ مِنَ الْأَدْيَانِ وَلَأَيَقُبَلُ النَّسَخُ وَلَمْ إِيَلْتِحِقُ بِهِ مَا يُنَافِئُ النَّسْنَعَ مِنْ تَوْقِيْتِ عَطَّتُ عَلَىٰ قَوْلِهِ يَحْتَمِلُ الْوُجُوْدَ لأنَّهُ إِذَا إِلْتُحَقَ بِهِ التَّرْقِيْتَ لاَيْشُمِحُ قَبْلَ ذَالِكَ الْوَقْتِ اَلْبَتْهُ وَيَعْدَهُ لاَيُطْلَقُ عَلَيْه إسْمُ النَّسْنِج وَقَدْ قَالُوا فِي نَظِيْرِهِ تَعَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلْنَةٍ آيًام خِطَابًا بِالْقَوْمِ صَالِحُ

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتُرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَأَبًا حِكَايَةً عَنْ قُول يُؤسنُف عَلَيْهِ السَّلامُ وَكُلُّ ذَالِكَ عَلَمُ لَانَّةَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْقِمنَصِ وَالْأَوْلَىٰ فِي نَظِيْرِهِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فَاعْفُوا وَاصْنَفْحُوا حَتَىٰ يَاتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَقُولُهُ تَعَالَىٰ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي الْبُيُواتِ حَنِيَ يَكُوفُهُنَّ الْمَوَاتُ أَنْ يُجِعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبَيْلِاً وَنُحَوَّهُ.

 $(4 \cdot)$ 

] ونحن مقول اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی علیم ہیں بندوں کی مصالح اور ضرور تول کو جائے ا ہیں لہذا ہر روزا ہے علم اور اپنی مصلحت کے مطابق علم فرماتے ہیں جس طرح ایک طبیب ر یقن کوایک دن ایک دوایینے اور کھانا کھانے کا مشور ہ دیتا ہے اور این کلے روز اس کے خلاف کا مشور ہ دیتا ہے تو ہے علیم کے سفاہت کا تھم تہیں دیا جاتا بلکہ اس کی مہارت مذافت اور مقل مند ہونے کا تھم دیا جاتا ہے کہ تھم طبیب روزانہ کی کیفیت ومزاج کے مطابق دواء وغذا حجویز کر تاہے ممر مریش ہے عیم یہ نہیں کہنا کہ میں کل آئے تندہ تمہاری دوسری دواء اور غذا تبدیل کرول گااور بیہ واقعہ ہے حضرت سیدنا آ دم علیہ السلام کی شریعت یس نکاح مع الجز جائز تحایین معزرت آوم علید انسلام کا نکاح معزمت حواء عنیماالسلام سے ہوا تھا اس طرح بہنول کا ہے حقیقی بھا ئیول کے ساتھ نکاح حلال تھا پھر حصرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں اس کو منسوخ كرديا كيا-ومحله حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه اور لنخ إيب تمم هي واردمو تابجو بذات خود مو نے اور نہ ہونے کا احمال رکھے بعنی ابیاامر جو ممکن ہواور ممل ہے تعلق رکھتا ہو لذاتہ واجب نہ ہو ایمان اور نہ لذاتند ممتنع اور محال ہو جیسے کفر کیوں کہ ایمان کا دجو ب اور کفر کی حرمت کسی وین میں منسوخ نہ ہوگانہ بی سے کو تبول کیا جائے گا۔ولم یلقعق به ما یفافی النسم مین توقیت اوراس کے ساتھ کوئی السي قيد ملحق ندموجو تنخ ك منافى ب مثلا مدت ياو نت كابيان اس كاعطف معتمل الوجود يرب بس اس وجد ب کہ جب تھم کو توقیت لاحق ہو جائے گی تواس متعینہ وقت سے پہلے بھیناً منسوخ نہ ہوسکے گااور اس وقت کے گذرجائے کے بعد اس پر ننخ کا اطلاق نہ ہوگا علاء نے اس کی نظیر میں فرمایا ہے کہ تعتعوا نعی دار کے مثلثہ ا بام ( گذارلواسینے گھروں میں میں نین ون) معترت صالح علیہ السلام کی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا حمیا تھااس طرح الله تعالى كا قول تذرعون حديث مدنين دابا تم كاشت كروك متواترمات مال الله تعالى نے قرآن مجيد مل مخرت يوسف من قول كي حكايت كرت موسة ارشاد فرمايا ب-

ويحل ذالك غلط تمريه دونول مثاليل غلايل كيول كديه خبراور حكايت بي النادونول يس فنخ تبيل مواكرتا اس كى تظير على بهتر مثال بي ب كدالله تعالى كا تول ب فاعنوا واصفحوا حتى ياتى الله بامره (اوركفار) حي من عنود در كذركر ويهال تك كدالله تعالى كادوسر الحكم آجائي كاس طرح الله جار كسدوتعالى كالرشاد خامسكوهان في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاب*زكار كور لوّل كو كمرول هي يتوركو يهال تك* موت ان کوا تھالے۔ یا توہناوے اللہ تعالی ان کے لئے کوئی راستے کیا استم کی کوئی دوسری آینٹی مثال میں ذکر کی جائیں

\*\*\*\*

أَنْ تَأْمِيْدُ ثَبُتَ ۚ نُصِبًا أَنْ دَلَالَةً عَمَلُتُ عَلَىٰ قَرْلِهِ تَوْقِيْتُ فَإِنَّهُ إِذَا لِحَقَّةَ تَامِيْدُ ثَبَتَ نُصنًا بانَ يُذَكِّرَ فِيْهِ صِنرِيْهَا لَقُظُ الآبَدِ أَنْ دَلَّالَةً كَالشَّرَائِعِ ٱلَّذِي قُبِضَ عَلَيْهَا رَسَوُلُ اللهِ صِنلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِنتُمَ لأَيَقْبَلُ النَّسِيِّ لأَنْ تَأْبِيُدَ الصَّرِيْح يُنَافِي النُّسَنْخُ وَكُذَّا لأنَّبِيُّ بَعْدَ نَبِيْنًا فَلاَ يَنْسَنَعُ مَا قُبِضَ عَلَيْهِ هُوَ رَقَدُ ذَكَرُواْ فِي نَظِيْر التَّابِيْدِ الصَّرِيْحِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِي حَقُّ الْفَرِيْقَيْنِ هَالِدِيْنِ فِيهَا أَبَدًا وَأُورِدَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّ يُزَادَ بِهِ الْمَكْثُ الطُّويْلُ وَأُجِّيْبُ بِأَنَّ ذَالِكُ فِيْمَا إِذَا إِكْتَفَيْ بَقَوْلِهُ خَالِدِيْنِ كَمَافِي حَقُّ الْعَصِنَاةِ وَأَمُّا إِذَا قُرَنَ بَقُوْلِهِ أَبَدًا فَإِنَّهُ صِنَارَ مُطكَّمًا فِي التَّابِيْدِ ٱلْمَقِيْقِيِّ وَالْكُلُّ عَلَما لَانَّهُ فِي الْأَخْبَارِ دَوْنَ الْأَخْكَامِ وَالأَوْلَىٰ فِي تَطِيْرِهِ قُولُهُ تَعَالَىٰ فِي الْمَحْدُودِ فِي الْقَدَاتِ وَلا تَقْبُلُوا لَهُم شَهَادَةً ۖ أَبَدُا فَإِنَّهُ لاَ يُسْتُخُ وَشَرْطُهُ التَّمَكُنُ مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ عِنْدَنَا دَيْنَ التَّمَكُنِ مِنَ الْفِعْلِ يَعْنِي لأَبُدُ وُصنُولِ الأمرِ إلى الْمُكَلُّفِ مِنْ رُمَانِ قَلِيْلِ يَتَمَكُنْ فِيْهِ مِنْ إِعْتِقَادٍ ذَالِكَ الأمر حَتَىٰ يَقَبُلُ النَّسَيْخُ يَعْدَهُ وَلاَيَشْتَرِها فِيَّهِ فَصَنَّلُ رَمَان يَتَمَكَّنُ فِيْهِ مِنْ فِعْل ذَالِكَ الأمَّر خِلاَقًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّ عِنْدَهُمْ لأَيُدُ مِنْ زَمَانِ التَّمَكُنِ مِنَ الْفِعْلِ حَتَى يَقْبَلُ النُّسَتَجُ وَلَنَّا أَنْ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرَ بِخُمْسِيْنَ صَلَوةٌ فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ ثُمْ يَنْسِخُ مَازَادَ عَلَىٰ الْخَمْسِ فِي سَاعَةٍ وَلَمْ يَتَمَكَّنُ آحَدٌ مِنَ النَّبَيِّ عَلَيْهِ السئلامُ وَالْأُمَّةِ مِنْ فِعْلَهَا وَإِنَّمَا يَتَّمَكُّنُ النَّبِيُّ صِنْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إعْتِقَادِهَا فَقَطْ وَإِنَّهُ إِمَامُ الأُمَّةِ فَيَكُفِي إِعْنَقَادُهُ مِنْ إِعْتِقَادِهِمْ فَكَانَهُمْ إِعْنَقَدُوْهَا جُمِيْعًا ثُمَّ نُسبِخُتُ وي الله والماد الله المن الله الله والمالة مسراحة ما داللة والمماا بي المالة المام المالية المالة المالية عطف تعنی وہ بھی سے کو قبول میں کر تاجس کا ابدی ہوبائص سے ثابت ہو بای صورت كنص یں ابد کالفظ صراحت سے ندکور ہویاد لافتہ موجو د ہو جیسے وہ شرعی احکام جن کو باتی رکھ کر آ مخصور شکی انڈ علیہ وہلم نے وفات یا کی ایسے احکام سے کو قبول نیس کرتے کول کہ تابید مرتح سے کے منانی ہے ای طرح کوئی نیائی ہارے بن ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدانہ ہو گالبد اجس کام اور جس طریق پر آ محضور تے دو منسوخ جیس ہوں کے صریح کی نظیر میں علاءتے اللہ تعالی کاب قول ذکر کیا ہے جو دو نول فریقوں (مومنین و کفار) کے بارہ ﴿ عَلَى قُرِمَانِا كِيا خِلَادِ بِينَ فِيهِا ابد إ (مومنين جنت عن اور كفار جيئم ير بميشه جميش رين مي اور وعليداس يربيه اعتراض کیا گیاہے کرمکن ہے کہ خلودے طول مکٹ (طویل زمانہ تک تغمیرنا) مراد ہواس کاجواب یہ دیا گیاہے کہ میدامکان اس جگد پر ممکن ہے جہال صرف خالدین کا لفظ فر کور ہے جہال عاصی و گنبگاروں کے بارے بی فرمایا

سیا ہے اور جب خالدین کے ساتھ لفظاید کو بھی ذکر کیا گیا ہے تو وہ تابیج بھی بھی تھی جو کیا گریروال وجواب سبب ہے معنی ہے کیوں کہ اس آبت کا تعلق خبر سے ہے احکام سے اس کا تعلق خبیں ہے (جب بکہ خبر بھی شخ خبیں ہوا کر تا) ہجر اور اولی اس کی نظیر بھی اللہ تعالی کا یہ قول ہے جو محد ور فی القذف کے یارہ بھی فرہایا گیا ہے۔
وَلاَ تَشْفِلُوا لَهُمْ شَنَهَا وَةٌ اَبَدًا۔ اور تم اللہ تعالی کا شہاوت کرو کوں کہ یہ عظم بھی منسون نہ ہوگا۔
وَشَنَدُ ملا اللّهُ مَکُن مِن عَفْدِ الْفَلْدِ اور احتقاد قبی کی قدرت ہمارے نزدیک سے کی شرطے عمل پر قدرت مامل ہو تا الله محتی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مطلف بندوں کے پاس علم بھو شخے کے بعد اتنا قبیل زمانہ ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اس سے محمد نو تول کر ہے اسے طویل فاصلہ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس عظم پر عمل کرنے کی قدرت رکھنا ہو خلاف المسعد واللہ محم کے اعتقاد رکھنے کی قدرت رکھنا خروری ہے تاکہ وہ نے کو قبول کر ہے۔ ماری و فیل اس کے بعد ان کے فیول کر کے۔ اس میں اختیاف ہے کول کر اس کی میں اختیاف ہے کول کر اور اس میں انتہا ہے وہ اس کے زدیک فعل پر قدرت کی میات پاسے تھے اور چوں کہ آنمور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعتقاد پر قدرت کی میات پاسے تھے اور چوں کہ آنمور صلی اللہ معاد وہ میں اللہ علیہ وسلم اس کے اعتقاد پر قدرت کی میات پاسے تھے اور چوں کہ آنمور صلی اللہ علیہ وسلم میں احتیاد وہ اس می کو منسون کر دیا گیا وہ اس کے مقتداء اور امام جیں اسلئے آپ کا اعتقاد پوری اس سے کا حقاد تھور کر لیا گیا گیا ہوں سے کے مقتداء اور امام جیں اسلئے آپ کا اعتقاد پوری اسے کا حقاد تھور کر لیا گیا گویا سب نے مقتداء اور امام جیں اسلئے آپ کا اعتقاد پوری ام سے کا حقاد تھور کر لیا گیا گیا ہوں سے کے مقتداء اور امام جیں اسلئے آپ کا اعتقاد پوری ام سے کا حقاد تھور کر لیا گیا گیا ہوں سے کے مقتداء اور امام جیں اسلئے آپ کا اعتقاد پوری ام سے کا اعتقاد تھور کر لیا گیا گویا سب نے مقتداء اور امام جیں اسلئے آپ کا مقتلہ کو در اس کی کو میات کیا مقتلہ کی تھور کیا گیا۔

لِمَا أَنْ حُكْمَهُ بَيَانَ الْمُدُّةِ لِعَمْلِ القُلْبِ عِنْدَنَا أَصْلاً وَلِعَمْلِ الْبَدَنِ تَبْعًا فَإِذَا وُجِدَ الْأَصِيلُ لاَيَحْتَاجُ إِلَى وُجُوْدِ التَّبْمِ الْبَنَّةَ وَعِنْدَهُمْ هُو بَيَانُ مُدُّةِ الْعَمْلِ بِالْبَدَنِ فَلاَ يَدُ أَنْ يَتَمَكُّنَ مِنَ الْعَمْلِ الْبَنَّةَ ثُمْ شَرَعَ فِي بَيَانٍ أَنْ أَيَةً حُجَّةٍ مِنَ الْحُجَجِ الأَرْبَمِ تَصَلَّحُ نَاسِخًا أَيُّ لِكُلُ مِنَ الْكِتَابِ تَصَلَّحُ نَاسِخًا أَيُّ لِكُلُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ وَالْاَجْمَاعِ وَالْقَيَاسِ لأَنْ الصَحْمَابِة تَرَكُوا الْعَمَلَ بَالرَّأَي لاَجَلِ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ حَتَى قَالَ عَلِي لُو كَانَ الدُيْنُ بِالرَّأَى لَكَانَ بَاطِنِ الْحُفْ أَوْلَى بِالْمَسْمِ وَالسَّنَةِ مَنَى الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ وَالْمُنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى ظَاهِرِ الْكُفْتُ الْوَيْنَ بَاطِنِ الْحُفْ أَوْلَى بِالْمَسْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى ظَاهِرِ الْكُفْتُ الْوَيْنَ بَاطِنِهِ وَكَذَا الإَجْمَاعُ فِي مَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ الْمُحْتَى الْمُحْتَى الْمُعْتَمِدُ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْ كَانَا فِي رَمَانَيْنِ يَعْمَلُ الْمُجْتَهِ لَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ كَالَا فِي رَمَانَيْنِ يَعْمَلُ الْمُجْتَهِ لَا اللّهُ عَلَيْ الْمُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ كَانَا فِي رَمَانَيْنِ يَعْمَلُ الْمُجْتَهِ لَكُونَ الْهُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْ كَانَا فِي رَمَانَيْنِ يَعْمَلُ الْمُجْتَهِ لَا اللّهُ عَلَيْ الْمُعْتَدِ وَالْمُعْتَالِ وَاللّهُ الْمُعْتَى الْمُحْتَى الْجَمْهُ وَلَا اللّهُ مَا الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُولِ اللّهُ وَلَاكُوا اللّهُ مَا عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي مِنْ أَصَامِلُ عَلَى اللّهُ مَا الْمُعْتَلِقُ وَالْائْمُولُ وَالْائُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا عَلَى الْمُعْتَلِي وَالْمُ الْمُنْ الْمُعْتَلِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَلِ اللّهُ الْمُعْتَلِي اللّهُ الْمُعْتَلِ الللْعُلِي وَالْمُعْتَاعُ اللّهُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتِلْ

وَلاَ يَمِنلَحُ نَاسِخًا لِشَنَيْءٍ مِنَ الأَدِلَّةِ لأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ اِجْتِمَاعِ الأَرَاءِ وَلاَ يُجْرِفُ بِالرَّأْيِ اِنْتِهَاءُ الْحَسَنِ وَقَالَ فَحْرُ الإِسْلاَمِ يَجُونُ نَسْخُ الإِجْمَاعِ بِالإِجْمَاعِ وَلَعَلْهُ أَرَادَ بِهِ أَنْ الإِجْمَاعَ يُتُمِنُورُ أَنْ يُكُنْنَ لِمَمْلَحَةٍ ثُمُّ تَبَدُّلَ تِلْكَ الْمَمْلَحَةُ فَيَنْعَقِدُ الجَمَاعُ لَاقُل.

وعقدهم بیان مدة العمل بالبدن الدادم معتزلد کے نزدیک چال کہ بدن سے عل کی مدت کے بیان کے لئے لئے سے البدااس محم سے مطابق عمل کرنے کی مہلت پر قدرت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعدمعنف نے بچ اربعد میں سے کوئی جست دائخ بن سی ہے یا نہیں اس کا بیان شروع فرمایا والقياس اليصلح فاسعها اورقياس ماس في بيس بوسكايين قياس برايك كالع فيس بن سكا) تاب، سنت،اجهاع اور قیاس بیں سے کیونکہ حضرات محایہ نے رائے بر عمل کرنا کتاب وسنت کی وجہ ہے ترک فرمادیا تھا یہاں تک کے حضرت علی نے فرمایا ہے کہ اگر دین کاواد ومدار رائے پر ہو تا تو باطن خف (موزے کے ينج كاحمه) مح كرية ك لئے اولى تمانسب ظاہر خف (موزوكااوير كاحمه) كے ليكن ميں ية جناب إي كرتيم وكالله كوديكما ي كر خف ك كابري مسح فرمات تے ندك باطن خف ير. (معلوم بواك تياس سے سنت كومنسوخ نبيس كياجاسكا) اجماع محى اى طرح كاب اورسنت يحمي ب اوربهر حال قياس كا قياس كيلي نائخ نہ ہوسکنا کیو نکہ جب و و قیاس آبس میں ایک زمانہ میں متعار ض ہوں۔ تو مجتبد کے لئے جائز ہے کہ اپنی قلبی شہادت سے جون سے مرحا ہے مل کرے اور آگر دو قیاسون کا تعارض دوز مانول میں پایاجا تاہے تو ما ہے کہ دہ آخری قیاس کے جس کی طرح رجوع کرنیا کیا ہے جہتدای پر عمل کرے محراس کواصطلاح میں منے فیش کہاجا بگا۔اور امام شافعی کے اصحاب میں سے حضرت ابن شر سے قیاس سے کتاب اور سنت کے لئے کو جا زمانے تھے۔ اور ابوالقاسم انماطی شافعیاس قیاس سے جو کہ محبط من الکتاب ہو۔ تتاب کے تسخ کوجا ترانے ہیں ق كذا الإجمعة ع عِنْدَ المجمعة في اور يهي عم اجماع كالجمي ب جمهورك نزديك (يعنى جمهورك نزديك ا پھاخ بھی کتاب وسنت کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ (بیعی اجماع دلائل ادبعہ میں ہے کسی کو منسوخ کر نے کی ملاحیت نیس رکھتا کیونکد اجماح چندرالول کے اجماع کا نام ہے۔اور رائے سے جسکی ائتا کو معلوم نہیں کیا جاسكا (كيونكدمامور بيرحسن موتاب-اورمامورب كالمنسوخ موناس كيحسن كالحتم موناب) امام فخرالاسلام نے کہا ہے کہ اجماع کا متح اجماع سے جائز ہے اور غالباان کی مر اویہ ہے کہ اجماع مجمی مسکمت کے پیش نظر

منعقد ہو تاہے۔ محروہ مصلحت بدل جاتی ہے تو بعد کا اجماع سابق اجماع کو مضوح کر دیتاہے۔

وَعِنْدَ غَضِ الْمُعْتَرِلَةِ يَجُونُ نَسْعُ الْكِتَابِ بِالْإِجْماعِ لأَنْ الْمُوَلَّفَةَ قُلُونُهُمْ مَنَ الصَّدَقَاتِ بِالإِجْمَاعِ الْمُنْعَقِدِ فِي مَنْ أَبُونِكُو قُلْنَ فِي الْكِتَابِ وَسَعَطَ نَصِيبُهُمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ بِالإِجْمَاعِ الْمُنْعَقِدِ فِي رَمَانٍ أَبُونِكُو قُلْنَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْتِهَاءِ الْحُكُم بَالْتِهَاءِ الْعِلْةِ وَقِيلَ نُسِي رَمَانٍ أَبُونَكُم مِنْ الْعَلْقِةِ وَلَيْنَ لَيْنَ بَكُر وَاجْمَعُوا عَلَى صَبِحَتُه وَلَكِنْ نُسِي الْحَدِيْثُ مِنْ الْقُلُوبِ وَإِنْمَا يَجُونُ النَّسْخُ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ مُتَعِقًا وَمُحْتَلِفًا لَلْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْكَتَابِ وَالسَّنَةِ بَعْدَا يَجُونُ النَّسْخُ السَّنَةِ بالسَّنَةِ وَالْكِتَابِ السَّنَةِ بالسَّنَةِ وَالْكِتَابِ السَّنَةِ بالسَّنَةِ وَالْكِتَابِ وَالسَّنَةِ بَالسَّنَةِ تَصَلَّكُا بِأَنْهُ لَوْجَالِ نَسْخُ السَّنَةِ بالسَّنَةِ وَلَا المُمْتَلِثَ فَلاَ يَجُونُ عِنْدَةً الْاللّهُ الْلّالْمُونَ فِي الْمُمْتَلِثَ فَلاَ يَجُونُ عِنْدَةً اللّهُ الْكَتَابِ بِالسَّنَةِ وَالْكِتَابِ بِالسَّنَةِ بَالسَّنَةِ تَصَلّكُا بِأَنْهُ لَوْجَالِ نَسْخُ السَّنَةِ بِالسَّنَةِ وَلَا مَاكِنَابِ بِالسَّنَةِ اللّهُ الْمُعْتِلِثَ فَلا يَجُونُ عِنْ الْمُمْتَلِثُ اللّهُ الْكَتَابِ بِالسَّنَةِ وَالْمُنَافِي وَلَامَا لَاللّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْلِقِ الْمُلْلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْم

فَلُوْ نُسِحَتِ السُنْقُةُ بِهِ لَمْ تَصِنْلُع بَيَانًا لَهُ 

اور بعض معزل کے نزدیک کتاب کانٹخ اجماع سے جائز ہے۔ کیوں کہ مؤلفین قلوب کتاب استرجمات جائز ہے۔ کیوں کہ مؤلفین قلوب کتاب استرجمات اللہ میں نہ کور میں مگر بالاجماع ان کا حصہ صد قات سے ساقط ہو چکاہے، سے ستوط اس اجماع کے ذریعے ہواجو معزت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں منعقد ہوا تھا قلفا ذلك من معدد اللہ من منعقد ہوا تھا قلفا ذلك من منعقد ہوا تھا تھا ہو جمہ انہاں منابع اللہ عند من منعقد ہوا تھا تھا ہو ختم

فَاعْرِضْنُوهُ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَمَا رَافَقَهُ فَاقْتِلُوهُ وَإِلَّا فَرُدُّوهُ فَكَيْتَ يُنْسَخُ بِها

وفِيْ عَدَم جَوَازِ نِسْتِع السُّنَّةُ بِالْكِتَابِ بِقُولِهِ تَعَالَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُلُ اللَّهِمُ

من قبیل-ہم جواب دیں گے کہ بہ جکم انہاء تھم بانہاء العلمۃ کے تبیل سے ہے (بعنی چو کلہ تھم کی علمت ختم ہو چک لہذا تھم بھی ختم ہو گیا۔)اور بعض لو گول نے کہاہے کہ بہ ننخ (کتاب کا)اس حدیث کی بناپر ہے جس کو حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حصرت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں روایت کیا تھا اور

محاب نے اس روایت کے میچ ہونے پر اتفاق کیا تھا محروہ صدیت بعد میں قلوب سے بعدادی گئے۔

وافعنا يَجُوزُ النفسعُ العدادر بلاشرتُ جائزے كتاب اور منت باہم اور مخلف دونوں طمرح (ين كتاب كا شخ كتاب اور منت كان منت باى طرح كتاب كان حديث ساور حديث كان كتاب سے جائز ب) به جائزے كتاب كومنوح كرناكتاب اور منت باس طرح منت كان منت كان منت اور كتاب سے جائزہے۔

KXXXX

غیری آزیع صنور الع: ۔ اس اور امام شافی رحمۃ اللہ طید کے فرد کی سے چار صور تی ہیں اور امام شافی رحمۃ اللہ طید اختلائی صور تول جی اختلاف کرتے ہیں۔ لہذا امام شافی رحمۃ اللہ طید کے فرد کی سنخ جائز نہیں ہے محر کتاب کا ش کتاب ہے اور سنت کا ش کتاب ہے ان کو جائز فیس مانے ، استد لال اس طرح پر کرتے ہیں کہ اگر کتاب کا ش سنت سے جائز ہو تا تو طعند دسینے والے یقیناً یہ کہتے کہ دسول وہ صحف ہیں جنوں نے سب سے پہلے اللہ کو جنالایا توان کی تبلیغ ہے ہم اللہ تعالی پر کس طرح ایمان سلے آئی اور آگر سنت کا ش کتاب سے جائز ہو با تو البتہ طعند دینے والے کہتے کہ بے فک اللہ تعالی نے ایک نے دسول کی تحد یہ کری اللہ تعالی نے ایک کا کہتے کہ بے فک اللہ تعالی نے ایک نے دسول کی تحد یہ کردی تو تھ ہم الن کے قول کی تعد ہی کس طرح کری

قُلْفَا مِنْلَ عَذَا الطَّعْنِ المنفَّرِ عَنَهُ: - ہم جواب وی شے کہ اس تتم کے طعن ہے بیخے کی کوئی مورت متنق میل عذا الطَّعْنِ المنفَّر عَنَهُ: - ہم جواب وی شے کہ اس تتم کے طعن ہے بیخے کی کوئی مورت متنق والی صور اول میں بھی خیس ہے جیکہ دوجائل اور بدو قوف نو گول سے صادر ہوتے ہیں لہذا اس تقم کے اعتراضات وطعن کا کوئی اعتبار خیس کیا جائے گا - وَقَصَدَنْكَ الدَّمْتَا فَعِينَّ الدَّمْتَا فَعِينَا - اور فيز امام شافی رحمۃ الله عليہ فی الله علیہ وسلم رحمۃ الله علیہ وسلم کے قول سے بھی کیا ہے۔

إذا رقاع نُعُمْ عَنَىٰ حَدِيْثَ فَأَعْدِ صَنُوهُ الع : - كه جب تمباد \_ پاس كوئى مخص ميرى جانب معدوايت بيان كرلے تواس دوايت كوكتاب الله يو بيش كرويس جو حصر كتاب كے موافق ہو تواس كو تبول كر لوور ندا ب دوكر دو - اس صديث كى دو ب كس طرح سنت كتاب الله كے لئے بائ بن سكت ب داور كتاب سنت كان جائز ند ہونے پر الله تعالى كے اس قول سے استدلال كيا ہے لئتين للفاس منا فرل الفير مار سنت كان جو الله الله بيات كرويس آپ لوكوں كوجو علم ان كى طرف نازل كيا ميا ہے ) بس اگر كتاب سنت كان جو ان مار فرف نازل كيا ميا ہے ) بس اگر كتاب سنت كان جو ان موجود كام ان كى طرف نازل كيا ميا ہے ) بس اگر كتاب كان ان بنے كام الاحيت ديس ركھ كتى۔

قُلْنَا لَمْا كَانَ النّسِعُ بَيَانَ مُدُةِ الْحُكْمِ الْمُطْلَقِ جَازَ أَنْ يُبَيِّنَ اللّهُ مُدُة كَالْمِ
رَسُولِهِ أَنْ رَسَوْلُهُ مُدُة كَلَامِ رَبِّهِ فَمِقَالَ نَسْنِعِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ نَسْنِعُ آيَاتِ
الْعَفْوِ وَالسِنْفَعَ بِآيَاتِ الْقِتَالِ وَنُسْنِعُ سَنَةٍ بِالسِنْةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السِبْلاَمَ إِنِي كُنْتُ
نَهَيْتُكُمْ عَن رِيَارَةِ الْقُبُورِ الْا فَرُورُوها وَنَسْنِعُ سَنَةٍ بِالْكِتَابِ أَنْ التَّوَجُه فِيُ
الصَّلُواة إلىٰ بَيْتِ الْمُقْدِسِ فِي وَقْتِ تُدُومُ الْمَدِينَةِ كَانَ ثَابِتَةٌ بِالسِنْةِ بِالإِتّفَاقِ الصَّلُواة إلىٰ بَيْتِ الْمُقْدِسِ فِي وَقْتِ تُدُومُ الْمَدِينَةِ كَانَ ثَابِتَةٌ بِالسِنْةِ بِالإِتّفَاقِ السَّنَّةِ بِالسِنْةِ بَوَالِي لَاكِمَالُ وَمُنْ وَمُنْ يَعْدُ أَى بَعْدَ التَسْنِعُ نَسْنَعُ بَعَالَىٰ لَيَعْلِ لَكَ النُسْنَاءُ مِنْ يَعْدُ أَى بَعْدَ التَسْنِعِ نَسْنَعُ بَعَالَىٰ لَيَامِلُ لَكَ النّسِنَاءُ مِنْ يَعْدُ أَى بَعْدَ التَسْنِعِ نَسْنَعُ الْمُعَلِى اللهِ عَلَيْهِ وَسِنَا لَهُ عَلَى اللّهِ تَعَالَىٰ آيَاحَ لَهُ مَنَ عَلَى اللّهِ تَعَالَىٰ آيَاحَ لَهُ مَنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسِنْ يَعْدُ أَى اللّهِ تَعَالَىٰ آيَاحَ لَهُ مَنَ عَلَيْهِ وَسِنَامُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسِنَامُ اللّهِ وَمَاللّهُ النّهِ اللّهُ تَعَالَىٰ آيَاحَ لَهُ مَنَ

النَّسَاءِ مَاشَنَاءَ وَقِيْلَ هُوَ مَنْسُوحٌ بِالآيَةِ الَّتِيُ قَبْلَهَا فِيُ التَّلاَوَةِ اَعْنِي قَوْلُهُ تَعَالَىٰ النَّلاَوَةِ مَاشَنَاءَ وَقِيْلَ هُوَ اللَّاتِيُ آتَيْتَ أَجُورُهُنَ الْآيَةُ فَانِهُ سِيْقَ لِلْمِنْةِ بِإِحْلاَلِ الْأَرْوَاجِ الْكُبْيُرِةِ لَهُ أَنْ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ تُرْجِي مَنْ تَشْنَاءُ مِنْهُنَ وَتُورِي النَّكَ مَنْ تَشْنَاءُ وَخَدَانًا فِيهُ النَّكَ مَنْ تَشْنَاءُ وهَذَا كُلُّ مَا رُورُهِ فِي نَظِيْرِ نَسْمُ الْكِتَابِ بِالسَّنَّةِ فَقَدْ وَجَدَانًا فِيهُ نَسْمُ الْكِتَابِ بِالْسَنَّةِ فَقَدْ وَجَدَانًا فِيهُ نَسْمُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ بِالْكِتَابِ بَقَطْعِ النَظْرِ عَنْ السنة عَلَىٰ ما حَرَّرُتُ فِي التَّفْسِيْنِ الْأَحْمَدِيُ

تلنا لما كان النسخ الع: - ہم جواب دي مے كہ جب مطلق عم كام ت كے بيان كا التحرير اللہ اللہ على مرت كے بيان كا التحرير اللہ اللہ على مرت كے بيان كا اللہ عليه وسلم كے كلام كى مدت كو بيان فرماد سے اللہ عليه وسلم الله على مرت كو بيان فرمادي (لهذااس ميں نہ كى حت كو بيان فرمادي (لهذااس ميں نہ كى حت كے طعن كى مجانش ہے اور نہ كو كى احتكال وراد ہو سكتا ہے )

فعثال نسبخ الكتاب بالكتاب: - ہى كاپ الله ہے كاب الله كے معورة موسے ك مثال وہ آیتیں ہیں جن میں جناب ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ساتھ عفو و در گزر کرنے کا تھم ہے ان آیات کو قمال (جہاد)والی آیول ہے منسوخ کر دیا تھیا ہے اس طرح سنت سے سنت کو منسوخ ہونے کی مثال جناب، رمول اللهُ كَا قُول هِ انَّى كنت نهيتكم عن زيارة القبور الافز وَدَوُ هَا (عُمَ سَے سِلَحُ ثُمَ كو تبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا آگاہ ہو جاواب زیار**ت کر** سکتے ہو )اور کمآب اللہ سے سنت کو منسوخ کرنے کی مثال مدینه منورہ تشریف لاتے وقت حناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی جانب مرخ ارے نمازیر ماکرتے تنے اور یہ لاجد الی بیت المقدس بالا تفاق سنت سے تابت ہے چھریہ تھم اللہ تعالی کے اس تول عد منسوخ كرديا كيافول وجهك شعطر المسجد الحرام (يل آپ ايناچرو ( نماز مي ) مجدحرام کی جانب پھیر لیجئے)اور کتاب اللہ کو سنت سے مغور کیا گیاہے جیے اللہ تعالی کا تول لایسل لک الفعداء حن بعد ای بعد التسم (یعن اس کے بعد یعن نو کے بعد عور تیں آپ کے لئے طال نہیں ہیں وجیاکہ حضرت عائش صدیقدر منی الله عنب فے روایت کی ہے کہ جناب بی کریم صلی الله علیه وسلم فے ال کو خبر دیا کہ الله تعالى نے ال كے لئے جنتى عاميں عورتي مباح قرمايا تعااور بعض لوگول نے كہا ہے كہ يہ آيت (يعنى لايحل لك النساء )اس آيت سے منبوخ بجو ذكوره آيت سے يہلے علاوت عن ذكور بي يعن انا احللنا لك ازولجك الاتي أنبيت اجورهن الاية- يم نے آپ كے لئے ال عور توں كو طال قرارویا جن كاآب فى مبرديديا ب) كونك يه آيت بطور احمال جلاف كازل بوئى بكر كثير يويال آب ك کے طال کی گئی بیں یا تھراللہ تعالیکا قول ترجی من تنشیاء منہن وتؤوی البک من تنشیاء یوایول جمل ے جس کو آپ جاہیں چھوڑ دیں اور جس کو جاہیں اسے یاس جگد دیں) ای طرح کے الکتاب بالسنة کی

وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ يَيَانِ اَقْسَامِ التَّاسِخِ شَنَرَعَ فِي بَيَانِ اَقْسَامِ الْمَشْنُوخِ مِنَ الْكِتَابِ فَقَالَ وَ الْمُنْسِنُوخِ ثُمَانًا عٌ

التلاوة والحكم جميعا وَهُوَ نَاسِعٌ مِنَ الْقُرْآنِ فِي حَيْوةِ الرُسُولِ بِالإنْسَاءِ كَمَارُويَ أَنْ سُوْرَةَ الْأَعْرَةِ فَيْ ضَبِمْنِ ثَلْتِ مِائَةِ آيَةٍ وَالآنْ بَقِيَتُ عَلَىٰ مَا فِي الْمُصَاحِدِ فِي ضَمِّنِ سَبْعِيْنَ آيَةً وَكُمَا رُويَ أَنْ سُوْرَةِ الْطَلَاقِ كَانَتُ تَعْدِلُ سُورَةِ الْمُقَرَةِ وَالآنَ بَقِيَتُ عَلَىٰ مَا فِي الْمُصَاحِدِ فِي ضَمِّنِ النَّي عَشَرَةً آيَةً وَالْمُكُمُ دُونَ التَّلَاوَةِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِي دِيْنِ وَنَحْوَهُ قَدْرَ سَنَعِيْنَ آيَةً كُلُها مَنْسُوخَةٌ بِأَياتِ الْقِتَالِ وَسَوِي آيَاتُ عَلَىٰ رَائِنَةٌ وَعِشْرُونَ آيَةً فِي بَابِ عَدَمِ الْقِتَالِ وَسَوِي آيَاتِ عَدَم الْقِتَالِ عِشْرُونَ آيَةً مَنْسُوخَةٌ التِلاَقِةِ الْمُنْسُوخَةُ بِأَياتِ الْقِتَالِ وَسَوِي آيَاتِ عَدَم الْقِتَالِ عِشْرُونَ آيَةً مَنْسُوخَةُ التِلاَقِةِ الْمُنْسُوخَةُ بِآياتِ الْقِتَالِ وَسَوِي آيَاتِ عَدَم الْقِتَالِ عِشْرُونَ آيَةً مَنْسُوخَةُ التِلاَقِةِ وَعَلَىٰ رَأَيْ مَنْ لَمُ مَنْ الْمُنْسُوخَةُ التِلاَقِةِ وَعَلَىٰ رَائِنَ المَّعْرُونَ آيَةً مَنْسُوخَةً التِلاَقِةِ وَعَلَىٰ رَائِنَ الْمُنْوَلِ الْمُنْسُوخَةُ التِلاَقِةِ وَعَلَىٰ مَا الْمُنْسُونَ وَقَدْ بَيْنُ الْمُنْ وَاللّهُ عَلَيْتُ السَّعْمُ فِي الشَّعْمِينَ الْمُنْسُونَ وَقَدْ بَيْنَتُ كُلَا ذَالِكَ بِالتَّهُ صِيْلُ الشَّافَعِيْدُ الْمُنْ الْمُنْسُونَ الْمُنْسُونَ وَقَدْ اللَّهُ عَلَىٰ مَالْكُونَ الْمُنْسُونَ الْمُكُونَ الْمُعْسُونَ الْمُنْ الْمُنْ مُولِهُ الْمُنْسُونِ فَمَالُ اللْمُنْسِعُ دُونَ الْمُنْسُونَ الْمُنْكُونَ الْمُنْسُونَ وَقَدْ لَالْكَ بِالشَّعْدُ وَقَدْ لَلْكُ اللَّهُ الْمُنْ لَمُ الْمُنْسِيْقَ الْمُنْ لَمُ الْمُنْ الْمُنْسُونَ الْمُنْ وَلِي الْمُنْ الْ

اقسام منسوخ

اقسام منسوخ

والمنسوخ الواع التلاوة والحكم جميعاً منسوخ كى چند تشميل بيل التلاوة والحكم جميعاً منسوخ كى چند تشميل بيل المسلى الله تعالى الميدكم كل المسلى الله تعالى الله ت

۳-والتلاوة دون الحكم: - الاوت منسوخ بواورهم باتى رب جيء الله تعالى الشيع والشيعة والشيعة الدا وَنَيَا فارجعوا هما فكالا مِنَ الله والله عَزِيز حَكِيْم (بورهام داور بورض عورت جب زناكا ارتكاب كري توان دونول كورج كردو) اورجيع عبدالله بن مسعود رمنى الله تعالى عندك قرأت "فمن لم يجد فصيقام كلاكة أيام منتقابهات (يعنى جو منم شياع باس تمن دن به ورب روزود كمناب) اس قرأت بن منتابهات "بهور ب كاشاف ب (جبور ك قرأت بن منتابهات يمنموخ المتعلاه وب كرم من الله تعالى والنادونول كورب منوخ المتعلاده ب عرضم باتى بهاس طرح اللى قرأت بن فاقطعوا أيمنا فيفال كاث دوان دونول كورا اطاق يا عموم منوخ الورامل منموخ بوجائد يعنى الله محم كالول ومف منوخ بوجائد يعنى الله محم كالطاق يا عموم منوخ اورامل محم باقى الله على المعارف على المناق يا عموم منوخ الورامل محم باقى الله على منوخ بوجائد يعنى الله مناق يا عموم منوخ الورامل محم باقى الله يا عموم منوخ الورامل محم باقى الله المناق بالمحمد المناق المناق الدينة المناق بالمناق المناق المناق

وَدَالِكَ مِثْلُ الزَّيَادَةِ عَلَىٰ النَّصِ كَزِيادَةِ مَسْعِ الْخُفَيْنِ عَلَىٰ غَسَلُ الرَّجْلَيْنِ الثَّابِتِ بِالْكِتَابِ فَإِنَّ الْكِتَابِ يَقْتَضِىٰ أَنْ يَكُنُ الْفَسْلُ هُوَ الْوَظِيفَةُ لِلرَّجْلَيْنِ سَوَاءُ كَانَ مُتَحَفِّفًا أَوْلاً وَالْحَدِيْثُ الْمَسْبُورُ نَسْنَعُ هٰذَا الْإِطْلاَقَ وُقَالَ إِنَما الْفَسْلُ إِذَا لَمْ يَكُنُ لاَيِسَ الْخُفَيْنِ فَالآنْ صَنَارَالْغَسْلُ يَعْضَ فَإِنْها نَسْنَعُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ السَّنَافَعِيُ تَخْصِيفُ وَيَهَانُ فَلاَيْجُورُ عِنْدَنَا اللَّ بِالْفَيْرِ الْمُتَواتِر وَالْمَسْبُورِ وَعِنْدَ السَّنَافَعِيُ تَخْصِيفُ وَيَهَانُ فَلاَيْجُورُ عِنْدَنَا اللَّ بِالْفَيْرِ الْمُتَواتِر وَالْمَسْبُورِ

كَسَنَائِرِ النَّسَنَعِ وَعِنْدُهُ يَجُورُ بِهَنِي الْوَاحِدِ وَالْقَيَاسِ كَبَاقِي الْبَيَانِ حَتَّ أَثْبَتَ وَيَادَةَ النَّقْيِ عَلَى الْجَلْدِ بِهَبَرِ الْوَاحِدِ وَهُوَ قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمِ الْبِكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْنُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْهِ عَلَى الْكِتَابِ الدَّالُ عَلَى مِائَةٍ وَتَغْرِيْهِ عَلَى الْكِتَابِ الدَّالُ عَلَى الْجَلْدِ فَقَطْ عِنْدَهُ وَرَيَادَةُ قَيْدِ الإِيْمَانِ فَإِنَّهُ فِي كَفَارَةِ الْيَمِيْنِ وَالطَّهَادِ بِالْقِيَاسِ عَلَىٰ خَصْلُ الْكَتَابِ الدَّالُ عَلَى كَفَارَةِ الْعَبْنِ وَالطَّهُ لِي الْقِيَاسِ عَلَى كَفَارَةِ الْعَبْنِ وَالطَّهُ لِي الْقِيَاسِ عَلَى كَفَارَةِ الْقَعْلِ الْمُقَيِّدَةِ بِالإِيْمَانِ فَإِنَّهُ يَهُولُ الرَّيَادَةُ بِهِ عَلَى نَصِلُ الْكِتَابِ عَلَى كَفَارَةِ الْقَعْلِ الْمُقَيِّدَةِ بِالإِيْمَانِ فَإِنَّهُ يَهُولُ الرَّيَادَةُ بِهِ عَلَى نَصِلُ الْكَتَابِ النَّالَةُ عَلَىٰ أَلَا النَّقُولِ النَّيْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَالِقَةِ وَيِمَعْنَاهُ وَجُولِ الْعَلْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِ وَيِمَعْنَاهُ وَجُولِ الْعَمْلِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْم

وذالك مثل الزيادة على النص اور مثلانياتي نعم يرجيع مع على الخفين (موزول يرمع كرن كا عم)
وذالك مثل الزيادة على النص اور مثلانياتي نعم يرجيع مع على الخفين (موزول يرمع كرن كا عم)

رجم وتقريح كا ترجم وتقريح كا بياب على كركاب (دونول عرول كووضو مين وحورن كا عم) جوك كتاب سے ثابت ارجم وتقریح كا بياب اس لئے كد كتاب (نعم قرآن) كا تقاضہ ہے كہ عم دونول عيرول كے دحونے كا ب (وضوكر نے والا) موزو بينے ہو بينے ہوست ند ہواور صديث مشہور نے اس اطلاق كو منسوح كرويا ہے۔ اور بتايا كران كا تعم اس صورت على ہے جب وضوكر نے والا موزہ بہنے ہوئے ہويا بہنے ہوئے نہ ہواور صديث شور

نے اس اطلاق کومنسون کردیا ہے اور بتایا کیسل کا عکم اس صورت میں ہے جب وضوکرنے والا موزہ پہنے ہوئے در اور الله موزہ پہنے ہوئے در باللہ ایرو صونے کا تھم بعض حالتوں میں رہ کیا

فانها نسم عندنا آلے: ۔ آویہ کی گئے کہ ہارے زدیک اور امام شافق کے زددیک اور امام شافق کے زددیک تیسیم اور
ہان ہے اور چو تکہ ہمارے نزدیک ہے رفتے لہدا نیاد فی خیر متواتریا خیر مشہورے جائز ہیں
جس طرح دوسرے نے کی اقسام کا عظم ہے۔ امام شافق کے نزدیک نیاد تی خبر واحد اور قیاس ہے جمی جائز ہیں
جس طرح دوسرے بیان جس ایسا جائز ہے حتی اثبت زیادہ النفی چنانچہ انحول نے (حد زیاض) جملا ہمائات (حد دار النفی چنانچہ انحول نے (حد زیاض) جملا مائات میں ایسا جائز ہے حتی اثبت زیادہ النفی چنانچہ انحول الله ملی الله طیہ وکل ہمائات (حد زیاد تی کیا خبر واحد ہے اور خبر واحد جناب رسول الله ملی الله طیہ وکل مال میں ایسا کی اور خبر واحد ہے اس ہے کاب اللہ پر نیاد تی جائز ہے وہ کاب مال کے لئے جاد طبی کی کہ ان کے نزدیک ہے خبر واحد ہے اس ہے کاب اللہ پر نیاد تی جائز ہے وہ کاب کی جائز ہے دہ کیات کی تیر ہیں و کار سے کی جائز ہے کہ کیا ہمائی کے لئے کار اس کی کار اس کی تعرب کی

اس قاعدہ کلیہ اوراصل کی بنیادیر ہم نے اس تقلیم کو صرف کتاب کے ساتھ اس لئے فاص رکھاہے۔ کیونکہ اس کے لفظ اور تنکم کے ساتھ حلاوت قرآن اور جواز صلوہ کا تھم متعلق ہے اور معنی کے ساتھ عمل کا واجب ہونا تھم کو عام ہونااور مطلق ہونامتعلق ہے اس لئے یہ ممکن لفظ اور معنی (تھم میں سے کوئی ایک سنسوخ ہوں۔ دوسر المنسوخ نه ہویادونوں منسوخ ہوں۔اس طرح یہ مہمی ممکن ہے کہ اس کاعام ہونایا معلق ہونا مسنوخ ہو جائے محراصل اپن حالت بر باتی رہے اس سے بر خلاف سنت ہے کہ حدیث کے لفظ کے ساتھ محم متعلق نبیں ہے اس طرح اصطلاح شریعت میں کسی خبر مشہور پر دوسری خبرے زیادتی کی جاتی ہے اس لئے ند کورہ معم تاب ك علاده سنت على جارى نبيس بوسكى ..

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصنِّفُ عَنْ تَقْسِيْمِ الْبَيَّانِ شَنرَعَ فِي بَيَّانِ السُّنَّةِ الْفَعْلِيَةِ إِقْتِدَاهُ بِغَمْرِ الإِسْلَامِ وَكَانَ يَنْبَغِي ۚ أَنْ يَذْكُرُهِا بَعْدَ السُّنَّةِ ٱلْقَوْلِيَّةِ مُتَّصِلاً كَمَا فَعَلَهُ مناجب الترمييح فقال ﴿

فَصِلْ أَفْعَالُ النَّبِيِّ سِوَى الزُّلَّةِ أَرْبَعَةُ أَفْسَامِ مُبَاحُ وَمُسْتَحَبُّ وَوَاجِبٌ وَفَرَضٌ مِمَّا يُقْتَدى بِهِ رَهِى إسلمُ لِفِعْلِ حَرَامٍ وَقَعَ فِيْهِ بِسنبَبِ الْقُصندِ لِفِعْلِ مُبَاحٍ فَلَمْ يَكُنْ قَمِنْدُهُ لِلْحَرَامِ اِبْتِدَاءُ وَلاَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ يَعْدَ الْوُقُوعِ كَمِثْل مَنْ أَحْتَىٰ فِي الطِّرِيْقِ فَخَرَّ مَنَّهُ ثُمَّ قَامَ عَاجِلاً فَمَا كَانَ مِنْ قَصْدِهِ الْحَرُورُ وَمَا اِسْتَقَرْ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ مِنْ قَصَدِ مُوْسَىٰ عَلَيهِ السِّئلاَمِ وَبِالصِّرْبِ تَادِيْبَ القِطِّبِي فَقَضَىٰ عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ فَلَمْ يَكُنُ الْقَتْلُ ۚ مَقْصَوْدَةً وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ بَلْ فَدِمْ وَقَالَ هَذَا مِن عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَلَكِنْ هَذَا التَّقُسِيْمِ بِالْنِسْتَةِ ۚ إِلَيْنَا وَإِلاَّ فَفِيْ حَقَّهِ لَمْ يَكُنْ شَتَثَيُّ وَاجِبًا إصْطِلاَحِيًا لأَنَّهُ مَاتَبُتَ بِدَلِيلٍ فِيهِ شَبِيَّةٌ وكانت دلائل كلها قطعية في حقه ثم انهم اختلفا في اقتداء افعال لم تصدر عنه سهوا ولم تكن طبعا مخصوصة به فقال بعضم يحب التوقف فيه حيث يظهر ان النبي عليه السلام على اي وجه فعله من الاباحة والندب والوجوب وقال بعضهم يجب اتباعه مالم يقم دليل المنع وقال الكرخي يعتقد فيه الاباحة ليتتنها اه اذا دل الدليل على الموجوب والندب

و اورجب مصنف رحمة القد عليه بيان كى تعتيم سے فارغ ہو صحے بوام فخر الاسلام نزدوى كى افتداء ر کے ایس سنت فعلیہ کا بیان شروع فرمایا ہے حالا تکہ مناسب یہ تھاکہ سنت قولیہ کے بیان کرنے کے بعد مصلااس کومیان فرماتے جیماک صاحب تو مجھے نے ایسائل کیاہے مگر بیان و تو مجیع میں مصنف کے اپنے رجمان کا بھی دخل ہو تاہے اس کئے فرمایا۔

## مبحث افعال النبي صلى الله عليه وسلم

تعل افعال المنبئ سبوی الزَلَّةِ الْخُـ صَل نِی کریم صلی اللہ علیہ ومتم کے افعال کے سوائے لغزشوں سے جافتمیں ہیں۔مباح، مستحب،واجب اور فرض لغزشوں کا استثنااس کئے کیا گیا ہے کیونکہ ریاب ان افعال کے بیان کا ہے جوامت کی اقتراء کی غرض ہے صادر ہوئے اور لفزشیں وہ افعال نہیں کہ ان کی افتداء کی جائے اور لفزس سے مراداس مجکہ یہ ہے کہ کوئی ممنوع شر می سادر ہوجائے قعل مباح سے ادادہ سے ( لیعنی ار ٹکاب سے پہلے اس قعل ممنوع کے کرنے کاار ادونہ ہو اور صادر ہونے کے بعد اس پر ٹائم نہ رہے لخص راستدیس ملتے ہوئے جمااور محکتے ہی بدارادہ میں حریز ااور حریتے ہی فورا کمڑا ہو حمیا اواس تخص کاارادہ کرنے کا نہ تھاادر گرنے سکے بعد پر قرار نہیں رہا بلکہ فور آ کمٹرا ہو تمیا جس طرح حضر معد حعزت موی علیہ الاسلام کا قصد تبغی کومادئے سے تادیب تھااس کے بلاک کرنے کانہ تھااور موی علیہ السلام اس ع قائم تدر ب بلك فورانادم بوسة اور قرمايا "هذا من عمل اشبيطان" به شيطان كاكر توت ب-وَلَكِنَ هٰذَا المَتَفْسِينَةُ بِالنِّسنَةِ وَلَيْنَا-لِيكِن مُـكُوروتَقْيَم بَهُرَ عَلَى لِحَالِب عبورت كُولَي يخرجنانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کوئی عمل اصطلاحی واجب نہیں ہے کیونکہ اصطلاح میں واجب اس تھم کو کہتے ہیں جوالی مدیث سے ثابت ہو جس کے ثبوت میں شبہ ہو۔اور آپ کے حق میں تمام وکیل تعلق ہیں مجر علاونے ان افعال کی اقتداء کے بارے میں باہم اختلاف کیا ہے جو افعال آ تحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سہو أصادر ہوئے نہ وہ افعال افعال طبعی تنے اور نہ آپ کے ساتھ مخصوص تنے تو بعض نے کہا کہ ایسے افعال میں تو قف واجب سے پہال تک ب طاہر ہو جائے کہ آ محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وجہ سے بدافعال کے ایں اباحت کی وجہ سے یا ندب کی وجہ سے یا وجوب کی وجہ سے۔اور بعض نے کہاہے کہ آپ کی اتباع وابدب ہے جب تک منع پر کوئی ولیل نہ قائم ہو جائے اور امام کر ٹی کا تول نیے ہے کہ اس قفل میں اباحت کا عقید ورکھے کیو نکدید بھینی ہے لیکن جب دجو ب یا استحباب کی دلیل مل جائے توان حیث چوں کا انتہار ہوگا۔ وَالْمُصِتَفَّفُ ثَرَكَ هَٰذَا كُلُّهُ وَيَبِينَ مَاهُوَالْمُخْتَارُ عِنْدَهُ فَقَالَ وَالصَحِيْحُ عِنْدَنَا إِنْ مَا عَلَمْنَا مِنْ ٱفْعَالِهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّعاً عَلَى جِهَةٍ مِنَ ٱلْوُجُوْبِ وَالنَّذَاب أو الإبَاحَةِ نَقْتُدِئُ بِهِ فِي إِيْقَاعِهِ عَلَىٰ تِلْكَ الْجِهَةِ حَتَّى يَقُوْمَ دَلَيلُ الخُمنُوْمِي فَمَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ يَكُنُنُ وَأَجِبًا عَلَيْنًا وَمَاكَانَ مَثْدُوبًا عَلَيْهِ يَكُنُنُ مَثْدُوبًا عَلَيْنًا وَمَاكَأَنَ مُبَاحًا لَهُ يَكُونُ مُبَاحًا لَنَا وَمَالُم نَعْلُمْ عَلَى آيَةٍ جِهَةٍ فَعَلَهُ قُلْنا فَعَلَهُ عَلَى آرَانِيْ مَنَازِلَ ٱفْعَالِهِ وَهُنَ الإِبَاحَةُ لَا نَٰهُ لَمْ يَفْعَلُ حَرَامُاأَوْ مَكْرُوْهَا ٱلْبَتَّةَ فَلاَ بُدُ أَنْ يَكُوْنَ مُبَاحًا وَلَمَّا فَرَغَ عَنَ تَقْسِيْمِ السِّئَةِ فِي حَقَّنَا شَرَعَ فِي تَقْسِيمِها فِي حَقِّهِ

وَفِيْ بَيَانِ مَلْرِيَّقُتِهِ فِي إِطْهَارِ أَحْكَامِ الشَّرَعِ بِالْوَحْيِ فَقَالَ وَالْوَحْيُ نَوْهَانِ فَلَاهِرُ وَيَاطِنُ فَالطَّاهِرُ ثَلْثَةُ أَنْوَاعِ أَلْوَلُ مَا ثَبَتَ بِلِسَّانِ الْمَلْكِ وَهُنَ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَيَّةٍ قَاطِعَةٍ ثَنَافِي الشَّلُكُ وَالإِشْنَتِبَاهَ فِي عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَيَّةٍ قَاطِعَةٍ ثَنَافِي الشَّلُكُ وَالإِشْنَتِبَاهَ فِي عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَيَّةٍ قَاطِعَةٍ ثَنَافِي الشَّلُكُ وَالْمُنْ وَالْمُنْتِبَاهَ فِي أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ لِسَنَانُ الرُّوْحِ الأَمِيْنِ يَعْنِي الْقُرْآنَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِسَنَانُ الرُّوْحِ الأَمِيْنِ يَعْنِي الْقُرْآنَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِسَنَانُ الرُّوْحِ الأَمِيْنِ يَعْنِي الْقُرْآنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُنِكَ بِالْحَلَى مِنْ عَيْدِ بَيَانٍ بِالْكَلَامِ يَقُولُهِ السَّلَامُ إِنْ رُوحَ الْقُدْسِ تَقْتَ فِي رَوْعِي أَنْ نَفْسًا لَنْ تَعُونَ حَتَى لَيْعِي أَنْ نَفْسًا لَنْ تَعُونَ حَتَى كُما قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ رُوحَ الْقُدُسِ تَقْتَ فِي رَوْعِي أَنْ نَفْسًا لَنْ تَعُونَ حَتَى فَيْ رَوْعِي أَنْ نَفْسًا لَنْ تَعُونَ حَتَى فَالْ كَالْمُ مِنْ فَهُا لَنْ تَعُونَ عَلَيْهِ وَاللَّالَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ رُوحَ الْقُدُسِ تَقْتَ فِي رَوْعِي أَنْ نَفْسًا لَنْ تَعُونَ حَتَى فَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالَةِ عَلَيْهِ السَّالِةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالِةُ عَلَيْهِ السَّالِةُ عَلَيْهِ السَّالِةُ عَلَى مَا الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّالِةُ عَلَيْهِ السَّالِةُ عَلَيْهِ السَّالِةُ عَلَيْهِ السَّالِةُ عَلَيْهِ السَّالِةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُلِي الْمُنْ الْمُنْعُلِقُ الْمُنْ الْمُسَالُولُ مَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

نے اس بوری تفصیل کو ترک کردیا ہے اور صرف وہ بیان کیا ہے جو ان کا پہندیدہ اور ـ المخاد قول ـ الذافر الما والعسميع عندنا ان ما علينا- ادارے لاديکريے ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے افعال میں سے جن کے بارے میں معلوم ہو کہ آپ نے بھیٹیت وجوب ندب باا باحث کیا ہے ان کواسی حیثیت سے عمل میں لانے کے لئے آپ کی افتراء کریں شے پہال تک کد کوئی ولیل مخسوص قائم موجائے (لین یہ کدید فعل آپ سے ساتھ فاص بالذاجو فعل آپ پرواجب بود ہم پرواجب ہوگا اور جو آپ کے لئے مندوب تفاوہ ہم پر مندوب (منتحب) مو گااور جو تعل بھی کے لئے مباح تفاوہ ہمارے لے مباح ہوگا۔وسالم بعلم علی ای جیبة فعله اور جن افعال کے بارے مس ہم کومیعلوم نیس کہ آپ نے س دیٹیت سے کیا ہے ان کے بارے میں کہیں مے کہ وہ جو از فعل کے اونی مرتبد میں جی یعنی اباحث ورجد میں کیونکہ بد تو یقین ہے کہ انہوں نے کوئی حرام یا مروقعل نمیں کیا ہے لہذا ضروری ہے کہ ووقعل مباح ہو۔ اورمصنف جب ہمارے حق میں سلت کی تعنیم کے مال سے فارغ ہوئے توسنت کی تعنیم خودرسول الله صلى الله عليه وسلم ك حق من شروع كروب بين لين وواقسام بطاف والع بين جو آپ كى طرف نسبت ارے سے پیدا ہوتے ہیں بعن وحی کے در بیدا حکام شرع کے اظہار میں آپ کے طریقے کیا کیا تھے یہال یا ان ک تنصیل بیان کریں ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ الوسی نوعان الع ومی دو لمرح کی ہے ظاہر وباطن پس ظاہر کی ۔ تين فتمين إلى المالي ما فتعت بلسنان الملك (١) اول وهوى جوفر فية ك ذريعه يهو في اوروه حضرت جرتيل طيد السلام يرافوقع في سمه يعن معرت جرئيل عليد السلام ك دريد آب ككان ش يوفح اور آپ پہنچانے والے کو جانے ہوں لین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنااس کے بعد آپ کو معلوم ہو کما کہ بید حضرت جر سیل علیہ السلام بین ایس ولیل تعلق جو فلک اور شبہ کی تفی کرتی ہے یعنی آپ کو تعلق ولیل سے معلوم موکد یہ معرت جرئیل ہیں اور کوئی تک وشید یا تن ندر ہے۔

وُهُقَ الَّذِيُّ أَفْرُلَ عَلَيْهِ بِلِسِتَانِ الرُّيْحَ الأَمِيْنِ الرَّسَة وهو في مراوسهِ جو آب ير معرت روح الاجن عليه السلام كى زبانى نازل كى مخى يعنى قرآن مجيد جس كے بارے ميں اللہ تعالى نے ارشاد فرمايا عَلْ نَوْلَة رُوْحُ الْفُدْس مِن رَبِك بالمعنق (آب كهدويجة كداس كواتارات ياك فرشت جرتكل امنى في آب ك طرف ّے بلاشہ)اور دوسرے وہ ہے جس کواسے اس قول سے بیان کیا ہے۔او تعت عندہ حسلی عليه وسلم بابتدارة الملك الع)وووى بجوآب كياس زباني كلام ك بغير بذريدا شاره فرشته يرونج يسي كدا مخصور صلى الله عليه وسلم في فرماياكه ويك روح القدس في ميرب قلب بي القاء فرمايات ك كوئي هس بر كو ديس مريكاحي كه اينار ذق يوراكر ...

وَالثَّالِثُ مَا يَهُنَّهُ بِقَرْلِهِ أَنْ تَبُرِّى لِقَلْبِهِ بِلأَشْبُهُ ۚ بِإِلْهَامٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِأَنْ أَرَّاهُ بِنُورِ مِنْ عِنْدِهِ وَهَذَا هُنَ الْمُستَّمِيٰ بِالْإِلْهَامِ وَيَشْتَقُرِكُ فِيهِ أَلَاوْلِيَاءُ أَيْضَا وَإِن كَانَ إلْيَامُهُمْ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَاءَ وَالصنَّوابِ وَإِلْهَامُهُ لِأَيْحَتُمِلُ إِلَّا الصنوَابَ وَلَمْ يَذْكُرُ مَاكَانَ بِالْهَاتِفِ لَانَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي شَنَانِهِ لَمْ تَكْبُتْ بِهِ أَحْكَامُ السُّنْرَعِ وَكَذَا لُمْ يَذُكُّنْ مَاكَانَ فِي الْمَنَامِ لأَنَّهُ كَانَ فِي إِنْتِدَاهِ النَّبُورِ لَمْ تَكْبُتُ بِهِ أَحْكَامُ الشُّرْعِ وَالْيَاطِنُ مَا يَنَالُ بِالإِجْتِهَادِ بِالتَّامُلِ فِي الْأَحْكَامِ الْمَنْصَوْصَةِ بِأَنْ يَسْتَنْبِطُ عِلْةً فِيُّ الْحُكْمِ ٱلْمَنْصِدُوسِ وَيَقِيْسُ عَلَيْهِ مَالَمْ يَعْلَمْ حَالَةَ بَالنَّصِ كُمَا كَانَ شَنَانُ سَائِرِ الْمُجْتَبِدِيْنَ فَابَىٰ يَعْضَبُمْ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ حَطُّهِ لأَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَى يُؤْجِي فَكُلُّ مَا تَكَلُّمَهُ لاَبُدُ أَنْ يَكُونَ ثَابِتًا بِالْوَحْي وَالْإِجْتِهَادِ لَيْسَ كَدَالِكَ فَلاَيْكُونَ هَذَا شَنَانُهُ وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بهٰذَا الْوَحْيِ هُوَ الْقُرْآنُ دُوْنَ كُلُّ مَا تَكَلُّمَ بِهِ وَلَئِنْ سَنَّلُمَ أَنَّهُ عَامَ فَلاَ نُستَلُمُ أَنْ إِجْتُهَادَهُ لَيْسَ بِرَحْيِ بَلْ هُوَ رَحْيٌ بَاطِنٌ بِاهْتِبَارِ الْمَالِ وَالْقَرَارِ عَلَيْهِ وَعِنْدَنَا هُوَ مَامُوْرٌ بِانْتِظَارِ الْوَحْيِ فيما لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ أَيْ إِذَا نَرَلَتِ الْحَادِقَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْوَحْيَ أَوْلاً لِجَوابِهَا إِلَىٰ ظُلْتُهِ أَيَّامٍ أَنَّ إِلَىٰ أَنْ يَخَافَ قَوْتَ الْفُرَضَ ثُمَّ الْعَمَلُ بِالراثِي يَعْدَ إِنْقِضَاعِ مُدَّةِ الْإِنْتِظَارِ فَإِنْ كَانَ أَصَابَ فِي الرَائِيْ لَوْ يَنْزِل الْوَحْيُ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَادِئَةِ وَإِنْ كَانَ أَخْطَاءَ فِي الرَّائِي يَنْزِلُ الْوَحْيُ لِتَنْبِيْهِ عَلَىٰ الْخَطَّاءِ وَمَا تَقَرَّرُ عَلَىٰ الْخَطَّاءِ قَطْ بِخَلَافٍ سَائِنِ الْمُجْتَرِدِيْنَ فَانْهُمْ إِنْ أَخْطَأُهُ وَيَهُفَّى خَطَأَوْهُمْ إِلَى يَوْمِ القَّيْمَةِ.

وَالْمَاطِنُ مَانِفَالُ بِالإِجْنِيْهَاد:-اوروقی باطن وہ ہے جو آپ کے احکام منصوصہ بی خوروقکر کے بعد اجتباد کے ذریع معلوم ہوئے-اس طریقہ برحکم منصوص علیہ بیں انموں نے علمت کا استنباط کیا اورنص سے جو حال معلوم نہ ہو سکااس کواس پر قیاس فرمالیں جو تمام جہتدین کا حال ہے۔

فائبی بغضنہ اُن یکوئ مند اور حفظہ: والی سے الکارکیا ہے آپ می المحق عن المهوی ان هو الاوحی بوحی " اجتباد فرمات کیو کلم اللہ تعانی نے ارشاد فرمات ہیں دود تی المهوی ان هو الاوحی بوحی " استان فرمات ہیں دود تی المهوی المهوی المان میں ہوتا ہیں ہوتا ہی ہوتی کلام فرمات ہیں دوری طور پروتی ہے کا بات تھا اور اجتباد میں ایسا نہیں ہوتا لہذا احضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں تھی۔ اس کا جراب ہد ہے کہ آیت ند کوروشی وی ہے قر آن مجید مراد ہے (کہ آپ نے اپنے جانب سے گرانیں ہوتا بلکہ دودی من اللہ ہے کہ آیت ند کوروشی وی ہے قر آن مجید مراد ہے (کہ آپ نے اپنے جانب سے گرانیں ہے ایک دودی من اللہ ہے کہ آپ کا موتی المی ہے ) تواس بات کو ہم تشہم بی نہیں کرتے کہ آپ کلامتها دوی مراد ہے (لیکن یہ کہ آپ کلامتها دوی مراد ہے (لیکن یہ کہ آپ کلامتها دوی اللہ ہے ) تواس بات کو ہم تشہم بی نہیں کرتے کہ آپ کلامتها دوی شہیں بلکہ وہ تال کے اعتباد ہے وی باطن ہے۔

ق عِنْدَنَا هُوَمَامُورٌ بِالْقِطَادِ الْوَحْنِ الداور الارے نزدیک نی کر ہم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مامور ہیں کہ اولاوقی کا انتظار فرمائی جس بارے میں وقی نازل ہوئی ہو مطلب ہے ہے کہ جب کوئی واقعہ آپ کی موجودگی میں ہیں آجائے تو آپ پر واجب ہے کہ جواب دیتے ہے پہلے آپ وقی کا نظار فرمائی تاکہ اس مادشکا تھم معلوم ہوجائے تین دن تک یہال تک مقصود فوت ہوجائے کا اندیشہ ہو۔

کُم الْعَمَلُ بِالرَّائِي بَعْدَ اِنْقِصْمَاءِ مُدَّةِ الْاِنْتِطَادِ - الْمُرمَد الظّارك فَتَم بون ك بعدا في رائع يرعمل فرماكي ك اوراكر آب فراك عن اصابت كوالياتواس معافے عن و محازل فين بدل أوراكر رائع عن خطاء سر زد بوئي تواس خطاء ير آگاه كرنے كے لئے وقى نازل بوگل - آپ اس خطاء اجتمادى ير بركز ير قرارتيس رہتے بخلاف تمام مجتدين ك كداكر الموں نے اجتماد عن خطاء كى تو خطاء ير تاقيامت باقى رہيں گے۔

وَفَذَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَّامَ مَعْصَوْمٌ عَنِ الْقَرَارِ عَلَىٰ الْخَطَاءِ بِخَلَافٍ مَايَكُونَ مِنْ غَيْرَهِ مِنَ الْبَهَانِ بِالرَّأْيِ مِنْ مُجْتَهِدِيُّ الْأُمَّةِ فَإِنْهُمْ يُقِرُّرُنَ عَلَىٰ الْهَمَنَاءِ وَلاَ يَعْصِمُونَ عَنِ الْقَرَارِ عَلَيْهِ وَتُظَائِرُهُ كَثَيِرَةً فِيْ كُتُبِ الْأَصنولِ مِنْهَا أَنَّهُ لَمَّا أُسِرَ اَسْتَارَىٰ يَذُّرِ وَهُمْ سَيَعُونَ نَفْرُامِنَ الْكُفَّارِ فَشَتَاوَرَ النَّبِيُّ صَتَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱصَاحَاتِهَ فِي حَقِّهِمْ فَتَكَلَّمَ كُلُ مِنْهُمْ بِرَاثِيهِ فَقَالَ ٱبُويُكُرِ رَضِي اللَّهُ تَعَالىٰ عَنَّهُ هُمْ قَوْمَكَ وَأَهْلُكَ خُدُّمِنَّهُمْ فِدَاءً يَنْفَعْنَا وَخَلِّهِمْ أَحْرَارًا لَعَلَّهُمْ يُوفَقُونَ بِالْإِسْلَامِ يَعْدُ دَلِكَ وَقَالَ عُمَرُ مَكُنْ فَقُسَكَ مِنْ قَتْلِ عَبَّاسٍ وَمَكُنْ عَلِتًا مِنْ قَتْلِ عَقِيْلِ وَمَكِنِّيْ مِنْ قَتْلَ فُلاَنِ لِيَقْتُلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا قَرِيْبَهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام إنَّ اللَّهُ لْيُلْيِّنُ قُلُوْبَ رِجَالِ كَالْماءِ وَيُشْتَدُدُ قُلُوْبَ رِجَالٍ كَالْحِجَارَةِ مِثْلُكَ يَا أَبَابَكُرْ كَمِثْلُ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّالَامُ حَيْثَ قَالَ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَمِنانِي فَانْكَ غَفُورٌ رُحِيْمٌ وَمِثْلُكَ يَا عُمَرُ كَمِثُلِ نُوحٍ عَلَيْهِ السُّلَامُ حَيْثُ قَالَ رَبُّ لاَتَذَرْ عَلَىٰ الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا ثُمُّ إِسْتَقَرَّهَ أَلْيُهُ عَلَىٰ رَاثَى أَبِي بَكُرٍّ فَأَمَرَ بِأَخْذِ الْفِدَاءِ وَقَالَ تَسْتَشَنَّهُدُونَ فِي أَحَدٍ بِعَدٍ دِهِمْ فَقَالُوا قَبَلْنَا فَلَمَّا آخَذُوا الفِدَاءَ فَرَلَ عَلَيْهِ قُرْلُهُ تَعَالَىٰ مَاكَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُنْنَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّى يُتُحِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيْدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَ اللَّهُ يُرِيْدُ الأَخِرَةُ وَاللَّهُ عَزَيْرٌ حَكِيْمٌ لَوْلاً كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَنَبَقَ لَمَسْكُمْ فِيْمَا آخَذَتُمْ عَدَابٌ عَظِيْمٌ فَكُلُنْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيْبًا وَاتَّقُوْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رُحِيْمٌ فَبَكَى رَسَوُلُ اللَّهِ صِنلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِنلُمَ وَبَكِي الصنَّحابَةُ وصنوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ كُلُّهُمْ وَقَالَ لَوْ نَوْلَ الْعَذَابُ مَا نَحِي أَحَدٌ مِثْا إِلاّ عُمَرُ أَوْ مَعَادُ بُنُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا.

اوں کی مطلب صنف کے اس عبارت کا محل ہے کہ الا انه علیه المسلام سعصوم عن تعرف القواد: - آپ خطاء پر پر قرار رہنے ہے معموم ہیں بخلاف ان خطاول کے بودومروں ک اجتهادی رائے میں ہوتی جیں لینی وہ خطاء پر جو مجتدین است سے اجتہاد اور رائے میں سادر موجاتی بیل توب حضرات خطاء پر ہر قرار رہتے ہیں ہے حضرات اس پر ہر اقرار رہنے ہے من جانب اللہ بھائے فیمل جاتے ہیں اور أصول كما كمايون ش اس كى تظيرى يوى تعدادش موجود بي رحفها أنَّة أسيرَ أستأدي كنارُ إلنا على ہے کہ غزوہ بدر کے کفار قیدی جن کی تعداد ستر تھی قید کر کے لائے گئے تو ان کے بارے جم

آ نحضور صلی الله علیه وسلم نے اپنے صحابہ رہنی الله عنہم سے مشورہ فرمایا تو ہر ایک نے اپنی رائے پیش فرمائی۔ حضرت سید ناابو بکر صدیق رسنی الله عند نے فرمایا کہ یارسول اللہ یہ قیدی آپ کی قوم اور گھر خاندان کے لوگ ہیں ان سے فدیہ نے لیجئے جو ہمارے لئے نفع دیگا اور ان کو آزاد چھوڑ دیجئے۔ ممکن ہے کہ اس کے بعد ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ہو جائے۔

اور حضرت عمر فاروق رضی الله عند نے ارشاد فرمایا بارسول الله عباس کے مخل کرنے کا ذمد آپ قبول سیجے۔اور حضرت علی کو عقیل کے مخل کرنے کا ذمد دار بنائی اور جھے فلاں کے مخل کرنے کا۔ تاکہ ہم میں سے ہرایک اسپنے اسپنے مزیز و قریب کو مخل کرے۔

تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا۔اللہ تعالی بعض کے تلدب کویانی کی طرح نرم بناتے ہیں اور بعض کے فلوب کو پھر کی طرح سخت بناتے ہیں۔ تبہاری مثال ایے ابو بکڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام كى طرح مي جيراك انبول نے استارب سے دوائي فرمايا، اس جس نے ميرى ابتاع كى - تووہ محد ميں سے ہے اور جس نے نافر مانی کی تو تواب میر سے دب خلور دھیم ہے۔ اور تنہاری مثال اے مرحعرت نوح علیه م السلام كى طرح ہے۔كدانہول نے اپنے رب سے دعاكى۔اب ميرے رب كفار على سے كمي كافر كوز عن على چلے والا باتی نہ چوڑ پھر آ محضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے حضرت ابو بھر کی رائے پر مخبر کئے۔ تو آپ نے فديد لين كانتكم صادر فرمايا اوربطور پيشين كوكى كارشاد فرمايا" تنشهدوني احد بعدد هم"- تم احديساس عددے مطابق شہید کے جاؤے۔ محاب نے (شوق شہادت میں قرمایا) ہم نے بخوشی قبول کیا۔ جب فدید لے ليَّا كَيَا تَبْ بِهِ آيت نازُلُ هِ فَي حَاكَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصِنْزَىٰ حَتَّى يُتَّخِنَ فِي الأرْضِ تُرِيْدُنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عَرَيْرٌ حَكِيْمٌ وَلَوْلاً كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَنَبَقَ لَمَسْتُكُمْ فِيْمَا أَخَذَتُمْ عَذَّابٌ عَظِيْمٌ فَكُنُنُ مِمَّا غَنِمَتُمْ حَلاَلاً مَلَيْبًا وَاتَّقُو اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ( أَي كُوطٍ حِنْ كُ البِّي يهال رکھے قیریوں کوجب تک خوب خونریزی ندکر نے ملک میں تم دنیا کا اسباب جاہتے ہو۔اور اللہ تعالی کے یہال عاية آخرت اورالله زور آوراور حكت والاب اوراكرند بوتى ايك بات جس كوالله يملي لكه يحاتوم كواس کے لینے پر بڑاعذاب یہونچ اسو کھاؤجو تم کوہال غنیست بیں طا۔ حلال سخرا۔ اور ڈرتے رہواللہ ہے جیک اللہ تعالى بخشف والامهر بان بير مراب من كرا مخضور صلى الله عليه وسلم أورتمام محابه كرام رضى التعنيم اجتعين ر و پڑے۔ اور آنحضور کی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا۔ اگر عذاب نازل ہو جاتا تو عمر اور معاذ بن سعد کے علاوہ ہم شرائ کوئی نجات زیاتا۔ (مفرمت عمرادر معاذر منی الله عنمادونوں کی رائے ایک تھی)

فَعْلَهُرَ أَنَّ الْحَقِّ هُوْرَاقَى عُمُّرُ وَإِنْ النَّبِي صَنَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَخُطَأَ جِيْنَ عَمِلَ بِرَاقِي آبِي يَكُرُّ لَكِنَّهُ لَمْ يُقَرِّرَ عَلَىٰ الْخُطَاءِ بَلْ تَنَبُّهُ عَلَيْهِ بِإِنْزَالِ الآيَاتِ وَامْضِيٰ أَلْحُكُمُ عَلَىٰ الْفِرَاءِ وَهُرْمَتُهُ وَهُذَا فَوَ الْفُرْقُ بَيْنَ الْمُحْدَمُ عَلَىٰ الْفِرَاءِ وَهُرْمَتُهُ وَهُذَا فَوَ الْفُرْقُ بَيْنَ الْمُرْمَةِ وَهُذَا فَوَ الْفُرْقُ بَيْنَ

ترجم وتشریح ایس ظاہر ہے کہ معرب عمرر منی اللہ عند کی رائے من متی (اور یہ بھی ظاہر ہواکہ) جس وقت ترجم وتشریح ا رب استحضوم الشرطيد وسلم في سيدنا حضرت ابو بكرر منى الله عنه كى دائد يرعمل قرماياس من خطاء صاور ہو کی لیکن آپ اس خطاء پر ہر قرار نہیں رہے۔ بلکہ آیات قرآنی کے نزول کے وربعہ اس پر مشتبہ ہو گئے ۔اور قدید لینے کے قیملے کونا فذ قرمادیا۔اوراس کے کھانے کی اجازت عطاقر مائی۔فذید کے واپس کرنے اوراس کے حرام ہوئے کا تھم تیں فر مایارائے کے طاہر ہوئے کے درمیان میں فرق ہے کہ پہلی صورت میں نع کے نازل ہونے سے میلے جو فیصلہ کرلیا میاوہ باطل نیس ہو تاہ اوردوسری صورت میں چو تکہ نص کے موجود ہوتے ہوئے فیصلہ دائے پر کیاہاس لئے دویاطل شار ہو تاہے۔

وَهَذَاكَا لَإِلْهَام :-اور آپكا اجتهاد الهام كورج بن عمطلب يدب كه آپ ك اجتهاداور ومرے مجتدین کے در میان فرق ایسائل ہے جیراکہ نی علیہ السلام کے الہام اور اولیاء اللہ کے الہام کے در میان فرق ہے۔

فافه حجة قاطعة في حقه: كوكد آپكاالهام دليل قطع كى ديثيت ركما باكرج دوسرول ك الهام من ميصفت نيس بالهذاآ مخصور ملى الله عليه وسلم كاالهام وحى الهي كى أيك متم بجر جحت متعديد او آب عام محلوق کے حق می (لینی حضور کے لئے اور آپ کے واسلا ہے امت کے لے جست ہو آب ہے)

**\*\*\*** 

اولیا ورجم اللہ کا الہام اگر شریعت کے مطابق ہے توان کے حق میں دلیل اور جمت ہوتا ہے دوسروں کے لئے جمت میں اللہ کا اللہ کا اللہ کے مطابق کے لئے جمت میں اور ان کے قول کے مطابق میں توکر سکتے ہیں اور ان کے قول کے مطابق محل کرلیں توکر سکتے ہیں

قیم شرع فی بحث شرافع من قبلنا: "شرائع سابقہ کا تھم" سنت کے اتسام کے بیان ہے فارغ ہوکر مصنف نے شرائع سابقہ کا بیان شروع کیا ہے اس حیثیت سے کہ وہ سنت کے ساتھ ملحق ہیں (بینی مصنف سنت کے بیان کے بعد شرائع سابقہ کا تھم بیان کرنا چاہیے ہیں اس لئے کہ شرائع سابقہ کو سنت رسول کے ساتھ قریبی مناسبت ہے۔

اس میں علاء کا اختلاف ہے بعض علاء نے کہا کہ شر اگع من قبلنا ہمارے اوپر مطلقاً واجب اور لاز م بیں اور بعض نے کہاہم پر قطعاً لازم خمیں ہیں۔

اور مخاراور پندیدہ تول دہ جس کو معنف نے اپنے قول میں بیان کیا ہے کہ شد اٹسع مین قبلنا تلز مغا اذا نص الله ورسوله عن غیر انکار-ادر سابقہ شریعوں کے احکام پر عمل کرناس دفت ہم پر ضروری ہے جبکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول ان احکامات کو بغیر تکیر کے بطور حکایت بیان فرمائیں کیو تکہ جب انتد تعالی ہم کونہ بتائیں بلکہ وہ فقط تورات یا نجیل میں پایا جائے تو ہمارے اوپر اس کا عمل کرناواجب نہیں ہے کیونکہ ان کے مانے والوں نے تورات وانجیل میں بہت زیادہ تح ریف کرر کمی ہے اور اپنی نفسانی فواہشات کے مطابق بہت سے احکام اس میں واخل کرد نے جی ہی ہی ہے تینی نہیں رہاکہ تھم منزل من اللہ ہے۔

ایسے بی جب کوئی واقعہ اللہ تعالی ہمارے لئے بیان فرمائیں پس اس واقعہ کو تعل کر کے اس کی ہمارے لئے صراحة تكبير فرمادیں كہ اس طرح تم لوگ مت كرنا يا اشارة كيہ چيز ظاہر ہو جائے كہ ال كے ظلم كی سزا کے طور پر ہوا تھا تو ہمارے لئے وہ عمل حرام ہوگا۔

وَهٰذَا أَصْلُ كَبِيْرُ لَابِي حَنِيْفَةَ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَحْكَامِ الْفِقْرِيَةِ فَمِثَالُ مَالُمْ

يُنْكَرَ عَلَيْنَا بَعْدَ نَقُلِ الْقِصَةِ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَالَىٰ عَلِىٰ الْيَهُودِ فِي 
لِنَكْرَ عَلَيْنَا بَعْدَ نَقُلِ الْقِصَةِ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَالَىٰ عَلِىٰ الْيَهُودِ فِي 
التَّوْرَاةِ أَنْ النَّفُسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَاللَّذُن بِالْأَذُن 
والسنن بالسنن والْجُرُوحَ قِصَاصِ فَهٰذَا كُلُّهُ بَاقٍ عَلَيْنَا وَهٰكَذَا قُولَة تَعَالَىٰ 
ونبَتْهُمْ أَنَ الْمَاءَ قِسِمْةٌ بَيْنَهُمْ أَىٰ بَيْنَ نَاقَةٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَوْمِهِ يُسْتَذَلُ 
ونبَتْهُمْ أَنَ الْقِسْمَةَ بِطَرِيْقِ الْمَهَايَاهُ جَائِزَةٌ وَهٰكَذَا قُولُهُ تَعَالَىٰ الْبُنْكُمُ لَتَاتُونَ 
بِهِ عَلَىٰ أَنَ الْقِسْمَةَ بِطَرِيْقِ الْمَهَايَاهُ جَائِزَةٌ وَهٰكَذَا قُولُهُ تَعَالَىٰ الْبُنْكُمُ لَتَاتُونَ 
بِهِ عَلَىٰ أَنَ الْقِسْمَةَ بِطَرِيْقِ الْمَهَايَاهُ جَائِزَةٌ وَهٰكَذَا قُولُهُ تَعَالَىٰ الْبُنْكُمُ لَتَاتُونَ 
الرَجَالَ بِشَنَهُوةٍ مِنْ ثُونِ النَّسَاءِ فِي حَقَ قَوْم لُوطٍ يَدُلُ عَلَىٰ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ لَتَاتُونَ 
علينا وَمِثَالُ مَاأَنُكُومُ عَلَيْنَا بَعْدَ الْقِصَةِ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ بِظُلُمْ مِنَ الْذِيْنَ هَادُوا 
علينا وَمِثَالُ مَاأَنُكُمُ عَلَيْنَا بَعْدَ الْقِصَةِ قَوْلَة تَعَالَىٰ بِظُلُمْ مِنَ الْذِيْنَ هَادُوا

حَرُمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أَحِلُتْ لَهُمْ وَقُولُهُ تَعَالَىٰ وَعَلَى الْذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلُّ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْفَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا كُمُّ قَالَ لَالِىَ جَرَيْنَاهُمْ بِهَفْيِمِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَرَامًا عَلَيْنَا كُمْ هَذِهِ الشُرَائِعُ الْتِي تَلْرَمُنَا إِنْمَا تَلْرَمْنَا عَلَيْ عَلَىٰ أَنْهَا الشَرَائِعُ الْتِي تَلْرَمُنَا إِنْمَا تَلْرَمْنَا عِلَيْ عَلَىٰ أَنْهَا الشَرَائِعُ الْقَبْ الشَرَائِعُ الْقَبْهِ السَّابِقَةِ لِاَنْهَا أَذَا قُصَلَتُ عَلَىٰ أَنْهَا شَرِيْعَةً لِرِسُولِنَا لأَعْلَى أَنْهَا شَرَائِعُ لِلاَنْبِيّاءِ السَّابِقَةِ لاَنْهَا أَذَا قُصَلَت عَلَىٰ اللّهُ ثَعَالَىٰ لِنَبِيّنِنا عَلَيْهِ السَّلْمُ أُولَٰ اللّهُ تَعَالَىٰ لِنَبِيّنا عَلَيْهِ السَّلْمُ أُولَٰ اللّهُ ثَعَالَىٰ لِنَبِيْنِنا عَلَيْهِ السَّلْمُ أُولِكُ الْفَيْفِ السَّلْمُ اللّهُ فِيهُدَالُهُمْ إِقْتُوهُ فَمُ شَرَعٌ فِي بَيَانِ تَقْلِيدُ الْمَسْطَابِي وَالْفَلْ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَلُ الْهُ الْفَيْلِ وَالْفَلْمِ لُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَلُ الْهُ الطَّاهِرُ فِي الْفَالِ وَالسَّلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَلُ الْهُ الطَّاهِرُ فِي الْفَالِ وَالسَّلَامِ السَّمَاعِ مِنَ الرَّسُولِ صَنْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَلُ الْهُ الطَّاهِرُ فِي السَّامِ السَّمَاعِ مِنَ الرَّسُولِ صَنْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلَ الْهُ الطَّاهِرُ فِي السَّامِ السَّمَاعِ مِنَ الرَّسُولِ صَنْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَلُ الْهُ وَالطَّاهِرُ فِي السَّامِ السَّمَاعِ مِن الرَّهُ عَلَيْهِمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلَ الْمُسَامِ السَّمَاعِ مِن الشَوْلِ مَا لَيْهُ لَيْلُ الْمَلْ وَالْمَلُوعُ الْمُولِ الْمُنْ وَالسَّلَالِ وَاسْلَولُ وَالسَلْمِ السَلْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِلُ وَاسْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلِلُ وَالسَّولُ وَالْمُولُولُ الْمُنْ وَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مُولُولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْلِلُ وَالسُرَالِ وَاسْلَالُهُ الْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْفُلُولُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

ایسے بی اللہ تعالی کا قول مُهُلُمْمُ أَنَّ الْمَاءَ قِسَمَةُ مَيْنَهُمُ ﴿ آبِ سَاد بَحِيَّ كَهِ إِلَى كَا تَعْمَمُ اللهِ مَعْمِ اللهِ عَلَيهِ السلام كيا و الله معرد كردى منافع كي تعتبم جائز ہے۔ معرد كردى منافع كي تعتبم جائز ہے۔

ایسے بی اللہ تعالی کا قول آئِنگُم فَقَافُونَ الرَّجَالَ مُنتَهُونَ مِنْ دُونِ النَّستاءِ (کیاتم مردول پر لچاکر دوڑتے ہو مو توں کو چوڑکر) بیکم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے بی ہوا تھاجو لواطت کی حرمت پردلالت کرتاہے (کہ بیشل ہم پر بھی حرام ہے)۔ نورالانوار سجلدموم

اس قصدکی مثال جس کو مٹنزائِے مَن ٔ قَبْلَنَا شِ بیان کیا گیا گیراس کی تخیر کردی گی اللہ تعالی کا یہ قول ہے کہ خَبِطَلُہ مِنَ الَّذِیْنَ حَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْہم ٗ طَیْبَاتِ اُحِلَّ لَہُمْ۔ (ہو یہود کے گمناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کردیا ہے ان پر بہت تی پاک چیزوں کوجوان پر حلال تخیس۔

دوسری آیت ہے و علیٰ المذیان حادثوا حرامننا کُلُ نِی طَلَمْ وَمِنَ الْمَتَوَ وَالْمُغَمَّمِ عَرَامُنَا کُلُ نِی طُلُمُو وَمِنَ الْمَتَوَ وَالْمُغَمَّمَ حَرَّامُنَا عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَالْمُؤَمِّ الدَّوْمُ اللَّهُ عَرَّامُ مَنَا عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَاللَّهُ الدَّرِي وَمِ بَمَ عَنْ اللَّهُ عَرَامُ كُورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَامُ كُورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَّى اللَّهُ عَرَامُ كُورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلُولُ عَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُ

## تفليرشحابة

فِيْهِ فَلاَ يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ وَقَالَ الشَّافَعِيُّ لاَيْقَلْدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَوَاهُ كَانَ مُدُرَكًا مَنِ الْقِيَاسِ أَوْلاً لأَنَّ الْصَبْحَابَةُ كَانَ يُخَالِفُ يَعْضُهُمْ يَعْضُنَا وَلَيْسَ أحَدُهُمْ أَوعَلَىٰ مِنَ الْأَهُرِ مِنَ البُطْلَانِ وَقَدْ إِتَّفَقَ عَمَلُ أَصَدْحَابِنَا بَالْتُقْلِيْدِ فِيْمَا لْأَيُقْبَلُ بِالْقَيَاسِ يَعْنِي ۚ أَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ رَحْمَةِ الله وَصنحَابِيْهِ كُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ بِتَقْلِيْدِ الصُّحَابِي كُمَا فِي أَقَلِ الْحَيْضِ فَإِنَّ الْعَقْلَ قَاصِرٌ بِدَرِّكِهِ فَعَلِعْنَا جَمِيْعًا بِمَا قَالَتُ عَانِشَةٌ أَقَلُ الْحَيْصِ لِلْجَارِيةِ الْبِكْرِ وْالشِّيْبَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلْيَالِيْهَا وَأَكْثُوهُ عَشَارَةً وَشَنَرًا ثِعُ بِأَقَلَ مِمَّا بَاعَ قَبْلَ نَقْدُ الثُّمَنِ ٱلْأَوْلِ فَإِنَّ الْقِهَاسَ يَقْتَضِي جَوَارَهُ وَلَكُنَّا قَبْلَنَا يُحُرِّمَتِهِ جَمِيْهَا عَمَالًا بِقُولِ عَائِشَةَ لِتِلْكَ الْمَرَأَةِ وَقَدَّ بَاعَث بسبت مِاثَةٍ يَعْدَ مَا شَرَتَ بِثُمَانَ مِاثَةٍ مِنْ رَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ بِثْسَ مَاشْتَرَيْتَ وَإِشْتَرَيْتَ أَبَلُّغُىٰ زَيْدَ بْنُ أَرْقُمَ بِأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى أَبْطُلَ حَجَّهُ وَجِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَلُمْ إِنْ لَمْ يَتُبُ وَإِخْتُلُفَ عَمَلُهُمْ فِي غَيْرِهِ أَيْ عَمَلُ أَصَنْهَابِنَا فِي غَيْر مَا يُدَرَكُ بِالْقِيَاسِ فَإِنَّهُ حِيْنَتِدِ بَعْضَهُمْ يَعْمَلُونَ بِالْقِيَاسِ يَعْمَلُونَ بِقُول الصَّحَانَةِ كُمَا فِيُّ إِعْلاَمٍ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ أَيَا حَنَّيْفَةَ يَشْئَثُرهُ إِعْلاَمُ قَدْر رَاسِ الْمَالِ فِيُ السَّلَمِ وَإِنْ كَانَ مُشْتَارًا إِلَيْهِ عَمَلاً بِقَوْلِ إِبْنِ عُمَٰزُ ۖ وَأَبُو يُؤسنُف وَمُحَمِّدِ ۚ لَمْ يَسْنَثَرِطَا عَمَلاً بِالرَّايِ لأَنَّ الإِسْنَارَةَ ٱلْلِلَّعُ فِي التَّعْرِيْفِ مِنَ التَّسْمِيَةِ وَهِيُ كِفَايَةٌ فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ النَّسِمْمِيةِ.

مرجم وتعری الکرخی آجید تقلید الا فیلما لایدرك بالقیاس: الم كرفی رحمة الشعلید الم حرفی رحمة الشعلید الم حرف الله الله و الله الله و الله الله و الله

وَقَالَ السَّنَافَعِي لَا يُقَلِّدُ أَحَدُ مِنْهُمْ : اور الم ثانق نے فر الاکر صحابہ کی تقلید تیں کی جائے گی خواہ قیاس سے مدرک بات کے خلاف کرتے تھے (لیتی ا قیاس سے مدرک بات ہویا قیاس سے مدرک ند ہو کو تکہ صحابی سے بعض بحض کی بات کے خلاف کرتے تھے (لیتی ا محابیش آپس میں اختلاف بنیاجا تاہے ) اور الن میں ہے ایک دوسرے پر افضل واولی نہیں ہیں لیتی بحیثیت صحافی ہوئے۔ ہونے کے ایک کا قول دوسر سے سے دائے نہیں ہے ) اس لئے ان کے اقوال پر محل کا بطلان متعین ہو میا۔ كمافى اقل الحيض - جيم كرائل مت حيض كيسين من كونكدائل من كومعلوم كرتے ہے علاق المرب اس لئے بم نے معزت عائش كے تولى مل كيا ہے۔

وَالْمُكُونُ عَسَمُ عَلَيْهُ فَلَيْ الْمُعَلِّمِينَ لِلْجَارِيَةِ الْمِكْدِ وَالشَّيْفِ ثَلَاكَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِلْهَا وَالْمُكَانُ عَسَمُ مَا عَالَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَتَلْمُونَا فَ مَا اَمَاعَ بِالْقُلْ مِمَا بَاعَ بَاى طرح اس مسلطی کے کوئی فیم کی چیز کوفرو فت کرکے قیت وصول کرنے سے پہلے میرای چیز کو مشتری سے کم دام میں فرید لے بین پہلی قیت نقد اداکرنے سے پہلے (دوبارہ بانع اپنی فرو فت کردہ چیز کو مشتری سے کم دام میں فرید لے کیوں کہ قیاں اس کے جواز کا نقاضا کر ہے۔ لیکن ہم نے اس بی وشراء کو فرام قرار دیاہے معرت عائش کے قول کی وجہ سے جوانموں نے اس مورت سے فرمایا تھا کہ جس نے چہ سو کے بدلے فرو فت کردیا بعد اس کے کہ اس نے پہلے ای چیز کو آٹھ سو کے بدلے زید بن ارقم سے اولا آٹھ سو کے بدلے زید بن ارقم سے اولا آٹھ سو کے بدلے زید بن ارقم کو واپس فرو فت کردیا تو حضرت عائش نے فریا بیلس ماشنریت قرارای کی جو تھا کہ ان الله نخالی کے دیا تھا۔ (اس کی صورت نے قرارای کی مورت نے قرارای کی خواپس فرو فت کردیا) تو حضرت عائش نے فریا بیلس ماشنریت قرارائی گئی گئا ہے فرید نیا رقم بیان الله نخالی اس کے کہ اس کے کہ اس کے جو فرو فت کا ارتکاب کیا۔ زید بن ارقم کو یہ پیغام پہو نچادو کہ اگر انھوں نے تو ہو نیس کی تو اس طرح کی فرید و فرو فت کا ارتکاب کیا۔ زید بن ارقم کو یہ پیغام پہو نچادو کہ اگر انھوں نے تو ہو نیس کی تو اس طرح کی فرید و فرو فت کا ارتکاب کیا۔ زید بن ارقم کو یہ پیغام پہو نچادو کہ اگر انھوں نے تو ہو نیس کی تو ہون الله میں کو تو اس کے سے خضرت کے ساتھ جو جہاداور جے اداکیا ہے الن سب کو اللہ تعالی باطل کر دے گا

وَاحْفَتُلُفَ عَمَلُهُمْ فَى عَنْدِهِنَ اس کے غیر (لیمن غیر مدرک بالقیاس امور میں) احتاف کے طرز میں اختلاف ہے بین ہمارے اصحاب احتاف کا غیر مدرک بالقیاس امور میں لیمن وہ امور جو قیاس کے مدرک ہوجاتے ہیں تو بعض حضرات قیاس پر عمل کرتے ہیں اور بعض حضرات قول صحابی پر عمل کرتے ہیں۔
حضیفہ عنی ایمال میں مقدار ہمانے کی شرط قرار دیتے ہیں آگر چہ راس المال ماسنے کیوں نہ موجود ہویہ قول حضرت عبد الله بن مراک مقدار ہمانے کی وجہ ہے ہوتا ہے اور امام محمد اور امام ابو ہوسٹ راس المال کی مقدار ہمانے کو استان کی مقدار ہمانے کی وجہ ہے ہوتا ہے اور امام محمد اور امام ابو ہوسٹ راس المال کی مقدار ہمانے کو شرط قرار نہیں دیتے۔ اور دائے کی وجہ ہے ہے اور امام محمد اور امام ابو ہوسٹ راس المال کی مقدار ہمانے کو شرط قرار نہیں دیتے۔ اور دائے دیتے ہوتا ہے لہذا اشار وکافی ہے تین مقدار کی حاجب نہیں ہے۔ طرف شار و کیا جاریا ہے تو اس المال کی حاجب نہیں مقدار کی حاجب نہیں ہے۔

الأجِيْرُ الْمُسْتَرَكُ كَالْقَصِّارِ إِذَا صَبَاعَ الثُوابَ فِي يَدِمٍ فَإِنَّهُمَا يَصَمِّنَانِهِ لِمَاضناعَ فِيْ يَدِهِ فِيْمَا يُمْكِنُ الإِحْتِرَانُ عَنْهُ كَالسَّرْقَةِ وَنَحُومَا تَقْلِيْداً لِعَلِي حَيْثُ حنفَنَ الْحَيَاطَ صِيَانَةً لأَمْوَالِ النَّاسِ وَقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةٌ إِنَّهُ آمِيْنٌ فَلأَيْضَمَنُ كَالْأَجِيْر الْمَاصِ لَمَّا صَنَاعَ فِي يُدِهِ فَهُوَ أَخَذَ بِالرَّأَى وَأَمَّا فِي مَالاً يُمْكِنُ الإحْقَرارُ عَنْهُ كَالْحَرِيْقِ الْفَائِبِ فَلاَ يُصَنَّمَنُ بِالإِثْفَاقِ ۖ وَهٰذَا الإِخْتِلاَتِ الْمَدَّكُورُ بَيْنِ الْعُلْماءِ فِيُ نُجُوْبِ التَّقَلِيْدِ وَعَدَمِهِ فِي كُلِّ مَا تَبَتَ عَنْهُمْ مِنْ غَيْر خِلاَفٍ بَيْنَهُمْ وَمِنْ غَيْر أَنْ يَكْبُتَ أَنَّ ذَٰلِكَ بَلْغَ غَيْرِ قَائِلِهِ فَسَنَكَتَ مُسَائِمًا لَهُ يَعْنِيْ فِي كُلُّ مَا قَالَ صبَحَابِيُّ قُولاً رَلَمْ يَبْلُغُ غَيْرَهُ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ فَحِيْنَكِدِ إِخْتُلُفَ الْعُلْمَاءُ فِي تَقْلِيْدِهِ بَعْطَهُمْ يُقُلُدُونَهُ وَيَعْطَنُهُمْ لاَ وَأَمَّا إِذَا بَلَغَ صَنَحَابِيًّا آخَرَ فَإِنَّهُ لاَيُخَلُّوا إِمَّا أَنْ يَسْكُت هٰذَا الآخَرُ مُسِلِّمًا لَهُ أَنْ خَالَفَهُ فَإِنْ سَكَتَ كَانَ إِجْمَاعًا فَيَجِبُ تَقْلِلْهُ الإجْمَاع بِاتَّفَاقِ الْعُلْمَاءِ وَإِنْ خَالْفَةَ كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةٍ خِلاَفِ المُجْتُهِدِيْنَ أَنْ يَعْمَلُ بِأَيْهُمَا شَنَاءَ وَإِلَّا يَتَّعَدَّى إِلَىٰ الشَّقْ الثَّالِثِ هَكَذَا يَثْبُغِىٰ أَنْ يَفْهُمَ هَذَا الْمُقَامُ وَأَمَّا ٱلتَّابَعَىٰ فَإِنْ طُهَرَتُ فَتُواهُ فَيَجِبُ تَقَلِيْدُهُ كَمَا رُوىَ أَنَّ عَلِينًا إِلَىٰ شُرَيْح الْقَاصِينُ فِيْ أَيْامِ خِلاَقِهِ فِي دِرَعِهِ وَقَالَ دِرَعِيُّ عَرَفْتُهَا مَعْ هٰذَا الْيَهُوْدِيُ فَقَالَ شُنرَيْحٌ إ لِلْيَهُوْدِيُّ مَا تَقُولُكُ قِالَ دِرَعِيُّ وَفَيْ يَدِيُّ فَطَلَبَ شَنَاهِدَيْنَ مِنْ عَلِيٌّ بَائِنِهِ الْحَسَنِ وَقَنْبُرِ مَوْلاَهُ شَبَيْدُا عِنْدَ شُنُرَيْحِ فَقَالَ شُنَرِيْحٌ أَمَّا شَبَهَادَةً مَوْلاكَ فَقَدُ أَجَرْتُهَا لَكَ لِانَّهُ صَارَ مُعْتَقًا وَأَمَّا شَهَادَةً إِنْنِكَ لَهُ فَلاَ أَجِيْرُهَا لَكَ.

وَالاَجِنْ الْمُسْنَقَ لَا كَالْقَصْانِ - اوراَجِرِمُسْرَك (جواليك وقت من مخلف آدموں كاكام مرجمة تشریح اجرت بركر تابو) جيماك د حولي وغير و ب صان كے متے من جب كر اوحولي كے ہاتھ ب منائع بوجائے تو صاحبين و حولي ب منان لينے كے قائل بين جب كد د حولي كے ہاتھ ب اس طريق بر ضائع بوجائے كد اس بي بيمامكن ند تماجيم كيڑے كاچورى بوجاناد غير و۔

مماهبین کابد قول حضرت علی کی تقلیدیں ہے کیونکہ حضرت علی فیے درزی سے تاوان وصول فرمایا تھا۔ تاکہ بددومرے او کون کے کیزے کی حفاظت کرے۔

آور الم ابو حنیفت فرمایا کہ بیدایین ہاس کئے ضائع ہونے کی صورت میں دھولی اور درزی تاوان ندویہ مے بھیے اچر خاص خبیں ہوتا۔ بھیے اچر خاص خبیں ہوتا۔ بھیے اچر خاص خبیں ہوتا۔ اس منتا بیں ام صاحب نے رائے (قیاس) پر عمل کیا ہے اور بہر حال ان طریقوں سے ضائع ہونے اس منتا بیں ام صاحب نے رائے (قیاس) پر عمل کیا ہے اور بہر حال ان طریقوں سے ضائع ہونے

تورالاتوار \_ جلدسوم یں جن سے احراز کرنا ممکن مہیں ہے جیسے عام آگ کالگ جانا وغیرہ تو اکی صورت میں اچیر مشترک محی بالانفاق ضائن نہ ہوگا۔ یہ ندکورہ اختلاف جو سحالی کے قول کی تھلید عدم تھلید کے بارے ہیں فقہاء ہیں اختلاف باياجار اب-

فِي كُلُ مَا تَبْتَ عَمْهُمْ مِنْ غَيْدِ خَلَافَ وَرَصَرَفُ اللَّ صورت مِن عِكْمَ بَكُر كُولَى يَحْمُ كُل محالی سے ٹابت اور اس کے متعلق دوسرے محابہ کا اختلاف منقول نہ ہویادہ تھم معلوم ہونے کے بعد دوسرے محابہ کے بطور تنکیم کے سکوت اختیار کرنے سے ابت نہ ہو یعنی آیک محالی نے کوئی بات فرمائی محربہ بات دوسرے کی محانی تک نیس مینی تو ہمارے علاویں باہم اختلاف ہے کہ اس کی تعلیدی جائے گیا نیس بعض علاء اس محانی کے قول کی تعلید کے قائل میں اور بعض تائل تہیں میں اور بہر حال اس محانی کا قول جب دوسرے محالی تک پہنچا توبدوو حال سے خال نہیں یادوسرے محالی نے اس قول کو س کرسلیم کرتے ہوئے سكوت فرماياس كى مخالفت فرمادى -أكر سكوت فرمايا تؤيه اجهاع موسميا-لهذا اجهاع كى تقليد واجب موكى اوراكر سن کردوسرے محالی نے اس کے خلاف قول کیا توبیہ دو مجتمدوں کے اختلاف کے درجہ میں شار ہو گالہذامقلد كے لئے جائز ہے كد دونوں ميں سے جس كى جاہ اقتداء كرے ادر اس كى تيسرى شق (صورت كى طرف تعدی) اعتبار کرنا جائز نہیں بعنی مقلد کے لئے آیہ جائز نہیں کہ دونوں اتوال کو چھوڑ کر تیسر امسلک خود نکال فے کیو کلد دورایوں میں محابہ کا ختلاف محدوہ ہو تواجهاع مرکب کہلا تاہے جس کا عظم بھی ہے کہ الن دونوں اقوال كوچيوز كركوني تيسر اسكك اختيار كرناجا تزخيس باس مقام يربس اس قدر سجه ليناكاني ب-

وَأَمَّا الثَّابَعَيٰ قَالَ عَلَهَ رَتُ قُتُواهُ في زمن الصحابة الخاور بهر مال تابى وَأَكْر محالي ك دور میں ان کافتوی شہر ۔ اختیار کر ممیا ہو جیسا کہ حضرت شریح کی شان تھی تواہیے تاہی کا قول بعض کے نزدیک قول صحابہ کے برابر ہے اور اس کی تظلید واجب ہے بھی راج مسلک ہے جیسا کہ روایت کیا گیاہے کہ حضرت على رمنى الله عند نے شریع قامنی كی عدالت جس اپنی زره كا كيك مقد مد دائر فرمایا كِدب مير ك درع ب جس اس کو پہنچا تا ہوں یہ مقدمہ ایک مبودی کے خلاف وائر کیا گیا تھا تو حفرت شریح نے مبودی سے فرمایا تم کیا کہتے ہو مبودی نے جواب دیادر عمری ہے میرے اتھ میں ہے ( یعنی میر اقعد میں ہے) تو معرت شر کے نے معرت علی ہے دو گواہ طلب فرمائے تو حضرت نے اپنے صاحب زادے حضرت حسن رمنی اللہ عنہ اور آپنے غلام تسمر كو كواى من بيش فرمايا تاكد شريح كه عدالت من شهادت دير ـ توحطرت شريخ في فرمايا بهر حال تمهارا غلام تو میں نے اس کی شبادت کو مان لیا۔ جائز قرار دیدیا کیو تک وہ آزاد ہو حمیاہے بہر حال تمہارے الرے کی شہادت تو تبهارے لئے تو میں اس کی اجازت نبیس ووں گا۔

وَكَانَ مِنْ مَذْهَبِ الْعَلْيُّ أَنَّهُ يُجَوِّرُ شَهَادَةً الإِبْنِ لأَبِ قَخَالُفَهُ شُرَيْحٌ فِي ذَلك فَلَمْ يُتُكِرُهُ عَلِيٌّ فَسَنَلُمَ الذُّرْعَ يَهُوْدِيًّا فَقَالَ اليهُوْدِيُّ أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ مِشي معي

رجم و تحریق المرسی مذهب علی اس واقعد مطوم بواکه بینی شهادت دعرت علی کے زدیک رجم و تحریق کی شهادت دعرت علی کے زدیک نے اس بی اختلاف کیا ہے محرصرت علی نے اس بی افتلاف کیا ہے محرصرت علی بی بی بی بی بی اور خلیفة المومنین بی اس لئے دھرت علی وشی الله عند ان کے خلاف المیسر سے المومنین میر سے ساتھ اپنے قاضی کے پاس (ذریع کا معاملہ لیکر) می تو قاضی شر سے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ اور دھرت علی وشی الله تعالی عند اس پر راضی ہو گئے۔ میں تعدیق کر تا ہوں کہ ذریع خداکی تم آپ (حضرت علی کی ہے اور (اس طر خل سے متاثر ہو کر یہودی مسلمان ہو کیا۔ تو حضرت سید ناعلی رضی الله تعالی نے وہ ذریع میودی کو واپس دیدی اور کھوڑا بھی بطور مہہ (مطا کیا) ویدیا اور وہ یہودی حضرت سید ناعلی رضی الله تعالی نے وہ ذریع میودی کو واپس دیدی اور کھوڑا بھی بطور مہہ (مطا

ای طرح دعزے سروق تائی ہے مسئلہ فرج ولدی نذرجی دعزے ساہروقی ہے ابن عباس رضی اللہ عند نے افتال ف فرمایا۔ دعزے ابن عباس کا قول تھا کہ جمع ہے اپنے لڑکے کو فرخ کرنے کی نذر مانی تواسکو سواونٹ دیجے ہوں ہے دیت اللمی (جان کا فدید) پر انہوں نے قیاس کیا۔ دعزے سروق نے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ نذر مانے والے پرایک بکری فرخ کرناواجہ ہے اور معزے سروق نے دعزے اسلام کے فدید پر استد لال فرمایا کہ حضرت اسلام کے بجائے ایک دمہ فرخ کیا فرمایا کہ حضرت اسلام کے بجائے ایک دمہ فرخ کیا مناور میں ماروق کے اس فیصلہ پرکی نے اٹکارٹیس کیا ہی ہدادہ کی معزے اسلام کے بجائے ایک دمہ فرخ کیا میں ماروق کے اس فیصلہ پرکی نے اٹکارٹیس کیا ہی ہدادہ میں موجہ سے قول محالی اس احتال سے قبول تاہی کی تھید نہیں کروں گا کیو تکہ وہ میں مردے اور ہم مجمی مرد جی اس میں اصابت پائی جاتی اس میں اصابت پائی جاتی ہی مارو کی محبت سے فول کیا وار میش محبت تاہی میں فیس پایا جاتا امام میں اصابت پائی جاتی کی موجہ سے فول کا میا ہر ہو چکا ہو۔ کہ کا میا ہر ہو چکا ہو۔ کہ انسان میں فوٹ کی خوار میں محبت تاہی میں فیس پیا جاتا امام میں الا تکہ کا محار فرق کی اور جا ہو۔ کہ تاہی کا محبت ہے فران کی محبت ہے کہ اس الا تکہ کا محار فرق کی خوارہ کی محبت ہے دور کی محبت ہے دور کی محبت ہے جب کہ تاہی کا محبت کے زمانہ میں فوٹ کی خوارہ کی اور کی محبت ہے دور کیا ہو۔ کہ بات کی کا محبت ہے دور کی کو کی محبت ہے دور کی کا محبت ہے دائے کر مانہ میں فوٹ کی خوارہ کی کا محبت ہے دور کی کا محبت ہے دور کی کا محبت کے زمانہ میں فوٹ کی خوارہ کی کا محبت کے زمانہ میں فوٹ کی خوارہ کی کا محبت کی دائے کی دائے کی کا محبت کی کا محبت کے زمانہ میں فوٹ کی خوارہ کی کا محبت کی کا محبت کی زمانہ میں فوٹ کی خوارہ کی کا محبت کی کا محبت کی خوارہ کی کا محبت کی کا محبت کی کا محبت کی خوارہ کی کو کی محبت کی کا محبت کی کا محبت کی دائے کی کا محبت کی کی کی کا محبت کی کی کا محبت کی کا

اور اگرتا ہی کا فقی دو و کھا ہیں ما ہر ہیں ہوا اور تا ہی کا ختلاف ختلاف رائے کی صورت میں سما ہے ہوں ا خیالات کی ٹو بت بیس آئی تو ان کے فراد کی دوسرے اما مول کے فراد کی کی طرح ہوں گے۔ اور تقلید می نیس ہوئی۔

وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ أَقُسَامِ السُّنَّةَ شَرَعَ فِي بَيَانِ الإجْمَاعِ فَقَالَ

## بَابُ الإِجْمَاعِ

وَهُوَ فِي اللَّغَةِ الْإِتَّفَاقُ وَفِي الشُّرَيْعَةِ إِتَّفَاقُ مُجْتَهِدِيْنَ صِنَالِحِيْنَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صنلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَصَارِ وَاحِدٍ عَلَيْ أَمَرِ قَوْلِي أَوْفِعْلِي رُكُنُ الإجتاع نَوْعَأَن عَرَيْمَةً وَهُنَ التَّكَلُّمُ مِنْهُمْ بِمَا يُؤْجِبُ الْإِتِّفَاقَ أَيْ إِنَّفَاقَ الكُّلُ عَلَىٰ الْحُكُم مَأْن يَقُوْلُوا أَجَمَعْنًا عَلَىٰ هَذَا إِنْ كَانَ دَالِكَ السَّنِّيءُ مِنْ يَابِ الْقَوْلِ أَنْ شُرُوعُهُمْ فِيْ الْفَعْلِ إِنْ كَانَ مِنْ يَابِهِ ذَالِكَ السُّئْنِي مِنْ يَابِ الْفِعْلِ إِنْ كَانَ مِنْ يَابِهِ أَيْ كَانَ ذَالِكَ السِّئَيُّهُ مِنْ بَابِ الفِعْل كَمَا إِذَا شَنَرَعَ أَهْلُ الإِجْتِهَادِ جَمِيْعًا فِي الْمُصْنَارَيَةِ أَنُ المَذَارَعَةِ أَو الشَّرْكَةِ كَانَ ذَٰلِكَ إِجْمَاعًا مِنَّهُمْ عَلَىٰ شرطيتها وَرُخُصِنَةٌ وُهُوَ أَنْ يَتَكَلُّمُ أَوْ يَفْعَلَ النِّعْصَ دُونَ النِّعْمَنِ أَيُّ إِنَّفَقَ يَعْمَنُمْ عَلَىٰ قَوْل أَنْ فِعْلِ وَسَنَكْتَ الْبَاقُونَ مِنْهُمْ وَلاَيْرُدُونَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ مَضَي مُدُةِ التَّامُلِ وَهِي تَلتَهُ أَيَّامٍ أَوْ مَجْلِسُ العِلْمِ وَيُسَمَّىٰ هَذَا إِجْمَاعًا سَكُوبَيًّا وَهُوَ مَقْبُولٌ عِنْدَنَا وَفِيْهِ خِلاَفَ السَّنَّافَعِيُّ لأَنَّ السُّكُونَ كَمُا يُكُونَ لِلْمُوافَقَةِ يَكُونُ لَلْمُقَابَلَةِ وَلاَ يَدُلُ عَلَىٰ الرِّضِنَّا كُمَا رُوِئَ عَنِ إِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَالَفَ عُمَرَ فِي مُسْأَلَةٍ ٱلْعَوْلِ فَقِيْلَ لَهُ هَلا أَطْهَرُتَ حُجَّتَكَ عَلَىٰ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَجِلاً مُبِبًا فَهَيْبَتُهُ وَمَنَعَتْنِي رُوْتَة وَالْجَوَابُ أَنْ هَذَا غَيْرُصنحِيْح لأَنْ عُمَرَ كَانَ أَشْدَ إِنْقِيَادٍ لِإستيماع الْحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ حِتى كَانَ يَقُولُ لاخَيْرَ فِيْكُمْ مَالَمْ تَقُولُوا أولاً خَيْرَ لِي مَالَمْ أَسْمَعُ وَكَيْفَ يُظُنُّ فِي حَقَّ الصَّحَابَةِ التَّقْصَيْرُ فِي أَمُورِ الدِّيْنَ وَالسَّكُوتِ عَن الْحَقُّ فِي مَوْضَتِم الحَاجَةِ رَقَدُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوَةُ والسَّلَامُ السَّاكِتُ عَنِ الحَقّ شَيْطَانُ أَخْرَسُّ۔

رَجِمُ وَتَعْرَى كَالْمَا فَرَغَ عَنْ أَقْسَامِ السَّنَّةِ شَتَرَعَ فِي بَيَانِ الإجْمَاعِ: يَمَنَفُ رحمة الله عليسنت رَجِمُ وَتَعْرَى كَالِمَامَ كَيَالَنَ عَنْ أَقْسَامِ السَّنَّةِ شَتَرَعَ فِي بَيَانِ الْإِجْمَاعِ الإِجْمَاعِ اجماع کے معنی لفت میں انفاق کے بیں اور اصطلاح شریعت میں آ محضور ملی اللہ علیہ وہلم کی امت کے صلحاء و مجتمدین وقت کا ایک زمانہ میں کسی قولی انعلی امر میں انفاق کر لینے کانام اجماع ہے۔

وَدُكُنُ الإجْمَاعِ فَوْعَانِ - اجماع كَ تَحْتِق كَ وونوس إلى -

(۱) عرصت اوروه بيه به كم تمام مجتدين يا تواليد الفاظ استعال كري جن سد ان كا انفاق ابت بوتا بولين حمام كاكس عم يرانفاق كرلينا مثلا يول كهيل أجمعنا على هذا الم في الواقاق كيار اكربيستار التم قول أوربات ب(جس بي زبان سد كهنا ضروري بو)

شنوُوَعُهُمْ فِي الْفِعْلِ أَنْ كُنْ مِنْ بَابِهِ-ياكى كام كونود كرنے كيس جب كدام لهل بولين اس كام كا تعلق فعل سے بور بيسے تمام امام اجتباد (مجتبدين) مضاربت ، مزارد يا تركت كے كام شروع كرديں تويدان حضرات كى طرف سے باختبار فعل اجماع سمجاجائے كا۔

(۲) و خصته وهو أن يتكلم دوسرى تو عرضت باور وه يه كه بعض اجتهاد كے تول الله القال محتل بوار دوسر يه بعض اجتهاد كو تول الله القال محتل بوار دوسر يه بعض النه على يه سكوت القال محتل بوار دوسر يه بعض النه على يه سكوت القتيار فرماتي - اور فور و فكركي مدت كه گذر جائے كه بادجو ديه حضرات كوئي ترديد نه فرماتي اور فور و فكركي مدت يهال مغبول به المواجهان مكوئي بهت بين اور يه اجهاع بهار يه يهال مغبول به و في نه خيلات المثنافي علم به المواجهان مكوئي بهت بين اور يه اجهاع بهار يهال مغبول به موافقت كه نيز به المدن المثنافي و المال من المال مثان في خلاف كرتے بين اس وجه به كرسكوت جس طرح موافقت كه نيز كرتا به بواكر تا به اور ايسے بى بيت اور خوف كى بناء پر بهى بوسكا به صرف و ضامندى پر دلالت نهيں كرتا به بينا كر تا يہ بواكر تا به اور ايسے بى بيت اور خوف كى بناء پر بهى بوسكا به مرف و ضامندى پر دلالت نهيں كرتا به بينا كر حضرت عمر كے مسلم عن انہوں نے معرف در ماسنے جمت (وليل) كول نه بيان فرمائي - قوفر مايو و بيماكيا كه آب نے حضرت عمر كے مسلم عن اظهار داكے كول نه بيان فرمائي - قوفر ايسان موافقت كے كوئر به خوفر الله المان كوفر به يول كے مسلم على المان المان الله عند بيان فرمائي - قوفر ايسان على الله عند بيان فرمائي - قوفر ايسان على كوئر به بيان كاخوف محمد پر طادى فقالود الن كے كوئر به خوفر الله كوئر الله المان الله المان الله كوئر الله كوئر الله كوئر الله المان الله كوئر الله المان الكون الله كوئر الله كوئر الله كوئر الله كوئر الله كوئر الله كوئر الله كائر الله كوئر الله

ے <u>جمعے ب</u>ازر کھا۔ دل م

والجواب: \_ یہ بات کی بھی بین آنے والی نہیں ہے یہ جواب درست نہیں معلوم ہوتا۔ کیو ککہ معفرت عمر فار وق رضی اللہ عند امرین کو قبول کر لینے میں بہت زیادہ تابعد ارتھے۔ ووسر سے صحابہ کے مقابلہ میں حتی کہ زبان کے فرمات رہتے کہ قبارے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جب تک میں حق بات ندسنوں ( گھرسب سے بڑی بات یہ بہ کہ امور دین میں معفرات صحابہ کو تائی یا تنقیم کا تحن و گمان کیے قائم کیا جاسکتا ہے ای طرح حق بات کہتے یہ خاموثی کا افتیاد کرتا جب کہ وقت اور ضرورت اظہار و بیان کی ہو۔ (خاموثی سجوم نہیں آتی) حالا تک استحضور ملی اللہ علیہ و ملم نے ارشاد فر مایا ہے کہ حق بات کہتے سے خاموشی افتیاد کرنے والا گو نگا شیطان ہے۔

\*\*\*\*

وَأَمْلُ الْإِجْمَاعِ مَنْ كَانَ مُجْتَبِدًا صَالِحًا إِلَّا فِيْمَا يُسْتَغُنَّىٰ فِيْهِ عَن الإجْتِهَادِ أَيْسَ وَيْهِ هُرِئُ وَلاَ فِسْتُنَّا صِفَةً لِقُولِهِ مُجْتَبِدُا كَأَنَّهُ قَالَ آهَلُ الإجْمَاعِ مَنْ كَانَ مُجْتَهِدُا صَبَالِحًا إِلاَّ فِيْمَا يُسْتَغْنَىٰ عَنِ الرَّأَيِ فَإِنَّهُ لاَيَشْتُرطُ فِيْهِ أَمْلُ الإَجْتِهَادِ بَلْ لْأَبُدُّ فِيْهِ مِنْ إِثْقَانِ لِكُلُّ مِنَ الْخُواصِ والْعَوَامِ حُتَى لَوْ خَالَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ إِجْمًامًا كَنَقُل الْقُرْآن وَأَعْدَادِ الرَّكْمَاتِ وَمَقَادِيْنِ الرَّكَرَةِ وَإِسْتِقْرَأَضِ الْخُبْنِ والإسْتِحْمَام وَقَالَ أَبَوْيَكُرِ البَّاقِلاُّنِي أَنْ الإجْتِهَادَ لَيْسَ بِشَرْطِ فِي الْمَستَائِلِ الإجْتِهَادِيَةِ أَيْضًا وَيَكُفِئَ قُولُ العَوَامِ فِي إِنْعَقَادِ الإجْمَاعِ وَالجَوَابُ أنُّهُمْ كَالْأَنْعَام وَعَلَيْهِمْ أَنْ تَقَلَدُ وَالْمُجْتَهِدِيْنَ وَلا يَعُ ثَبُرَ خِلاَفِهُمْ فِيْمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ التَّقْلِيْدِ وَكَنَّلُهُ مِنَ الْصَبْحَانَةِ أَنْ مِنْ العِثْرَةِ لِأَيْسُتُرِطُ يَعْنِي قَالَ يَعْضَهُمُ لَا إِجْمَاعَ إِلَّا لِلصَّحَابَةِ لَأَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَّامُ مَدَحَهُمْ وَأَثْنِي عَلَيْهِمْ الْمَيْنَ فَهُمْ الْأُصِولُ فِي عِلْم الشُّرِيْعَةِ وَإِنْعَقَادِ الْأَحْكَامِ وَقَالَ بَعْضَهُمْ لاإجْمَاع إِلَّا لِمِثْرَتِهِ عَلَيْهِ السِّئلامُ أَيُّ نَسَيْهِ ۚ وَأَهْلِ قَرَائِتِهِ لأَنَّهُ قَالَ إِنَّى تُرَكَّتُ فِيْكُمْ مَا إِنَّ تُمَسَلْتُمْ بِهِ لَنْ تَصِيلُوا كِتَابُ اللَّهِ وَعِثْرَتِي وَعِنْدَنَا شَنَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ يشترُطِ بَلُ يَكُفِي الْمُجْتَهِدُونَ الصَّالِحُونَ فِيْهِ وَمَا ذُكَرْتُمْ إِنْمَا يَدُلُ عَلَىٰ فَضَلِهِمْ لَاعَلَىٰ أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ حُجَّةً دُنْنَ غيرهِمْ وَكَذَا أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ أَنَّ إِنْقِرَاضُ عَصَنْرَهِمْ قَالَ مَالِكُ يَشْتُرَطُ فِيْهِ كُونَهُمْ مِنْ آهَلِ الْمَدِينَةِ لِإِنَّهُ قَالَ اثَّالْمَدَيْنَة يَنْفَى خُبْتُهَا كَمَا يَنْفِيُ الْكِبُرُ خَبْثُ الْحَدِيْدِ وَالْخَطَّاءُ أَيْضَنَّا خُنْتُ فَيَكُونُ مَنْفَيًا عَنْهَا.

ہوتی ہے اور جن امور میں ال پر تھلید واجب ہوتی ہے الن میں الن کے اختلاف کا اعتبار فہیں ہے۔ ویکونه من المسحابة او من العترة ولا يشترط اوراجان كالبيت كے لئے محابہ باالل بيت ہونا شرط تيل لين بعض نے کیا ہے کہ اہماع کے لئے محار کا --- ہونا شرط ہے ۔ بغیر محایہ کے اہماع نہیں ہوگا۔ کیونکہ آ محضور صلی الله علیه وسلم نے اسکی تعریف فرمائی ہے اور ان سے حق میں تیک خبر دی ہے۔ البزاشر می علوم اور انتقاد واحکام کے لئے وہی اصل بیں اور بعض نے کہاہے کہ اجماع درست نہیں۔ مر صرف الل بیت ر مول الله صلى الله عليه وسلم كا اجماع يعني ان كر الل بيت اور قرابت وارول كا اجماع عي معترب كيونكه ر سول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ب كه من في معاريه الدرامي جيز جهوري سه كه جب مك مم ان كو معنبوطی سے مکرے د ہو مے۔ ہر گر حمر اونہ ہو مے۔اول کتاب انددوسرے الل بیت ہیں اور ہمارے فردیک ان سے کوئی مجی شرط نیس ہے۔ (ایعنی ندمحانی ہونااور ندال بیت دسول ہونا، ندال قرابت رسول ہونا) بلكداجهام كے لئے نيك صالح مجتدين كا اجباع كافى ب اورجواموران بعض لوكول في بيان كے يي ووان كى والى اور خاعرانى نىنىلىت ب

اس کئے تیں کہ ان کا اجماع جمت ہے دوسروں کا اجماع جمت تیں ہے ویدا اعل المدينة او انقداحت العصد اى طرح اللديد مويازمائ كالحتم مونا بمي شرط نبيس ب يعني اجماع كي الجيت ك لئ مديد كاباشنده مونا شرط تيس ب- جيراك وحفرت امام مالك وحمة الفدعليد فرماياب كدا جماع على شرط بان علاء كاللُّ شريع بونا شرط سب اوروكيل به دسية بيل أن العدينة تتنفى شبيتها الخسد بيثركندكى اورثيل كواس طرح پھیک دیتاہے حس طرح بھی اوے کے میل کودور کردیتی ہے اور اجتباد میں خطاء کرنا بھی ایک میل ہے لبداال مديكا اجارع يخطابو كااوراى كااهبار محى كياجائكا

وَالْجَوَابُ أَنْ ذِأَلِكَ لَفَصْنَالِهِمْ وَلاَيَكُونَ دَلِيْلاً عَلَىٰ أَنَّ إِجْمَاعَهُمْ حُجَّةً لأَغَيْرَوَقَالَ الشَّنَافَعِيُّ يَشْنَتُرِطُ فِيْهِ إِنْقِراضُ الْعَصِيْرِ وَمَوْتُ جَمِيْمِ الْمُجْتَهِدِيْنَ فَالْ يَكُونَيُ إجماعُهُمْ حَجَّةُ مَالَمْ يَمُوْتُوا وَقِيْلَ يَشْتُوهُ لِلْإِجْمَاعِ اللَّحِق عَدَمُ الْإِخْتِلاَفِ السَّابِقَ عِنْدَ أَبِيْ حَنَيْفَةَ يَعْنِيْ إِذَا إِخْتَلَتْ آهَلَ عَصْدِ فِيْ مَسَتَلَةٍ وَمَا تُوا عَلَيْهِ كُمَّ يُرِيْدُ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا عَلَىٰ قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهَا قِبْلُ لأَيْجُورُ ذَالِكَ الإجتماعُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةٌ ۚ وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ فِي المَنْجَيْحِ بَلِ المَنْحِيْحُ أَنَّهُ يَنْعَقِدُ عِنْدَهُ إِجْمَاعُ مُتَاخِرٌ وَيَرْتَبِعُ الْخَلَافَ السَّابِقُ مِنْ الْيَيْنِ وَنَظِيْرُهُ مَسْأَلَةُ بَيْعِ أُمَّ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ عِنْدَ عُمِّرٌ لَايَجُورُ وَعِنْدَ عَلِي يَجُورُ ثُمُّ بَعْدَ ذَالِكَ أَجْمَعُوا عَلَىٰ عَدَم جَوَازِ بَيْعِهَا فَإِنْ قَضى الْقَاضِي بِجَوارِ بَيْعِهَا لأَيَنْفَذ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلإِجْمَاعِ الْلأحق وَيَجُورُ عِنْدَ أَبِي حَنَيْفَةً فِي رِوَايَةِ الْكَرْخِي عَنْهُ لَا جَلِالِ خُتِلاَ فَ السَّابِقِ وَآبُونُوسُفَ فَي رِوَايَةٍ مَعَ مُحَمّدٍ وَالشَّرُطُ إِجْمَاعُ الْكُلُ وَخِلاَتُ الْوَاحِدِ مَانِعُ خِلاَتِ الْأَكْثِ يَعْنِي فَي حِيْنِ إِنْمِقَادِ الإجْمَاعِ لَوْ خَالَت وَاحِدٌ كَانَ خِلاَفُهُ مُعْتَبَرًا وَلاَ يَنْعَقِدُ الإجْمَاعُ لاَنْ لَفُظ الأُمّة فِي قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَتَجْتَمِعُ أَمْتِي مُعْتَبَرًا وَلاَ يَنْعَقِدُ الإجْمَاعُ لاَنْ لَفُظ الأُمّة فِي قَولِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَتَجْتَمِعُ أَمْتِي مَعْنَاهُ اللّهُ عَلَىٰ الصّوابُ مَعَ مُخَالِفٍ وَقَالَ يَعْصَلُ عَلَىٰ الصّوابُ مَعَ مُخَالِفٍ وَقَالَ يَعْصَلُ اللّهُ عَلَىٰ الصّوابُ مَعَ مُخَالِفٍ وَقَالَ يَعْصَلُ اللّهُ عَلَىٰ الْحَلَقِ الْأَكُلُ وَيَعْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الصّوابُ مَعَ مُخَالِفٍ وَقَالَ يَعْصَلُ المُعْتَرِلَةِ يَتَعَلِقُ الإَجْمَاعِ بِإِنْفَاقِ الأَكْثُولِ لاَنْ الْحَقُ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِقُولِهِ عَلَيْ المُعْتَرِلَةِ يَتَعْتِكُ الإَجْمَاعِ بِإِنْفَاقِ الأَكْثُولِ لاَنْ الْحَقُ مَعَ الْجَمَاعَةِ لِقُولِهِ عَلَيْ المُعْتَرِلَةِ يَنْعَقِدُ الإَجْمَاعِ مَنْ شَنَدُ وَهُنَ شَنَدُ شَدُ فَيْ النّارِ وَالْجَوابُ أَنْ مَعْنَاهُ يَعْدَ اللّهِ عَلَىٰ الْجَمَاعِ مَنْ شَنَدُ وَهُنَ شَدُ مُنْ النّارِ وَالْجَوابُ أَنْ مَعْنَاهُ يَعْدَ اللّهِ عَلَىٰ الْجَمَاعِ مَنْ شَنَدُ وَخُلُ فِي النّارِ وَالْجَوابُ أَنْ مَعْنَاهُ يَعْدَ اللّهِ عِلَىٰ الْجَمَاعِ مَنْ شَنَدُ وَخُلُ فِي النّارِ.

يديك والجواب: جواب اسكايد بكراس سال مديدك فنيلت تو ابت موتى ب مراس ار لازم نیس آتاک انیس کا اجماع جت غیر الل مدیند کا اجماع جت میں ہے۔وقال الطنشالمَعِي المام شاقع في فرمات بين - اجماع كے منعقد مونے في شرط بيہ بھر كمد جمہّدين كاوور حتم موجائے اور مجتمدین باتی ندر ہیں و فات یا جائیں۔ لبذا جب تک ووو فات نہ یائیں ان کا اجماع ججت نہیں ہے کیونکہ موت سے پہلے رجوع کا احمال ہاتی رہنا ہے اور احمال رجوع کے ہوتے ہوئے تمی رائے پر ہر قراد رہنا ؛ بت نہیں ہو تا۔ جواب ہم جواب دیں مے اجماع کے جحت ہونے پر جو نصوص دلالت کرتی میں۔ان میں الل اجماع ک موت اور تاعدم موت میں کوئی فرق وار وٹین ہوتا ہے۔اس سے معلوم ہواکہ اجماع کے جست ہونے میں اس كاكولى وظل نيس إ- ويقلل يُسْتَقَرَطُ لِلإجْمَاعِ الاحق اور بعض اوكول نے كما ب كدام الوطيف ك نزد یک زماند سابق میں اختلاف نہ ہونا شرط ہے بعد والوں کے اجماع کے معربونے کے لئے بعنی جب الل زماتے کے علماء مجتبدین کسی مسئلے میں اختلاف کریں اور چھراس برو فات یا جائیں چھران کے بعد علماء مجتبدین اراده كري كدان كركسي قول يراجهاع كرليس توكها كياسيه كديد اجهاع امام ابو حنيفة ك نزويك جائز جيس ب ولمیس كذالك فی المستعد-لیكن محج به ب كدام ابومثیقدگی طرف اس تول کی نبیت نمیک نبین ہے۔ بلکہ معج رائے معترت امام صاحب کی ہے ہے کہ بعد والول کا اجماع ورست ہے۔ تاکہ سابق اختلاف ور میان ہے وور ہو جائے اور اس کی نظیر امتہ ولد کی تاج کا سئلہ ہے۔ کیونکہ ام ولد کی تاج حضرت عمر کے نزدیک ناجائز اور معفرت علی کے نزدیک جائز ہے، پھراس کے بعد والول نے اس مسئلہ پر اجماع کیا کہ تھ ام ولد کی جائز نہیں ہے لبند ااگر قامنی اس کے بھے کا نیملہ کر دے تواہام محد کے مزد یک فیصلہ نافذند مو گا۔ کیو تکہ یہ اجماع لاحق کے خلاف ہے۔اور امام ابو صنیفہ کے نزویک ام ولد کی تیج جائز ہے امام کر فی کی ایک روایت میں سابق اختلاف کی وجہ ۔ اوراکیکروایت میں امام دبوبوسف مجی ان کے ساتھ جیں اور ایک روایت میں امام محد کے ساتھ ہیں۔

وَالشَّرُطُ الْجُمَاعُ الْكُلُّ وَخِلاَهِ الْوَاحِدِ الْحُ اوراجهاع منعقد ہوئے کے لئے تمام الل اجماع کا انقاق شرط ہے۔ کسی ایک کا اختلاف مجی اجماع ہے مانع ہے۔ جس طرح اکثریت کا اختلاف مانع ہے۔ بینی اجماع کے منعقد ہوئے کے وقت اگر کسی ایک نے اختلاف کر دیا تو اس کا اختلاف معتبر ہوگا۔ اور اجماع منعقد نہ ہوگا۔ کیونکہ "امتہ"

جناب نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان "لاَقطعت اُمنیی علی المسئلاَلَةِ میری امت مراہی اِن اِنتہ میں اِن اِن اِنتہ علیہ وسلم کے فرمان "لاَقطعت اُمنیی علی المسئلاَلَةِ میری امت مراہی بر تحقد ہو گا۔ یس اِنجاع کل کوشائل ہے اس لئے کہ احتمال ہے کہ صواب خالفت کرنے والے کے ساتھ ہو اور بعض معترفہ نے کہاہے کہ اکثر کے اتفاق کر لینے ہے اِنجاع سعقد ہو جائے گا۔ کیونکہ حق ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہو جائے ہو اللہ علی المنتم علی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ قد الله علی المنتم علی المنتم علی المنت ہو جائے وہ اکہا جنم علی جائے گا) والمندواب ہماری طرف ہے جواب یہ دیا گیا ہے کہ اِنجاع محقق ہوجائے کہ اِنجاع محقق ہوجائے کہ اِنجاع محقق ہوجائے کہ اِنجاع محقق ہوجائے کہ اِنجام میں جائے گا۔ اختمان کرے اور لکل جائے وہ محقی جنم عیں جائے گا۔

وَحُكُمُهُ فِي الأَصِيْلِ أَنْ يَكْبُتَ الْمَرَانُ بِهِ شَرْعًا عَلَىٰ سَبِيْلِ الْيَقِيْنِ يَعْنِيْ أَنْ الإجتماع فِيَّ الْأَمُور الشِّرُيِّعةِ فِي الأصل يُفِيُّدُ الْيَقِيْنَ وَالْقَطَّعِيَّةَ فَيُكَفِّرُ جَاحِدَةً وَإِنْ كَأَنَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ بسَبَ الْعَارِضِ لأَيُفِيْدُ الْقَطْعَ كَالإِجْمَاعِ السُّكُوتِيُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمْةُ وَسَعَثَا لِتَكُونُوا شَهُدَاءَ عَلَىٰ النَّاسِ وَصَنفُهُمْ بِالْوَاسِطِيَةِ وَهِيَّ الْعَادِلَةُ فَيَكُونُ إِجْمَاهُهُمْ حُجَّةُ وَكُذَا قُولُهُ تَعَالَىٰ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرجَتُ لِلنَّاسِ وَالْخَيْرِيةُ ۚ إِنَّما يَكُونُ بِاعْتِبَارِ كَمَالِهِمْ فَيَكُونُ إِجْمَاعُهُمْ حُجَّةً وَكَذَا قُولُهُ تَعَالَىٰ وَمَنْ يُشْتَاقِقِ الرُّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرُ سببيل الْمُؤْمِنِيْنَ ثُولُهِ مَا تَوَلَّىٰ فَجُعِلَتْ مُخَالَقَةُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِثْلَ مُخَالَفَةِ الرَّسُولِ فَيَكُونَ لِجُمَاعُهُمْ كَخَبْرِ الرُّسُولِ حُجَّةً قَطْعِيَّةً وَاَمْثَالُهُ وَقَدْ صَنَلُ بَعْضُ الْمُعْتَزلَةِ وَالرِّوافِض فَقَالُوا إِنَّ الْإِجْمَاعَ لَيْسَ بِهُجُةٍ لأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُرُنَ مُخْطِئًا فَكَذَا الْجَمِيْعُ وَلأَيَدُرُونَ قُوْةً الْجَبْلِ المُؤلِّفِ مِنَ الشَّعْرَاتِ وَأَمْثَالِهِ ثُمُّ إِنَّهُمْ إِخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْأَجْمَاعَ مَلْ يَشْتُرِطُ فِي إِنْفِقَادِهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ دَاعٍ مُقَدَّم عَلَيْهِ مِنْ دَلَيْلِ طَلَّنِي أَنْ يَنْعَقِدُ فَجَاءَةً بِلأَدَلِيْلِ بَاعِثْ عَلَيْهِ بِالْهَامِ وَتَوْفِيْقِ مِنْ اللَّهِ بِأَنْ يَخُلُقُ اللَّهُ فِيْهِمْ عِلْمَاءُ مَنْرُورِيًّا وَيُونَفِّقُهُمْ الإِخْتِيَارِ الْصَنْوَابِ فَقِيْلِيّ لْأَيَشْنَتُّرِطُ لَهُ الدَّاعِيُّ والْأَصَّحُ الْمُحْتَارُ أَنَّهُ لَابُدَّلَهُ مِنْ دَاعٍ عَلَىٰ مَاقَالَ المُصنَّفَ

لاَتَبِيْعُوا الطَّعَامَ قَبْلَ الْقَبْصِ وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَكَاجِمَا عِبِمْ عَلَىٰ حُرْمَةِ الرَّبُوا فِي الْأَرُدُ وَالدَّاعِي إِلَيْهِ الْقِيَاسُ عَلَىٰ الْأَسْتَاءِ السَنَّةِ وَفِي قَوْلِهِ قَدْ يَكُونُ الْمَعْاتُ الْمَاتِ وَيَنَاتِ النَّاتِ الْبَنَاتِ لِقَوْلِهِ قَدْ يَكُونُ الْمَعْاتُ الْمَعْاتِ وَيَنَاتُ النَّبَاتُ الْعَبْلُ مُرْمَتُ عَلَيْكُمْ أَمُهَاتُكُمْ وَيَنَاتُكُمْ وَقِيْلَ لَا يَجُورُ الْالِكَ الْعِنْدَ الْبَنْاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ حُرْمَتُ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ وَيَنَاتُكُمْ وَقِيْلَ لَا يَجُورُ اللّهِ الْعَنْدُ الْمَعْنَفُ أَنَّهُ لَا يَنْ الْمُعَنفِّ الْمُعْلَى وَالسَنْفِ الْمُعْمَاعِ لَمْ بَيْنَ الْمُعمَنفُ أَنَّهُ لَا يُدَا لِلْمُعْمَاعِ لَمْ بَيْنَ الْمُعمَنفُ أَنَّهُ لَا يَعْلَى الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِقِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَعِمَ الْمُعْمَاعِ الْمُ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْمَاعِ الْمُعْ

تووہ علم عمل دونوں کیلیے قطعی ہو گا جیسے ان کا جماع اس بات مرکہ قرآن جید اللہ تعالی کی کتاب ہے ای طرح نماز ت وفيره واذا انتقل الينا بالافراد-اورجب امادك وربيهم تكفيل موكريبوني تووه (اجاع) خر واحد يمل كاوجوب ثابت موتاب اعتقاد ركهناه إجسنيس بيعي عبيده سلماني كاقول كرجدرات محايه رمني الله نے ظہر کی فرض ہے قبل جار رکھتوں پر اہماع کیا ہے اور بہن کے عدت کے زمانہ میں اس کی دوسری بہن ہے حرام ہونا اور مہر کا واجب ہو جانا خلوۃ میجد کے بعد نقل اجماع سے بارے مس مصنف نے اجماع کی کے کہ حدیث مشہور قرن محابہ بیل مشہور تیس ہے محمراس سے بعد جر زمانہ میں متواز آمنقول ہے اور نقل اجماع یں میصورت مکن کین ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع تھیں تھا محاب یاان کے بعد ك دور بس اجماع منعقد مو تارباس كي زماند محايد كي بعد اجماع كي نقل كرنے كي دو صور تيس جي آماد كي ذر بعد نقل کیا جا۔ سریا تو افر کے ذریعیداور در میانی صورت شہور کے ذریعیہ نقل اجماع کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ ثُمَّ هُنَ عَلَىٰ مُرَاتِبِ أَيُّ الإجْمَاعُ فِي نَفْسِهِ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنْ نَقْلُهِ لَهُ مَرَاتِبُ فِيُّ الْقُرَّةِ وَالصَّفْفِ وَالْيَقِيْنِ وَالظُّنَّ فَالْأَقْرَىٰ إِجْمَاعُ الصَّحَايَةِ نَصًّا مِثْلُ إِنَّ يَقُوٰلُوا جَمِيعُا أَجَمَعْنَا عَلَىٰ كَذَا فَإِنَّهُ مِثْلُ الأَيَّةِ وَالْخَبَرِ الْمُثَوَّاتِر حَثَى يَكْفُرَ جَاهِدُهُ وَمِنْهُ الإِجْمَاعُ عَلَىٰ خِلْأَفَةِ أَبِي بَكْرِ ثُمُّ الَّذِئ نَصِ الْيَعْضُ وَسَكَتُ الْيَاقُونَ الصَّحَابَةِ وَهُنَ الْمُستَمَّى بِالإِجْمَاعِ بِالسِّكُوتِيِّ وَلاَيَكُفُرُ جَاحِدَهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الأدِلَّةِ القَطْعِيَّةِ ثُمُّ إِجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ أَيْ بَعْدَ الصَّحَانِةِ مِنْ أَهْلِ كُلُّ عَصرُر عَلىٰ حُكُم لَمْ يَظْهُرُ فِيْهِ خِلاَفَ مِنْ سَيَقُهُمْ مِنَ الصَّحَايَةِ فَهُوَ بِمَثْرِلَةِ الْخَبْرِ الْمَسْهُوْر يُغِيْدُ الطَّمَانِيْنَةَ دُوْنَ الْيَقِيْنِ ثُمَّ إِجْمَاعُهُمْ عَلَىٰ قَوْلِ بِسِتَم فِيْهِ مُخَالِتَ يَعْنِي إِخْتَلْفُوا أَولاً عَلَىٰ قَوْلَيْنِ ثُمَّ مَنْ يَعْدَهُمُ عَلَىٰ قَوْلِ وَاحِدٍ فَهٰذَا دُوْنَ الكُلِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ خَبْرِ الْوَاحِدِ يُؤجِبُ الْعَمَلَ دُوْنَ الْعِلْمِ وَيَكُونَ مُقَدَّمًا عَلَىٰ الْقَيَاسِ كَخَبْرِ الْوَاحِدِ وَالْأُمُّةُ إِذَا إِخْتُلَفُوا فِيْ مَسْنَالَةٍ فِي أَيْ عَصْدِ كَانَ عَلَىٰ أَقْوَالِ كَانِ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَىٰ أَنَّ مَا عَدَاهَا بَاطِلٌ وَلايَجُوْرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِحْدَاتُ قُول آخَرَ كَمَا فِي الْمَامِلِ الْمُتَوفِّي عَنْهَا رَوْجُهَا قِبْلُ تَعْتُدُ بِعِدْةِ الحَامِلِ وَقِبْلُ بَأَبْعَدَ الأجلُّيْنِ وَلاَ يَجُولُ أَنْ تَعْتُدُ بِمِدَّةِ الْوَقَاةِ أَذَالَمْ تَكُنَّ أَيْعَدَ الأَجْلَيْنِ.

إلم من على مزاب عراهام عددريد إلى يعن قل ك حييت سالف نظر كرك کُ نُسْبِ اہمارہ کی ہائٹہار قوعت وضعف اور بھٹی گئی ہوئے کے اختیار سے چند درجاست جی

خالاقوى اجماع الصنحابة نصداً (١)سب بزياده توى وه اجماع بجو معرات محاب كي صراحت اتفاق ے منعقد ہوا ہو مثلاً نب نے کہا ہو کہ اجتمعننا علی گذاہم نے اس پر الفاق کیا فائد میثل الآفت والمعدر المعتواند توبيدا عاع آبت اور خرمتوارك ماندب حقى كاس كم متركى يحفري جائع حضرت ايو كرمديق رمنى الله عند كي خلافت كاستله اس قبيل عب فيم المذي مُصدة المعَصن (٢) مجروه اجماح ے جس میں بعض محابہ سے اتفاق ظاہر موااور بعض نے سکوت افتیار فرمایا اس اجماع کا ام اجماع سکوتی رکھا جاتا ہے اس کے مکر کی تحفیرت کی جائے اگرچہ یہ اجماع مجی ولائل قطعیہ میں سے ہے کہ الإجتماع من مَعْدَهُمْ (٣) بجر محابہ کے بعد والوں کا اجماع ہے بعتی معرات محابہ کے بعد ہر زمانے والوں کا اجماع ہے عَلَى حُكُم لَمْ مَظْمَرُ اليس مَعْمِ مِن جَس مِن محاب كى جانب سے كوئى الحلاف طاہر فيس مواريداجاع خر مشہور کے ورجہ میں ہے اور طمانیت کا قائر ورجا ہے علم یقین کا فائدہ جیس دیتا۔ کم إجنما عمل غلی غول الخ (س) كار محاب كے بعد والول كا يسے ايك قول پر أجماع كر ليناجس بيں محاب كے دور بيں اختلاف رہا ہو يعني أ اولاً محابہ منے وو قولوں بیں اختلاف کیا۔ پھر ان کے بعد والوں نے ان دونوں افوال بیں سے کی ایک قول مراجاح کر لیا ہو یہ اجماع ند کور اجماع کی انواع میں سب سے متر درجہ کا اجماع ہے اور خبر واحد کے درجہ میں ہے او میل کو واجب كرتابيطم واحتقاد كوواجب نبيس كرتاميه إجماع قياس پرمقدم مو گاجس طرح خبر واحد قياس پرمقد م ہے۔ والامة اذا اختلفوااورامت كه اعرر جب اختلاف واقع بويين كمي يم مسئله عي يه اطلاف خواكمي بمي نائي سيابا جائد على أقوال كأن اجعاعاً منهم الغ چندا أوال يرتواس كاليمن اجماع كياجائ كاس بات يركدان اتوال ك علاده ادر كوئي مسلك اعتباركرنا باطل ب أور بعد والول كي لئ كوتي نيا قول اعتباركرنا جائز ندہو گاجیے وہ عورت جوشل ہے مواور اس کا شوہرمر جائے تودہ حالمہ کی عدت گذارے اور دوسر اتول بیائے کہ أبغد الأجلين جارماه وسردن عدت وفات اورومنع حمل مس عظى مدت زياده مواس كوابعد الإجلين كت جي چناني جب أبعد الاجلين عدت وقات موقوعدت وفات (جارماه وسون) كاعدت كذارنا جائزت بوكا وَقِيْلَ هَٰذَا فِي الصَّحَابَةِ هَاصِئَّةً أَيْ يُطْلَأَنُ الْقُولِ الثَّالِثِ فِي الصَّحَابَةِ فَقَطْ فَإِنَّهُمْ إِنْ إِخْتَلَقُوا عَلَىٰ قَرْلَيْنِ كَانَ إِجْمَاعًا عَلَىٰ يُطْلَأَنِ الْقَرْلِ الثَّالِثِ دُنْنَ سَائِرِ الأُمْةِ وَلَكِنْ الْحَقُّ أَنْ يُطْلَأَنَ الْقُولِ الثَّالِثِ مُطْلَقٌ يَجْرِىٰ فِي إِخْتُلافِ كُلُّ عَصْدٍ وَهٰذَا يُستَمَّى إِجْمَاعًا مُرَكَّبًا لأنَّهُ نَسْنَاءَ مِنْ إِخْتِلاَتِ الْقَولَيْنِ وَهُوَ ٱلْسَنَامُ قِسنَمٌ مِنْهَا يسيمى بعدم القاول بالقضال وقد نيئتها صناحب التوضيلع بمالأ يتصنور المزيد عَلَيْهِ وَعِنْدِيًّا أَنْ هَٰذَا ٱلْأَصِالَ هُوَ الْمَنْسُنَا لِإِنْهِصِنَادِ الْمَدَاهِبِ فِي الْأَرْبَعَةِ وَرَجَالَانِ الْعَامِسِ الْمُسْتَحَدُثِ وَلَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ أَرِيْدُ بِالإِعْتِلَاثِ الْإِعْتَلَاثُ مُثْنَافَهَةً بِيْ زَمَانَ وَاحِدٍ مُيَنَّتِهِيْ أَنْ يَكُونَ مَنَاهَبُ الشَّافَعِيُّ وَاحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ بَاطَلأ جِيْنَ

إِخْتَلَفَ أَنُوْحَنِيْفَةَ مَعَ مَالِكِ فِي زَمَانِ وَاحِدِ وَإِنْ أَرِيْدَ بِالإِخْتَلَافِ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَى زَمَانٍ وَاحِدِ وَإِنْ أَرِيْدَ بِالإِخْتَلَافِ أَعَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فَى زَمَانٍ وَاحِدٍ أَمْ لاَ فَكَيْفُ لاَيُعْتَبَرُ إِخْتِلاَفَقَا كَمَا أَعْتُبِرَ إِخْتَلافَ الشَّافَعِي وَأَحْمَدِ لَهُ وَلَا بَالْغُنْ فَيْ تَحْقِيْقِهِ فِي التَّفْسِيْرِ الاَحْمَدِي لِنْ حَنْبَلُ وَالْحُمَدِي وَهَذَ بَالْغُنْ فَي تَحْقِيْقِهِ فِي التَّفْسِيْرِ الاَحْمَدِي وَبَدَ لَلهُ يَسْلِقُنِي إِلَى مِثْلُهُ أَحَدٌ فَطَالِعَهُ إِنْ شَيْئِتَ.

وقبال هذا في الصنطاقة خاصة بعض في المستعادة والمائة المعنى في المائة المعنى المائة المعارمون المرجمة الشريحة المعارك المعارك

وهد اقسدام الخاس کی چند فشمیں ہیں (ا)ان میں سے ایک اجماع عدم القائل بالفصل کا ہے صاحب تو میں نے ان چاروں اقدام کو مفصل بیان کر دیاہے وہیں دیکنا چاہئے بقول شارح نورالا نوار چار فد ہب کا منحسر ہونا اور پانچویں کا باطل ہو تا اجماع مرکب کی بنیاد پر قائم ہے والمکن ہیں یہ خوا اجماع مرکب کی بنیاد پر قائم ہے والمکن ہیں یہ خوو اجماع مرکب کیا ہے اس کی صحح تعریف کیا ہے اس میں اختلاف ہے کیونکہ اگر ایک زمانہ کی مجتمدین کے خدا ہب باطل ہو جائیں اس وجہ سے الن دونوں حضرات سے مقدم ہیں اہام ابو صنیف اور اامام مالک اور دونوں کا زمانہ ایک ہے دونوں ہم عصر ہیں دونوں نے ایک زمانہ میں اختلاف کیا ہے اس لئے قول ٹانٹ میں امام شافعی اور امام احمدین حنبل کے خدا ہب آتے ہیں توان کو باطل ہونا چاہے۔

وان ارید بالاختلاف الخداوراگر اختلاف می زمان واحد کی قیدت ہو بلکہ عام ہوخواوز مانہ واحد میں ہو یا مختلف زمانوں میں ہو تواس تحریف سے دونوں حضرات کے اقوال وغدا ہیں، داخل ہو جائیں گے مگر پھر کیاوجہ ہے کہ اہام شافعی اور احمد ابن حنبل کے اختلاف تو معتبر ہوں اور ہمارے اختلاف معتبر نہ ہوں۔

والجواب عند صنف اس اعتراض كاجواب ذرامشكل ہے ميں نے بہت تفصيل اور مبالغہ كے ساتھ اپنی كتاب تغییر احمدی ميں اس كو تحریم كردیا ہے اتن تفصيل وبسط ہے كسى نے جواب نہيں لكھاہے للذا آپ وہيں براگر جاہيں تومطالعہ كر ليجئے۔

وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصنَّفَّ عَنْ بَحُثِ الإجْمَاعِ شَرَعَ فِيَّ بَحْثِ الْقِيَاسِ فَقَالَ ا

## بَابُ الْقَيَاس

ٱلْقَيَاسُ فِي اللَّغَةِ ٱلتَّقُدِيْرُ وَفِي السَّرْعِ تَقْدِيْرُ الْقَرْعِ بِالأصلِ فِي الْحُكُم والعِلَّةِ

وَإِنَّمَا فُسِنَرَ بِهِذَا التَّفْسِيْنُ لَانَّهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ اللُّغَةِ بِقِلَّةِ التَّغَيُّرِ وَمَا يَتُوَهُمُ ۖ أَنَّهُ لأيَشْمِلُ الْقِيَاسَ بِيْنَ المَعْدُوْمَيْنِ كَقْيَاسِ عِدِيْمِ الْعَقْلِ بِسَبَهِ الْجَنُونِ عَلَىٰ عَدِيْمِ الْعَقْل بِسَنَبَبِ الصِّغْرِ لأَنَّهُ ۖ لأيطْلُقُ عَلْيَهِ الْفَرَّخُ وَالأَصِيلُ فَبَاطِلُ لأَنَّا لْأَنُّسِلُّمُ أَنَّهُ لَا يُطلَقُ الأصلُ وَالْفَرْعُ عَلَىٰ الْمَعْدُومِ وَقِيْلَ هُوَ تَعْدِيَةُ الْحُكُم مِنَ الأصلُ إِلَىٰ الفَرْعِ وَهُوَ بَاطِلٌ لأَنَّ حَكُمَ الأَصلُ قَائِمٌ بِهِ لأَيُعُدِيْ مِنْهُ وَإِنَّمَا يُعُدَىٰ مِثْلُهُ رَلِدًا قِيْلَ هُنَّ إِبَانُةٌ مِثْلَ حُكُم آخُدٍ الْمَذْكُوُّرَيْنِ بِمِثْلِ عِلْتِهِ فِي الآخَر فَاخْتِيْرَ لَفِّظُ الإِبَانَةِلاَنَّ الْقِيَاسَ مُظْهِرٌ لاَمَتُبَتْ وَزِيْدَ لَفْظُ الْمِثْلِ لاَنْ الْمُعْدَىٰ هُوَ مِثْلُ الْحُكُم لأَعَيْنَ الْحُكُم وَ إِنَّهُ حُجَّةً نَقْلاً وَعَقَلاً وَإِنْمَا قَالَ هَذَا لأَنْ يَعْضَ النَّاس يُتْكِرُ كُونَ الْقِيَاسِ حُجُةٌ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلُّ شَنَى ۚ فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ الْقَيَاسِ وَلأَنَّ النَّبِيُّ قَالَ لَمْ يَزَلْ أَمَرَ بَنِي إِسْرَائِيْلٍ مُستَقَيْمُا حَتَىُ كَثَّرَتُ فِيْهِمْ أَوْلاًا السُّبَايَا فَقَاسَنُوا مَالَمْ يَكُنُ بِمَا قَدُ كَانَ فَضَلُوا وَأَضنَلُوا وَلأَنَّ فَيْ أَصِيلِهِ شَيِبْهَةً إِذْ لأَيُعْلَمُ أَنَّ هَذَا هُوَ عِلْةً لِلْحُكِّمِ وَالْجَوابُ عَنِ الأَوَّلِ أَنَّ الْقَيَاسَ كَاشِفٌ عَمَّا فِي الْكِتَابِ وَلاَيُكُونَ مُبَايِنًا لَهُ وَعَنِ الثَّائِيُّ أَنْ قِيَاسَ بَنِيْ إسْتُرَائِيْلُ ۚ لَمْ يَكُنُ إِلَّا لِلتَّعْنُتُ وَالْعِنَادِ وَقَيَاسُنَا لِإِظْهَارِ الْحُكُمِ وَعَن القَالِثِ أَنَّ سْنُبْهَةَ الْعِلَّةِ فِي الْقَيَاسِ لاَتَنَافِي الْعَمَلَ وَإِنَّما تُقَافِي الْعِلْمَ وَذَٰلِكُ جَائِلٌ

## قیاس کابیان

معنف جب اجماع کی بحث سے فارغ ہوئے تو انہوں نے تیاں کی بحث شروع کی اور فرمایا باب الفیّاس فی افلَفَۃِ الْح آیاں کے لئوی معنی تقدیر (اندازہ کرنے) کے ہیںاور شرعی اصطلاح میں قیاں کہے۔ ہیں علمت اگر فرع بن پائی جاتی ہو تو فرع کو اصل ہیں علمت اگر فرع بن پائی جاتی ہو تو فرع کو اصل کے عظم میں شریک کر دینا) مصنف نے تیاں کی دیگر تعریفوں کے مقابلے بن اس تعریف کو افتیار فرمایا ہے کہ تھریف معمولی تبدیلی کے ساتھ لئوی تعریف کے تیاوہ قریب ہے اور وہ جو دہم کیا جاتا ہے (یعنی اس تعریف کو افتیار فرمایا ہے اس تعریف معمولی تبدیلی کے ساتھ لئوی تعریف سے تیارہ معدوم کے درمیان قیاس کو شافل نہیں ہے جنون اس تعریف کو اس عدیم النقل ہو قیاس کر ناجو صغیر سن کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں بن کے باعث عدیم النقل کو اس عدیم النقل ہو قیاس کر ناجو صغیر سن کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ ان دونوں بن اصل اور فرع کا اطلاق نہیں کیا جا سکا۔ جو اب یہ ہے کہ ہم اس کو تشکیم نہیں کرتے کہ اصل اور فرع صرف موجودہ تا ہو ہے ہے اس کو تعدیدة الحکم من الاصل النج

تاس کی ایک تعریف یہ ہمی کی گئے ہے کہ قیاس اصل ہے فرع میں تھم کو نعقل کرنے کو کہتے ہیں یہ تعریف باطل ہے اس وجہ سے کہ اصل کا تھم اصل ہی کے ساتھ تائم ہو تاہے اس سے متعدی فیس ہو تا متعدی اس تھم کا حشل ہوتا ہے اس وجہ سے قیاس کی تعریف کی تھے کہ اصل علمت کی مانند فرع میں علمت یائے جانے کی صورت میں فرع میں اصل کے علم کے ظاہر کرنے کانام قیاس ہے اس لئے قیاس کی تعریف میں لفظ ابانت التاركياكياب كونك قياس مظهر تحمب شبت تحم نيس باول لفظ مثل كالضاف اسلت كياكياب كونك متعدى (جس عم كوفاير كياميام) ووعم كاحل مو تاب عين عم نبيل موا وانه حجة نقلاً وعقلاً اوروه شر می جمعہ ہے نعلی اور مقلی دلیلول ہے مصنف نے تیاس کے جمعہ ہونے کو بھر احات ذکر فر مایا کیو تکہ بعض اوم قیاس کو چمت تیس مائے بلک الکار کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا(۱) ف فرالغا علیان الْكِفَابُ تِبْدَانًا لِكُلُ شَنَى مداهم في آب يرايي كاب الله فرال فرال بس بس برجز كالوان ب)لداقياس ك حاجست تيس ب (٢) اى طرح جناب بي تريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا له تول أحد دني إسن افغال مستنفينا الخفى أمرائيل اس زماند ك حق يرقام رب

أمًا النَّقَلُ مَعَولُهُ تَعَالَىٰ فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ لأَنَّ الْإِعْتِبَارَ رَدُّ الشُّيِّهِ إلىٰ ا نَطِيْرِهِ فَكَانَّهُ قَالَ قِيْسِنُوا السَّنِّيَّةِ عَلَىٰ نَظِيْرِهِ وَهُنَ سَنَامِلٌ لَكُلُّ قَيَاسِ ستواةً كَانَ قَيَاسُ الْمَثَلَاتِ عَلَىٰ الْمَثَلَاتِ أَنْ قَيَاسُ الْفُرُوعِ الشَّرُمِيَّةِ عَلَىٰ الأَصنُولِ فَيَكُونُ إِثْبَاتُ حُجَيَةٍ الْقَيَاسِ بِهِ ثَابِتًا بِالنُّصِيُّ وَحَدِيْتُ مُعَادٍ مَعْرُوْتُ وَهُوَ مَارُويَ أَنْ النَّبِيِّ صِنلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِنلُمَ حِيْنَ بَعَثْ مَعَادًا إِلَىٰ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ بِمَ تَقْضِي يَا مُعَادُ فَقَالَ بِكِتَابِ اللهِ قَالَ فِأَنْ لَمْ تُحِدُ قَالَ يَسْتُدِّ رَسُولَ اللَّهِ مِسْلَىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَلْمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُ مَالَ أَجْتُهِدُ بَرَأْتِي فَقَالَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفُق رَسُولَ رَسَوْلِهِ بِمَا يَرْضَىٰ بِهِ رَسَوْلُهُ فَلَنْ لَمْ يَكُنِ القَيَاسُ حُجَّةً لأَنْكَرَهُ وَلَمَا حَمِدَ اللّه عَلَيْهِ وَلاَ يُقَالُ إِنَّهُ يُنَاقِحِنُ قَوْلَ اللَّهِ وَمَا فَرُجِلْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شِيءٍ فَكُلُ شَيَّهِ مَنْحَتُ الْقِيَاسِ فِي الْقُرْآنِ فَكَيْتَ يُقَالُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فَيْ كِتَابِ اللَّهِ لأَنَّا نَقُولُ إِنْ عَدَمَ الْوِجْدَانِ لِأَتَقْتَضِي عَدَمَ كُرْنِهِ فِي الْكِتَابِ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ إِنَّ الْإِعْتِبَانَ وَاحِبُ لَقُولِهِ تَعَالَىٰ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِىٰ الأَبْصَارِ وَهُوَ وَارِدُ فِي قَصَيْةٍ عُقُوبُاتِ الْكُفَّارِ كَمَا سَيَّاتِيْ فَمَعْنَاهُ رَهُنَ التَّامِّلُ فِيْمَا آصنابَ حَنْ قَبْلُنَا مِنَ الْمَثَلَاتِ إِيْ الْعُقُرْبَاتِ بِالْقَتْلِ وَالْجَلاَءِ بِأَسْنَابِ نُقِلْتُ عَنْهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ وَتِكُذِيْبِ الرَّسَوْلِ لنَكُفُ عَنْهَا احْتَرَازُ عَنْ مِثْلَهَا مِنْ الْجَزَاءِ.

المتابرة المتابرة المتابرة المتابرة المتابرة المالة تعالى المتابرة المالة المالة المالة المالة المتابرة المتا

فَيَصِيْنُ حَاصِلُ الْمَعْنَىٰ فِيْسُوايَا أَوْلِي الْأَيْمِنَارِ أَحْوَالَكُمْ بِأَحْوَالِ هَذِهِ الكُفْارِ
وَتَامُلُوا بِآنُكُمْ إِنْ تَتُصِدُ وَالْعِدَاوَةِ الرَّسُولِ وَتَكْذِيْبِهِ تُبْتَلُوا بِٱلْجِلَاءِ والْقُتُلِ كُمَا
أَيْتُلِىَ أُولَٰ الْكُفَارُ بِهِ وَهَذَا هُوَ الثَّابِتُ بِعِبَارِةِ النَّمِنُ وَالْقَيَاسِ السَّرْعِيُ نَظِيْرُ
هٰذَا التَّامُلِ فَكَمَا أَنْ الْعَبَارَةَ عِلَّةً وَالْعُقُونَةُ حُكُمٌ فَيَتَعَدَى مِنَ الْكُفَارِ الْمَعْبُودِيْنِ
إلىٰ حَالٍ كُلُّ أُولِي الْأَمْسَارِ فَكَذَالِكَ الْعِلَّةُ السَّرْعِيَّةُ عِلَّةً وَالْمُرْمَةُ حُكُمٌ فَيَتَعَدَى الْمُا

البعد حاصل المعنى المعنى الح بين حاصل المعنى الح بين حاصل به لكلاكدائ بعيرت ركف والواور على مندوقم المرجم والشرائلي البعد المرابع المربع المر

## مبحث القياس

و كذالك النامل فى حقائق اللغة المع (٢) اى طرح الفاظ كے لفوى معالى ير خور كركے بلور استعاره دوسر ، معالى كے لئے ان كاستعال شائع ووائع ہے قياس كے مجت مونے كى دوسر كى عقلى دليل كابيان ہے اور صورت اس كى بدے كه مثلاً لفظ اسدكى حقيقت ير خور كيا جائے كا اور وہ و بيكل معلوم ہے غايت درجہ

وَالْقَيَاسُ نَطْبِيْرُهُ أَي الْقَيَاسُ الشَّرْعِيُّ نَطْبِيْرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّامُّلِ فِي العُقُرْبَلِتِ لِلإِحْتَرَادِ عَنْ أَسْبَابِهَا وَالتَّامُّلِ فِي حَقَائِقِ اللَّغَةِ الإِسْتِعَارَةِ فَهُرَهَا لَهَا فَيَكُونَ إِثْبَاتُ حُجُيَةِ الْقَيَاسِ عَقْلاً بِدَلَالَةِ الإِجْمَاعِ لآبِالْقَيَاسِ لِيَلْزَمَ الدُّوْرُ وَبَيَانُهُ أَيْ بَيَانُ الْقَيَاسِ فِي كَوْنِهِ رَدُّ الشَّنِيُّ وِ إِنْيُ نَظِيْرِهِ ثَابِتٌ فِي قَوْلِهِ ٱلْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْنَ بِالسَّاعِيْنِ وَالتُّمَرُ بِالتُّمَرِ وَالْمَلْحَ بِالْمِلْحِ وَالذَّهَبِ بِالدُّهَبِ وَالْقِصْةَ بِالْفِصَادِمَثَلَا بِمَثَلُ يَداً بِيَدٍ وَالْفَصَالُ رَبُوا وَيُرُوىٰ كَبُلاً بِكَيْلٍ وَوَرْبًا بَوَرْنِ مَكأنَ قَرْلِهِ مَثَلاً بِمَثَلِ وَقُولُهُ الْحِنْطَةَ يُرْدِئ بِالرَّفْعِ أَىٰ يَيْعُ الْحِنْطَةِ بِالحِنْطَةِ مَثَلاً بِمَثْلِ وَيُرْوَىٰ بِالنَّصِيْبِ أَيْ بِيعُوا الحِنْطَةُ بِالحِنْطَةِ وَالحِنْطَةُ مَكِيْلٌ بِجَنْسِهِ وَقَوْلُهُ مَثَلاً بِمثَلِ حَالٌ لِمَا سَبَقَ كَانَّةٍ قِيْلُ بِيْعُوا الْحِنْطَةِ بِالْحَنْطَةِ حَالَ كَرْبَهُمَا مُتَمَا تِلَيْنَ وَالأَحْوَال شُرُوطٌ وَالآمْرُ لِلإِيْجَابِ وَالْبَيِعُ مُبَاحٌ فَهَفْصِرِتُ الأَمْرُ إِلَى الْحَالِ الَّتِي هِيَ شَرَطٌ فَيَكُونُ الْمَعْنِي وُجُوبُ الْبَيْعِ بِشَرَاطِ النَّسُويَةِ وَالْمُمَاثَلَةِ لأَوْجُوْبُ نَفْسُ الْبَيْمِ وَأَرَادَ بِالْمَثَلِ الْفَقَدْرِ يَعْنِي الْمَكِيْلُ فِي المَكِيْلاَتِ وَالْوَرْنَ فِي الْمُوزُونَاتِ بِدَلَيْلِ مَانُكِرَ فِي حَدِيْثِ آخَرَ كَيْلاً بِكَيْلِ وَأَرَادَ بِالْفَصْلِ فِي قُولُهِ وَالْفَصْئِلُ رِبُوا اَلْفَصْئِلُ عَلَىٰ الْقَدْرِ دُونَ نَفْسِ الْفَصْئِلِ حَتَى يَجُورُ بَيْعُ حَفْئَةٍ

بَحَفْنَتَيْنِ وَهَكذا إلى أَنْ يَبُلُغُ نِصنَفَ صناع. إِرْحَ وَنَوْ يَحَ وَلَوْ يَحَ وَالْقِياسِ نظيره-اورقياسِ اللي تَقْرِيدِينَ قياس شرع بعيد الله تالي تظير ب ا کا تھم کیا گیا ہے سابق امتوں کی سر اول کے بارے میں تاکہ لوگ ان کے اسباب کو افتار كرنے ہے احراز كريں اور لعنت كى حقيقت ير غور و تكراس لئے كيا كيا ہے تاك لوگ ان كے اسباب كو اختيار ارنے سے احراز کریں اور افت کی حقیقت پر غورو ظراس لئے کیا گیاہے تاکہ الن سے دوسرے معنی کا استفادہ كياجائ بس قياس كر جحت موفي كااثبات عقلي طور مراجها عكى والالت سي كيا كياب قياس قياس سعا ثبات نبیں کما گیاہے تاکہ دور لازم آجائے۔

وَيَيَانُهُ اوراس كى تفعيل الينى قياس كى تفعيل در النفسيء الى نظيره آفوالى مديد عابت ے حدیث یہ ہے تولہ علیہ السلام المصنطه جاالمصنطه نی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم کا قول فروعت کرو تم کیہوں کو گیہوں کے جدلے جو کوجو کے بدلے ، مجود کے بدلے مجود نمک کو نمک کے بدلے سوناکوسوئے کے بدلے موناکوسوئے کے بدلے جاندی کو چاندی کو چاندی کو چاندی کو چاندی کے بدلے برابر سرابر، ہاتھ ورہاتھ (لیعنی نفتہ) اور زیادتی رپور کو تاب کر اور وژن سے قروشت اور ایک دوایت میں کھیلا میکیل و ذخا مورن (لیعن تاب کر پیچے والی چیز کو تاب کر اور وژن سے قروشت

کی جانے والی چیز ول کووزن سے فرو شت کرو، صفور کے قول حلا بھٹل کی جگہ روایت کیا گیا ہے۔
اور ہن خضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول الحط بجائے نصب کے رفع کے ساتھ بھی ہے لیجی فرو شت کرو
ہے کہ چھاجائے گیہوں کو گیبوں کے بدلے انٹی اور ایک روایت نصب کے ساتھ بھی ہے لیجی فرو شت کرو
گیبوں کو گیبوں کے بدلے انٹی۔ ای بیعو السحنطہ لیجی فرو شت کرو تم گیبوں کو گیبوں کے بدلے اور گیبوں
مکسیلی ہے بذریعہ کیل ناپ کے فرو شت کیا جاتا ہے۔المصنطہ ای کے جنس یعنی گیبوں کے مقابل و کر کیا گیا
ہے اور آخوشور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مثلاً بھٹل اپنے ماسبتی سے حال واقع ہے گویا بیعو المصنطہ حال کونہ
متما جلین گیبوں کو فرو شت کرواس حالت میں کہ دو توں ایک دوسر سے کے حش اور برابر بھوں۔ والاحد ال
مشروط والامر للا پہاب اور حال شرط کا فائدوریتا ہے اور امر وجی ہوں سے کہ جب اور چو کلہ تھی ہوں کے کہ جب تم ان چیز وں کی تھا کا
مارہ دو تو برابر سرابر مساوات کے ساتھ فرو شت کرناواجب ہے۔

ال صدید کا مشاء فی نفسہ کے کو واجب کرنا تیں ہے۔ اور محل ہے مرادنا پ تول جل برابری ہے لینی اس مدید کا سیا کر یہے والی چیز وال جن اللہ ہوں وزنی چیز والی کو وزن ہے برابر فرو عت کرو۔ بدلیل اذکر فی مدید آخر۔ اس کی دلیل بید ہے کہ دو مرک روایت میں کیلاً بکیل اور و ذفا بون بجائے مثلاً بمثل کے ذکور ہے اور زیادتی ہے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ربواجی (کے زیادتی ربواج ہے) انفضل علی القدر دون لئس انفضل ناپ تول کی مقداد جس زیادتی مطابق زیادتی مراد نہیں ہے۔ کہ بہت تعوثری مقداز جس مجی جو کہ ناپ اور تول کے معیار پر نہ آسکے۔ اس میں مجی زیادتی ممنوع ہو ایسا نہیں ہے کیونکہ اس معمولی مقداد کی نیادنی میں ربواغتی نہ ہوگا تی کہ ایک مشی کی بچ دو مشی مجر کے بد لے جائز ہے۔ حتی کہ اگر نصف مماع کی مقداد کو جائز ہے۔ حتی کہ اگر نصف مماع کی مقداد کو جائز ہے۔ حتی کہ اگر نصف مماع کی۔

قَصَارَ حُكُمُ النَّصِ وَجُوْبُ التَّسُوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْقَدْرِ ثُمَّ الْحُرْمَةُ بِنَاءُ عَلَىٰ فَواَتِ حُكُمُ الْأَمْرِ يَعْنِي حَيْنُمَا فَاتَتِ التَّسُوِيَةُ تَتَبُّتُ الْحُرْمَةُ هَذَا حُكُمُ النَّصِ وَالدَّاعِيُ خَكْمُ النَّصِ وَالدَّاعِيُ النَّهِ إِي الْعِلْةُ الْبَاعِثَةُ عَلَىٰ وَجُوْبِ التَّسْوِيَةِ الْقَدْرُ وَالْجِنْسُ لاَنَ إِيْجَابُ التَّسْوِيَةِ فِي الْقَدْرِ بَيْنَ هَذِهِ الْأُمُورِ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونِ آمِتَالاً مُتَسَاوِيَةً وَلَنْ تَكُونَ كَذَالِكَ إِلاَّ فِي الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ لاَنَ الْمُمَاثِلَةَ تَقُومُ بِالصَّوْرَةِ وَالْمَعْنَىٰ وَذَلِكَ بِالْقَدْرِ وَالْجِنْسِ

تعدی النس بہر مال اس (مدیث) کا عم یہ واکہ ہم جس کے مبادلہ کے وقت ا مقدار میں برابری واجب ہے اور برابری باتی ندر ہے پر حرمت مبنی ہے بیخی جس مجکہ برابر فوت ہو جائے گ۔ وہال حرمت نابت ہو جائے گ۔ هذا حکم النصب والداعی الیه توتع کا عم یہ ہے ( کہ برابری واجب ہے)اوراس کا سہب یعنی وہ علمہ جو تسویہ (برابری) کی باعث ہے۔القدر وانجنس الخ وہ قدر اور جنس ہے کو ککہ صدیمت میں پڑ کور وامور کے ایک دوسرے سے متاولہ کے وفت مقدار میں برابری کرتے کے تھم کا تقاضہ یہ ہے خودوواشیاء یا ہم ایک دوسرے سے بالکل مماثل ہول۔ اور مستنساوی الاخدار ہول۔ اورب بات صرف اس صورت میں ممکن ہے جب وہ قدر مشتر ک اور جنس میں متحد ہوں کیو تکد بوری عما تکت ظاہری صورت اور معنی حقیقت دولوں لحاظ سے مساوی ہونے سے تقل ہوتی ہے۔اور یہ جب بی ممکن ہے کہ ودنون کی جنس ایک بولېد اقدر يعن ناپ ست مما تلت صور يمعلوم بونى اور انخاد جنس سے معنوى مما تلت ياكى جاتى بيائي آ مخصور كاتول المنطة بالمعنطة ع جس يرولالت موتى باور مثل بمثل عدرير ولائت او آل بالبدااكر من ديائي مائ مي حطرى والعرب يا قدر من اتفاد ديا مائ وي مل ( گن کراور شار کر کے قرو محت کی جانے والی چڑیں) تواس وقت مساوات شرط در ہو کی اور ایوانہ ہوگا اور اس پر اعتراض وارد موتاہے کہ مما تکف دو چیزوں کے درمیان فقط قدروجش سے پیدا موتی ہے بلکہ وصف یں مجی مساوات ہونا ضروری ہے مثلاً روی ہونایا عمر واوراجعے ہونا تواس اعتراض کا جواب مصنف نے اپنی اس عبادت يس بيش قرمايا يه كروسقطت قيمة المجودة بالص اورجيد موف يس براير كاكا احتراض نص ے ساقط ہے۔ اور وہ آ محصور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جید اور ردی ہم جنس کی تن میں سب برابر ہیں

وهذا حكم النص يمي نفس ي كاتكم بياين مساوات واجب بون ي علت قدروبس بون محس قياس اورائ سے نہیں ہے بلکہ اشارة الص سے بھی ثابت ہے تواس مجکہ مصنف کا قول مددا حکم الذهب میں علم نص سے مدیث کا دلول مراد ہے جو محم شرعی لین مساوات کا واجب ہونا اور علم دوتوں کو شامل ہے اس کے برخلاف يبلي جوعبارت هذا حكم النص خكورب اس جكمتم مستحكم شرى مراد تعا.

وَرَجَدُنَا الأَرُزُ وَغَيْرَهُ آمَنَّالاً مُتَسَاوِيَةً فَكَانَ الْفَصْلُ عَلَىٰ الْمُمَاثَلَةِ فِيْمَا فَصْلاً خَالَيَا عَنِ الْعِوَضِ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ مِثْلُ حُكُمِ النَّصِّ بِلاَ تَفَاوُتِ فَلَزِمْنَا الْبَاتُهُ أَيْ إِثْبَاتَ حُكُم النَّصِ أَهُنَ وُجُونِ الْمُسَارَاةِ وَحُرْمَةُ الرَّبُوا فِيْمَا عَدَا الأَشْبَيَاء السنَّةِ مِنَ الأَرُزُ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَكِيْلاَتِ وَالْمَوْرُونَاتِ سَوَاءٌ كَانَ مَطْعُومًا أو غَيْرَ مَطْعُوْمٍ بِشْتَرْطِ وُجُوْبُ الْقَدارِ ةَ وَالْجِنْسِ عَلَىٰ طَرِيْقِ الْإِعْتِيَارِ الْمَامُوْرِ بِهِ فِي قَوْلِهِ تُعَالَى فَإِعْتُبِرُوا وَهُوَ نُطِيْرَ الْمَثْلاَتِ أَى هَذَا الْقَيَاسُ السَّرَّعِيُّ تُطِيرُ إعْتِهَار الْعُقُوبَاتِ النَّازِلَةِ بِالكُفَّارِ فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الْحَسْنِ مَاطْنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُوا أَنْهُمْ مَانِعَتُّهُمْ حُصَرُنُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَّهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسَبُوا وَقَدُفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُحْرِيُونَ بُيُوتَهُمْ بِايْدِيهِمْ وَأَيْدِئِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبصنار وَالْمُرَادُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ يَهُنْدُ بَنِي النَّصِينِ حَيْثُ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَايَكُونَ مُخَاصِمِيْنَ عَلَيْهِ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَقَضُوا الْعَهْدَ فِي وَقُعَةِ أَحَدٍ فَأَمَرَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَمْهَلُوا عَشْرَةَ أَيَّام وَطَلَبُوا الصَّلْحَ فَانِي عَلَيْهِمْ إِلَّا الْجَلاءَ فَاحْرَجَهُمْ اللَّهُ مِنَ الْمَدِيْفَةِ لأَوَّل الْحَشارِ وَالإِخْرَاجُ حَالُ كُونِكُمْ يَا ۚ أَيُّهَا الْمُسْلِّمُونَ مَاظْنُنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظُنُوا أَي الْيَهُوْدُ أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصِنُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتْهُمُ اللَّهُ أَيْ عَذَابُهُ وَحُكُمُهُ بِالْجَلاَّءُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا نَالِكَ وَقَذَتَ أَيْ ٱلْقَيْ اللَّهُ فِيْ قُلُولِهِمْ الرُّعْبَ حَالَ كَرْبِيمْ يُخْرِبُونَ بُيُونَهُمْ بِأَيْدِيهُمْ وأَيْدِالْمُوْمِنِيْنَ لِحَاجَتِهِمْ إِلَىٰ الْخَشَب وَالْحِجَارَةِ فَحَمَلُوا أَتَّقَالَهُمْ هَذِهِ عَلَىٰ حُمَالِ كَثَيْرَةٍ وخَرَجُوا مِنهَا وَاسْتَوْمَلُنُوا بِحَيْبُونَهُمْ أَخْرَجَهُمْ عُمَّرٌ مِنْ خَيْبَوَ إِلَىٰ الشَّامِ هَذَا تَفْسِيْرُ إِلَايَةٍ.

تَدْ يَحَ وَوَجَدُنَا الأَرُزُ وَعَنْدَهُ أَمْثَالاً مُسْمَاوِيَةً أُور جِاول وغيره منسيني وموروني اشياء كوهم في ہم جس اور ہم وزن اللے- ب بالكل الن اشياء كے مشاب بين جن كے بارے مى نعى وارو بوكى

ہے پر ان میں بھی ہم جنس کے مبادلہ کے وقت اگر تفاضل بایا جائے تو عقد ت میں بغیر عوض کے فعل کا ہونا لازم آئے گا۔اس کے وزن میں (جاول وغیرویس) بھی اس تھم کو ثابت کرنا ضروری ہو گالیتی نص کے علم کو تابت كرنا خرورى موكا-اوروه (تهم) مساوات كاواجب موناإورر بواكاحرام موناب الناشياء يسجواشياء سته حطه شعیر و غیرہ سے علاوہ ہیں مثلاً جاول، ماس، چنانچہ وغیر ومکسیلی و موزونی چیزوں میں خواہ از قسم طعومات (كماكى جائے والى اشياء) يا فيرمطعومات ميں سے مول شرط يہ كے علمت موجود مو يعنى اتحاد قدرد مبنى على طريق الاختباء قياس كماروس جس كالمحم فاعملووا الغ عل دياكياب- وهو نظهر المثلات اوربيت عقوبات ك تظیر ہے یعنی یہ قیاس شرک ان عقوبات کی نظیر ہے جو کقار پر سابق میں نازل کے مکے بیں خان الله تعالی جو كا فري كتاب والول ميں ال كے محرول سے التكر ( فوج ) كے اول اجماع سے تم كمان كرتے تھے كہ وہ تكليل مے اور انھوں نے ممال کرر کھاتھا کہ ان کوان معبوط ترین قلع اور محل اللہ سے الزاکو بھالیں مے۔ (تواللہ تعالی ان تك اس راوے كدان كواس كا كمان بهى تد تھا۔ اور الله تعالى نے ان كفار كے دلوں ميں رعب ڈالديا تھاكدوه خود اسنے ہاتھوں سے اسنے محمرول کو کر ارب تھے اور مسلمان اسنے ہاتھوں سے کر ارب تھے۔ ہیں اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو)اس آیت میں بہورہ بیے بہود ہو نضیر مراد ہیں کہ انھوں نے آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم ے معاہدہ کیا تھاکہ وہ رسول اللہ کے خلاف کڑائی نہ لؤئیں کے جب آ مخصور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ججرت کے بعد چلے منع تھے اور پیغض عہداس وقت ہیں آیا جب غروہ أحدوا قع ہوا۔ تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کومدینہ سے لکل جانے کا تھم فرمادیا۔ توانمول نے نکلنے کے لئے دس دن کی مہلت ماتھی۔ پھر انمول نے آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے صلح کی چیش بحش کی۔ تو حضور نے جلاد طن کے علاوہ ان کی کوئی باہ نہ قبول قربائی ۔ پس اللہ تعالی نے ان کو مدعیہ منوروسے باہر نکال دیا۔ اول فوج منتی کے وقت و الا خواج حال کونکم اور یہود کا افران اس وقت وی آیا جبکہ تم اے مسلمانوں ال کے تکلنے کا کمال فہیں کرر بے تھے۔ اور مبود گمان كرري سے كدان كے مضبوط قلع اور محل ان كوانلد تعالى سے يجاليس مے \_ بس اللہ تعالى يعنى اس کاعذاب آیا۔ جلاوطنی کا تھم پہونچااس طور پر کہ ان کو گمان مجی نہ تھااور اللہ تعالی نے ان کے قلوب میں رعب وال دیا تھااس حال میں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے کمروں کو کرارہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے مجی اور مسلمان اینے لئے لکڑی و پھر وغیر وکی ضرورت سے ال کے گھروں کو گرار ہے تھے ہیں یہود یہال ہے اینے کثیر سامان لاد کر لے مھے اور مدینہ ہے باہر چلے کئے اور خیبر کو اپنا وطن بزالیا پھر معفرت عمر فاروق نے ان کو خیبرے ملک شام کی طرف نکال باہر کیایہ ند کورہ آیات مبارکہ کی تغییر تھی۔

هَالْإِخْرَاجُ مِنَ الدِّيَارِ عُقُوْبَةً كَالْقَتْلِ حَيْثُ سَوْى بَيْنَهُما فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَلَوْ أَنْا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوْا أَنْفُسِنكُمْ أَو إِخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَافَعَلُوهُ إِلاَّ قَلَيْلُ مِنْهُمْ

وَالْكُفْرُ يَصِلْحُ وَاعِيًا إِلَيْهِ فَكُلْمَا وُجِدَ الْكُفْرُ يَتَرَقْبُ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ وَأَوْلُ الْحَسْنِ يَدُلُ عَلَىٰ تُكْرَارِ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ وَهُوَ إِجْلاَءَ عُمْرٌ إِيَاهُمْ مِنْ خَيْبَرُ إِلَى السَّامِ وَقِيْلًا هُو حَسْنُرُهُمْ يَوْمَ الْقَيْمَةِ ثُمُّ دَعَانًا إِلَىٰ الْإِغْتِبَارِ فِي قُولُهِ فَاعْتَبِرُوا بَالتَّامُلِ فِي مَثْنَىٰ النّصِ لِلْعَبْرِ فِي قَولُهِ فَاعْتَبِرُوا بَالتَّامُلِ فِي مَثْنَىٰ النّصِ لِلْعَبْرُ اَحْوَالُنَا بَاحْوَالِهِمْ وَتَحْتَرِلُ مَنْ مِثْلِ مَانُولَ بِهِمْ فَكَذَالِكَ هَهُنَا أَيْ فِي الْقَيْاسِ السَّرْعِي مَثْلُولًا فِي عَلْمُ النّهِ لِلْمَوْلِ بِهِمْ فَكَذَالِكَ هَهُنَا أَيْ فِي الْقَيْاسِ السَّرْعِي فَنَتَامُلُ فِي عِلْهِ الْأَصْلُ فِي الْفَرْعِ لِنُقْبِتَ مَكُمُ النّصِ فِيهِ الْأَصْولُ فِي الْمُولِلُ فِي الْمُولِلُ مَنْ يُعْمُ أَنّهُ لاَيَلْهُمْ أَنْ يَكُونَ النّصِي مَعْلُولًا مَتَى يُعْمَى الْفَرْعِ اللّهُ الْمُولِ اللّهُمُ اللّهُ لاَيْلُومُ أَنْ يَكُونَ النّصِي مَعْلُولًا مِنْ يَكُونَ مَعْلُولًا بِعِلْهُ لَكُومِ لَيْ الْفَرْعِ وَإِنْ كُانَ يَحْدُمُ أَنْ لاَيَكُونَ النّصِي مَعْلُولًا مِنْ يَكُونَ مَعْلُولًا بِعِلْهُ لَا الْمُنْ عِنْ الْفَرْعِ وَإِنْ كُانَ يَعْلَى أَنْ لايَكُونَ مَعْلُولًا بِعِلْهُ الْمُنْ فِي الْفَرْعِ وَإِنْ كُانَ يَكُونَ مَعْلُولًا بِعِلْهُ لَعْلِمِ لَيْكُونَ أَلْ الْمُنْ عِلْهُ لَايَنْهُمِى أَنْ لاَيْتُهُمْ لَا الْمُنْ عِلْكُولًا الْقَدْرِ فَلْ الْعَلْمُ وَالْ عَلَى أَنْ لاَيْتُهُمْ الْعُرْعِ وَإِلا الْقُدُولُ الْمُنْ الْمُولِ الْلُهُ الْمُؤْلِقِ الْمُنْ الْمُولُولُ الْمُنْ عَلَى أَنْ الْمُنْ الْمُؤْلِ الْمُنْ الْمُؤْلِقِ الْمُولُولُ الْمِنْ عَلَى أَنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

ر و التراسي المال المراسية الديار عنواته كالفنل (ابداس برخور يجي كه محروب الرواح بي الرواح بي الرواح بي المراسية المراح من المحدود و ال

اور وہی علمت فرح میں پائی جاتی ہے الاآنة الذہ تیاس نے لئے صرف اصلی تفاضہ پر مجروسہ کرناکائی فیس ہے۔ ان لائد فی ذالک مین دالاً ہ بلکہ یہ ضروری ہے کہ علت کی شناخت کی میں کوئی دلیل ہو بین ایک دلیل ہو بین ایک دلیل ہو بین ایک دلیل ہو بین ایک دلیل جو بین ایک دلیل ہو بین ایک دلیل جو بین ایک دلیل ہو بالد خلال کے بین ایک دلیل ہو بالد خلال کے بین ایک دلیل ہو بالد منطقہ لانے اور مثل میں کے بین ایک معلوم ہو تاہاں میں قدر وجنس کا ایک ہو باعلت ہے۔

وَلاَبُدُ قَبْلُ ذَالِكَ مِنْ قِيَامِ الدُّلَيْلِ عَلَىٰ أَنَّهُ لِلْحَالِ شَنَا هِدٌ أَىٰ عَلَىٰ أَنْ هَذَ ا النَّصِ فِي الْحَالِ مَعْلُولِ مَعَ قَطْعِ النَّظْرِ عَنْ كَوْنِ الأَصِولِ فِي الأَصِيْلِ مَعْلُولَةَ فَقُولُهُ لِلْحَالِ رَقَرْلُهُ شَنَاهِدٌ كُنِّي بِهِ عَنْ كُونِهِ مَعْلُولاً لأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعْلُولاً بَعِلْةٍ جَامِعَةٍ كَانَ شَنَاهِدًا عَلَىٰ حُكُم الْقَرْعِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَهُنَا تُلْتَهُ أَمُولِ إِلَّأَوَّلُ أَنَّ الأصال فَىٰ كُلُ نَصِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُولاً وَالقَّانِيُّ أَن لاَبُدُ مِنْ دَلَيْلِ مُسْتُقِلٍ يَدُلُّ عَلى آنَ هٰذَا النَّصِيُّ فَيُ الْحَالِ مَعْلُولٌ يَقَطِّعِ النَّظْرِ عَنْ ذَالِكَ الأَصِيْلِ وَالتَّالِكُ أَنْ لأَيُدُ مِنْ دَلَيْلِ يُمَيِّرُ الْعِلَّةِ مِنْ غَيْرِهَا رَيْبَيِّنُ أَنْ هَذَا هُوَ الْعِلَّةُ دُوْنَ مَاعَدَاهُ فَإِذَا إِجْتُمَعَتُ هَذِهِ الثَّلْقَةُ هَلاَ يُدُّ أَنْ يَكُنْنَ الْقَيَاسُ حُجَّةً ثُمَّ لِلْقَيَّاسِ تَفْسِينُ لَغَةً وَتَشْرَيْعَةُ كَمَا ذَكَرَنَا وَتَشْرُطُ وَرُكُنُ وَحُكَّمٌ وَدَفْعٌ فَلاَ بُدُّ مِنْ بَيَانٍ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ لأجل مُحَافَظَةِ قَيَاسِهِ وَدَفْعُ قَيَاسٍ خَصِيْبَةَ فَشَيْرَطُهُ أَنْ لأَيَكُونَ الأَصِيْلُ مَحْصَرُصًا بُحَكْمِهِ بِنَصِيُّ آخَرَ الطَّاهِرُ أَنَّ الأصلُ هُوَ الْمَقِيْسُ عَلَيْهِ وَالْبَاءِ فِي حُكْمِهِ دَاخِلٌ عَلَىٰ الْمَقْصُورِ وَالْمَعْنِيٰ أَنْ لاَيَكُونَ الْمَقِيْسِةُ عَلَيْهِ كَخُرُيْمَةَ مَقُلاً مَقْصَبُرُوا عَلَيْهِ حُكْمُهُ بَنُصِيَّ آخَرَ إِذْلُوْ كَانَ حُكْمُهُ مَقْصَبُورًا عَلَيْهِ بَالنَّمِيَّ فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ عَيْرُهُ وَلاَيُجُورُ أَنْ يُرَادَ بَالأَمِيْلِ النَّصِّ الدَّالُ عَلَىٰ حُكُمِ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ وَيَكُونَ الْبَاءُ بِمَعْنِي مَعَ إِذْيَكُونَ الْمَتَنِي جِينَئِدِ أَنْ لاَيَكُونَ النَّصِّ الدَّالُ عَلَى حُكُم الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ مَعْصَاؤُمنا مَعَ حُكُمِهِ بِنَصِ آخَرَ وَلاَتْنَكُ أَنَّ النَّصِ الْآخَرُ هُنَ النُّصِّ الدَّالُ عَلَىٰ حُكُمِ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ.

رجو و المرجود المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المربط المرجم و المربط المرجم و المربط المر

الحاصل : حاصل اس بیان کابی ہے کہ قیاس کو جہت بناتے وقت ان تین باتوں کو مدر نظر رکھنا چاہے۔
(۱) ہر نص جی اصل اس بیان کابی ہے کہ معلول ہو۔ (۲) ایس دلیل کا ہو ناضر وری ہے جو اس
بات کی نشاندہ کرے کہ یہ نص فی الحال اس علمہ کے ساتھ معلول ہے اس سے قطع نظر کہ اصل میں یہ
معلول تھی۔ (۳) تیسری بات یہ بھی ہے کہ علمہ کو غیر علمہ سے ممتاز کرنے والی دلیل مجی موجود ہونا
چاہئے جوان بات کو بتائے کہ بجی علمہ ہو وسری کوئی علمہ نہیں ہے جب یہ نہ کورہ تینوں امور جمع ہوں کے
توضروری ہے کہ قیاس جمعہ ہو۔

شم للقیناس تفسید لغة گر قیاس کے لئے نفوی وشر کی معنی ہیں جیساکہ ہم نے پہلے بیان کیااور پکھ مشر طیس اور ارکان واحکام اور وجوہ مدافعت مجی ہیں لہذاان جاروں امور کابیان کرنا ضروری ہے تاکہ اپنا قیاس غلطی اور کو تابی سے محفوظ رہے اور مخالف کے قیاس کو وقع کرنا ممکن ہوسکے۔

فشرطه ان لایکون الاصل المخ شرائط قیاس (۱) قیاس کی پہلی شرطیب کہ اصل کا تھم خوداصل کے سے مخصوص ہونا دوسری نعی سے ابت نہ ہو معنف کی عبارت میں اصل سے مراد مقیس علیہ ب اور لفظ بدئے میں حرف باع مقعود (مخصوص) پرداخل ہے مخصوص علیہ پرداخل نہیں۔

ولایجوز ان براد بالاصل اورمتن می ندکور لفظ اصل بے جائز نہیں ہے کہ دوقص مرادلی جائے جو مقیس طیہ کے بھم پر دال ہے اور لفظ" بہت کی ہے ہا ہو کو" مع" کے معنی میں لیا جائے کیونکہ اس وقت معنی یہ ہو جائیں گے کہ البغص الدال علی حکم المقیس علیه ووقص جو مقیس علیہ کے عظم پر دال ہے دوئر کی نص کی وجہ سے اور اس میں شک نہیں کہ وہ فس آخر ہو تھی سے دوئر کی نص کی وجہ سے اور اس میں شک نہیں کہ وہ فس آخر ہو تھی سے دوئر کی نص کی وجہ سے اور اس میں شک نہیں کہ وہ فس آخر ہو تھی سے دوئر کی نص کی وجہ سے اور اس میں شک نہیں کہ وہ نہیں کہ وہ تھی ہو دالت کرتی ہے۔

кжжж

كُنْتَهَادَةِ خُزَيْمَةَ وَحْدَهُ فَانِنَّهُ مَخْصَنُوْصٌ بِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ شَهَدَ لَهُ خُزَيْمَةُ فَهُوَ حَسَنُهُ وَلاَ يَنْبَغِيْ أَن يُقَاسَ عَلَيْهِ مَنْ هُوَأَعْلَىٰ حَالاً مِنْهُ كَالْخُلُفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ إِذَا تَيْطُلُ حِيْنَتِدِ كُرَامَةُ إِخْتِصناصِهِ بِهٰذَا الْحُكُم وَقِصنَةُ مَارُويَ أَنَّ النَّبِيُّ صنلْي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَلْمَ إِسْنَتَرَىٰ فَاقَةٌ مِنْ أَعْرَابِي وَأَوْقَاهُ النَّمْنَ فَانْكَرَالاً عْرَابِي إِسْتِيْفَاءَ هُ وَقَالَ هَلُمُ شَنَهِيْدًا فَقَالًا مَنْ يَشْهُدَالِي وَلَمْ يَحْضَدُرْ نِي أَحَدٌ فَقَالَ خُرَيْمَةُ أَنَا أَشْبُكُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّكَ أَوْفِيَتُ الأَعْرَابِيُّ ثَمَنَ النَّاقَةِ فَقَالٌ كَيْفَ تَشْبُهُدُ لِي وَلَمْ تُخضَرُ نِي فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا تُصندُقُكَ فِيْمَا تَاتِيْنًا بِهِ مِنْ خَبِي السَّمَاءِ أَفَلاً نُصِئدُقُكَ فِيْمَا تُخْبِرُ بِهِ مِنْ أَبَاءٍ ثُمَنِ النَّاقَةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلْأِمُ مَنَ شَهِدَ لَهُ خُرَيْمَةَ فَهُنَ حَسَنَهُهُ فَجُعِلْتُ شَنهَادَتُهُ كَشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ كَرَامَةُ وتَفْضِيْلاً عَلي غَيْره مَعَ أَنَّ النَّصُوُّصَ أَوْجَبَتْ إِشْتِرَاطاً لِعَدَدِ فِي حَقَّ الْعَامَةِ فَلَأَيْقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَأَنْ لأَيْكُوْنَ مَعْدُولاً بِهِ عَنِ الْقَيَاسِ أَيْ لاَيَكُوْنُ الأَصِيْلُ مُخَالِفًا لِلْقَيَاسِ إِذْلُوْكَانَ هُوَ بِنَفْسِهِ مُحْمَالِفًا لِلْقَيَاسِ فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَيَقَاءِ الصنوم مَعَ الأكُل وَالشُّرُابِ نَاسِيًّا فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقَيَاسِ إِذِ الْقَيَاسُ يَقْتَصْبِي فَسَادَ الصنوم بِهِ وَإِنَّمَا اَبْقَيْنَاهُ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السِّلَامُ لِلَّذِيُّ أَكُلَ نَاسِيًا ثُمَّ عَلَى صنوُمِكَ فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ لِلَّهُ وَسَنَقَاكَ اللَّهُ قُلاَ يُقَاسُ عَلَيْهُ لَحَاطِئ وَالْمُكْرَةُ كَمَا قَاسَهُمَا الشَّافَعيُّ. وحده: يي اكيل معزت فزيم كى شهادت كامقول بوناس لئ كه م ( قبولیت شیادت واحد ہ) ان ہی کے ساتھ مخصوص ہے اس حدیث ہے کہ مئن ملئہ ید کے حق میں خزیمہ کواہی دیں توان کی کواہی تنہا کا فی ہوگی۔اور مناسب کہ ال پر دوسرے محابد کو قیاس کیا جائے۔ چاہیے مرتبہ میں وہ ال سے اعلی بی کیول شد ہول جیسے ظافاء راشدین رمنی اللہ عظیم کیونکہ (اگر خلفاء راشدین) کی مجھی تنہاایک کی گواہی قبول کر لی گئی) تو معفرت فزیمہ ک کرامت کی خصوصیت اس تھم (تہاایک کی کوائل کی تبولیت میں) میں باطل (متم) ہوجائے کی۔قصیقہ ماروی العان کا تعمیل واقعداس طرح برب که جناب بی کریم صلی الله علیدوسلم نے ایک اعرانی سے ایک او منتی خریدی ادر قیست بری اداء فرمادی .....اس کے بعد احرائی نے قیمت وصول ہوتے سے الکار کردیا اور مطالبہ کردیا کہ اواسے کی رقم کی مواہی لاسے کو آ محصور صلی اللہ علیہ وصلم نے وریاضت فرمایاس کی کون مواى دے مكت ب مال كله برے إس كوئى موجود فيس قالة معرمت فزيمه بول " من يار مول الله ملى الله

م جس محواتی دیتا ہوں کہ آپ نے اعرائی کو او مثنی کی بوری قیست اوا قرمادی ہے۔ تو آخم خوشور صلی اللہ

علیہ وسلم نے دریافت فرمایاکہ تم میرے لئے کو کر گوائی دے رہے ہو حالا نکہ تم میر ہے پاس موجود شہے تو حضرت فزیمہ نے عرض کیایار سول اللہ ہم آپ کی تعدیق کرتے ہیں ال خبروں میں جو آپ ہارے پاس آسانوں کی بیان فرماتے ہیں تو کیا گھر ہم آپ کی اس خبر کی تعدیق کریں جو آپ نے دنیا کی خبر دی ہے بینی او شخی کی قیمت کی ادائے گی کے سلسلہ میں تب آنحضور نے فرمایا جس کی شہادت فزیمہ ویدیں تو بس ان کی شہادت تجابی کی کائی ہے۔ اس لئے ان کی تجاایک شہادت کو دو مر دوں کی شہادت کا در جہ دیدیا گیا۔ ان کی کرامت اور ان کو دوسر دن پرفضیلت دینے کے لئے باد جود یکہ دوسر کی نصوص گوائی کی تجولیت میں عدد کی شرط کو عام لوگوں کے لئے واجب قرار دے رہی ہیں۔ لہذاان پر دوسر سے کو اجول کو قیاس نہ کیا جائے گا۔

وان لایکون معدولا به عن القیاس دومری شرطیه که اصل قیاس که خالف نه بولین بید که اصل (مقیس علیه) قیاس که خالف نه بو کیو نکه اگر مقیس علیه (اصل) پی اگر خالف قیاس بوگی تواس پر اصل (مقیس علیه ) قیاس کیا جاستے گا۔ کقضاء الصوم مع الاکل والمشرب نامدیة چیے روزه کی حالت میں بجول کر کھائی لینے کے باجود روزه کا باتی رہنایہ تھم قیاس کے خالف ہے اس لئے کہ قیاس اس سے (کھائی لینے سے بحالت صوم) نفاضا کر تاہ کہ صوم فاسد ہو جائے اور ہم نے باتی رکھا (روزه باتی رکھنے کا تھم دیا) اس حضور علیه السلام کے قول کی وجہ سے کہ آپ نے اس شخص سے فرمایا تھا جس نے بحول کر کھائی لیا تھا فرمایا نم علی صوم کی تم این دوزه کو کھل کر و کیو نکہ تم کو الله تعالی بی خلایا ہے اور پلایا ہے) نبذا اس پر فرمایا نم علی صوم کی تاب نے دوزه کو کھل کر و کیو نکہ تم کو الله تعالی بی نے کھا یا جا دادہ منے جس پائی بھا جا خاطی اور کر ہ کو قیاس نہ کیا جا ہے گا جیسے کہ امام شافی نے قیاس کیا ہے (مثلاً خطء ب ادادہ منے جس پائی بھا جا جب کہ روز میاد ہو کر وودہ من کی دوزہ تو روزہ تو رو

وَأَنْ يَتَعَدَّىٰ الْحُكُمُ الشَّرْعِىُ الثَّابِثُ بِالنَّمَى بِعَيْنِهِ إِلَىٰ قَرْعٍ هُوَ نَظَيْرُهُ وَلاَ نَصَّ فِيهِ هَذَا الشَّرُطُ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا تَسْمَيَةُ لَكَنَّهُ يَتَصَمَّنُ شَرُوطًا اَرْبُعَةٌ اَحَدُهَا كَنْ الْحُكُم شَرْعِيًا لاَلْغُويًا وَالثَّانِيُ تَعْدِيَتُهُ بِعَيْنِهِ بِلاَ تَغْيِيْرٍ وَالثَّالِثُ كَوْنُ الْغُرْعِ كَنْ الْغُرْعِ فَقَدْ فَرَّعَ الْمُصَنَّفُ نَظَيْرُا الأصل لاَدُونَ مِنْهُ وَالرَّابِعُ عَدَمُ وَجُودِ النَّصِ فِي الْفَرْعِ وَقَدْ فَرَّعَ الْمُصَنَّفَ عَلَىٰ كُلِّ مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ تَغُرِيْعًا عِلَىٰ مَاسَيَأْتِي وَهٰذَا هُوَ رَأَى جُمْهُورِ الأَصُولِيئِينَ عَلَىٰ كُلِّ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ تَغُرِيْعًا عِلَىٰ مَاسَيَأْتِي وَهٰذَا هُوَ رَأَى جُمْهُورِ الْأَصُولِيئِينَ عَلَىٰ كُلِّ مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ تَغُرِيْعًا عِلَىٰ مَاسَيَأْتِي وَهٰذَا هُوَ رَأَى جُمْهُورِ الْأَصُولِيئِينَ الْقَرْعِ وَقَدْ فَرَعَ الْمُصَالِقِينَ وَهٰذَا هُوَ رَأَى جُمْهُورِ الأَصُولِيئِينَ الْقَرْعِ وَقَدْ فَرَعَ الْمُسُولِيئِينَ الشَّورِ عِيْنَ فَقَالَ إِنَّ يَتَصَمَّنُ سِبَ الْمُنْ فِي الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَىٰ الْمُنْ الْمُولُولِيئِنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَىٰ الْمُنْ الْمُنْ عَلَىٰ السَّارِ عِيْنَ فَقَالَ إِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُكُم السَّنَا وَالْمُنَا لِالنَّالِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُو

**\*\*\*\*** 

تَقْرِيْعٌ عَلَىٰ أَوْلِ الشَّرُطِ وَهُوَ كُلْنُ الْحُكُم شَرْعِيًا فَإِنَّ الشَّافَعِيُّ يَقُولُ الرَّنَا سَفْحُ مَاءِ مُحَرَّم فِي مَحَلِّ مُستَبِى مُحَرَّم وَهٰذَا الْمَعْنِي مَوْجُودٌ فِي الْلِوَاطَةِ بَلْ هِي فَوْقَة فِي الحَرْمَةِ وَالشَّبُوةِ وَتَضيْمِ الْمَاءِ فَيجْرِئُ عَلَيْهَا إِسْمُ الرُّنَا وَحُكُمُهُ فِي الحَرْمَةِ وَالشَّبُوةِ وَتَضيْمِ الْمَاءِ فَيجْرِئُ عَلَيْهَا إِسْمُ الرُّنَا وَحُكُمُهُ وَإِلَيْهِ ذَهْبَ أَبُولُوسُكَ وَمُحَمَّدٌ وَهٰذَا يُستَمَى قَيَاسًا فِي اللَّغَةِ وَلٰكِنَّةَ فَرُق بَيْنَ إِنْ يُعْطِي لِلْوَاطَةِ إِسْمُ الرَّفَا وَيَيْنَ أَنْ يَجْرِئُ عَلَيهَا حُكْمُهُ فَقَط لاَجلِ إِسْمُ الرَّفَا وَيَيْنَ أَنْ يَجْرِئُ عَلَيهَا حُكْمُهُ فَقَط لاَجلِ إِسْمُ الرَّفَا وَيَيْنَ أَنْ يَجْرِئُ عَلَيهَا حُكْمُهُ فَقَط لاَجلِ إِسْمُ الرَّفَا وَيَيْنَ أَنْ يَجْرِئُ عَلَيهَا حُكْمُهُ فَقَط لاَجلِ إِسْمُ الرَّفَا وَيَيْنَ أَنْ يَجْرِئُ عَلَيهَا حُكْمُهُ فَقَط لاَجلِ إِسْمُ الرَّفَا وَيَيْنَ أَنْ يَجْرِئُ عَلَيهَا حُكْمُهُ فَقَط لاَجلِ إِسْمُ الرَّفَا وَيَيْنَ أَنْ يَجْرِئُ عَلَيهَا حُكْمُهُ فَقَط لاَجلِ إِسْمُ الرَّفَا وَيَيْنَ أَنْ يَجْرِئُ عَلَيهَا حُكْمُهُ فَقَط لاَجلِ إِسْمُ الرَّفَا وَيَيْنَ أَنْ يَجْرِئُ عَلَيهَا حُكْمُهُ فَقَط لاَجلِ إِسْمُ الرَّفَا وَيَثِنَ أَنْ يَجْرِئُ عَلَيهَا حُكْمُهُ فَقَط لاَجلِ إِسْمُ الْكُولُ الْمَا يُعْمَلُ لَوْنَ لَكُمُ مُ أَكْمُ أَصَا يُخَامِلُ الْعَقْلَ.

رجمونشری اوآن منفعای المشکم المند عی المع تیمری شرط آباس سے میچ ہونے کی ہے کہ دو تھم الم جمون المرجمونشری الم المند علی المند علی المند علی المند المند کی المرف متعدی ہو، بوکہ اصل کی ممل نظیر المان فرح کے بادے میں کوئی دوسری نعم موجو دند ہویہ شرط نام کی توایک شرط (معلوم ہوتی) ہے گر اس میں چارشر طیس بیں اول تھم شرقی ہو لئوی ند ہو۔ دوم تھم بعینہ نتقل ہو کوئی تغیر تھم میں نہ ہو۔ سوم فرع بینہ اصل کی نظیر ہواس سے محتر نہ ہو۔ جہارم فرع میں نعس موجو دنہ ہو۔

فالمُصنفَف فَرَع هذا الن مَصنف اتن في ان چارول شرطول كى تفريعات آكده بيان كى بيل (جن كو آپ ملاحظه فراس كى المن فخراسلام كى اقتراء بيل بهي رائة جمهوراصولين كى بهي ہے۔وقد ابتدع لبض الشار حين اور دوسرے بعض شار حين في اس بيل دوسر ئي جدت پيداكى ہے چنانچه فرماياكه فدكوره متن كى عبارت چه شرطول پر مشتل ہے چار تو يہى ہيں جن كاذكر آپ في ايداور يہ بيل اول تعديه اصل كى عبارت چه فرمايك فقيس عليه كا عظم براه راست نص سے ثابت شده ہود وسرى اصل كى قياس كرده فرع نه مويد دونول شرطيں تو سيح اور درست بيل ليكن ان سے كوئى مسيح بتيجه بر آمد نبيل ہوتا۔

فلایسنقیم التعلیل النع چنانچر (الف) الواکت کو معنی اشتراکی علت برزنات قیاس کرنااور زناکانام دینا ورست جیس ہے کیونکہ یہ تعلیم شر کی تبین ہے یہ شرط اول کی تفریع ہے شرط اول، قیاس کے سیح ہونے کے لئے مقیس علیہ کے تھم کاشر کی ہونا ضرور کی ہے۔ کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ محل حرام میں شہوت رائی کانام زنا ہور کی معتی اواطت میں معتی اور کی معتی اور کی معتی اور کی معتی اور کی معتی اور اس کا تعلیم جاری ہوگا اور امام ابو اوسف اور امام محمد مجمی ای طرف محمد ہیں اس قیاس محمد محمی ای طرف محمد ہیں اس قیاس کا قعیاس فی اللغة نام دکھا جاتا ہے۔

ولاکن فوق بین الن شارح فرماتے ہیں کہ لواطت کے زماسے تعیر کرنے کے اور علم پر ہشتر اک کی وجہ ہے اس میں محض احکام زما جاری ہونے کے ورمیان فرق ہے اس وجہ سے کہ اول تو قیاس قیاس فی

اللغة ب اوريد جمهور ك نزديك جائز نبيس ب اوردوسرى صورت قياس في اللغة فيس ب اوراكثراس صورت کو جائز بھی کہتے ہیں ادرا کثرعلاء شوافع میں ہے قیاس فی اللغۃ کو جائز ماننے ہیں کیونکہ وہ فحر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جوعفل کوڈ ھانپ نے اور خر کے مید لغوی معنی ہیں شوافع اس پر خمر کے احکام بھی جاری کرتے ہیں۔ وَقَدْ قَالَ لَهُمْ وَاحِدٌ مِنَ الْمَنْفِئَةِ لَمْ تُسْتَمَّى الْقَارُورَةَ قَارُورَةً فَقَالُوا لأَنَّهُ يَتَفَرَّدُ فِيْهِ الْمَاءِ فَقَالَ إِنْ بَطْنَكَ اَيْضُنَا يَتَفَرَّدُ فِيْهَ الْمَاءَ فَيَثْبَغِيُّ أَنْ يُسِمِّي قَارُورَةَ ثُمَّ قَالَ لُهُمْ لِمَ يُمَسِّىٰ الْجَرْجِيْرُ جَرْجِيْرًا فَقَالُوا إِنَّهُ يَتَجَرُجُرُ أَىٰ يَتَحَرُّكُ عَلَى رَجَهِ الأَرْض فَقَالَ إِنْ لِحْيَتُكَ أَيْحَنَّا يَتَحَرُّكُ فَيَنْبَغِي أَنْ تُسَمَّى جِرْجِيْرًا فَتَحَيَّرَ وَسَكَتَ وَلاَ لِصِحَةِ طَبِهَارِ الدِّمْي تَغُرِيْعٌ عَلَىٰ الشَّرَطِ الثَّانِيٰ أَيْ لاَيْسَتُغَيْمُ التَّعْلِيْلُ لِصِحَة طِهَارالذِمْي كُمَّا عِلْلَهُ الشَّافَعِيُّ فَيَقُولُ إِنَّهُ يَصِيحُ طَلَاقُهُ فَيَصِحُ طَهَارَهُ كَالْمُسْئِلَمُ إِنَّا لَمْ يُؤْجَدِ الشَّرُطُ الثَّانِيُ رَهُنَ تَعْدِيَةٍ الْحُكُمُ بِعَيْنِهِ لِكَوْنِهِ أَئَ لِكُونِ هَذَا التَّعْلِيْلِ تَغَيِيْرًا لِلْحُرْمَةِ الْمُتَّنَّاهِيّةِ بِالْكَفَّارَةِ فِي الْأَصِيْلِ وَهُنَ الْمُستِلِمُ إِلَىٰ إطَّلَاقِهَا فِي الْفَرْعِ عَنِ الْغَايَةِ لأَنْ طَبِهُارَ الْمُسْلِمِ يُنْتَهِى بِالْفَكَّارَةِ وُطْبِهَارُ الدَّمِيْ يُكونُنُ مُنَيِّدًا إِذْ لَيْسَ هُنَ أَهْلاً لِلْكَفَّارَةِ الَّتِي هِيَ دَائِرَةٌ بَيْنَ الْعِبَادَةِ الْعُقُوبَةِ وَقِيْلَ هُوَ أَهْلُ لِلتَّحْرِيْرِ وَلَكِنْ لَيْسَ أَهْلاً لِلتَّحْرِيْرِ الَّذِي يَخْلِفُهُ الصَّوْمُ وَلاَ لَتِعْدِيّةِ الْحُكْم مَنَ النَّاسِ فِي الْفِطْرِ إِلَىٰ المَكْرُهِ وَالْهَامِلِيُّءُ لأَنَّ عُدَّرَهُمَا دِوْنَ عُدَّرِهِ تَقُريُعٌ عَلَىٰ الشَّرْطِ التَّالِثِ وَهُوَ كُونَ الْقَرْعِ نَظِيْرُ الِلاَصِلِ فَإِنَّ الشَّافَعِيُّ يَقُولُ لَمَا عُذَرَ النَّاسِيُّ مَعَ كُونِهِ عَامِدًا فِي نِفْسِ الْفِعْلِ فَلاَنْ يُعْذَرَ الْخَاطِئْ وَالْمُكُرَّةِ وَهُمَا لَيْسَنَا بَعَامِدَيْنِ فِي نَفْسِ الْفِعْلِ أَوْلَىٰ وَتُحْنُ نَقُولُ أِنَّ عُدُّرَهُمَا دُوْنَ عُذُرهِ فَإِن النَّسْنَيَانَ يَقُعُ بِالْأَاخَتِيُارِ وَهُوَ مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ صَاحِبِ الْحَقُّ وَفَعْلُ الْخَاطِئ وَالْمُكُرَهِ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ الْخَاطِئِيَ يَذْكُرُ المَثَوْمُ وَلَكِنَّهُ يَقُمِرُ فِي

الإحبَّتِيَاطِ فِي الْمَصَنَّمَ حَتَى نُحَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقهِ.

رَجِمُ الْمَا لَهُمْ وَاحِدُ مِنَ الْحَنْقِيَةِ العِالِ لَلْفَعْمَى شُوافِ نَهَا بَهَ كَوَا المَا كَا المَلَ الْمَاءُ فِي حَلْقهِ.

رَجِمُ الْمَرْدِي وَقَالَ لَهُمْ وَاحِدُ مِنَ الْحَنْقِيَةِ العِالِ لَلْفَعْمَى شُوافِ نَهَا بَهِ كَامَ المَا وَالْمَا اللهِ وَاحد مِنْ الْحَنْقِيةِ العِلْمَ اللهِ وَاحد مِنْ الْحَنْقِيةِ الْمَا اللهِ وَاحد مِنْ الْحَنْقِيةِ اللهِ فَلَ لَهُ مَوالَ كِمَا اللهِ وَاحد مِنْ الْحَنْقِيةِ اللهِ فَلَ اللهِ وَاحد مِنْ الْمَا اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

کیوں کہا جاتا ہے (ایک ترکار کی کانام ہے جویانی میں پیدا ہوتی ہے) انموں نے جواب میں کہا کہ کیونکہ ووسطح زین پر حرکت کرتی ہے۔ قوحن نے کہا تمہاری دار می بھی حرکت کرتی ہے تواس کو بھی جرچیر مام ر کھنا جاہے تو شانق جرت میں برحمیا اور خاموش موحمیا۔ والصحة ظهار الذي (ب) اور دي كا ظهار سمج موتے كے ملع: (طلاق بر) قیاس کرنادر ست بین ہے یہ دوسری شرط کی تفریع ہے پینی سلمان کی طرح کا فرکی طلاق مجے ہونے ک وجہ سے کافر کے ظہار کو بھی طلاق پر قیاس کرنا سیج نہیں ہے۔ جیما کہ امام شافعی نے ایما کیا ہے امام شافعی نے فرمایا کہ ذی کی طلاق سی تے۔ لہذا اس کاظہار بھی مسلمان کی طرح درست ہوگا۔ ہمارے نزد یک بد قیاس اس لنے درست فین کہ قیاس کی شرط الث کی دوسری شرط بعید اصل کے تھم کا تعدید کرنا ہے اور وہ سال نہیں بلاجاتا لكونه كونك الرست يتخال فيالإست فغينة للطرعة المنتقاحتة بالتخفازة حرمت كالتم يو امل پر بعنی مسلمان کے حل میں کفارہ سے حتم ہو جاتا ہے فرع میں اس سے اعدر تبدیلی الام آتی ہے کفارہ عایت ندمو کر بمید کے لئے حرمت ایت موجائے کیونک مسلمان کا ظہار کفارور محتم موجاتا ہے۔ اور دی کافر كا ظهار واكى باقى زيتا بي كيونك وه كفاره اداء كرنے كا الل تبين بير يونك كفاره مبادة اور سراه ووتوں ك ورمیان دائرے یہال پر ایک شبہ پیدا ہو تا ہے کہ کافرایے غلام کو آزاد کرسکتا ہے اور کفارہ ظہار میں غلام کا آزاد كرنا بمى شامل ب- تو بعض لوكول في اس احتراض كاجواب دياك ذى غلام أزاد كرف كاالل بالين اس تحرير (آزادي غلام ) كاالل نيس بجس كا قائم مقام صوم بور) (كيوكد صوم ميادت ب جس كاوي الل تيسب) ولالتعدية الحكم من الناسى (ج)اور بمول كركماني لين والي مي مركم كرواور فاطي کے حت جس محم کا تحقل کرنا درست نہیں ہے۔ کیونکہ ان دونوں کا عذر مجول کر کھانے والے کے عذر ہے بہت بی کم ہے یہ تیسری شرط کی تفریع ہے اور شرط بیہ کہ فرع اصل کی نظیر ہو کیو تک امام شافق فرمائے ہیں کہ جب کہ مجول کر کھانے والے (ناس) حالا کلد تعل ایک وشرب میں عامدے عمد اکھائی رہاہے اور اس کا عذر معبول ہے تو وہ محض روز ہیاد ہوتے ہوئے بلاافتیار پانی حلق میں اور کمیایا کسی نے زبر دستی روز و توزنے پر مجور كرديا\_ان كاعدر قائل قول موجانا جاب كونكدوه اسينا اختيارے عد أكمالي نيس ربا\_ابدااولى بكدا الا عذر قبول کیا جائے ۔ونسن نقول ہم جواب دیں سے کہ فاطی و کرودونوں کاعذر نامی سے کمتر ہے کو لکہ نسیان بغیر اختیار کے انسان پر طاری مو تاہد ورنسیان صاحب حق کی طرف منسوب موتاہے کہ خالق والک نے ہول کراس کے دہن میں ڈالدیا ہے اور کرواور خاطی کا هل افسان حدوم صاحب حق کی طرف ہے نیسے کو تکدفاطی کوروز میاد ہو تاہے محر مضمضہ (کلی) کرنے میں جوامتیاط کرنا ماہے اس میں کو جائی کر تا ہے حی کہ یانی اس سے علق میں واعل ہو میار

وَالْمُكْرَةُ ۚ أَكْرُمَهُ الْإِنْسَانُ وَٱلْجَاهُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ عُدُرُ هُمَا كَعُدْرِ النَّاسِي فَيَفْسُدُ مَا لُمُكُرُهُ أَكُرُمَهُ الْإِنْسَانُ وَأَلْجَاهُ إِلَيْهِ فَلُمْ يَكُنْ الْأَصِالُ مُخَالِفًا لِلْقَيَاسِ وَلاَ مَسْرُرُ

فِيْهِ فَإِنَّ أَكُثَرَ الْمَسَنَائِلِ يَتَفُرَّعُ عَلَىٰ أَصَنُولِ مُخْتَلِفَةٍ وَلاَيَسْنَتُرِطُ الإِيْمَانُ فِي رَقْبَةٍ كَقَارَةُ الْيَمِيْنِ وَالطُّهَارِ لأَنَّهُ تَعْدِيَّةٌ إلى مَافِيْهِ نَصُّ بِتَغْيِيْرِهِ تَغْرِيْعٌ عَلىٰ الشَّرُطِ الرَّابِعُ وَهُنَ أَنْ لاَ يَكُونُ النُّصِّ فِي الْفَرْعِ وَهَهُنَا النَّصِّ الْمُطْلَقُ عَنْ قَيْدِ الإيْمَانِ مُوْجُودٌ فِيْ رَقْبَةِ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ وَالظَّهَارِ فَلاَّ يَنْبَغِي أَنَّ تُقَاسَ عَلَى رَقْبَةٍ كَفَّارَةٍ الْقَتُل تَقْبِيَدُ بِالإِيْمَانِ مِثْلُهَا كُمَا فَعَلَهُ الشَّافَعِيُّ لأَنَّهُ لأَيْطُتَاجُ إِلَىٰ الْقَيَاسِ مَعَ وُجُرُدِ النَّصِيُّ وَهٰذَا فِيْمَا يُهَالِثُ الْقَيَاسُ نَصِيُّ الْفَرْعِ وَأَمَّا فِيْمَا يُوَافِقُهُ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَثَبُتَ الْحُكُمُ بَالقَّيَاسَ وَالنَّصِّ جَمِيْعًا كَمَا هُوَ دَابٌ صِنَاحِبِ الهِدَايَةِ يَسْتَدِلُ لِكُنُ حُكْمٍ بَالْمَعْقُولِ وَالْمَنْقُولِ تَنْبِيْهَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُن النَّصِ مَنْجُونَا لِيَنْبُتُ بِالْقِيَاسِ آيْضَنَا وَالسَّنْرَهُ الرَّابِعُ ۖ أَنْ يَبْقَىٰ حَكُمُ النَّصِ يَعْدَ التَّعْلِيْلُ عَلَىٰ مَاكَانَ قَبْلُهُ إِنَّماَ صَرْحَ بِقَيْدِ الرَّابِعِ لِبِّلاً يَتَوَهُمَ أَنَّ الشَّرُطُ الثَّالِكَ لَمَا تَضَمُّنَ شُنُرُوْطًا أَرْبُعَةً كَانَ هَذَا شُنَرُطًا سَايِعًا فَأَطُّلُقَ الرَّابِعَ تَتَّبِيُّهَا عَلَىٰ أنَّهُ شَرُطٌ وَاحِدٌ وَمَغِنِي بَقَاءِ حُكُمِ النَّصِ ۚ أَنْ يَتَغَيَّرُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ سِوَى إِنَّهُ تَعَدَى إِلَىٰ الْفَرْعِ فَعَمَّ وَإِنَّمَا خَصَصْنَنَا الْقَلَيْلَ مِنْ قَوْلِهِ لأَتَبِيْعُوا الطَّعَامَ بالطُّعَام إِلاَّ سَنَوَاءُ بِسَوَاءٍ جَوَابِ سُوْالٍ مُقَدِّرٍ وَهُنَ إِنْكُمْ قُلْتُم أَنْ لاَيَتَغَيَّرَ حُكُمُ الأصل بَعْدَ التَّفْلِيْلِ وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السُّلاَمُ لأَتَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطُّعَامِ لَمَّا عَلَلْتَمْ حُرْمَةَ الرِّبُوا بِالقَدْرِ وَالْجِنْسِ وَعَدَيْتُمْ إِلَىٰ غَيْرِالطُّعَامَ فَقَدْ خَصُّصنَّتُمْ الْقَلَيْلَ مِنَ النُّصِّ الدَّالُ عَلَىٰ حُرْمَةِ الرَّبُوا فِي الْقَلْيلِ وَالْكَثِيْرِ وَاقْصَرْتُمْ حُرُمَةَ الرَّبُوا عَلَىٰ

(ITP)

والمنكرة الخرص المنظرة المؤسمة الإنسمان الناور كره كوانسان في مجود كياب اوراس في جان بيائي المرجم وتشريح الشرجم وتشريح المن وتول كاروزه قاسد موجائ كالمرار وزه توزاب النادونول كاروزه قاسد موجائ كالمراء من كوشته بيان عن قياس كالمسل ك خلاف شد موف كه بيان عن فاطى اور كره كى مثال دى محى بجريبال اس بيان عن كه قرع كواصل كى نظير مونى چاه جب بى قياس ذرست موكاك تحت المحيس دونول مثالول كو تفريع عن بيان كياب مراس عن كوئى حرج كى بات فيس بها المراس مسائل اليه بين جو اصول مختف م متقرع كا جائم اين كياب ولايشنقوط الايمان (د) اور كفارة مين اور كفارة ظهار من جو فلام آزاد كياجاتا بياس كها لكان كشرط لكان كفارة قل يرقياس كرك درست فيس مهاكونك مراس عن كوئك حراك كاره عن مستقل نص وادد بياس الكان كار ما تا به كه فرع كياره عن مستقل نص وادد بياس الكان كار ما تا به كه فرع كياره عن مستقل نص

ہونے کے باوجوداس کے تقاضے کو چھوڑ کراسل کے تھم کا تعدید لازم آتا ہے یہ چو تھی شرط کی تفریح ہواور کے اور وہ یہ ہوگی ہواور کہاں کفارہ ظہار اور کفارہ کیمین پر غلام کے آزاد کرنے کا تھم ہواور کہاں کفارہ ظہار اور کفارہ کیمین پر غلام کے آزاد کرنے کا تھم ہواں کی قیام آزاد کرنے کے تھم پر اس کو قیاس کر کے اور غلام ایمان کی قید کے مطلق ہے۔ لہذا کفارہ آل کے غلام آزاد کرنے کے تھم پر اس کو قیاس کر کے ایمان کی قید کا اضافہ کرنا مناسب جیس ہے جس طرح کے امام شافی نے قلام کو ایمان کی قید ہے مقید کیا ہے گئے تھے کہ مہاں موافق قیاس ہو تواس جس حرج جیس ہے کہ کو گئے ہماں خلاف قیاس نفس حرج جیس ہے کہ وہاں نفس اور قیاس دونوں سے تھم لگا جائے جیسے کہ صاحب بداید کی عادت ہے کہ وہ ہر تھم جس دلیل منتول ومعقول ہر دو سے استدلال فرماتے ہیں اس بات پر آگاہ کرنے کے لئے آگر بالفریش نفس موجود نہ ہوئی تو ہمی تھم قیاس سے ثابت کیا جاسکتا ہے۔

فَاجَابُ بِأَنَّا إِنَّمَا خَصَلْصَنْنَا الْقَلِيْلَ مِنْ هَذَا النُّصِّ لأَنْ إِسْتَبِنْنَاءَ حَالَةٍ السَّتاوِئُ دَلُ عَلَيْ عُمُوْم صَدُرهِ فِي الأَحْوَالِ وَلَنْ يَثْبُت ذَالِكَ إِلاَّ فِي الْكَثِيْرِ يَعْنِيُ أَنْ الْمُسَاوَاةَ مَصَدُرٌ وَقَدْ وَقَعَ مُسْتَثِنِي مِنَ الطَّعَامِ فِي الطَّاهِرِ وَلاَ يَصِنْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَثِنِي مِنْ الطَّعَامِ فِي الطَّاهِرِ وَلاَ يَصِنْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَثِنِي مِنْهُ فِي الْحَقِيْقَةِ فَلاَبُدُ مِنْ تَاوِيْلِ فِي أَحْدِهِمَا فَالسَّنَافَعِي يُأَوِّلُ فِي مُسْتَثِنِي وَيَقُولُ مَعْنَاهُ لاَتَبِيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلاَّ طَعَامًا مُسْتَاوِيًا بِطَعَامِ مُسْتَاوِيًا مِطْعَامِ مُسْتَاوِيًا مِطْعَامِ مُسْتَاوِيًا فِي مُسْتَاوِيًا مِلْعَامِ مُسْتَاوِيًا وَمَا سِوَاهُ كُلُهُ يَبْقِي حَرامًا مُسْتَاوِيًا فَالطَّعَامُ الْمُسْتَاوِيُ مِنَانَ حَلاَلاً وَمَا سِوَاهُ كُلُهُ يَبْقِي حَرامًا فَيْئِمُ الْحَقْنَة بِالْحَقْنَة وَكَذَا بِالْحَقْنَتِيْنِ دَاجِلٌ تَصْتَ الْحُرْمَة وَمِي الْأَصِلُ فِي الْمَعْنَامُ المُسْتَاوِيُ مَا المُسْتَاوِيُ مَا سَوَاهُ كُلُهُ يَبْقِي حَرامًا فَيَئِيمُ الْحَقْنَة بِالْحَقْنَة وَكَذَا بِالْحَقْنَتِيْنِ دَاجِلٌ تُصْتَ الْحُرْمَة وَمِي الْمُعَلِي الْأَصْلُ فِي الْمُعْتِلِي فَي الْمُعْتَلِي فَيْ الْمُنْتُ اللَّهُ الْمُعْتَعَامُ الْمُعْتَامُ الْمُسْتَاوِي الطَّعْلَامُ الْمُسْتَاوِي الْمُعْتَى الْمُعْتَامِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَامِ اللْمُعْلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى فَي الْمُعْتَى الْمِنْ الْمُعْتَى الْمُعْتَامُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللّهُ الْعَلَامُ عَلَى اللْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمِعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتَعَ

مَعْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله خود و لالت كرتا ہے كەمتىتى مندينى عموم احوال مراد ہے۔ اور عموم احوال كامعىداق صرف كثير اى ہو مكتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ الأسبواء بسبواء (نیکن برابر سرابر) میں سواء کامتی مساواۃ کے معنی میں معدرے (جو کہ ایک حالت پر دلالت کرتاہے) اور تی مند بظاہر "الطعام" بو حارج میں موجودے) لکین در هیقت و مشقی مند ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس وجدسے کمشہور قاعدہ کے کمشنی کا مشتی مند کی جنس ہونا ضروری ہے )اس لئے ان دونوں میں ہے سی ایک میں تاویل کرنا ضروری ہوگا۔ تاکہ دونوں ایک نوع موجاً میں۔ جاہیے دونوں اعیان فارجیہ میں ہے ہوجا کیں یادونوں از تشم (احوال ہوجا کیں)لبذالهام شافعی مشکی من اول كرت بين اوركم إلى كراس بقط كم معنى يين كد لاَ تَبيْعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إلاَّ طَعَامًا مُسْبَاوِيًا بِطَعَامٍ مُسْتَاوِ لَهِذَا طُعَامُ مُسْتَاوِئ بِالْمُسْتَاوِئُ طَالَ بُوجِائِ كَالْوَرَاسُ كَ المؤاء سب حرام ہوگا۔ لہذا ملفہ کی عظمند کے بدائے میں ایسے تی ایک طند کی تع دو طنول کے بدائے میں حرمت کے تحت واخل ہے (لین حرام ہے) اور اشیاء کی بیع میں حرمت بی اصل ہے۔ وَفَحَن مُنْوَن اور ہم مستحی مند میں تاويل كرتے بين اور تقرير عبارت اس طرح تكالے بين كه "لاتبيعوا الطعام بالطعام في حال من الاحوال لافي حال المساوات (يعنى كروات من طعام كى بيخ طعام عند كرو يجز مساوات كي حالت كے)اوراحوال تين جيں۔اول مساوات،ووم مقاضله (تفاضل) سوم منجاز فقاوريدسب كے مب كثير كے احوال ہیں پس ان احوال میں سے صرف مساوات کی حالت حلال ہے اور تفاصل اور انکل کی حالتیں حرام ونا جائز ہیں اور قلیل مقداد ہے حدیث میں کوئی تعارض نہیں کیا گیا۔ ندشنی میں مشتنی مند میں لہذا قلیل مقدار

الى اصلى يرباقى باوروداباحت بالبدائ المدفئة بالمدفئة ايك مفى بحريزك الاايك مفى بحريز كالتاكي معى بحريزك برائي المدفئة بالمدفئة الك مفى بحريزك التاديد من المريزك التاديد المريزك التاديد المريزك التاديد المريزك التاديد المريزك التاديد المريزك المري

لایقال آنه القلة این عال برافتراض نه کیا جائے کہ قلیل مجی تو حالت برا این القال آنه القلة این عال برا اور حرام ہوگ (لانا نقول انها حال) کو تکہ ہم جواب دی اور حرام ہوگ (لانا نقول انها حال) کو تکہ ہم جواب دی شک کہ برحال بعید ہے جو دائج ہے اور عرف میں متداول نہیں ہے اور مساوات کے قریب حال کثیر ہائذا مستقی منہ ہو مراوضرف احوال کثیر ہوں کے نہ کہ احوال تکیل فصل المتغید بالنص لہذا یہ تغیر خود نص کی طرف منسوب ہو گئی در خص تعلیل سے جابت ہوگئ در خص تعلیل لابه تعلیل کے میاب ہے کہ مصاحباً للتعلیل لابه تعلیل کے میاب ہوگئ در خص تعلیل کے میب سے کی خریس پیدا ہوائین تعلیل سے جیسا کہ تم نے کمان کرد کھاتھ البذا اختراض ہی وارد نہیں ہوتا۔

وَإِنَّمَا سَنَقَطَ حَقُّ الْفَقِيْنِ فِي الصُّورَةِ جَوابُ سَوَالِ آخَرَ تَقَرِيْرَهُ إِنَّ السُّرُعَ أَنْجَبَ الشَّنَاةَ فِي رَكُوٰةِ السَّوَاثِم حَيْثَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ فِي خُمْسِ مِنَ الإبلِ شَنَّأَةٌ وَأَنْتُمْ عَلَّلْتُمْ مَمَلاً حِيَتَهَا لِلْفَقِيْرِ بِأَنَّهَا مَالٌ مِنَالِحٌ لِلْحَوَائِجِ وَكُلُ مَاكَانَ كَذَالِكَ يَجُرُرُ أَدَاءُ مَ أَدَاءُ الْقِيْمَةِ أَيْضُنَّا إِلَيْهِ فَأَبْطَلْتُمْ قَيْدَ السَّنَاةِ أَلْمَهُوْمَةِ مِنَ النَّصِ صَرَيْحًا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا سَتَقَطَ حَقُّ الْفَقِيْرِ فِي مَنُورَةِ الشَّاةِ وَتَغَدّى إِلَىٰ الْقَيْمَةِ بِالنَّصِلِّ لِآبِالتَّعْلِيْلِ لأَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَعَدَ أَرُزَاقَ الْفُقَرَاءِ بَل أَرُزَاقَ تَمَامِ الْعَالَم فِي قُرْلِهِ تَعَالَىٰ وَمَامِنْ دَائِةٍ فِي الأَرْمِسِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ رِزْقُهَا وَقَسَمُ لِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ طُرُقَ الْمَعَاشِ فَا عُطَى الْأَغْنِيَاءَ مِنَ الزِّرَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ وَالْكَسْبِ ثُمُّ أَوْجَبُ مَالًا مُستَجِّيٌّ عَلَىٰ الْأَغْنِيَاءِ لِنَفْستِهِ وَهُوَ الشَّاةُ الَّتِيُّ يَاخُذُ اللَّهَ تُعَالَىٰ فِي يُدِهِ كَمَا قِيلَ ٱلصَّدَقَةُ تَقَعُ فِي كَفُّ الرَّحْمَٰنِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي كَفَّ ٱلْفَقِيْرِ ثُمُّ أَمْرَ بِإِنْجَازِ الْمُواَعِيْدِ مِنْ ذَالِكَ الْمُستمى الَّذِي أَخَذَهُ يَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ اِنْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَاءِ وَالْمَسْنَاكِيْنِ اَلْأَيَةُ وَيَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خُذُمَا مِنْ أَغْنِيَاءِ هِمْ وَرُدُمَا إِلَىٰ فُقَرَائِهمْ وَإِنَّمَا فَعَلَ كَذَالِكَ لِتُلاُّ يَتَنَهُمَ أَحَدٌ أَنَّ اللَّهُ لَمْ يَرْزَق الْفُقَرَاءَ وَلَمْ يُوافِ يعَهْدِهِ فِي حَقُّهِمْ بَلُ ۚ رَزَقَهُمْ الْأَغْنِيَاءُ وَلِهَذَا قِبْلُ إِنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ لِلْفُقَرَاءِ لأَمُ ٱلْحَاقِبَةِ لَالْامُ التَّمْلِيْكِ لاَّنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ هُنَ يَمْلِكُمَا رَيَاحُدُهَا ثُمُّ يُعْطِيهَا الْفُقَراءَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ كُمَا يُعْطِي ۚ الأَغْنِيَاءَ كُذَالِكَ.

مر المستقب المستقبة المنتقبة المنتقبة ألم المستورة (٢) اوراس عن شك نبيس كه ظاهر ي صورت المرجمة الشراع المنتقبة المنتقبة

یہ ہے کہ سائلہ جانور جوسال بحر جنگل میں چر کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں کہ مالک کوایے محرے جارہ دانہ بھوسا نہیں دینا پڑتا۔ایسے جانوروں کوسائمہ کہتے ہیں۔شریعت نے ذکوہ میں بکری داجسیہ کی ہے کیونکہ آنمحضور صلی الله عليه وسلم نے ازشاد فرمايا ہے۔" في خصص من الابل شداء ۃ۔ (بائچ اوشۇل پيل آيک يکري ہے) بحرتم نے اے احناف کری می علمت بد نکالی ہے کہ تقیر کی حاجت پورا کرنا شریعت کا اصل مشاء ہے اور بد مشاء كرى سے مجى بورامو جاتا ہے اس لئے فقير كى مشاء جس جيز سے بورى موجائے اسكاز كوة يس دينا جائز برابدا بحری کی قیت دینا مجی (بھری کے بھائے) جائز ہے۔ حمر نص میں اس تعلیل کے ذریعہ تم نے سرح قید کو باطل كروياب جونص كے تھم ميں بذريع قياس تغير نہيں تواور كياہے مصنف اتن فياس كاجواب دياہے کہ فقیر کا حل صورت کے حل میں ساقط نہیں ہواہے مربصورت قیت منتقل ہواہے بالنص لامالتعلیل النع نص کی بنا ہر تعلیل کی وجہ سے نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے نظراء کوروزی عطا کرنے کاوعدہ فرمایا ہے بلکہ مرف فقراء ال نیس تمام عالم کے رزق دینے کاوعد و فرمایا ہے استے اس قول مبارک میں کے وسامن دابة غی الارحن الا علی الله روّقها۔ (اورکوئی تیمن چلے والاز مین پر عمراللہ پر ہےاس کی روزی پھرال میں ہے ہر ایک کے لئے رزق حاصل کرنے کا طریقہ الگ الگ تقتیم فرمادیا ایس اغنیاء اور مالد اروں کوروزی عطا فرمائی زراعت تجارت اور کسب وغیر ویس اس کے بعد مال داروں پر اینے لئے مال کا ایک حصر مقرر کردیاہے اوروه مثلاً ایک بمری ہے جس کواللہ تعالی پہلے اسے ہاتھ میں لیتا ہے چنائجہ فرمایا گیا ہے کہ الصدقة تقع في کٹ الوحمن (مدقہ فقیر کے ہاتھ میں کینچے سے پہلے دخمان کے ہاتھ میں بینچا ہے نے امر بانجاز العواعيد من ذالك اوراس مقرر شده حصه مال سك ذريعه خداكاكيا بوادعده رزق يوركرن كابم كوشكم قرمايا جس كوالله تعالى في اسيخ قول سے ليا "انعا الصدقات للفقراء والمساكين "صدقات فقراء ومساكين كے لئے بي اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ويك حديث ك ذريعه كه خذه المن اغتمالهم وردَّها الَّى فقرائهم (الن کے مائدارول سے زکوۃ وحول شیخ اور فقراء پر فرج شیخ ) وانعیا خعل ڈالک النه زكوة كے وصول كرنے اور اس كواس طرح خرج كرنے وقير وكا نظام اس لئے قائم كيا كيا ہے تاكہ كوئى يہ خیال نہ کرے کہ اللہ تعالی فقراء کوزرق نہیں دیااور نہ ایناہ عدہ یورا قرمایا جو ان کے حق میں کیا تھا بلکہ اس نے افنياء كورزق دياب اوراس لئ لام لفظ للفقراء من لام حاقبت كاب لام تمليك كالبيس ب كوكدز كوة ك مالک فقراء نہیں ہوتے بلکہ مالک اللہ تعالی ہوتے ہیں اغنیاء سے ان اموام کو لینے پھر فقراء کوا جی جانب ہے عنايت فرمادية بين بيسے الله تعالى اغنياء كو بمى اس طرح عطاء فرمات بين-

وَذَالِكَ لاَيحْتَمِلُهُ مَعَ إِخْتِلافِ الْمَوَاعِيْدِ أَيْ ذَالِكَ الْمُستَمِّي الَّذِيُّ هُوَ الشَّاةُ لأَيْحُتَمِلُ إِنَّجَازَ الْمَرَاعِيدِ مَعَ إِخْتَلَافِهَا وَكَثَّرَتِهَا فَإِنَّ الْمُواعِيْدَ وَالْخَبْرُ وَالإِدَامَ وَالْحَطْبَ وَاللِّبَاسُ وَأَمْثَالُهُ وَالشَّأَةُ لاَتُوفِي إلاَّ بِالدَّامِ فَكَانَ إِذْنًا بِالإستنبِدَالِ

دَلْأَلَةً بِأَنْ تَسْتَبْدِلَ السَّنَّاةُ بِالنَّقُدَيْنِ فَيُقْضَىٰ مِنْهَا كُلُّ حَوَائِحِهِ وَاعْتُرضَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ إِنَّما يَكُونُ إِذِنَّابِهِ إِذَا كَانَتْ أَرْزَاقُهُمْ مَنْحَصِرَةٌ عَلَىٰ السَّنَاةِ يَلَ أَعْطَاهُمْ الْجِنْطَةَ مِنَ صندَقَةِ الْفِطْرِ وَأَعْطَاهُمْ كُلُّ حُبُوْبٍ مِنَ الْعَشْدِ وَأَعْطَاهُمْ الْكَسنوةِ مَنْ كَفَارَةِ الْيَمِيْنِ وَأَعْطَاهُمُ الأَجْنَاسُ الأَخَرَ مِنْ خُمْسِ الْغَنِيْمَةِ وَأَجِيْبَ بانْ الزَّكُوٰةَ لأَتَخُلُوا عَنْهَا بَلَدٌ مِنْ بِلأَدِ الْمُسْلِمِيْنَ إِذْ هِيَ غَرْضٌ كَالصَّلُوةِ فَكَانَ الْمُصِدُونُ الأَصِيْلِي لِلْفُقَرَاءِ هِيَ الرَّكَاةُ بِهَلاَتِ الْغَنِيْمَةِ فَإِنَّهُ فَلَمَّا تَقَمُ الْفَنِيْمَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِنْ وَقَعَتْ فَكُلُّمًا تُقْسَمُ عَلَىٰ نَحْوِالشُّرِيْعَةِ وَكُذَا الْكَفَّارَةُ إِذْرُيُّمَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنْهُمْ حَانِثًا مُدَّةً مَدِيْدَةً وَكُذَا الْعُشْئُ إِذْرُبَّهَا لَمْ يَرْرَع الأرض ٱلْعُشْرِيَةُ أَحَدُ وَكَذَا صَنَدَقَةٌ الْفِطْرِ إِذْرُيْمًا لَمْ يُخْرِجْهَا آحَدٌ وَلَيْسَ لَهَامُطَالِبَ مِنَ اللَّهِ أَصِالاً فَلَمْ يَبْقِ إِلاَّ الرَّكُوةَ فَكَانُنْ هِي مَرْجَعُ كُلُّ الْحَوَائِجِ وَرُكُنَّهُ مَا جُعَلَ عَلَمًا عَلَىٰ حُكُم النَّصِيِّ وَهُوَ الْمَعْنَىٰ الْجَامِعُ الْمُستَمْى عِلَّةُ سَمَّاهُ زُكْنًا لأنَّ مَدَارَ الْقَيَاسِ عَلَيْهِ لاَيَقُوْمُ الْقَيَاسُ إِلاَّ بِهِ وَسَمَّاهُ عَلَمًا لأَنَّ عِلَلِ الشَّرُعِ أَمَارَات وَمُعَرُفَاتُ لِلْحُكُم وَعُلاَ مَتُهُ عَلَيْهِ وَالْمُوْجِبُ الْحَقِيْقِي هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَإِنَّمَا إِخْتَلَفُوا أَنْ ذَالِكَ الْمَعْنَىٰ عَلَمٌ عِلَىٰ الْحُكُم فِي الْفَرْعِ فَقَطْ أَمْ فِي الْأَصِيْلِ أَيْضِياً-ودالك لايستمله الغليكن رزق كي لوعيت مخلف بون كي وجرب محض بدأس كالمحيل م لئے کانی نہیں ہے کینی یہ مسمی (مقرره) بری مخلف مسم کی قیم ضروریات رزق کے وعده کوبورا نہیں کر سکتا کیوں کہ وعدہ میں روثی سالن لکڑی لیاس برتن وغیرہ ہیں اور ککڑی صرف سالن ہی کی ضروریات بود اکر سکتی ہے۔ فکال اذنابالاستدلال کی اجازت تابت ہو مخل یعنی دلالة النص ہے کہ کری کو نقترین سے بتادلہ کرلیا جائے زکوہ دینے والا بکری کے بدلے قیت دیدے یاز کوۃ لینے والا بکری کو فرو خت ت ماصل کرلے تاکد اس سے دومری المام ضرور پات اوری کرسکے۔ لبذائص کے علم کوبدلنے کے لئے قیاس کا کوئی دخل خبیں ہے۔اس برا محتراض کمیا کمیا ہے کہ یہ اجازت ان نقراء کے لئے اس وقت مناسب تھی جب کدان کے لئے رزق کے دوسر ہے ذرائع شریعت نے متعین ند کے ہوتے اور رزق مرف شاہی میں ر ہو تا بلکد اللہ تعالی نے ان کو صدقہ فطر کام مون دیا ہداوارے عشر دیا اور کقارہ مین سے کیرادیا۔غنیست ممس (یانج یں صے ہے) دیکراشیاء ضروریہ دیاتو یہ لازم نہیں آتا ہے کہ زرق مرف بکری پر مخصر ہے۔ اجهب بان الغ: -اس اعتراض كاجواب ديا كمياك زكوة عد توكوكي مسلمان كاشهر خالى نبيس جهال اداند ظرج فرض <u>ے لی</u>ذامعرف اصلی فقراء کے لئے زکوۃ ہی مائی جاتی ہے بخلا

فنبست کے اس کا حاصل مونا بہت مشکل تی ہے ہوتا ہے (جب جہاد مواور اس پر کامبانی مواورمالي فنبمت حاصل موت بی حاصل موسکتا ہے بہر حال ال غنیمت کا حصول مشکلات سے خالی قبیں ہے)اور اکر بھی جہاد واقع ہوااور مال تنیمت حاصل ہمی ہو کمیا تواہیا شاز و نادر بی ہے کہ شرعی طریق پر اس مال غنیمت کی سلسم عمل مس آجائے اور ای طرح کفارہ مین وغیر و کا حال ہے بہت کم ان کفارات کی تو بت آتی ہے اور یہ مجی ممکن ے مرصد دراز تک کوئی مسلمان مانٹ بی ند ہو و تا العد شد عشر کا مال ایما ہی ہے ہوسکتے عشری زمین کو کوئی كاشت كادكاشت ندكر عدد قد فطركا جهال تك تعلق ب (فرض الآب فيل مرف واجب ) مكن ب صدقه فطرديع والے صدقه فطرنه لكالين إور خداكى طرف سے كوئى عالى وصول كرنے والا مقرر خيس ب البذائنية صرف زكوة ي الى مالى حبادت ب) ين تمام افنياء مسلمان اداكرت بيراوري تمام ضروريات كو لإداكرت كاذريداوزمر فيح بسيدوركته ماجعل علما على حكم العاص ادكان فإح اورقياسكا رکن وہ شتے ہے جس کو نص کے محم کی علامت قرار دی می ہو۔ جس کے جامع ترین معنی علیہ کے ہیں اس کا ركن عام اس ليئ ركها كياب كوكله قياس كادارومداراى (علمت) يرجو تابيه اس ك بغير قياس كاوجود فيس ہوسکا (رکن کی وجہ تمید هنگ کارکن نام ہے اس شے کاجس کے ساتھ وہ شے تائم ہو) اور معتف نے علمت کو علم سے تعبیر کیا ہے وجہ بدہے کہ شرعی احکام کی علیس الارت وعلامت ہواکرتی میں اور علم کے لئے معرف مولی میں اور سم کے یائے جانے کی علامت مولی ہیں (اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت خیس مولی سے احکام کے لئے حقیقی موجب واجب کرنے والے تواہد تعالی میں اس مقام پر علاء اصول کا ختاوف ہے کہ علمت قرح ے عم بس علامت ہاامل عم کی مجی طامت ہے۔

كَاللَّمَنِيَةِ عِلْةُ لِوُجُوْبِ الزَّكَاةِ فِي الذَّعَبِ وَالْفِصَّةِ لَا يَنْفَكُ عَنْهُمَا لَأَنْهُمَا خَلْفًا فِي الْأَصِلِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ الثَّمَنِيَةِ وَهِي مُسْتَرَكَةٌ بَيْن مَصَرُوْبِ الذَّعَبِ وَالْفِصَّةِ وَتِبْرِهِمَا لَاصْلُو عَلَىٰ مَعْنَىٰ الثَّمَنِيَةِ وَهِي مُسْتَرَكَةٌ بَيْن مَصَرُوْبِ الذَّعَبِ وَالْفَافَعِيُ يَعَلَّلُ حُرْمَةٍ وَحُلْقِهِمَا فَيَكُونَ فِي طَيْلُ مُتَعَدِّيَةٍ إلى شَيْء وَالْوَصَعْنُ الْعَارِضَ كَالْإِنْفِجَارِ فِي قَوْلِهُ الرَّبُوا بِهَا وَهِي غَيْلُ مُتَعَدِّيَةٍ إلى شَيْء وَالْوَصَعْنُ الْعَارِضَ كَالْإِنْفِجَارِ فِي قَوْلِهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْهَا دَمُ عِرْقِ إِنْفَجَرَ عِلْةً لِوَجُوْبِ الْوُصَوْدِ فِي الْمُسْتَحَاصَة وَهِي عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ لاَيْلُومُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ دَم الْعِرْقِ مُنْفَجِرًا فَايَفَمَا وُهِدَ إِنْفِجَالُ الدُم عَارِضَةٌ لِلدُم إِذْ لاَيْلُومُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ دَم الْعِرْقِ مُنْفَجِرًا فَايَفَمَا وُهِدَ إِنْفِجَالُ الدُم

سَنَّاةً كَانَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ لِغَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنَ يَجِبُ بِهِ الْوُضِيْنَةُ والغلاعد وعوالاول ادلَ ظاهرب جيداكرمشامخ حراق نے اسكوافتيار فرمایا سيعنی انہوں نے اول صورت کوافقیار کیاہے یعن علم سے معم سے لئے ایک علامت ہے۔ کیو کلد نص او ولیل تطعی ہے اور اصل میں تھم کی نسبت زیادہ بہتر اور اولی ہے۔ ہمقابلہ تھم کی اضافت علمہ کی جانب کرنے کے البنة لا تتم فرع بين تتم كي نسبت عليد كي جانب ضرورت كي وجد سے كي ملى ہے كيو كلد فرع كے لئے كوئي نعس موجود نہیں ے (اس لئے علمت مے اشتراک سے اصل کا تھم فرع کودیدیا جاتا ہے) وقیل اصبیت حکم الاحدل والفرع جميعة ادربعش لونحوك سنة كها سب كداخل ادر قرع دوثول جن تتم على عكم علرت منسوب بوگا۔ اس وجہ سے کہ اگر اصل کے عظم میں علمت کی تا چیر نہ ہو تو فرع کے عظم میں اس کا اثر ممس طرح ظامر موسك كا-ميمنا إستنتمن عليه النص اورووان جيزول بسس سے كه جن يرتعم متل مو- يعن اس حال میں کہ وہ علامت ایس ہوجس کو نعم محمل ہے۔خواو نعم کے الفاظے شامل ہونا سمجھ میں آتا ہوں جیسے ر بواوالی نص کے الفاظ کیل و مبنس ہر ولا است کرتے ہیں یا بغیر الفاظ کے (بلکہ قرینہ اور از وم سے سمجھا جائے اس غلام کی بیجے سے ممانعت کاوار د ہونا جو کہ بھاگ حمیا ہو بطور معنی اس بات ہر دالات کر آل ہے کہ چو تکہ جیسے (غلام کے میرو کرنے سے مالک عاجز ہے اس لئے خیس عن مجع عبد الابن وارد ہوتی ہے۔ وجعل المفرع نظیدا که اور فرع کواس کی تظیر قرار دیا گیا ہو یعن تھم کے قابت کرنے میں فرع کوال کی نظیر قرار ادیا گیا ہو۔ اس كا تمكم فرع ميں ثابت كرنے كے لئے موجودہ فيہ اس ميں اس علامت كے بائے جانے كى وجہ سے يعنى فرع من اصل من عمم كى علامت يائى جانے سے ويلهم من خلفا اور يهال سے يد معبوم مو تا ب كد قياس ك اركان مارين اصل ، فرخ ، علمه اور تهم اور المرركن اصلى علمه بهد

الشام ملت: ۔ نص کے بھم کی علی اعلامت جو کہ دراصل تیاس کارکن ۔ جاس کی بہت کی مشیس جیل علی ہوگا این اللہ ہوگا ایز علی بھی دملت بھی اسم بھی بھم ہوتی ہے بھر دصف کی دوفتمیں جی وصف مارض ہوگا اور مق لازم ہوگا ایز یہ دصف جلی ہوگایا بھی مقرد ہوگا یا معتدد یہاں مصنف نے علی کی الشام کا بیان شروع کیا ہے۔ قرمایا دھو جانل ان یکون وصیف لازم الله ادر جائزے کہ دوملت وصف ہو خواد لازم ہویا مارض ہی وصف لازم

NAME NO THE PROPERTY OF THE PR

و وہ جواصل سے بھی جدانہ ہو جیسے شمنیۃ (شمن ہونا) قیت ہونا) سونے اور جاندی بیں زکوۃ کے واجب ہونے كى علمت ب\_ جوان دونوں من مملى جدا نہيں ہونى كيونكدان كى تخليق بى تمديت كے لئے ہوتى ب اور تمديت

جس طرح کسونا جاندی کی ڈنی میں موجود ہے اس طرح النہے ہیئے ہوئے زیورات، ہر تن ،وغیر ہ میں بھی یائی جاتی ہے لہذا عور تول کے سونے اور جاندی کے زیوارت میں علمت شمنیت کی وجہ سے زکوہ واجب ہوگ۔ اور امام شافی مسید کووجوب زکون کا علم فیل بلک حرصت ربواکی علمت قرار وسین بیل البد اان کے فرد یک

ب علت قاصرہ ہے اس لئے تصوص کے علاوہ فرع کی طرف ان کا تھم متعدی نہیں ہوتا۔

وصف عادض كى مثال المجاري (جارى مونا - بهنا) الخضوصكي الله عليه وملم ك فرمان فانها دم عرق انفیر (یدرگ کابہا ہوا خون ہے) مستخاصہ کے لئے وضوء واجب ہونے کی علمت بتائی من ہوا ، بہنا یہ خون کا وصف عارض ہے کیونکہ بیہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دم عرق بہنے والا ہی ہو۔لبذاجہال نہیں انتجار دم يا جائے كاستخاصہ عدت كا موياس كے علادہ كا ياستيلين (بول وبراز كے رائے) كے علادہ بدن ك دوسرے حصول ے جاری مو او و ضوواجب مو جائے گا۔

وَإِسْمًا عَمَلُفَ عَلَىٰ قَوْلِهِ وَصِنْفًا وَمُقَائِلٌ لَهُ أَىٰ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ ذَالِكَ الْمَعْنَىٰ إسلمًا كَالدَّم فِي عَيْنِ هٰذَا ا مِثَالِ وَهُوَ قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَاِنَّهَا دَمُ عِرْقِ اِنْفَجَرَ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْتُبُرَ فِيْهِ لَفُظُ الدِّم كَانَ مِثَالاً لِلإِسْمِ رَإِنْ أَعْتُبِرَ فِيْهِ مَعْنَى الإِنْفِجَارِ كَانَ مِثَالاً لِلْهَصْفِ الْعَارِضِ كُمَّا مَنَّ وَجَلِيًّا وَخَفِيًّا الطَّاهِرُ أَنَّهُ تَقْسِيْمٌ لِلْوَصَف كُلأَزِم وَالْعَارِضِ فَالْوَصَافَ الْجَلِيِّ هُوَ مَا يَفْهَمُهُ كُلُّ آحَدِ كَالطَّوَافِ لِسُوْرِ الْمِرَّةِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ وَالْوَصنفُ الْحَفِيُ هُوَ مَايَفُهُمْ يَعْضَ دُوْنَ يَعْضِ كُمَّا فِي عِلَّةِ الرَّبَوْا عِنْدَنَا ٱلْقَدُرُ وَالْجِنْسُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ ٱلطُّعْمُ فِي الْمَطْعُومَاتِ وَالتَّمَنِيَّةُ فِي الْأَثْمَانِ وَعِنْدُ مَالِكُ ٱلأَقْتِيَاتُ وَالإِدُخَارُ وَحُكُمًا هَذَا مَعْطُونَا وَمُقَاتِلٌ لَهَ أَيْ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ ذَالِكَ الْمَعْني حُكُمًا شَرُعِيًّا جَامِعًا بَيْنَ الأصل وَالفَرْعِ كَمَا رُوىَ أَنْ أَمْرَاهَ أَ جَاءَ تَ إِلَىٰ رَسَوُلِ اللهِ صِبَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِبَلُمَ فَقَالَت إِنْ أَبِي قَدْ أَدْرَكُهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كُبِيْرٌ لاَيَسْتَمْسِكُ عَلَىٰ الرَّاحِلَةِ اَفَتُجِيْرُنِيْ أَنْ أَحُجٌ عَنْهُ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْكَانَ عَلَىٰ أَبِيْكِ دَيْنٌ فَقَيْضَيْتِهِ أَمَا كَانَ يُقْبَلُ مِنْهُ قَالَتُ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُ بالْقَبُول غَفَالَ النَّبِيُّ صِنلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمُ ٱلْمَعِ عَلَىٰ دَيْنِ الْعِبَادِ وَالْمَعْنَىٰ ٱلْجامِعُ بَيْنَهُما هُوَ الدِّيْنُ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ حَقُّ ثَابِتٍ فِي الذَّمَّةِ وَأَجِبٌ الأَدَاءِ وَالْوُجُوْبُ

حُكُمُّ شَرَعِيُّ وَقَرْدًا وَعَدَدًا الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَيْضًا تَقْسِيْمٌ لِلْوَصِيْفِ فَالْوَصِيْفُ الْفُرَدُ كَالْعِلَّةِ بِالْقَدْرِ وَحْدَهُ أَنْ الْجِنْسِ وَحْدَهُ لِحُرْمَةِ النَّسَاءِ وَالْوَصِيْفُ ٱلْعَدَدُ كَالْقَدْرِ مَعَ الْجِنْسِ عِلْهُ لِحُرْمَةِ التَّفاضِيُّلِ

واسم اور جائزے کے دوائم ہوی وصفار عطف ہے اور اس کا مقائل مجی ہے ہیں جائزہ اس کا مقائل مجی ہے بینی جائزہ اس محم مرجم و تشریع کے دووصف علمت ہونے کے بجائے اسم ہو۔ چسے کہ لفظ دم ہدینہ ای مثال میں بعتی نبی علیہ الصادة والسلام کے قول قانبادم عرق الحجر میں کیونکہ اگو اس تعلیل میں لفظ دم کا لحاظ کر لیا جائے تو علمت کے اسم ہونے کی مثال بن جائے گی اور اگر جاری ہوئے اور بہنے کے وصف کا لحاظ کر لیاجائے تو یکی وصف عارض کی مثال بن جائے گی اور اگر جاری ہوئے اور بہنے کے وصف کا لحاظ کر لیاجائے تو یکی وصف عارض کی مثال بن جائے گی اور اگر جاری ہوئے اور بہنے کے وصف کا لحاظ کر لیاجائے تو یکی وصف عارض کی

مثال بن جائے کی جیسے کہ گذر چکا ہے۔

جلیاً وخفیاخوادده جلی بو (واضح) بویاختی بوبظاہریہ ومف کاتشیم ہے جیے وصف کی ایکتیم فازم وعارض ہے ایسے عی دوسری تقلیم جلی و تنفی کی ہے جس و صف جلی دوہے جس کو برکوئی حال لے اور اس کو سمجھ لے بیے علمت طواف سدور عرہ یمل (بی کا پچاہوا) آ شخصورصلی انڈیملیدوسلم کے تول انہا سن العلق اغین والعلوافات عليكم (مديلي حمارے محرول من بهت زيادہ آندور فت ركنے والى ب)اس لئے آكراس كے جوے کو بھی قرار دیا جائے تو حرج لازم آئے گا۔اور وصف کے تعنی، یوشیدہ ہونے کامطلب یہ ہے کہ جس کو پچھ لوگ (خواص) مجھیں اور پچھ لوگ (عوام)ند مجھ سکیل جیسے ربوا کی علمت ہمارے نزد یک قدر اور جنس ہے اور امام شافق کے نزد کے طعم مطعومات میں ہے تو سونے جاندی پر شمنید علمد ہے اور امام مالک کے نزديك ازد فارب ( مجمد ون كے لئے ذخير اكراية) علم عن وحكما اور جائزے كه وہ عم يواس كاعطف مصنف کے قول وصفای ہے اور وصف ی کے مقابل می ہے لیٹن یہ کہ جائز ہے کہ معنی (علب ) علم نشر می ہوجو اصل اور فرع میں کیسال پایاجائے بیسے روایت میں ہے کہ ایک عورت جماب رسول الله مسلی الله علیه وسلم کی خد مت میں حاضر ہو کی اور کہامیرے باپ نے زمانہ عج پالیا ہے اور وہ او زھے ضعیف ہیں کواوہ (سواری) پر بیٹ نہیں کتے ہیں ہی کیا آپ بچے اجازت دیتے ہیں کہ میں الن کی طرف سے جج کرلوں تو حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اچھا بتاؤ اگر تمہارے باپ کے اوپر قرض ہو تا تو تم اس کی طرف سے ادائے کی کرتی یاند کر تیں۔ کیا یہ اوا ٹیکی قرمن تمہاری طرف سے تبول نہ کیا جاتا ہولیں بال یارسول اللہ تو آ محصور صلی اللہ علیہ وسلم نے مج کو بندول کے قرض پر قیاس فرمایا ہے اور الن دونول کے در میان علم مشتر کہ وین ہے دین ذمہ میں حق کے ثابت ہونے کانام ہے جس کی اد لیک واجب ہوتی ہے اور وجوب عظم شرع ہے۔ جس کو آپ نے ووسرت عم شرك يعنى قبول عفد الادارك لئ علت قراردياب غوداً وعدد أقواه منفرد مويا متعدد ہو بظاہر یہ مجی وصف کے اقسام ہیں۔وصف فرد کی مثال بیسے وہ تنہاعلت جنس عور لوں کے حرام ہونے کے

بارے میں اور و مف العدد جیسے علت لقدر والجنس تفاضل کے حرام ہونے کی علت ہے۔

وَالْحَاصِلُ أَنْ قُوْلَهُ اِسْمًا وَحُكُمًا لأَشْتُهُةُ فِي أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِلْوَصِيْفِ وَأَنْ قَوْلَهُ لأَوْمًا عَارِضًا لَانْتُكَ فِي أَنْهُ قِسِنْمُ لِلْوَصِيْفِ وَأَمَّا الْجَلِيُّ وَالْخَفِيُّ وَكُذَّا اَلْفَرْدُ وَالْعَدْدُ فَقَدا ۚ أَوْرَدَهُ عَلَىٰ سَبَيْلِ الْمُقَاتِلَةِ وَالتَّدَاخُلِ وَالطَّاهِنُ أَنَّهُ قِسَمٌ لِلْوَصف إِذْلُم نُجِدَالَهُ مِقَالاً إِلاَّ فِي قِسْمِ الْوَصِيْفِ وَقَدْ يُسَتَّمَى الْمَعْنِي الْجَامِعُ الْوَصِيْفُ مُطلَّقًا فِيُّ عُرْفِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ وَصَنْفًا أَوْ إِسْمًا أَوْ حُكُمٌ عَلَىٰ مَا سَيَاتِيُّ وَهَٰذَا كُلُّهُ مِنْ تَقَنُّنِ فَخُرِالْإِسْلَامُ وَالنَّاسُ أَتْبَاعٌ لَهُ ۚ وَيَجُورُ فِي النَّصِيِّ وَهَيْرِهِ إِذَا كان ثَابِتًا بِهِ أَىٰ يَجُوٰنُ أَنْ يَكُوْنَ ذَالِكَ الْمَعْنَىٰ مَنْصَوْمِتًا فِي النَّصِّ كَالطُّوَاتِ فِي سُوْرٍ الْهِرَةِ وَأَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ النَّصِ وَلَكِنْ قَابِتًا بِهِ كَالْأَمْثِلَةِ الْتِي مَرَّتِ الآنَ ثُمُّ مُتَرَعً غِيُّ بَيَانِ مَا يَعْلَمُ بِهِ أَنْ هَٰذَا الْوُصِيْفِ وَصِيْفِ ذُوْنَ غَيْرِهِ فَقَأَلَ دَلاَلَةٌ كَوْنِ الوَصِيْفِ عِلْةُ صَلَّاحِهِ وَعَدَالَتِهِ فَإِنَّ الْوَصِيْفَ فِي الْقَيَاسِ بِمَثْرِلَةِ السَّاهِدِ فِي الدُّعُويٰ فَكُمَا يَشْتِرِما فِي الشَّاهِدِ لِلْقَبُولِ أَنْ يَكُونَ صَالِحًا وَعَادِلاً فَكَذَّا فِي الْرَصَافِ وَكَمَا أَنْ فِي الشَّاهِدِ لاَيَجُوْزُ الْعَمَلُ قَبْلَ الصَّلاَحِ وَلاَيَجِبُ قَبْلَ الْعَدَالَةِ فَكُذَا فِي الْوَصَنْفِ ثُمُّ بَيُّنَ مَعْنَىٰ الصَّلَاحِ وَالْعَدَالَةِ عَلَىٰ غَيْرِ تَرْتِيْبِ اللَّفِ فَبَدَأَ أَوْلاً بَذِكُر الْعَدَالَةِ بِقَوْلِهِ يَظُهُوْرِ آثَرِهِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ لِلْمُعَلِّلِ بِهِ آيُ بِأَنْ ظَهَرُ أثرُ الْوَمِنْفِ فِيُ جِنْسِ الْحُكُم لَمُعَلِّلِ بِهِ مِنْ خَارِجٍ قَبْلِ الْقَيَاسِ وَإِنْ ظَهَرَ اَثَرُهِ فِي عَيْنِ ذَالِك الْحَنكُم الْمُعَلِّلِ بِهِ مِنْهُ فَبَاطَرَيْقِ الأَوْلَىٰ وَجُعَلَتُهُ تَرْتَقِى إلَىٰ أَرْبَعَةٍ أَنْوَاعِ الأَوَّلُ أَنْ يَظْهَرَ أَثَرُ عَيْنِ ذَالِكَ الْوَصِيْفِ فِي عَيْنِ ذَالِكَ الْحُكُم وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَاثُرِ عَيْن الطُّوَافِ فِي عَيْنِ سُوْرِ الهِرَّةِ.

 (P)

وَالْثَانِيُ أَنْ يَظْهُرَ عَيْنُ ذَالِكَ الْوَصِنْفِ فِي جِنْسِ ذَالِكَ الْحُكُمِ وَهُوَ الْذِئُ ذَكَرَهُ الْمُصَنَفِّ كَالصَغْرِ ظَهْرَ تَاكَيْرُهُ فِي جِنْسِ حُكُم النُكَاحِ وَهُوَ وِلاَيَةُ الْمَالِ لِلْوَلِيُ الْمُصَنَفِّ كَالصَغْرِ ظَهْرَ تَاكَيْرُهُ فِي جِنْسِ حُكُم النُكَاحِ وَهُوَ وِلاَيَةُ الْمَالِ لِلْوَلِي الْمُكُم كَاسِتُهَا فِي عَيْنٍ ذَالِكَ الْحُكُم كَاسِتُهَا فِي مَيْنِ ذَالِكَ الْحُكُم كَاسِتُهَا فِي مَنْ الْمُتَكُثُونَ الْمُتُكُونَ الْمُعْمَاءِ فَإِنْ الْجِنْسِ الْأَهْمَاءِ وَهُوَ الْجُنُونُ وَالْمُنَامِ وَالْمُنْ الْجَنْسِ وَهُوَ مَعْنَفُهُ السَّفِرِ تَالِيْوُا فَي عَيْنٍ مِنَ الْمَالِمِي فَإِنْ لِجِنْسِهِ وَهُوَ مَعْنَفُهُ السَّفِرِ تَالِيُوا فِي عَيْنٍ مِنَ الْمَالِمِي فَإِنْ لِجِنْسِهِ وَهُوَ مَعْنَفُو السَّفِرِ تَالِيُوا فَي عَيْنِ مِنْ الْمَالِمِي فَإِنْ لِجِنْسِهِ وَهُوَ مَعْنَفُو الْمُنْولِ وَهُو سَنْقُوطُ الرَّكُونِينِ وَهَذِهِ الْأَلْسَنَامُ كُلُهُا مَعْنُولُهُ وَهُو سَنْقُوطُ الرَّكُونِينِ وَهَذِهِ الْأَلْسَنَامُ كُلُهُا مَعْبُولُهُ وَهُو سَنْقُوطُ الرَّكُونِينِ وَهَذِهِ الْأَلْمِينَامُ كُلُهُا مَعْبُولُةُ وَهُو سَنْقُوطُ الرَّكُونِينِ وَهَانِ المَنْلُوحِ فَقَالَ وَلَعْنِيلِ فَعْلَالُ وَلَعْنِيلِ عَلَيْكُونَ الْمَنْلُوحِ فَقَالَ وَلَعْنِيلِ فَعْلَالُ الْمُنْالُ وَلَعْنِيلُ وَلَالُونَ الْمُعْلِقُ وَلَالُونَ وَلَعْنِيلُ وَلَا الْمُنْالُ وَلَعْنِيلُ وَلَالُولُ وَلَعْنِيلُ وَلَا الْمُنْالُ وَلَعْنِيلِ وَلَا اللْعُنْ الْمُنْالُ وَلَعْنِيلُ وَلَعْنِيلُ وَلَالِ الْمُنْالُ وَلَعْنِيلُ وَلَا الْمُنْالُ وَلَا الْمِنْ الْمُعْمِيلُ وَلَوْلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْالُ وَلَعْنِيلُ وَلَا الْمُنْالُ وَلَعْنِيلُ وَلَا اللْعُلُولُ وَلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ الْمِنْ الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِيلُ وَالْمُنْ وَلَا اللْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنَالُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالِمُنْ اللْمُنْ وَالْمُعُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعُلِيلُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتِيلُ الْمُعْتِيلُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْعُلُولُ الْمُعْلِيلُولُوا اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُنْ الْمُعْ

بِصِلاَحِ الْوَصِنْفِ مُلاَيَمِتُهُ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ مُوَافَقَةِ الْعَلَلِ الْمَنْقُولَة عَنْ رَسُولُ اللهِ وَعَنِ السِّلُفِ بِإِنْ تُكُونَ عِلَّةُ هَذَا الْمُجْتَبِدِ مُوَافِقَةٌ لِعَلَّةٍ اسِتَبَطَ بِهَا النَّبِيُ عَلِيهِ السَّلَامُ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابَعُونَ وَلاَ تَكُونُ نَابِيَةٌ عَنها كَتَعْلَيْلِنَا بِالصَّغْرِ فِي وَلاَيَةٍ الْمُثَاكِحِ جَمْعِ مَنْكُحِ بِمَعْنى النَّكَاحِ وَقِيْلَ جَمْعُ مَنْكُوحَةٍ وَهُو صَعِيْفَ وَالْحَنْفِينَ فِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلاَيَةِ الْمُثَاكِحِ جَمْعِ مَنْكُحِ بِمَعْنى النَّكَاحِ وَقِيْلَ جَمْعُ مَنْكُوحَة وَهُو صَعِيْفَ وَالْحَنْفِيلِ السَّلَامُ وَلاَيَةِ النَّكَاحِ فَعِنْدِ السَّنَافِعَى هِي الْبَكَارَةُ وَعِنْدَنَا هِيَ الصَّغَيْرُ وَالْعَنْفِيلُ وَالْمَنْفَيْرُ وَهِ فَالصَنْفَيْرَةُ يَجُورُ أَنْ تَكُونَ بِكُوا وَأَنْ تَكُونَ وَالْفَعْيُرَةُ وَكُونَ بَكُولُ وَأَنْ تَكُونَ بَالْفَاقُ وَالنَّيْبُ الْمَنْفَيْرُ الْمَنْفَيْرُ وَلَيْ عَلَيْهَا وَكَذَا البِكُرُ يَجُورُ أَن تَكُونَ صَعَفِيرَةً وَانْ يَكُونَ بَالِغَة فَالْبِكُرُ الْمَنْفَيْرُ الْمَنْفِيلُ عَلَيْهَا وَكَذَا البِكُرُ يَجُورُ أَن تَكُونَ صَعَفِيرَةً وَانْ يَكُونَ بَالْفَعَةُ فَالْبِكُرُ الْمَنْفَقِيلُ عَلَيْهَا وَكَذَا البَكْرُ الْمَنْفَعِيلُ الْمَالِغَةُ لَا يُولُلُ عَلَيْهَا عِنْدَاللَامُ وَالْمَنْفَعِيلُ لَاعِنْدَانًا فَعِنْدَاللَامِنَا وَالنَّيْبِ السَّغَيْرَةُ لِوَالِمَا فَعَلَى اللْفَافَعِي لَاعِنْدَالَا فَعِنْدَالَا عَلَيْهَا عِنْدَ السَّافَعِي لاَعِنْدَالَ فَعِنْدَالَا فَعِنْدَالَا الْمَنْ فَي وَلاَيَةِ النَّكَاحِ.

والثانى الله عين ذالك الوصف (٢) دوسرى صورت يه ب كه بعينه الله وصف كالرّ ترجمة تشريح اس علم كے جنس ميں ظاہر ہو جس كو مصنف نے ذكر كيا ب جيسے عفر سى دصف علمت ب جس كى تاثير علم الذكاح كى جنس ميں ظاہر ہوئى ہاوروہ صغير كے مال ميں ولى كى ولايت ہے جو نكه لاكى صغيره ہال كے اس كے اس كے مال كى ولايت ونى كو حاصل ہوگى (تواس پر قياس كركے ايسانى ولايت نكاح ميں مجى صغر سى علت ہے)جو ونى كو حاصل ہوگى۔

والنائد . - تیسری اس وصف کے ہم جن وصف کا اثر بعینہ علم معلل بہ جن ظاہر ہو جیے افحار کے عذر کی وجہ سے کیر نمازوں کی قضاؤں کا مغمی علیہ سے ساقط ہو جانا کو تکہ جس اغاء اور افحاء جنوان ہے ہوشی کہتے ہیں ۔ اور ای طرح عذر حیض پر قیاس کر کے جس کا اثر بعینہ سقوط صلوۃ کیٹرہ بیں ظاہر ہو چکا ہے (مقیس علیہ یہاں پر حاکضہ سے کیٹر صلوۃ کی قضاء کا ساقط ہونا ہے اور عذر حیض ہے اس طرح عذر افحاء ہے جس ک وجہ سے کیٹر صلوۃ کی قضاء کا ساقط ہونا ہے اور عذر حیض ہے اس طرح عذر افحاء ہے جس ک وجہ سے کیٹر صلوۃ کی قضائی سے ساقط کروی گئی ہے۔ چہارم (۳) اس وصف کے ہم جن وصف کا اثر تھم معلل بہ کے ہم جنس قطم میں ظاہر ہو۔ جیسے بحالت میض کلیۃ حاکشہ ہے وصف کے ہم جنس اور وہ سنر کی مشقت ہے جس کو تا ثیر حاصل ہے جنس سقوط صلوۃ ہیں۔ (لیخنی چو تکہ میں قاس کے عذر سے جنس صلوۃ ساقط ہو جاتی ہے جس کو تا ثیر حاصل ہے جنس سقوط صلوۃ ہیں۔ (لیخنی چو تکہ میں قاس کے عذر سے جنس صلوۃ ساقط ہو جاتی ہے اس کو تا ثیر ہیں قصر واجب ہو جاتا ہے اس طرح اس وصف علمت کی جنس سے مشقت و د شوار کی کاعذر ہے جس کی وجہ سے حاکشہ سے سقوط وصلوۃ کا تھم دیا گیں اس وصف علمت کی جنس سے مشقت میں مقبول ہیں صاحب تو ضبح علامہ حمدر الشرید نے اس یہ کی طویل بیر صاحب تو شبح علامہ حمدر الشرید نے اس کی طویل بیر صاحب تو شبح علامہ حمدر الشرید نے اس کی طویل بیر صاحب تو شبح علامہ کی صلاحیت کا بیان کی طویل بیر صاحب تو شبح علامہ کی صلاحیت کا بیان کی طویل بیرٹ میں فرمائی ہے وصف عد المت کو بیان کرنے کے بعد اب باتن وصف کی صلاحیت کا بیان

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

شر وع فرمایا ہے فرمایا یعنی بعصلاح الوصف ملائعته اورملاح وصف ہماری مر ادبیہ ہے کہ وصف تھم ہے مناسبت دکھتا ہو یعنی وصف ان عنول کے موافق ہو جو جناب رسول النصلی التدعلیہ وسلم اور سلف صالحین ہے مناصبت دکھتا ہو ہیں۔ بایں طور کہ اس مجتمد کی استنباط کی ہوئی علت اس علمت کے موافق ہو چیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محاب کرام اور تابعین نے استنباط کیا ہو۔ انکے خلاف نہ ہو نابیعة عندیا ال کے خلاف اور بعید نہ ہو کا تعلق صفر کو علت قرار دیا ہے۔ ہوکت علیا خالف خالف نہ ہو نابیعة عندیا وسے قرار دیا ہے۔

مناکع منکع کی تع ہم معنی نکاح کے ہیں اور مصدر میں ہاور بعض او گول نے کہا ہے کہ مناکع منکو ہے کی تحق ہے مور قول ضعف ہولیة نکاح کی علت میں اختلاف ہے امام شافی کے نزدیک بکارة علت ہے اور ہمارے نزدیک منر علت ہے بکارة و صغر دو تول کے در میان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے (اس نسبت میں تنین مادہ ہوتے ہیں) کی مادہ اجما کی دو تول کے در میان عمو و بکارة دو تول بھی مور دو اور کے افراق صغیرہ ہو بکارت دائل ہوگئی ہو بکارت موجود ہو محر صغیرہ نہ تو اجما کی مادہ میں دو تول کا اتفاق ہوگا ادہ افتراتی مسغیرہ کے سلئے احتاف کے نزدیک و لایت حاصل نہ ہوگی بکارة ہو صغیرہ نہ و تول مام شافع یک نزدیک و لایت حاصل نہ ہوگی بکارة ہو صغیرہ نہ و تول مام شافع یک نزدیک و ایت حاصل نہ ہوگی بکارة ہو صغیرہ نہ و بالغہ ہو تولام شافع یک نزدیک و بال و لایت حاصل ہوگی۔ اس مضمون کو مصنف کی عبارت میں سنئے۔

فالصغيرة يجوز صغره فارّت كه باكره بو (٣) صغيره بوباكره تبوباكره تبوايك الهاكره فالتب كم مغيره بوداور يجي بالا تفاق فاصل اور يهر باكره النهائي فاصل اور يبر مغيره بها والاعت بالا تفاق ماك كو حاصل في اور ثير مغيره بهار الناف ك رد يك والاعت حاصل الحيل بالم مغيره بهار الناف ك رد يك والاعت حاصل عاصل بها مثافي ك زد يك والاعت حاصل بو كامام مثافي ك زد يك والاعت حاصل بو كامام مثافي ك زد يك والاعت حاصل بو كامام مثافي ك زد يك تدكر الاعت حاصل بو كامام مثافي ك ند يك تدكر الاعت الاعتراب المنافي به من العجز إذا الصنعيرة عاجزة عن المتصرف في نفسيها ومالها المنافي به من العجز إذا الصنعيرة في والاية المال بالإنتفاق في نفسيها ومالها النكاح فإنه أي المنافي به في والاية المال بالإنتفاق في طهارة النكاح فإنه أي المنافي المنا

وَهُنَ الْمُسْتَمُى بِالْمُوْتِرِيَّةِ دُوْنَ الْأَهْرَادِ وَهُنَ الْمُسْتَمَى بِالطَّرُدِيَةِ وَمَعْنَى الْإطْرَادِ وَهُنَ الْمُسْتَمَى بِالطَّرُدِيَةِ وَمَعْنَى الْإطْرَادِ وَعَدَمُا أَنْ وُجُوْدًا فَقَطْ وَإِنْمَا قَالَ ذَالِكَ لَإِنْهُمْ وَكَرَّانُ الْحُكُم مِغْدَ وَجُوْدِهِ وَعَدَمُة عِنْدَ عَدَمِهِ وَقَيْلَ وُجُودُهُ إِخْدُهُ عِنْدَ عَدَمِهِ وَقَيْلَ وُجُودُهُ وَخُودِهِ وَعَدَمُة عِنْدَ عَدَمِهِ وَقَيْلَ وُجُودُهُ عِنْدَ عَدَمِهِ وَعَلَىٰ كُلُ تَقْدِيْرِ لَيْسَ هُوَ بِحُجْةٍ عِنْدَنَا عِنْمَ وَعَلَى كُلُ تَقْدِيْرِ لَيْسَ هُوَ بِحُجْةٍ عِنْدَنَا عِنْمَ وَعَلَىٰ كُلُ تَقْدِيْرِ لَيْسَ هُوَ بِحُجْةٍ عِنْدَنَا عَدَمُ عَنْدَ عَدَمِهِ وَعَلَىٰ كُلُ تَقْدِيْرِ لَيْسَ هُوَ بِحُجْةٍ عِنْدَنَا عَنَامَ عَنْدَا السَّرُطِ حَاكِمٌ يَظْهُرُ الْقَاقِيَا كُمَا فِي وُجُودِ الْحُكْمِ عِنْدَ الشَّرُطِ حَاكِمٌ يَظْهُرُ قَائِيْنُ الْوَجُودَ قَدْ يَكُونُ إِنَّا الْمُرْدِ لَكُمْ عَنْدُ الشَّرُطِ عَلَىٰ كُمَا فِي وُجُودِ الْحُكْمِ عِنْدَ الشَّرُطِ عَلَيْ مَنْ الْمُعْرَادِهِ فِي عَلَيْهِ شَنَعْي بَالْبَدَاهَةِ وَلِظُهُورِهِ لَمُ الْمُؤْدِ الْمُعْرَادِهِ فِي عَلَيْهِ شَنَعْي بَالْبَدَاهَةِ وَلِطُهُورِهِ لَمْ عَلَىٰ كُونِهِ عِلَّةَ وَالْحَدَمُ لَا نَحْلَلُ لَا الْمِلْرَادِ فِي عَدَم صَلَاحِيَتِهِ لِللَّالِيلِ لِالنَّهُ وَمِثْلَةً التَّعْلِيلُ بِالنَّفِي وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النَّسَخِ قَوْلُهُ وَمِنْ جِنْسِهِ.

ترجموتشری این بنصبل به من العبد کو کله اس کے ساتھ بحز اور مجوری وابسة ب کو کله صفره مرحموتشری الرکی این مشرف کرنے کا داستہ نہیں جاتی که کسر حصوری الرکی این مسلم میں تصرف کرنے کا داستہ نہیں جاتی که کس طرح مسجح و هنگ ہے سر انجام دے۔ اور عدم بلوغ کا اثر مال کی دلایت میں بالاتفاق ظاہر ہو ہمی چکا ہے تو اس پر قیاس کر کے دلی کو ولایت نکام کا حق حاصل ہونا جا ہے۔

وجودا اوعدما اووجودا غقط وجود اور مدم دولوں ش پافتا دجود ش مصنف نے یہ اس کے کہا ہے کہ اطراد کے معل یہ ہیں کہ کہا ہے کہ اطراد کے معلی یہ ہیں کہ

\*\*\*\*

جب وصف موجود ہو تو تھم مجی موجود ہو گااور جب وصف تدیایا جائے تو تھم مجی ندیایا جائے۔وقیل وجود، وعند وجوده المخاور بعض نے کہاکہ جبوصف موجود ہوتو تکم بھی موجود ہو حمرا تحول نے عدمه عند عدمه كى تير نيس لكائى بي يعنى جب وصف معدوم مو توتكم بهى معدوم مو بهرحال اطراد مارسد نزديك جحت تمیں ہے جب تک وصف کی تا ثیر ظاہر نہ ہو جناب شارع علیہ السلام کی طرف ہے یعنی تھم کے اثبات يس وهف كي تا هير نه مو لان الوجود قد يكون اتفاقياً كيونك وجود وصف بر .... من ..... وجود تعلم مجمى اتفاتي بعي مواكر تاب \_ (علت مون كي بناير نبيس) بيسے شرط كے يائے جانے كو وقت علم كايايا جانا (كو كلد شرط علت خیس ہواکرتی) تو دونوں کا وجو دہی علت ہونے کی ولیل جیس ہے توعدم کس طرح دلیل بن سکتاہے جو کلہ بیہ یات بالکل طاہر بھی اس وجہ سے ماتن نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی وسٹله التعلیل بالنفی۔ (۲) اور تغليل بالقي مجى اطراد كے مانند ہے بین جس طرح وصف كااطراد علست بننے كى صلاحيت فهيس ر كمتااس طرح سی فاص علمت کا انقاع مجی علم سے معنی ہونے کی علمت نہیں بن سکتا کتاب المنازل سے بعض نسوں میں مثله التعليل كم بجاع يرالفاظ ورج بين مَعِنْ جِنْسِهِ التَّعْلِيْلُ مُحَمِعَى مطلب مِن كوئى فرق نيس ب-لأنَّ إسْتِقْصَنَاءَ الْعَدَم لأَيْمَانَعُ الْمُجُولَة مِنْ رَجِّهِ آخَرَ لاِنَّ الْحُكُمُ قَدَّ يَكْبُتُ بِعِلْل سْنَتُى فَلاَ يَلْزَمُ مِنْ إِنْتِفَاهِ عِلْةٍ مَا إِنْتِفَاءُ جَمَيْعِ الْعِلْلِ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَكُونَ لَفَيُّ الْعِلْةِ وَإِلاَّ عَلَى نَفْىَ الْحُكْمِ كَقَوْلِ السَّنَافَعِي فِي النَّكَاحِ أَيْ فِي عَدَمِ الْعِقَادِ النَّكَاحِ بِسُنَهَادَةِ النُّكَاحِ مَعَ الرَّجَالِ أَنَّةَ لَيْسَ بِعَالِ وَكُلُّ مَا هُوَ لَيْسَ بمَالِ لْأَيْنُعُقِدُ ۚ بِشَهَادَةِ ٱلنِّسْنَاءِ مَعَ الرَّجَالَ فَلاَّ بُدُ فِيْ إِثْبَاتِهِ مِنْ أَنْ يَكُونُا رَجُلُيْنِ دُوْنَ رَجُلِ وَأَمْرَأَتَيْنِ وَعِنْدَنَا لَيْسَ لِعَدَمِ الْمَالِيَّةِ تَاثِيْرٌ فِي عَدَم صِحَتُهِ بِالنِّسَيَاءِ لأَنْ عِلَّةً صِحَةٍ شَنَهَادَةِ النِّسنَاءِ هِيَ كُنْ أَنَّهُ مِمَّا لاَ يَسْتُقُطُ بِشَنْبُهُ وَلَكُنْ أَمَّالاً بخلاف الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ مِمَّا يَنْدُرِئُ بِالشَّبْهَاتِ فَإِنَّهُ لأَيْثُبُتُ بِشَهَادَةِ البِّسَاءِ قَطُّ وَأَيْمَنُنَا هُوَ أَدْنَىٰ وَرُجَةٌ مِنَ الْحَالِ بِدَلِيْلُ كُبُوتِهِ بِالْهَوْلِ الَّذِئ لأَيَتُبُتُ بِهِ الْمَالُ فَلَمَّا كَانَ الْمَالُ يَتَّبُثُ بِشَهَادَةِ النَّسَاءِ فَيا لأَوْلَىٰ أَنْ يَثَّبُتُ بِهَا النَّكَاحُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ مُعَيِّنًا إسْتِتُنَّاءُ مُفَرِّعٌ مِنْ قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ التَّعْلِيلُ بِالنَّفْي أَيْ لأَيُقْبَلُ التَّعْلِيْلُ بَالنَّهُي فِي حَالٍ مِنَ الآحُوالِ إِلاَّ فِي حَالٍ كَثِنَ السِّبُبِ مُعَيِّنًا فَإِنْ عَدَمَهُ يَمْنُعُ وُجُونَدَ الْحُكُم مِنْ وَجْهِ آخَرَ إِذْ لأَوْجُهُ لَهُ كَقُولُ مُحَمِّدٍ فِي وَلِدَ الْغَضنبِ أَنَّهُ لَمْ يُضَمِّنُ لأَنَّهُ لَمْ يَغْصُبُ فَانُ مَنْ غَضَبَ جَارِيَةً حامِلَةً فَوَلَدَت فِي يَد الْفَاصِبِ ثُمُّ مَلَكًا يَصَنَّمَنُ فِيْمَتُهُ الْجَارِيَّةِ دُوْنَ الْوَلَدِ لاَنْ الْفَصَّبِ إِنْمَا وَقَعَ عَلى

الصُّورَةِ لَيْسَبَ إِلاَّ الْغَصِيَبَ فَبِائْتِقَائِهِ يَنْتَقِيُّ الضِّمَانُ صَنَرُورَةً. وي يرى الأنّ إسنبتقصياء الفدم لأيمنع الوّجود كو تكرمطلوب علت كمعدوم مون يرازم ر انیں آتاکہ تھم کسی دوسر می علت ہے موجود نہ ہو کیونکہ مجمی مجمی ایک تھم متعدد اور مخلف علتول ہے ثابت ہوتا ہے تو کسی خاص علیف کے نہ ہونے ہے دنیا کی تمام علتوں کا نہ <u>اما</u> جانا لازم خہیں آتا- تاك ايك علت كى نفى عمم كے نديائے جانے پر والت كرسه- كقول الشافعي بيے الم شافعى كا استدلال تكاح كه بارس يعنى منعقدت مونى كه يارس على - بعثيها درة النّستاء منع الرّجال المنع مرد کے ساتھ عور توں کی مواہی ہے یہ کر عقد نکاح مال نہیں ہے۔ اور جو معاملہ مال کانہ ہووہ معاملہ (مردول کے ساتھ عور تول کی شہادت سے منعقد نہیں ہوتا ہمارے مزد کید عور تول کی شہادت کے ذریعہ نکاح سیح نہ ہونے کے عظم میں عدم مالیت کا کوئی اثر نہیں ہے۔اس وجہ سے کہ عور تول کی شہادت اس میں معتبر ہونے کی علت ير نبيل بكريد بحى معالمه ماليد بد بلكه فكاح شبر سے سا قط ند مونا علت ب (جو چيز شبر سے سا قط ند ہواس میں عور توں کی عمادت معتر ہے۔ لبذا تکاح میں مجمی ان کی شہادت معتر ہوگی) بخلاف مدود اور قص ص کے کدید و ونول شبہت سے ساقط ہو جاتے ہیں۔اس وجہ سے الن میں عور تول کی شہادت کا جھی اعتبار نہیں کیاجاتا۔ نکاح میں عور تول کی شہادت کے معتبر ہونے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ نکاح کامر تبد قومال ہے مجھی بہت کم ہے۔ کیونکلہ ہلسی ہلسی اور نہاق میں مجھی ایجاب و قبوب موجائے۔ قو نکاح منعقد ہوجاتا ہے۔ مگر نراق میں ایجاب کر لینے سے مال کا حق ثابت نہیں ہو تا۔ لبندا جب مال کا نبوت عور تول کی شبادت سے ہو جاتا ے۔ تو بدرجہ اولی عور تول کی شہادت سے نکاح کا جُوت ہو جائے گا۔

الأ أن يَكُونَ السنب مُغيناً البداركى علم كاسب متعين ہو۔ استثناء مفرغ ب مصف ك قول و مثله التعليل بالشي مقبول كين جب محم كا قول و مثله التعليل بالشي مقبول كين جب كركس حالت ميں تعليل بالشي مقبول كين جب عم كا سب متعين ہوتو تعليل بالشي مقبول ہوگي اس و جہ ہ كہ اس كاعدم علم كے وجود كو دو سرے سب مانع ہوتا ہے۔ (يعن اس سب كے خلاوہ جب حكم كا دو سر اكوئى سب بى نہيں ہے دو سرے سب كے ذريعہ حكم كو وجود كا اختال بى تہيں رہتا۔ اس بنا پر سب معين كے منتى ہوتے سے حكم كا انتقاء ضروري ہوتا ہے۔

کھوڑل مکتمد فی ولد الفضند جیے ام محرکا قل ولد مفصوب کے بارے بھی کا فاصب اس کا ضامن منین ہوگا کیو نکد اس میں کی خاصب اس کا ضامن منین ہوگا کیو نکد اس نے بیال ہو نکا کیو نکد جب کی نے حالمہ باندی کو خصب کرلیا۔ پس اس نے فاصب کے بیبال بچر جتابی دونوں (جاربہ اور لڑکا) بلاک ہوگئے تو فاصب جاربہ کی قیمت کا تاوان اوا کرے کا۔ ارک کا منین ۔ کیونکہ خصب جاربہ بیں واقع ہوا ہے نہ لڑکے جس اس مسئلے میں آمام محمہ نے تعلیل بالعی کی ہے۔ کہ ضان کی خلت اس صورت میں سرف خصب ہے المقاد سے صمان محمی "بداحة "معتنی ہوجائے گا۔

وَهَكَذَا قَوْلُهُ فِي الْمُسْتَخَرِجَ مِنَ الْبَحْرِ كَاللَّوَّلُوَّ وَالْعَنْبَرِ أَنَّهُ لَاحْمُسَ فِيْهِ لإنَّهُ لَمُ يُرْجِعَهُ عَلَيهِ الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّ عِلَّةً وُجُونِ خُمْسِ الْغَنِيْمَةِ لَيْسَتَ إِلَّا أَيْجَاعَهُ المسلمين بالخيل وهو منتف ههنا والإحتجاج بإستصحاب الحال عطف عَلَىٰ التَّعْلِيْلِ بِالنَّفْيِ أَيْ مِثْلُ الإطِرَادِ ٱلإحْتِجَاجُ بِإِسْتِصْحَابِ الْحَالِ فِي عَدَم صَلاَحِيَتِهِ لِلدَّلِيْلِ وَمَعْنَاهُ طَلَبُ صَحْبِةِ الْحَالِ لِلْمَاهِيِّ بِأَنْ يَحْكُمُ عَلَى الْحَال بِمِثْلُ مَاحُكِمَ فِي الْمَاضِي وَحَاصِلُهُ إِنْقَاءُ مَاكَانَ عَلَى مَاكَانَ بِمُجَرِّدِ أَنَّهُ لَمُ مِّنْ جَدْ لَهُ دَلِيْلٌ مُزِيْلٌ وَهُنَ حُجَّةٌ عِنْدَ الشَّافَعِيُّ إِسْتِدَلَالاً بِبَقَاءِ الشَّرَائِع بَعْدَ وَفَاتِهِ وَعِنْدَ فَاهُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِأَنَّ الْمُثَّبِتَ لَيْسَ بِمُبُقِ فَلاَ يَلْزُمُ أَنْ يَكُونَ الدَّلَيْلُ ٱلَّذِئُ أَنْجَبَهُ إِنْتِدَاءُ فِي الزَّمَانِ الْمَاضِي مُنْقِيًّا لَهُ فِي زَمَانِ الْحَالِ لِإِنَّ الْبَقَاءَ عُرْضٌ حَادِثٌ غَيْرَ الْوُجُودِ وَلاَ بُدَ لَهُ مِنْ سَبِبِ عَلَىٰ حِدَةٍ وَأَمَّا بَقَاءُ السَّرَائِعِ فَلِقِيَامِ الأدِلَّةِ عَلَىٰ كَوْنِهِ خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَلاَ يَبُعَتْ بَعْدَهُ آحَدٌ يَشْبِخُهَا إِلاَّ بِمُجَرِّدٍ إِسْتِصَنْحَابِ الْحَالِ وَذَالِكَ إِلاَّ اِسْتِصَنْحَابُ بِالْحَالِ يَتَحَقَّقُ فِيْ كُلَّ حُكْمٍ عُرِفَ وُجُوْبَةَ بِدَلِيْلِ ۚ ثُمَّ وَقَعَ الشِّئَكُ فِي زَوَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُوُّمَ دَلِيْلُ بَقَائِهِ أَلْ عَذُمِهِ مَعَ التَّأَمُّل وَالْإِجْتِهَادِ فِيْهِ فَكَانَ إِسْتِصَاحَابِ حَالَ الْبَقَاءِ عَلَى ذَالِكَ الْوُجُودِ مُوجِبًا عِنْدَ الشَّافَعِي أَيْ حُجَّةً مُلْزِمَةً عَلَىٰ الْخَصَّم وَعِنْدَنَا لأَيَكُونَ حُجَّةً مُوْجِبَةً وَلْكِنَّهَا حُجَّةً دَافَعَةً لِإِلْرَامِ الْخَصَّمِ عَلَيْهِ فَائِدَةُ الْخِلاَفِ تَطْهُرُ فِيْمَا نَكَرَهُ بَقُولهِ. ته يم وهكذا في المستنفزج مِنَ الْبَعْدِ الله طرح الم محددمة الشعليد كا قول مندر \_ ر<sup>رے</sup> اٹکالی مٹی چیزوں مثلا موتی اور عبر وغیرہ کے بارے میں سے سے کہ اس میں حمس واجب نہیں ہے۔ کیونکدان کو عام مسلمانول اپنے لڑائی کر کے حاصل نہیں کی ہیں۔اس کئے کہ مال غنیمت ہیں خس کے واجب ہونے کی علمت نیس ہے مگر مسلمانوں کا محوزوں وغیرہ کے ذریعد الزائی کرنا۔اور کامیاب ہو کر مال حاصل کرناہے۔ اور یہال وہ منتق ہے۔ اس معلد ير مجى الم محر نے نفي ايجاب كوشس كے واجب نه مونے كى، علت قرار دی ہے۔ والاحتجاج بالتصحاب الحال(٣) التصحاب حال ہے استدلال کرنا۔اس کا عطف مصنف کے تول تعلیل بالھی پر ہے بعنی ہے کہ استحصاب حال ہے استدلال کرنا ہمی اطراد کے ما نند ہے اس بات میں کہ یہ مجمی (امصحاب حال مجمی) دلیل بننے کے قابل نہیں ہے۔امصحاب حال کے معنی حال کوماضی کے ساتھ وابسة كرتے بيں ليني كسى چيز يراس وقت (في الحال اليا تھم نگايا جائے جيساك اس يرماضي مي تا۔ وحاصلة إبقاء مناخان على مناخان اسكاماصل بدب كدجوتكم يبيرس جين آرباب اسكو

اييغ حال ير اس لئے محمور ديا جائے كه اس تھم كو بدلنے والى دوسرى دليل موجود نبيس ب\_اور استصداب حال امام شافعی کے نزدیک جمت ہے۔ان کی دلیل میہ ہے کہ آ تحضور علیہ کے وصال کے بعد ے آج تک احکام شریعت باتی ہیں۔ (امحاب حال کے علاوہ بقائے شریعت کے لئے اور کوئی دوسری دلیل خبیں ہے) اور ہمارے مزد یک استصداب حال جبت خبیں ہے۔ لان المشعد لیس میں کیو کلہ حکم کے شوت کی دلیل اس کے ب**ناء** کی دلیل خیس ہے پس لازم خیس آتا کہ وہ دلیل جس نے تھم شروع زمانے یں واجب کیا تھا۔وہی دلیل اس عظم کی زمانہ ُ **حال میں بھی باتی** رکھتے والی ہو۔اس وجد لان البقاء عرض حادث غیر الوجود اس و جہ سے بقاء وجود کے علاوہ ایک عارض جود جود کے بعد پیش آیا ہے اور اس کے لئے کوئی دوسر ا سبب ہونا جاہے اور بہر حال شرائع اسلام کا اسخصور علیہ کے وصال کے بعد باتی رہنا۔ تواس وجہ سے ک ا بسے ولاکل توب موجود ہیں جو آپ کے خاتم النہون ہونے پر ولالت کرتے ہیں اوریہ ہمی کہ آپ کے بعد كوئى ني نهيں مبعوث موكا۔ جواس شريعت كومنسوخ كردے ندكه محض استصب حاب حال كى وجه شريعت اسلام باقى بوذالك اوريه استصحاب حال محقق بوتائهد في كل حكم عرف وجوبه العهر ایے علم میں جس کا جوت معلوم ہو۔ دلیل شر فی سے جواس تھم کے زوال میں شک بید ابو جائے اوجود خور وتمكر اور اجتباد كے بنائے تھم ياعرم بنائے تھم كى كوئى قائم ند ہو خكان استصبحاب حال البقاء على دالك الرجود تولام ثاقي كے نزد كے يہ استصداب زبانہ بابعد كا دجود سابق كے س تھ موجب تھم ے۔ یہ جت الزمہ ہے کہ محصم پر اس دلیل ہے الزمام قائم کیا جائے۔ وعند خا لایکون حجة موجبة ولكفها حجة وافعة اور الارك نزديك يرجحت الزمه موجيه نبيس بالبته جحت واقعه بركم محض مقابل کی دلیل کے )الزام کو دفع کر علق ہے۔ ہمارے اور امام شافق سے ماجین شمر واختلاف کو مصنف اینے اس قول ے فلاہر قرمارے ہیں کہ۔

حَتَىٰ قُلْنَا فِي الشَّفُصِ إِذَا بِيْعَ مِنْ الدَّارِ وَطلَبَ الشَّرِيْكُ الشَّفْعَةُ فَأَنْكُرَ الْمُسْتَرِئُ مَلِكَ الطَّالِبُ فِي مُنَافِي يَدِهِ أَيُ فِي السَّهُمُ الآخْرِ الَّذِي فِي يَدِه وَيَقُولُ الْمُسْتَرِي وَلاَ تَجِبُ الشَّفَعَةُ إِلاَّ بِيَيْنَةٍ إِنَّهُ بِالإَعَارَةِ عِنْدَكَ إِنْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْ قَوْلُ الْمُسْتَرِيُ وَلاَ تَجِبُ الشَّفَعَةُ إِلاَّ بِيَيْنَةٍ لاَنْ الشَّفْيَعَ يَتُمَسِّكُ بِالأَصْلِ وَبِأَنَّ النَّذَ دَلِيْلُ الْمِلْكِ طَاهِرًا وَالطَّاهِرُ يَصِلُعُ لِلنَّاقِ إِلنَّاقِي وَقَالَ الشَّافَعِي تَجِبُ بِفَيْرِ النَّامِ الشَّافَعِي تَجِبُ بِفَيْرِ النَّيْقَةِ لاَنْ الشَّافَعِي الْمُسْتَعْرِي فِي النَّاقِي وَقَالَ الشَّافَعِي تَجِبُ بِفَيْرِ النَّيْقَةِ لاَنْ الطَّاهِرُ عِنْدَة يَصِلُحُ لِلنَّفِعِ وَالازَامِ جَمِيْعًا مِنَ الْمُشْتَرِيُ جَبْرًا وَإِنَّمَا الْبَيْنَةِ لاَنْ الشَّافَعِي الشَّفُعِي الشَّفُعِي الشَّوْلُ وَالْمَالِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي عَنْدَة يَصِلُحُ لِلنَّهُ فِي النَّاقِي وَقَالَ الشَّافَعِي الْمُسْتَرِي جَبْرًا وَإِنَّمَا وَصَيِعَ الْمُسْتَعِي الْمُنْفِي الْمَافِي وَعَلَى الشَّافَعِي الْمُسْتَعِي الْمُسْتَعِي الْمُسْتَعِي الشَّلُكُ عِنْ السَّافَعِي الْمُنْ الْمَالِقُ فَي السَّيْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُقْتُولِ وَعَلَى مَذَا قُلْنَا فِي الْمُفْقُودِ الْبَاحِي فِي الشَّولُ الْمُنْ الْمُؤْمِ وَلَا إِنْ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُقْولِ وَعَلَى مَذَا قُلْنَا فِي الْمُفْقُودِ الْلَا حَيْرِهِ مِنْ مَالُ مُؤْدِقُ لَا مُنْ عَلَى مَالُ مُؤْدِقً لاَ اللْهُ عَيْرِهِ فَلاَ يَرِثُ مِنْ مَالُ مُؤْدِكُ لاَنْ عَلَى الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ لاَنْ عَلَى مَالُ مُؤْدِكُ مِنْ مَالُ مُؤْلِكُ لَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

بِاسْتِصِحَابِ الْحَالِ وَهُنَ يَصِنْلَخُ دَافِعًا لِرَرَقَتِهِ لأَمُلْزِمًا عَلَىٰ مُوْرِثِهِ وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَسَائِلٌ أَخَرُ كَثِيْرَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْفِقْهِ وَالإِحْتَجَاجُ بِتَعَارُضِهَا لاِسْنَتِهَاهِ عَطَعَتُ عَلَىٰ مَا قَبْلُهُ أَىٰ وَمِثْلَ الإِحْلِرَادِ الإَحْتِجَاجُ بِتَعَارُضِ الْأَسْنِتِهَاهِ فِي عَدَم صَلاَحِيَتِهِ لِلدَّلَيْلِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَنَا فِي أَمْرَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمّا يُعْكِنُ أَنْ صَالَاحِيَتِهِ لِلدَّلَيْلِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَنَا فِي أَمْرَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمّا يُعْكِنُ أَنْ عَنَم عَدَم وَجُوبٍ غَسَلِ المِرافِقِ أَنْ مِن يَلْحَقَ بِهِ الْمُتَنَازِعُ فِيهِ كَقَوْلِ رُفَلَّ فِي عَدَم وُجُوبٍ غَسَلِ المِرافِقِ أَنْ مِن الْغَايَاتِ مَا يَدْخُلُ فِي الْمُعْنَا كَقُولِهِمْ قَرَأْتُ الْكِتَابَ مِنْ أَوْلِهِ إِلَىٰ آخَرِهِ وَمِنْهَا الْعَنْهَا كَقُوالِهِمْ قَرَأْتُ الْكِتَابَ مِنْ أَوْلِهِ إِلَىٰ آخَرِهِ وَمِنْهَا مَالِكُونَا إِلَىٰ اللّهُلِي مَا لَا لَا لَهُ إِلَىٰ آخَوْدٍ وَمِنْهَا مَالاَيَدُ خُلُ كَقُولِهِ تَعَالَىٰ ثُمُ أَتِمُوا الصَنْهَامُ إِلَىٰ اللّهُلِي الْمُلْلِ الْمُعْلَى الْمُؤْلِومِ وَمِنْهِ أَلْلُ اللّهُ لِلْ الْمُعْتَالِ وَهُ اللّهُ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِولِ الْمُعْلَامِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِلُهُ أَلَالُهُ إِلَىٰ اللّهُ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ اللّهُ الْمُؤْلِولِ مُنْ الْمُؤْلِولُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمِؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِلُهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

بے شار مسائل اختلاقی کتب فقد میں درج میں۔

والإحتجاج بنتار من الإشنباء (٣) اور استدلال تعارض اشاه و نظائر ساس جمله كالمجى ماسيق برعطف ہے۔ بعنی جس طرح اطراد ولیل بننے کے قائل نہیں ہے۔ ای طرح کی چیز سے مشابہت رکھنے والی دو تظیروں کا تعارض ہیں دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور مراد تعارض اشیاہ سے کہ ایسے دوامور کا نقافہ ایک دوسر سے سے مختلف ہو۔ اور الن دو توں امور جس سے ہر ایک کے لئے یہ ممکن ہو کہ وہ متازع فیہ کے ساتھ ملی ہو۔ کا فرات ہیں کہ وضویس کے ساتھ ملی ہو۔ کو فرات ہیں کہ وضویس کے ساتھ ملی ہو۔ کو اجب نہ ہونے پر اس دلیل سے استعمال کیا جاتا ہے کہ بعض غابت مغیاض والحل ہو تی ہو تا کہ بعض غابت مغیاض والحل ہوتی ہو تا کہ جس خاور و سے کہ جس نے اس کا اس کو شروع سے آخر کک پڑھ لی ہے اس مثال میں غابت مغیاض میں داخل ہوتی ہے تو کک پڑھ لی ہے اس مثال میں غابت مغیاص میں داخل ہوتی ہے تو کک پڑھ لی ہے اس مثال میں غابت مغیا

وَمِنْهَا مَالاً يَوْهُ هُلُ اور يعض عَايت وه بوتى بجرمطيا من واحل نيس بوتى - بي القد تعالى كا قول ب "فَمْ أَتِمُوْ الصَيْفَامُ إلى اللَّفِل -"اور يحرتم روز يكورات تك يوراكرو .

فَلاَ تَدْخُلُ الْمَرَافِقُ فِي وُجُوِّبِ غُسلُ الْيَدِ بِالشُّكِ لأَنَّ الشُّكَ لأَيَتْبُتُ شَيَئًا أَصْلاً وَهذَا عَمَلٌ بِغَيْرِ دَلِيْلِ أَيْ هذَا الْإِحْتِجَاجُ الَّذِيُّ إِحْتَجَّ بِهِ زُفَرٌّ عَمَلٌ بِغَيْرِ دَلِيْل فَيَكُونَ فَأَسْدًا الأَنَّ الشِّتَكَ أَمْرٌ حَادِثٌ فَلاَيُدُّلَهُ مِنْ دَلِيْل فَإِنْ قَالَ دَلِيلُهُ تُعَارَضُ الاشْنْبَاهِ قُلْنًا هُنَ أَيُضًا حَادِثُ لأَبُرُ لَهُ مِنْ دَلَيْلِ فَانَ قَالَ دَلَيْلُهُ دُخُولُ بَعْض الْغَايَاتِ مَعَ عَدِم دُخُول بَعْضِهَا قَلْنَا لَهُ هَلُ تَعْلَمُ أَنَّ الْمُتَنَّازَعَ فِيْهِ مِنْ أَيُ الْقَبِيْلِ فَإِنْ قَالَ أَعْلَمُ فَقَدْ رَالَ السِّنَّكُ وَجَاءَ الْعِلْمُ وَإِنْ قَالَ لاَأَعْلَمُ فَقَدْ أَخَرَ يَجْمِلُهُ وَعَدَمَ الدَّلِيْلُ مَعَهُ وَهُوَ لاَيَكُونُ حُجَّةً عَلَيْنَا وَالإحْتِجَاجُ بِمَا لاَيَستَقِلُ الأَأْقَرّ بجَهْلِهِ بوَصَافِ يَقَعُ به الْفَرْقُ عَطَفٌ عَلَىٰ مَاقَتْلَةً أَىٰ مِثْلُ الْطَرَادِ فِي عَدَم صَلاَحِيَتِهِ لِلدَّلِيْلِ التَّمْسُكُ بِالْأَمْرِ ٱلْجَامِعِ الَّذِيُّ لاَيَسْتُقِلُّ بِنَفْسِهِ فِي إِثْبَاتِ الْحُكُمِ إِلاَّ بِالنَّصْنَمَامِ وَصَلْفٍ يَقَعُ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ لاَصِلْ وَالْفَرْعِ حَيْثُ لَمْ يُوْجَدُ هُوَ فِيْ الْفَرْعِ كَقَوْلِهُمْ فِيْ مَسَّ الذَّكَرِ أَيْ قَوْلَ الشَّافَعِيَةِ فِيْ جَعْلِ مَسَّ الذَّكَرَنَا فِضَا لِلْوُحْمَوْءِ أَنَّهُ مُسَّ الْفَرْجِ فَكَانَ حَدَثًا كَمَا إِذَا مَسَهُ وَهُوَ يَبُولُ فَهُذَا قَيَاسٌ فَاسِدٌ لْأَنَّةَ إِنْ لَمْ يَعْتَبِرُوا فِي الْمَقِيْسُ عَلَيْهِ فَيُدَالَ الْبَوْلِ كَانَ قُيَاسُ الْمَسْ عَلى نَفْسِهِ وَهُوَ خُلُفٌ وَإِنْ أَعْتُبُرَ فِيْهِ ذَالِكَ الْقَيْدَ يَكُونُ فَارِقًا بَيْنَ الأَصِيْلِ وَالْفَرْعِ إِذَا فِيُ الأصل النَّاقِصُ هُوَ الْبَوْلُ وَلَمْ يُوْجَدُ فَيْ الْفَرْعِ وَقَدُ عِارَضَ هَذَا الْقَيَاسُ

الْحَنَّفِيَّةُ مُعَارِضَهُ الْفَاسِدِ بِالْفَاسِدِ فَقَالُواْ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَدَحَ الْمُستَتَّجِيْن بِالْمَاءِ فِي قَوْلِه فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يُتَطَهَّرُوا وَلأَشْنَكَ أَنَّ فِيْهِ مَسَ الْفَرْجِ فَلَوْ كَانَ حَدَثًا لَمَا مَدَحَهُمْ بِهِ وَهَٰذَا كُمَا تَرَىٰ.

رَجِمِ وَتَشْرِيكِ فَلاَ تَدُخُلُ الْعَرَافِقُ فِي وَجُوْبِ غَسنلِ الْهَدِ بِالسَّنَكِ وَوَجُوبُ لَ يَعْمِ وَل رَجِمِ وَتَشْرِيكِ فَلاَ تَدُخُلُ الْعَرَافِقُ فِي وَجُوْبِ غَسنلِ الْهَدِ بِالسَّنَكِ وَوَجُوبُ لَ يَعْمِ الْ كرتا- وَهذَا عَمَلٌ مِغَلِي وليل اورب عمل بغير دليل كے ہے۔ يعني بيد استدلال جو جناب امام زفرنے كباہ ك وہ عمل باولیل کے ہے لبدا فاسد ہے کو تک شک امر حادث ہے (بعد میں واقع مواہے) اس الے اس شک کے لئے دلیل کی ضرورت ہے۔ اگرامام زفر جواب ویں کہ اشباد کا تعارض اس کی دلیل ہے تو ہم جواب ویں مے کہ یہ تعارض اشباہ بھی امر حادث ہے اس کے لئے ولیل کیا ہے۔ اگر امام زفر جواب دیں کہ غامت دو ہیں یہ ایک غایت مغیاے تحت داخل ہوتی ہے اور دوسری غایت مغیاء کے تحت داخل نہیں ہوتی تو ہم جواب میں ان سے وریافت کریں سے کہ مسئلہ متازع فید کس قبیل ہے ہے تواگر امام زفرجواب دیں کہ بال میں جانا مول توبات صاف ہے کہ فٹک زائل ہو حمیاراور علم حاصل ہو حمیاراستدلال کی بنیاد فٹک برتمی جب شک زائل ہو حمیا او استدلال ہی فاسد ہو ممیااور آگر جواب میں فرمائیں کہ میں متمازع فید کو نہیں جانا تو انہوں نے اپنی جبالت اور اسيفياس استدلال كى دليل نه مون كا متراف واقرار كرليا - محربيا متراض دوسرول كے لئے جمعة نبيس بن سك كاوالإختيجاج بمالاً يسنتقل الأيوسنف (٥) اوراتدلال كرنالي ومف عدومتقل على ن 'ہو سکتے۔ جب تک کہ اس کے ساتھ سمک دوسر ہے وصف کونہ ملایا جائے لیکن اس کے ملانے ہے اصل اور فرع کے در میان فرق پیدا ہو جائے۔ یہ جملہ بھی اسے ماسبق پر عطف ہے لینی جس طرح پر اطر اددلیل بنے ک صلاحیت نہیں رکھتا۔ ای طرح الی علت سے استدلال کرنا درست نہیں ہے جو علمت کہ اثبات تھم میں متعل ند ہو۔ بجز ایسے وصف کے علمت کے ساتھ ملائے جس کے ذریعہ فرق واقع ہو جائے۔ بین الاحدل اصل اور فرع کے در میان لینی فرع میں وہ وصف منظم نہ پایا جائے۔اور صرف اصل میں موجود ہو) کنفی ایم نہ مَسِ الذَّكُو جي ال ك قول مس ذكر من يعني شوافع كا قول مس ذكر كم نا قف وضو قرار ديم من ، اس طرح استدلال كرناكد انه مس الفرج فكان حدثاً كداس من شرمگاه كامس ب- اس في يا تق وضو ہو گا جس وفت پیشاب کرنے وفت ذکر کا چھونا بالا تفاق نا قص وضو ہو ہے یہ قیاس فاسد ہے۔ کیونکہ مقیس علیہ لینی (پیشاب کرنے وقت مس ذکر کے ناقص وضو ہونے) میں بول (پیشاب) کی قید کا امتیار نہ كياجائي - توشيخ كاتياس اب: نفس يرقياس في على نفسه يعني مس ذكر كاتياس مس ذكر يرادرم آسيج كااوريد باطل بادر بالفرض مان مجی نیس که مقیس علیه میں بول کی قید معترب- تو مجی اصل اور فرع کے در میان فرق ہے کیونکہ مقیس علیہ جس مس ذکر دھن بیٹوال موجودہے۔ پیٹاب کی جالت شر ہ کر کا جو ہ موجود ہے

اور يك اصل ب تواصل مي من ذكر مع اليول إلا جاربا ب اور مقيس مي صرف من ذكر ب بول كاذكر نبيل وقد عارض بذالقياس الحنفية بعض علاء احناف في اس قياس فاسد كا معارض كيا ب اور معارض فاسد بالفاسد كي طريق يركيا كيا ب اور كباكه القد تعالى في بان ساستجاكر في والول كي تعريف كي سهارض فاسد بالفاسد كي طريق يركيا كيا ب اور كباكه القد تعالى في بان بعض لوگ ايس جي جو مبالقه في هم السلهارت و فظافت كو پيند كرت جي )اور اس مي شك نبيل ب كه اس طريقة يراستجاء كرف مي مس فكر ضرور بايا جاتا ب اكر بيسب نجاست و حدت مو تا تو القد تعانى ان كي اس فعل كي تعريف ند فرملت سي استدلال ايساني ب جو آب كي ما صف ب اين قاسد ب اور بووا ب -

وَالْإِحْتِجَاجُ بِالْوَصِيْدِ الْمُخْتُلُفِ فِيْهِ عَطْفٌ عَلَى مَاقَيْلُهُ أَيْ مِثْلَهُ الْإِطْرَادِ فِي عَدَم صَلاَحِيَتِهِ لِلدَّلِيْلِ إِحْتُجَاجٌ بِالْوَصَافِ الَّذِي أَخْتُلِف فِي كَانِهِ عِلْةً فَإِنَّهُ أَيْضَنَّا فَاسِيدٌ كَقَرْلِهِمْ فِي الْكِتَابَةِ الْحَالَةِ أَي السَّنَافَعِيةِ فِي عَدَم جَوازِ الْكِتَابَةِ الْحَالَةِ اَنْهَا عِقْدُ لَا يُمْنَعُ مِنَ التَّكْفِيْرِ أَيْ مِنْ إِعْتَاقِ هِذَا الْعَبُدُ الْمُكاتب بالتَّكْفِيْرَ فَكَانَ فَاسِدُا كَالْكِتَابَةِ بِالْخَمَرِ فَإِنَّ هِذَ الْقَيَاسَ غَيْرُ ثَامٍ لأَنْ فَسَادَ الْكِتَابَةِ بِالْحَمْرِ إِنَّمَا هُنَ لَأَجْلِ الْحَمْرِ لِأَلِعَدُم مَنْعِهَا مِنَ التَّكُفِيْرِ وَالْكِتَابَةُ عِنْدَنَا لأَتَمْنُعُ مِنَ التَّكْفِيْرِ مُطْلَقًا سَوَاةً كَانَتَ حَالاً أَنْ مُنْجَلَّةً فَلاَ يُدُ لِلْخَصِيْمِ مَنْ إِقَامَةِ الدَّلِيل عَلَى أَنْ الْكِتَابَ الْمُرَجِّلَةُ تَمْنَعُ مِنْ التُّكُفِيْرِ حَتَّىٰ تَكُنْنَ الْحَالَةُ فَاسِدَةُ لأجل عَدُم الْمَنْعِ مِنَ التَّكْفِيْرِ وَالإحْتِجَاجُ بِمَا لأَسْنَكُ فِي فَسَادِهِ عَطْفٌ عَلَى مَاقَبْلُهُ أَيُ مِثْلُ الإماثِرَادِ فِي الْمُطَّلَانِ الإحْتِجَاجُ بوصلتِ لأيشنكُ فِي فَسَادِهِ مِلْ هُوَ بَديْهِيّ كَقُرْلِهِمْ أَىُ الشَّنَاهُمِيَّةِ فِي وَجُوْبِ الْفَاتِحَةِ وَعَدَم جَوَانِ الصَّلَوةِ بِتَلْتِ آيَاتِ نَاقِمِي الْعَدِدِ عَنِ السَّبُعَةِ أَيُ عَنْ سَوْرَةِ الْفَاتِحَةِ فَلاَ يَتَادَى بِهِ المسَّلَوَةِ كُمَا دُوْنَ الأيِّةِ لاَيْتَادُىٰ بِهِ الصِّلُوٰهُ لأَجُل دَالِكَ فَإِنْ هَذَ الْقَيَاسَ بَدِيْهِيُ الْفَسَادِ إِذْلاً أَثَرِ لِلنَّقُصِيَانِ عَنِ السَّبُعَةِ فِي فَسَادِ الصَّلُوةِ وَإِنَّمَا لَمُ تَجُرُ بِمَا دُوْنَ الأَيَةِ لأَنَّهُ لأيُستَمَّىٰ قُرْآنًا فِي الْعُرْفِ رَانْ سَمِى بِهِ فِي اللَّفَةِ رَالْإِحْتِجَاجُ بِلأَدَلَيْل عَطِف عَلَىٰ مَاقَبْلُهُ أَيْ مِثْلُ الإحْتِرَادِ فِي البُطْلاَنِ الإحْتِجَاجُ بِلاَ دَلِيْلِ لاَجَلِ النَّفْيِ.

رَجموتشریک وَالإَخْتِجَاعُ بِالْوَصَنْفِ الْمُعْتَلِفُ. (٢) اوراستد لال و صف مُلَف أيه ك وَربع اس كا رجموتشریک معفی می اسبق رب یعی جس طرح اطراد تا بل استدلال نبیل بوتا۔ ای طرح ایے وصف سے مجی استدلال قاسد ہے جس وصف کے علت ہوئے میں اختلاف واقع ہوا ہو۔ محقولهم فی الکتابة

المسالة جيهاكم ان كاتول كمابت والدكي إدر يين يغني شوافع كاقول كمابت والدكي باري من كماب وال یہ ہے کہ نفتدادا میک کی شرط کرکی غلام کو مکاتب بنانا شوافع کے نزدیک جائز نہیں ہے دلیل اس کی ہے ہے کہ انبہا عقد لا يمنع عن المتكفيرك بدايك ابيا مقد المكرج كفاره اداكرت سے بانع نيس سيعي كفاره ظهاره يمين و فیرہ میں اس غلام (مکاتب) کو آزاد کرنامنع نہیں ہے جبکہ عقد کتابت اگر سمجے ہو تو مکاتب کو کفارہ میں ادا کرنا ال کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ فکان فاسدا کا لکتابہ بالدس لبذا (نقرر قم لے کر) فلام کو مکاتب ینانا بالکل باطل ہوگا۔ جیسے کہ شراب لے کر غلام کے مکاتب بنانا فاسد ہے۔ کیونکہ یہ قیاس مارے نزدیک نہیں ہے۔ کیونک غلام کے مکاتب بنانے کا معاملہ جارے نزدیک شراب کی دجہ ہے فاسد ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس کو کفارہ میں آزاد کر ہمنوع ہی تہیں۔ بلکہ خمر چو تکہ مسلمان کے حق میں مال متقوم نہیں ہے۔ کو عقد كتابت على بدل منافى وجدت معامله فاسد موتاب اسكة قياس كي بنياد بى سرے سے فلا ب دوسری بات بیہ ہے کہ اس قیاس میں ایسے و صف کو علت قرار دیا تھیا ہے ہمارے نزویک علی منیں ہے۔ اس کئے کہ کتابت (مکاتب بنانا) خواہ کسی طرح پر ہو لیتن بدل کتابت نی الحال دینے یاد پر میں تھوڑا تھوڑا دینے ھی ہو کفارہ میں آزاد کرنے کے لئے مائع نہیں ہے اس لئے کفارہ میں مکانٹ کا آزاد کرنا ممنوع ند ہونے کو كابت كو فاسد مونے كے لئے دليل كيو كر قرار ديا جاسكتا ہے۔اس لئے علاء شافعيہ كوسب سے يہينے تواس بات برولیل قائم کرنا جا ہے کہ کتابت و جلد (غلام کے لئے گفاروش آزاد کرنے کے لئے انع ہے۔ تاکہ بدیات ٹابت ہوسکے کہ کتابت حالہ (نفذوام لے کر غلام کو مکاتب بنانا) مانع تکفیرند ہونے کی وجہ سے باطل ہو سکے۔ (4)والاحتجاج بما لاشك في فساده ايے وصف سے استدلال كرناجس كے فائد ہوئے يى کوئی ٹنک نہیں ہے۔اس کا بھی ما قبل پر عطف ہے اور بعنی جس طرح اطراد تابل استدلال نہیں ہے۔اس طرح ایسے وصف سے استدلال کرنا بھی باطل ہے جس کوعلت قراد دینا بغیر کسی شک کے فاسد ہو۔ حقولهم جیسے ان کا یہ کہنا میمنی شوافع کا یہ قول سورہ فاتھہ کی قراُت کے دجرب ادر نماز کے تین آجوں ہے کم قراُت كرنے ميں جائزندہونے پرالٹالث فاقص، العدد عن السبيعة كہ تين كاعدوسات سے كم ہے يعنى مورة فاتحد ے كم باور سوره فاتحد سات آجول محتمل ب فلاً يَثَاوى به الصلوة الح ال لئ تمن آيت یر منے سے تین آیتی نماز میں بر منااحناف سے مزد یک مقدار فرض کی اقل مقدار سے نماز ادانہ ہوگ ہے۔ طرح ایک آیت سے کم یہ صفے ماز می جیس ہوتی۔ توبہ تیاں بالبدایة فاسدے۔ کو کلہ نساد سلوا میں آ چوں کی تعداد سات ہے تم موسفہ کا کوئی واسطہ ور عل تین ہے۔اور ایک آ بت سے تم مقدار کی ملاوس \ قر آن سے نماز کا جائزنہ ہونااس وجہ سے کہ کیونکہ اس سے کم کی قر آلا عرف بیں علاوت قر آن نام رکھا نمیس جاتا كوياده قر أمن مين شارى فين أمرج السع بن اس كو قر أمن كانام وياجا سكا سب

وَالا بِجَاجٌ بِلاَدَ لِيْلِ (٨) اور استدلال عدم وليل سے اس كا بھى ما قبل ير عطف ہے اور اطرادكى طرح احتجاج بادليل كابطلان ممى بي يعنى عدم دليل المنفى تعم يراستدلال كرناميمي فاسد الم بِأَنْ يَقُوٰلَ هَٰذَ الْحُكُمُ غَيْرُتُابِتِ لأَنَّهُ لأَدَلَيْلَ عَلَيْهِ فَإِنَّ أَدْعِي أَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي ذِهْنِ الْمُسْئِتُدِلُ فَلاَ شَنَكُ فِي جَوَازِهِ لأَنَّ عَدَمَ وِجْدَ إِنَّهُ الدَّائِيْلَ يَقْتَصِي عَدَمَ وجُدَانِهِ الْحُكْمَ فِي عِلْمِهِ وَإِنْ أَدَّعَى أَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِعَدَم وجُدَانِي الدُّلِيْلُ عَلَيْهِ فَأَخْتَلِفُوا فِيْهِ فَقِيْلُ هُوَ جَاثِرٌ لِقَوْلِهِ ثَعَالَى قُلُ لأَأْجِدُ فِيَمَا أُوْحِى إِلَىَّ مُحَرُمًا الْآيَةِ فَإِنَّهُ تَعَالَىٰ عَلْم نَبِيَّةَ الإحْتِجَاجَ بِلاَ أَجِدُ دَلِيْلاً عَلَىٰ عَدَم حُرْمَتِهِ وَقِيْلَ جَائِرٌ فِي السَّنْرُعِيَاتِ دُوْنَ الْمَقَلِياتِ لأَنَّ مُدْعَىُ النَّفَى وَالإِثْبَاتِ فِي الْمَقْلِيَاتِ مُدَّعِيٌّ حَقِيْقَةً الْوُجُودِ وَالْعَدَم فَلاَ بُدُّ لَهُ مِنْ دَلِيْلِ وَلاَيْكُفِي عَدَمُ الدَّلِيْلِ بِهِلَافِ السَّرْعِيَاتِ فَإِنَّهَا لَيْسَتُ كَذَلَكَ وَعِنْدَ الْجَمْهُورَ لَيْسَ بِحُجّةٍ أَصِيْلاً لاَفِيْ النَّفْي رَلاَ فِي الإِثْبَاتِ لَقَوْلِهِ تَعَالَى وَقَالُوْا لَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ الأَمَنْ كَأَنَ هُوْدًا أَوْ نُصِتَارَى ـ تِلْكَ أَمَانِهِمْ قُلْ هَاتُوا بُرَهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ آمَرَ النَّبِيُّ صَنْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ بِطَلَّبِ الْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ عَلَىٰ النَّفَى وَالْإِثْبَاتِ جَمِيْعًا هَذَا ما عِنْدِى فِي هٰذَ المُقَامِ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ التَّعْلِيْلاَتِ الصَّحِيْدَةِ وَالْغَاسِدَةِ شَرَعَ فِيْ بَيَانٍ مَايُوْتَيْ التَّعْلِيْلُ لَأَجَلِهِ صَحِيْحًا وَفَاسِدًا فَقَالَ وَجَمَلَةُ مَايُعَلَّلَ لَهُ أَرْبَعَةً إِلاَّأَنَّ الصَّحِيْحَ عِنْدَنَا هُوَ الرَّابِعُ عَلَىٰ مَاسِيَاتِيْ وَقَالَ بَعْضُ الشَّارِحِيْنَ أَنَّهُ بَيَانٌ لِحُكُمِ الْقَيَاسِ بَعْدَ الْفَرَاعَ مِنْ شَرُطِهُوْرِكُنِهِ وَهُوَ خَطَّاءٌ فَاحِشٌ بَلْ بَيَانُ حُكْمِهِ الَّذِيُّ سَيَجِيُّ فِيْمَا بَعْدَ فِي قَوْلَهِ وَحُكْمُهُ إِلَّا صَابَةً بِغَالِبِ الرَّاي وَهٰذَا

بَيَانُ مَا تُبَتَ بِالتَّعْلِيلِ. ترجمة تشريح إمان مَعْوَل هذ المدين مثل استدلال كرف والاجتديول كبتاب كرية علم ثابت نبيل ا بے کیونکہ اس تھم کے ثبوت مرکوئی دلیل تبیں ہے۔ پس اگر جبتد بددعوی اس بات کا کرتا

ہے کہ اس تھم کی کوئی دلیل متدل (مجتد) کے ذہن میں نبیل ہے۔ توبلا شک وشبہ جازے کیونکہ اس کی وليل كونهانا تفاضاكر تا بي كداس في تعلم كو بعى اسية علم دوائش من خيس إلى وإن إداعي أنَّة عَيْرُ ثابت فی نفس الأمر اگر مجتداس بات کادعوی کرتاہے کہ اس کی دلیل نفس الامر میں موجود تہیں ہے۔ کیونکہ مجے اس کی دلیل میں ملی اس میں اختلاف واقع ہواہے۔ فقیل عد جانزالن توبعض فتہاء نے کہا کہ سے استدلال جائزے كوئكدالله تعالى فرايا لا أجد فيلمنا أن جي إلى مُحرَّماً الآيه-(آپ فراد يجدُك

میں نہیں پاتا اس چیز میں کہ میری طرف وی فرمائی گئے ہے کی چیز کو حرام اس آیت میں اللہ نے اپنے تیفیر علیہ السلام کو قل لا اجد فیصا أن حق إلى منتقى سے استدانال کرنابطور دلیل کے بتلا کہ بہ حرام نہیں ہے۔ دیکھے اللہ تعالی نے اس آیت میں اپنے کی علیہ کو چیز ول کے حرام نہ ہونے پر عدم و حدان کی دلیل سے استدانال کرنا بتایا ہے۔ اور بعضول نے کہا ہے کہ عدم ولیل سے استدانال احکام شرعیہ میں جائز ہے مگر امور عقلیہ میں کسی چیز کی نفی یا شبات کادعوی دراصل اس کے وجود یا عدم کادعوی کی دراصل اس کے وجود یا عدم کادعوی کرنا ہوتا ہے۔ جب کہ نفس الامر شی کاوجود و عدم میں تولیل ہوا کرتے ہیں اسلیے تھم عائد کرنے عدم کاوجود و تقدم میں کہ نے کے نکہ واکرتے ہیں اسلیے تھم عائد کرنے میں استدانال منروری ہے عدم وجدان دلیل ہی کرنے کے لئے ناکانی ہوتا ہے بخلاف ان امور کے جوشر می ہیں۔ ان میں استدانال کی ضرورت نہیں ہے کو نکہ وہ نقل سے ٹابت ہوتے ہیں۔

کیکن ملاء احتاف وعلاء شواقع دو تول کے پہال عدم وجد ان دلیل سے استدلال ورست نہیں ہوتا۔ نہ احتم کے اثبات میں اور میکن میں۔ ان کی دلیل قرآن مجد کی ہے آبت ہے۔ وَقَالُونُ لَنْ يَدَا هُولُ الْجَدُنَةُ النہ۔ اور بہ لوگ ہمتے ہیں کہ جنت میں ہرگزنہ جائیں ہے مگروہ لوگ جو یہود کی ہوں، یا نصر انی ہوں، یہ آرزو کی ہا ہم ہولی اللہ تعالی ہے آئر میں ہا ہم ہولی اند تعالی نے آئے خصور کی اللہ تعالی ہے آئے میں اند تعالی نے آئے خصور کی اللہ تعالی ہے آئے اگر میں دلیل کا مطالبہ یہے۔ یہ مقام مازک تھا۔ مصنف فر ماتے میں کہ اپنی وسعت کے مطابق میں نے بھی اس کی تشریخ کردی ہے لہذا اس کر ہم سرک ہول ۔

جب مصنف تعلي لات صححه و فاسده ك بيان سے فارغ موضح لو آپ ان اغراض و مقاصد كى تفعيل بيان كررہے ہيں جن ك اثبات كے ملك كا استباط كياجا تاہے قياس پران كاتر تب صحح مويا فاسد مو۔

## اغراض قياس

وجعلة ما بعلق له اربعة جن اغراض كے لئے علمت كا شنباط كياجاتا ہو وكل چار إلى -البت اوار على خروايا نزد يك ان جن سے مرف جو تقى غرض سح ہے جيساك عنقريب آجائے كااور بعض دوسر بشراح فرمايا ہے كہ يہال پر قياس كا تحكم بيان كرنا مقصود ہے۔ قياس كے اركان اور شرائط كو بيان كرنے كے بعد ان كاب قول علا ہے بلكہ قيان كر تا حكم كا بيان عقريب صراحت آرہا ہے۔ مصنف نے فرمايا ہے وَحُكُمَة الاَحسَائة بنا الله الدَّائے عالب دائے ہے در تكی كو يانا قياس كا تعلم ہے۔ (لہذا اس جگہ مصنف قياس كا تعلم بيان نہيں بغالب الدَّائے عالب دائے ہو در تكی كو يانا قياس كا تعلم ہے۔ (لہذا اس جگہ مصنف قياس كا تعلم بيان نہيں رُنا جا ہے۔ بلكہ ) ما شب بالحلسل كو بيان كرنا جا ہے ہيں۔

الْأَوْلُ اِثْبَاتُ الْمُوْجِبِ أَوْرَصَّفِهِ أَىُ اِثْبَاتُ أَنَّ الْمُوْجِبَ لِلْحُرْمَةِ أَوْرَصَّفِهِ هَذَا وَالثَّانِيُّ اِثْبَاتُ الشَّرْطِ أَنَّ وَصَنْفِهِ أَيُ اِثْبَاتُ أَنَّ شَرَّطَ الْحُكُمِ أَنْ وَصَنْفِهِ هَذَا وَالتَّالِثُ اِثْبَاتُ الْحُكُمِ أَوْرَصَنْفِهِ أَيْ اِثْبَاتِ أَنْ هَذَا حُكُمٌ مَشْرُوعٌ أَوْرَصَنْفُهُ فَلاَ يُدَ

تورالاتوار-جلدموم

هٰهُنَا مِنْ إِمْثِلَةٍ سِتُ وَقَدْ يَيْنُهَا بِالتَّرْتِيْبِ فَقَالَ كَالْجِنْسِيَةِ لِحُرْمَةِ النَّسَاءِ مِثَالًا لِاثْبَاتِ الْمُوْجِبِ فَإِثْبَاتُ أَنْ الْجِنْسِيَةَ وَحَدَهَا مُوْجِبَةً لِحُرْمَةِ النَّسَاءِ مِثَالًا لَاَيْتَبَاءُ وَالنَّعْلِيْلِ وَإِنْمَا الْبَتْنَاءُ بِإِشَارَةِ النَّصِ لَانْ رِيْوْ الفَصْلِ لَا يَتَبَيْهُ النَّسِيقَةُ يَنْبِفِي أَنْ تُحْرِمَ لِمَا حُرِمَ بِمَجْمَوْعِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ فَشَيْهِهُ الْبَيْتَاءُ وَصِفَةُ السَّوْمِ فِي رَكُوةِ الْأَمْعَامِ فِي النَّامِ فَي النَّعْمِ فَي رَكُوةِ الْأَمْعَامِ مِثَالًا لَا لَمَا مَوْدَةً أَو الْقَدْرُ وَحَدَةً وَصِفَةُ السَّوْمِ فِي رَكُوةِ الْأَمْعَامِ مِثَالًا لَا الْمَعْمِ فَي وَصَفْهُ السَّوْمِ فَي رَكُوةِ الْأَمْعَامِ مِثَالًا لَا السَّوْمِ فَي النَّامِ وَالْمَامِ فَي السَّوْمِ وَوَصَفْهُ وَقُو السَّوْمُ مِنْ الْإِلِى السَّائِمَةِ شَنَاءَةً وَعِنْدَ مَالِكِ لاَ تُعْلِيلٍ وَإِنَّمَا الْبَعْلِيلِ وَإِنَّمَا الْمُنْفَيِّلُ وَيَصَفْهُمُ وَتُولِهِ فِي خَمْسٍ مِن الْإِلِى السَّائِمَةِ شَنَاءَةً وَعِنْدَ مَالِكِ لاَ تُعْلِيلًا وَالْمَا الْبَعْلَيلِ وَإِنَّا الْمُنْفَعِقُ الْمَالُولُ وَعَوْلِهِ فِي خَمْسٍ مِن الْبِلِ السَّائِمَةِ شَنَاءَةً وَعِنْدَ مَالِكِ لاَ تُعْلِيلًا وَالْمَا الْمُنْفَودُ فِي الرَّعْلِيلُ السَّائِمَةُ الْمُ اللَّعْلِيلِ السَّامِةُ لِلْمُنْفِي وَالْمَالِيلُ السَّامِ فَيْ الْولِيلِ السَّالِمُ الْمَنْفِقِ وَالْمُنْ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْفُولِ وَقَالَ مَالِكُ لاَيْسُنْفُولُهُ فِيْهِ الْإِسْلَامُ لَا الْمَنْفَادُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكُولُهُ وَلَهُ السَلْمُ الْمُنْفِي السَلْمُ الْمُنْفِي السَلْمُ الْمُنْفِي وَالْمُ اللْمُنْفِي وَالْمُ الْمُنْفُولُهُ وَلَا السَّلَامُ الْمُنْفِي السَلَامُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي وَالْمُ الْمُنْفُولُهُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفُولُهُ الْمُنْفُولُهُ الْمُنْفُولُهُ الْمُنْفِي الْمُنْفُولُهُ الْمُنْفِي الْمِنْفُولُهُ الْمُنْفُولُهُ الْمُنْفُولُهُ الْمُنْفُولُهُ الْمُنْفُولُهُ الْمُنْفُولُهُ الْمُنْفُولُهُ الْمُنْفِي الْمُنْفُولُهُ الْمُنْفِي الْمُنْفُولُهُ الْمُنْفُولُهُ الْمُنْفِي الْمُنْفُلِكُمُ اللْمُنْفُولُهُ الْمُلْمُ الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفُولُهُ الْمُنْفِي ا

فصيقة السنوم لمي ذكلة الانعام-اور ما تمد بوئے كى صفت ذكاتا كے جائوروں يمن- يہ وصف

\*\*\*\*

موجب ثابت کرنے کی مثال ہے کو تکہ جانوروں کا مانک ہوناز کوۃ کا اصلی موجب ہے۔ اور مائے ہونا (یعنی
یورے مالیا مال کے اکثر حصہ میں جنگل میں ج فیر کر پیٹ بھر لینا، مالک کو گھرے چارووواناند وینا پر تا ہو۔
ان جانوروں کا وصف ہے جس کا اثبات محض رائے وقیاس سے در مست نیس ہے۔ اس وصف کو ہم آخصور
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث "فی خصس مین الابل السنائية بشناة" سے ثابت کرتے ہیں (پانچ او توں
میں ہو کہ سائمہ ہوں ایک کری ز کوۃ میں واجب ہے) اور امام مانک کے نزد یک جانوروں کی ز کوۃ کے وجوب
میں سائمہ ہون کی شرطتیں ہے۔ اور ید لیل ویتے ہیں کا اللہ تعالی کا قول خدمان آموالیہ مستدقة تعلق تعلق شرشہ فیر سے۔

والمشهودة في النكاح اور شبادت تكاح ش يمم ك شرط ك ابت كرف كي مثال ب كركه لكاح

میں گواہ شرط ہیں بدان احکام میں سے ہے کہ کلام کرنا اور علم انکال کر قیاس کرناور ست تہیں ہے۔ ہم اس شرط کو حدیث سے ٹابت کرتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ لانکاح الابسٹ بھود گوائی کے بغیر ثارح متعقد نہیں ہو تا۔اور جناب امام مالک نے فرمایا کہ نکاح میں مواہ کا ہوناشر ط فیس ہے۔صرف اعلان کردیاشرط ہے جیسا كه حديث من واروسه وحديث أعلِنُوا المنكاح وآل بالدئف تكاح كوشهرت دوخواودف بجاكرسي وَشُرْطَتِ الْعَدَالَةُ وَالذَّكُورَةُ فِيْهَا أَى فِي شَهُودِ النَّكَاحِ مِثَالٌ لإِثْبَاتِ وَصَلْفٍ الشَّرُطِ غَإِنَّ السَّبُوْدَ سَّنَرُطُ وَالْعَدَالَةُ وَالذَّكُوْرَةُ وَصِنْفُهُ وَلاَ يَتَبَغِي أَن تُكَلَّمَ فِيْهِ بِالتَّعْلِيْلِ بِلْ نَقُولُ إِنَّ إِطْلَاقِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لاَنِكَاحَ اِلاَّ بِشُهُورِ يَدُلُ عَلى عَدَم إِشْنَتَرَاطِ الْعَدَالَةِ وَالذَّكُرُرَةِ وَالشَّنَافَعِيُّ يَشْنَثَرَاهُهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لآنِكاحَ إِلاًّ بِوَلِيَّ وَشَنَاهِدَى عَدُلِ وَلَكُونِهِ لَيُسَ بِمَالٍ كَمَا نَقَلْنُاهُ سِنَابِقًا وَالبُثَيْرَاءُ تُصنَفِيْرُ يَثُرَاهِ الَّتِي تَانَيْتُ أَلاَّ بَتِّرُوا الْمُرَادُ بِهِ الصِّلْوَةُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مِثَالٌ لِلْحُكُم أَئْ الْبَاتُ أَنَّ هَذِهِ الصِّلُولَةُ مَشْئُرُوعَةٌ أَمْ لاَولاً يَنْبَنِي ۚ أَن يُتَكَلِّمَ فِيْهِ بِالرَّأَي وَالْعِلَّةِ وَزُنَّمَا ٱلْبُتُنَا عَدَمُ مَسْنُرُو عِيَتِهَا بِمَا رُوِىَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهْى عَن الْبُتُيْرَاءِ وَالشَّافَعِيْ يُجَوِّزُهَا عَمَلاً لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ إِذَا خَشِي َ اَحَدُكُمُ الصَّبْحَ فَلْيُؤتِرُ بِرَكُعَةٍ وَصِيفَةُ الْوُتُرِ مِثَالٌ لِإِنْبَاتِ صَنفَةِ الْحُكُم فَإِنَّ الْوِتْرَ حُكُمٌ مَسْتُرُوعٌ وَصِيفَةُ كُونِهِ وَاحِبًا أَوْ سُنُنَّةً ۚ وَلاَيُتَكَلِّمُ فِيْهِ بِالرَّأْيِ فَأَتْبَتْنَا وُجُوٰبَةَ بِقَوْلِهِ عَلَيْ السُّلاَمُ إِنَّ ٱللَّهُ تَعَالَىٰ زَادَكُمْ صَلَوْةً الْأَوْهِيَ الْوَثْرُ وَالسَّنَافَعِيُّ يَقُولُ إِنَّهَا سَنَّةً لِقَوْل عليهِ السَّلاَمُ لَا إِلَّا أَنْ تُطُوِّعُ حِيْنُ سَالَةُ الأَعْرَابِيُ بِقُولِهِ هَلُ عَلَى غَيْرَهُنُ وَالرَّابِعُ مِنْ جُمْلَة مَايُعَلِّلُ لَهُ تَعْدِيَةُ حَكُم النِّصِ الى مَأَلاَ نَصِ عَيْهِ ليَثْبُتَ فِيْهِ أَي الْحَكْمُ

مَالاً نُصِلُ فِيْهِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ دُوْنَ الْقَطْعِ وَالْيَقِيْنِ فَالتَّعْدِيَةُ فِيْهِ حُكُمٌ لاَزَمٌ عِنْدَنَا لاَيْصَبْحُ القَيَاسُ بِدُوْنِهِ وَالتَّعْلِيْلِ يَسِبَاوِيْهِ فِي الْوُجُوْدِ.

و المرحمة و المرحمة و المعتملة و المعتملة و المحتملة و

وَالْبُتَيْرَ اءُ(۵)اور بِتَر اء يہ بتراء كی تفغرے جوابتر كی مؤنث ہے۔ اس مراد ہے ایک ركعت والی نمازیہ تلم خابت كرنے مثار (ایک ركعت والی) مشروع (شرعاً جائز) ہے يا نمازیہ تلم خابت كرنے مثال ہے۔ يعنى به خابت كرنا كہ يہ نماز (ایک ركعت والی) مشروع نہونے كو حضور كبيں۔ مناسب نبيل كه اس بيل دائے اور قياس كاد خل ويا جائے اس لئے اس كے مشروع نہ ہونے كو حضور كى حديث سے خابت كرتے ہيں كہ فہنى عن المبيداء آپ نے صلوة بتيراه ہے منع فربايا ہا اور امام شافق اس كو جائز كہتے ہيں۔ وہ حضور كى اس حديث بحل فرماتے ہيں كہ اذاحسنى اَحَدُكُمُ الصابع فَلُهُو بَرُ بِرَكُعة وَ جَهِد كا بِرُحَة والاجب صح صادق كا فوف كرے تواكد ركعت كى وتر بڑا ہے۔

نص وارد نہیں ہو تا۔ تاکہ اس میں بھی تھم ٹابت کیاجائے لینی جس فرع میں نص تہیں ہے اس میں غلبہ رائے سے م وابت كرنا - قطعيت سے ساتھ ليس فالفط ية حكم لأزم عِنْدَنَا لوحم كا تعديدكرنا مارے نزد کے ضرور گامرے می کے بغیر تیا سمج نہیں ہو ااور تعلیل وجو سیس اس کے مساوی ہے۔

(11)

جَائِلٌ عِنْدَ السَّافَعِيُّ لِأَنَّهُ يَجُورُ التَّعْلِيْلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ كَالتَّعْلِيْل بِالتَّمَنِيَّةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِحُرْمَةِ الرَّبَوْا فَإِنَّهَا لأَتَتَّمِدَى مِنْهَا فَالتَّعْلِيْلُ عَنْدَهُ لِبَيّان لِمَيّةِ الْحُكُم فَقَطْ وَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَىٰ التَّعُدِيَّةِ لأنَّ صِحَةَ التَّعُدِيَّةِ مَوْقُوفَةٌ عَلَىٰ صِحَبِّهَا فِيْ نُفْسِهَا فَلَوْ تَوَقَّفُتُ صِحَتُهَا فِي نَفْسِهَا عَلَىٰ صِحَةِ تَعْدِيَةِهَا لَزِمَ الدَّوْرُ وَالْجُوابُ أنَّ صبِحَتِهَا فِي نَفْسِهَا لأَتَتَوَقُّفُ عَلَىٰ صبَحَةٍ تُعْدِيْتِهَا بَلَّ عَلَىٰ وُجُوْدِهَا فِي الفَرْع هَٰلاَ دَوْرُ وَالدَّلِيلُ لَنَا أَنَّ دَلِيْلَ الشُّرْعَ لأَبُدُ أَنَّ يَكُونَ مُوْجِبًا لِلْعِلْمِ أَو الْعَمَلَ وَالتَّعْلِيْلُ لَا يُغِيْدُ الْعِلْمَ قَطْعًا وَلاَ يُغِيْدُ الْعَمَلُ أَيْضًا فِي الْمَنْصِوْصِ عَلَيْهِ لأَنَّهُ ثَابِتُ بِالنَّصِيُّ فَلاَ فَاثِدَةً لَهُ إِلاَّ تُبُوْتُ الْحُكُم فِيَّ الْفَرْجِ وَهُوَ مَعْنَى التَّعْدِيَةِ وَالتَّعْلِيْلُ لِلْأَقْسَنَامِ الثَّلْلَةِ الْأَوَّلِ وَنَقُيْهَا بِاطْلِلْ يَوْإِنَّ أَنَّ إِنَّكِاتَ سَبِبِ لَا شَرْطِ أَق خَكُم إِبْتَدَاءً بِالرَّأَى وَكَذَا نَفْيُهَا بَاطِلٌ إِذْ لَاإِخْتِيَارَ وَلاَوِلاَيَةً لَلْعَبْدِ فِيْهِ وِإِنَّمَا هُوَ إِلَىٰ الشَّنَارِعُ وَاَمَّا لَوْ تَبْتَ سَبَبَ أَوْ شَنْرُطُ ۖ أَوْ حُكُمٌ مِنْ نِصِ أَوْ إِجْمَاعٍ وَأَرُدُنَا أَنْ نُعَدِيْهِ إلى مَحَلِ آخَرُ فَلاَ شَنْكُ أَنْ ذَالِكَ فِي الحُكُم جَائِزٌ بِالإِثْفَاقِ إِذْلَهُ وُضِعَ الْقِيَاسُ وَأَمَّا فِي السِّبَبِ وَالشِّرُطِ فَلا يَجُولُ عِنْدَ الْعَامَةِ وَيَجُولُ عِنْدَ فَخُر الاستلام مَقَلاً إذا قِسننا اللَّوَاطَةَ عَلَىٰ الزُّنَا فَيْ كَوْبِهِ سَنَبُهُا لِلْحَدُّ يوَصَنْفِ مُشْتُتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّوَاطِةِ لِيُمْكِنَ جَعَلُ اللَّوَاطَةِ أَيْضَنَّا سَبَبُهَا لِلْحَدَ يَجُونُ عِنْدَهُ لأَعِنْدُهُمْ فَإِنْ كَانَ الْمُصِنَفِّ تَابِعًا لِفَحْرِ الاسْلاَمِ كَمَا هُوَ الطَّاهِرُ فَمَعْنَىٰ كَوْنِهِ بَاطِلاً أَنَّهُ بِاطْلِلَّ إِبْتَدَاءُ لاَ تَعْدِيَةً وَإِلاَّ فَالْمُرَادُ بِهِ ٱلْبُطْلاَنُ مُطْلَقًا إِبْتَدَاء وَتُعْدِيَةً.

جَائِرٌ عِنْدَالسَّنَافَعِيُّ لأَنَّهُ يَجُورُ التَّعْلِيْلُ بِالْعِلَةِ الْقَاصِدِةِ-ليكن لام ثَائِلُ كَ جِمُورُ التَّعْلِيْلُ بِالْعِلَةِ الْقَاصِدِةِ-ليكن لام ثَائِلُ كَ جِمُورُ التَّعْلِيْلُ بِالْعِلَةِ الْقَاصِدِةِ-ليكن لام ثَانِلُ عَلَيْتِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَالَمُ عَلَيْدِ عَلَيْ عَلَيْدِ عَلَيْكُ عَالَمُ عَلَيْدِ عَلَيْكُ عَالَمُ عَلَيْدِ عَلَيْدُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْكُ عَلَيْدُ عَلَيْكُ عَلَيْدُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَل تعلیل علم جائز رکھتے ہیں جیسا کہ شمنیت کوعلت قرار دینا۔ سونے جاندی میں ربوائے حرام ہونے کی کو تکدید

علمت اصل کے علاوہ کی اور فرع میں نہیں یا بی جا آ۔

لنذا تعلیل ان کے نزدیک نظامتم کی علت بیان کرنے کے لئے ہے تعدیہ کے تبوی کرنے ہونا 🕌 مو توف نیس ہے۔اس وجہ سے تعدید کا تھی ہونا بالا تفاق علت کے تھی ہونے پر مو توف ہے۔اگر علت کا تھی ہونا

\*\*\*\*\*

وَالتَّعْلِيْلُ اللَّهُ اللَّ

كَالسَنْم مِثَالٌ لِلاَسْتِحْسَنَانِ بِالآثَرِ فَإِنَّ الْقَيَاسَ يَابِيْ جَرَارَهُ لَأَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ

وَلْكِنَّا جَرُرْنَا هُ بِالأَثْرِ وَهُوَ قُولُهُ عَلِيهِ السَّلاَمُ مَنْ أَسِلَمَ مِفْكُمْ فَلْيُسْلُمْ فِي كَيْلُ

مَعْلُوم وَرَن مَعْلُوم إِلَىٰ أَجَل مَعْلُوم وَالْاسِنْتَصَنَاعُ مِثَالٌ لِلاِسْتِحْسَنَانِ بِالإَجْمَاعُ

وَهُوَ أَنْ يَاهُرُ إِنْسَانًا مَثَلاً بِأَنْ بِكَذَا وَبَيْنَ صِفْتَهُ وَمِقْدَارَةُ وَلَمْ يَذَكُرُ لَهُ أَجَلاً فَإِنَّ الْقَيَاسَ يَقْتَصِي أَنْ لاَ يَجُورُو لاَنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ وَلْكِنَّا تَرَكْنَاهُ وَاسْتَحْسَنًا جَوَارَةُ لِلْإِسْتَحْسَنَانِ بِالحَثْرُورَةِ فَإِنْ لَكَرَتَهُ أَجَلاً يَكُونُ سَلَمًا وتَطْهِيلُ الأَوَانِي مِثَالُ لِلْإِسْتَحْسَنَانِ بِالْحَثْرُورَةِ فَإِنْ الْقَيْاسَ يَقْتَصِي عَدَم تَعلَهُ وَاللَّهُ إِنَّ الْقَيْاسَ يَقْتَصِي عَدَم تَعلَهُ وَاللَّهُ إِنَّا النَّجَسَنَا لاَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ مِثَالُ لِلْاسْتَحْسَنَانِ بِالْفَيَاسِ الْحَرْجِ فِي تَنْجُسِبِنَا وَطُهَارَةِ سَوْرِ سِبَاعِ الطَّيْرِ مِقَالُ لِلْسَتَحْسِانِ بِالْقَيَاسِ الْحَفِي قَلْنُ الْقَيْاسِ الْجَلِي يَقْتَضِي نَجَاسِنَا لَا أَنْ الْمَنْ لَوْلَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ لَلْهِ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمَارِةِ الْمُنْ الْسَنَالُ لِطَهُارَةِ الْمُورُ مِنْ الْفَيْلِ الْمُنْولِ سِبَاعِ الْبَهَارَةِ مِنْ الْمُؤْلِ الْمُنْتَحْسِنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا الْمُنْ الْمَنَانِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُورُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلْمُ الْمُورُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُورُ مِنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُو

رجم و تقریک الله الداید و الد

ہے کہ مثلاً ایک فیض کی فیض کو تھم کر کے کی کو فرمائش کرے کوئی چیز تیاد کرنا چاہے مثلاً آئی قیت پر چیزے کا جو تا تیاد کرنے کا آرڈر دے اور اس کی صفت اور اس کاناپ بیان کردے گر تیاد کر کے دینے کی مدت نہ بیان کرے تو تیاں جلی کا تفاضہ بیہ ہے کہ بیت تی جا کرنہ ہو۔ کیونکہ یہ معدوم کی تی ہے تمر ہم نے قیاس جلی کو ترک کرویا اور استحسان پر عمل کرکے اجماع کی دلیل ہے اس کو جائز مان لیا۔ کیونکہ اس کے مطابق کو گول کا تعامل چلا آر با ہے۔ اس آرڈر میں اگر دن تاریخ مقرر کردے تو تیج سلم بن جائے گی۔ وَقَطْهِ فِيدِ الأَوْافِيٰ ۔

(۳) اور برتوں کی تطبیریہ استحسان بالصرورت کی مثال ہے کیونکہ قیاس جی کا تقاضایہ ہے کہ برتن جب نخص ہو جب کہ برتن جب نخص ہو جائے تو پھریا کہ بی تا کہ نچو ڈے تھے دیاؤ پڑے اور نجاست ہالکل نکس جو جائے تو پھریا کہ بی شرورت در پیش ہے اور اس کونجس میں عام ابتلاء کی ضرورت در پیش ہے اور اس کونجس قرار دینے میں حریجے ہے۔

وَطَهَارَةُ سُوُرِ سَنِاعِ الطَّنِرِ (٣) اورسِاع طرے جھوٹے کاپک ہونا یہ تی کُفی ہے استحمال کی مثال ہے۔ قیاس جی اس جی اس کے بخس ہونے کا تقاضا کر تا ہے کیونکہ سباع طیور کا گوشت حرام ہے۔ اور سور گوشت سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح سباع البہائم کا سورنا پاک ہے گر ہم نے استحمال پر عمل کرتے ہوئے تی س خفی سے اس کو طاہر مان لیہ ہے تیا اور چو تی پاک بٹری ہے اس کو طاہر مان لیہ ہے تیا اور چو تی پاک بٹری ہے خواوز ندہ جانور ہو پامر دہ سباع البہائم اس کے ہر خلاف ہو کیونکہ وہ زبان سے کھاتے اور پیتے ہیں لہٰذاان کا لھب پالی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس و جد سے پائی نجس ہو جاتا ہے۔

ثُمْ لاحْفَاء أَنَ الأَقْسِبَامِ الثَّلاَثَةَ الأُولَ مُقَدَّمَةٌ عَلَىٰ الْقَيَاسِ وَإِنْمَا الْإِسْتِبَاهُ فِي تَقْدِيْمِ الْقَيَاسِ الْجَلِي على الْحَقِيُ وِبِالْعَكْسِ فَأَرَادَ أَنَ يُبَيْنَ صَنَابِطَةٌ لِيُعْلَمُ بِهَا تَقْدِيْمُ أَحِدِهِمَا عَلَى الْآخِلِي على الْحَقِيُ وِبِالْعَكْسِ فَأَرَادَ أَنَ يُبَيْنَ صَنَابِطَةٌ لِيُعْلَمُ بِهَا تَقْدِيْمُ أَحِدِهِمَا عَلَى الْآخِلِيَ وَقَدَمْنَا عِلَىٰ الْقَيَاسِ السَّبَحْسَانَ الَّذِي هُوَ الْقَيَاسُ السَّبَحْسَانَ النَّذِي هُوَ الْقَيَاسُ الْحَقَاء قَانَ الدُّنْيَا طَاهِرةٌ وَالْعَقْبِي بَاطِئَةٌ نُكِنَّهَا تَرْحُجَتُ على الدُّنْيَا بِقُوةٍ الْتَهْبُورِ وَلَا اللّهُ الْمُدَارَعَلِي الْمُنْ النَّولُ وَلِنَا اللَّهُ وَالْمُنْقَالِ الْمُدَارَعَ عَلَى الْقَيَاسِ كَمَا حَرَرَت وَفِي الْمُرْدِ وَقَدْمُنَا عَلَى الْمُدُورِ الْفَقَ الْمُدَارَعُ عَلَى الْمُدُورِ الْفَالِ الْمُدُورِ الْفَالِقُ الْمُدَارَةُ عَلَى الْمُدَولُ الشَّارَةُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِذَا تَقَدْمُ عَلَى الْقَيَاسِ كَمَا حَرَرَت وَفِي هَذَا إِلْمُنَا الْقَيَاسِ كَمَا حَرَرَت وَفِي هَذَا إِلْمُ الْمُدَارَةُ إِلَى الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُدَارَعُ عَلَى الْمُنْ الْمُدَارَعُ عَلَى الْمُنَارِةُ إِلَى الْمُ الْمُنَالِ الْمُنَادِةُ لَيْنَ الْمُنَالِ الْمُعْلِ الْمُنَامِقُ الْمُولُ الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُولِ الْمُنْ عَلَى الْمُولِي الْمُنْ عَلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِى الْمُنْ عَلَى الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُعْلِيلُ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُولِ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُعْلِيلُ الْمُنْ عَلَى الْمُولِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْم

وهَفِي فَسَادُهُ كُمَا إِذَا تَلَىٰ آيَةُ السَّجُدَةِ فِي صَلَوتِهِ فَإِنَّهُ يَرْكُمُ بِهَا قَيَاسًا رَفِي الإستَجْسَانِ لِآيُجْزِئُهُ الأصلُ فِي هٰذَا أَنَّهُ إِنْ قُرَا آيَةَ السَّجُدَةِ يَسَنْجُدُ لَهَا ثُمْ يَقُومُ فَيَقُرُأُ مَا بَقِي وَيَرُكُمُ إِذَا جَاءَ أَنْ أَنْ الرُّكُوعِ وَإِنْ رَكَعَ فِي مَوْضَعِ آيَةِ السَّجُدَةِ فَيَقُرُأُ مَا بَقِي التَّلَوَةِ كَمَا هُوَ الْمَعْرَوْفُ بَيْنَ دِيْنُوعٍ السَّجُدَةِ التَّلَاوَةِ كَمَا هُوَ الْمَعْرَوْفُ بَيْنَ السُّجُدَةِ التَّلَاوَةِ كَمَا هُوَ الْمَعْرَوْفُ بَيْنَ الْحُفْرُوفُ بَيْنَ الْحُفْرُوفِ بَيْنَ الْحُفْرُوفِ وَسَجُدَةِ التَّلَاوَةِ كَمَا هُوَ الْمَعْرَوْفُ بَيْنَ الْحُفْرُوفُ بَيْنَ السَّجُودَ وَالسَّجُودَ التَّلَاقِةِ عَمَا السَّجُودُ وَالسَّجُودُ وَالسَّجُودُ وَالسَّجُودُ وَالسَّجُودُ وَالسَّجُودُ وَيُعَالَىٰ السَّجَوْدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ مُتَسْتَابِهَانِ فِي الْخُطْنُوعِ وَلِهٰذَا الطَّلُقَ الرَّكُوعَ عَلَى السَّجَوْدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَخَرَ رَاكِيًا وَأَنَابَ.

وقد منذا القنیاس الصیحة آئی الباطن ای طرح مجمی تیس جلی کواس کی باطنی تاثیر قوی اور صحح ہونے کی وجہ سے اس استحسان پر ترجی ویدی ہے جو بظاہر ورست اور باطن میں فاسد ہے۔ مثلاً جب نمازی دوران صلوق آیت مجدہ طاوت کرے تو تیاس کا نقاضا ہے کہ ند ذمہ کے وجو ب سے ہری ہونے کے لئے مجدہ کرنے کے بہائے کہ دوران صلوق آیت مجدہ کے رکوع کرناکائی نہیں ہے

بلکہ بحدہ کرنا ضرور کے بعدہ تلاوت کا اصل تھم یہ ہے کہ جب بحدہ کی آیت تلاوت کرے تو قوز ابحدہ یں جلکہ بحدہ کرنا ضرور کی ہوگا ہو جائے اور بقیہ قرآت ہوری کرے اور معمول کے مطابق رکوخ اور بھید جدہ کرے اور اگر محدہ تلاوت کے بجائے اس نے رکوغ کر لیاور رکوغ صلوٰ آو بحدہ تلاوت کی نیت کرلی۔ جیسا کہ حافظوں کے یہاں یہی مشہور بھی ہے تو قیا ما جائز ہے محر اسخسانا جائز نہیں ہے۔ (دلیل قیاس یہ ہے کہ رکوغ اور محدہ اظہار بھر (خضوع) میں ایک دوسرے کے برابر ہیں اسی وجہ سے اللہ پاک نے جود پر رکوغ کا اطلاق فرہا ہے۔ حق تعالی شاند نے وَخَرُ رُاکِعاً وَآفَابَ اور سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام خداکی طرف جملے۔ اوراس کی طرف رجوع ہوئے۔

وَيَجْهُ الإسْتِحْسَنَانِ إِنَّا أَمُرِنَا بِالسُّجُودِ وَهُوَ غَايَةُ التَّعْظِيمِ وَالرُّكُوعِ دُونَهُ وِلِهَذَا لأَيَتُونِ عُنْهُ فِي الصِيْلُوةِ فَكَذَا فِي سَجْدَةِ التَّلأَوَةِ فَهذَا الإسْتِحْسَانُ طَاهِرُ أَثْرُهُ وَلْكِنْ شَهِيَ فَسَنَادُهُ وَهُوَ أَنَّ السُّجُولَةِ فِي التَّلَاوَةِ لَمْ يُشْفَرَعُ قُرْبَةً مَقْصنُولةةً بِتَفْسِيهَا وَإِنَّمَا الْمَقْصِئُونُ التَّوَاطِئُمُ وَالرُّكُوعُ فِي الصِئْلُوةِ يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ لأَخَارِجَهَا فَلِهٰذَا لَمْ نَعْمَلُ بِهِ بَلُ عَمَلْنَا بِالْقَيَاسِ الْمُسْتَتِرَةِ صِحَتُهُ وَقُلْفًا يَجُورُ إِقَامَةُ الرَّكُوعِ مَقَامَ سَجُوادِ التَّلاَوَةِ بِخِلاتِ المثلوةِ فَإِنَّ الرَّكُوعَ فِيْهَا مَقْصُودُ عَلَىٰ حِدَةٍ وَالسُّجُولَا عَلَى حِدَةٍ فَلاَ يَثُوبُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ ثُمُّ الْمُسْتَحْسَنُ بِالْقَيَاسِ الْحَفِيُ تَصِحُ تَعْدِيَتُهُ إِلَىٰ غَيْرِه لأَنَّهُ أَحَدُ الْقَيَاسَيْنِ غَايَتُهُ أَنَّهُ خَفِي يُقَابِلُ الْجَلِيُّ بِخِلاَتِ الأَقْسَامِ الْآخِرَ يَعْنِي مَايَكُونَ بِالأَثْنِ وَالإِجْمَاعِ أَوِ الضَّرُورَةِ لأنَّهَا مَعْدُولَةً عَنِ الْقَيَاسِ مِنْ كُلَّ وَجُهِ أَلاَ تَرْىٰ أَنَ الإِخْتِلاَفَ فِي الثَّمَنِ قُبْلَ قَبْضِ الْمَبِيْعِ لأَيُواجِبُ يَمِيْنَ الْبَائِعِ قَيَاسًا وَيَوْجِبُهُ اسْتِحْسَانًا فَإِنَّهُ آذَا إِخْتَلْفَا فِيُّ الثَّمَٰنِ بَدُوْنِ قَبْضِ الْمَبِيْعِ بَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ بِعَثْهَا بِالْفَيْنِ وَقَالَ الْمُشْتَرَى إشْنَتَرَيْتُهَا بِالْفِ فَالْقَيَاسُ أَنْ لاَيَحُلِفَ الْبَائِعُ لاَنَّ الْمُسْنَتَرِيُ لاَيَدُعِيْ عَلَيْهِ سُنيئًا حِتَىٰ يَكُونَ هُوَ مَنْكِرًا فَيَنْبِغِي أَنْ يُسْلِمَ الْمَبِيْعَ إِلَىٰ الْمُشْتُتَرِيٰ يَحْلِفُهُ عَلَىٰ إِنْكَار الزِّيَادَة وَلَكِنَّ الاسْتِحْسَنَانَ أَنْ يَتَخَلُّفاً لأَنَّ الْمُسْتُثَرِئُ يَدُّعِي عَلَيْهِ وُجُرْبَ تَسْتُلِيْم الْمَبِيْعِ عِنْدِ نَقْدِ الْأَقَلِ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُهُ وِالْبَائِعُ يَدُعِي عَلَيْهِ زِيَادَةِ الثُمَنِ وِالْمُشْنَقِينُ يُنْكِرُهُ فَيَكُونَانِ مُدَّعِيَيْنٍ مِنْ وَجُهِ وَمُنْكِرِيْنِ مِنْ وَجُهِ فَيَجِبُ الْحَلُّفُ عَلَيْهَا فَإِذَا تَحَالَفَا فَافُسَخَ الْقَاصِيُ ٱلْبَيْعَ ـ

رجم وتقریح الاستنخستان النه اوراس من استسان کی دلیل یہ ہے کہ ہم مجده کا عم ویتے مح مرجم ویتے مح مرجم ویتے مح مجدہ کی قائم مقامی نماز میں تہیں کر تا للبذائیں حال مجدہ حلاوت میں بھی ہوگا۔ پنہ استحسان کا ظاہری اثر ہے جو بظاہر سیج معلوم ہو تاہے۔ مرباطن براس کے اندر فسادیایا جاتا ہے۔ اور وہ یہے کہ تلاوت کے باب میں مجدہ الداوت فی نفسه کو کی عباد معضعموده دلیس ب صرف تواصع کا ظهار باری تعالی کے بارہ میں معمود ب اور نماز کا ركوع اس كام كوانجام ديديتا ہے (يعن اظهار تواضع كو) البت مارئ بي بير اس لئے ہم في اس يمل فيس كيابك قیاس فی بھل کیا ہے۔ (اور مجدہ الاوت کی اواء کی بحالت رکوع جائز قرار دے دیا ہے) اور کہا ہے کہ رکوع کو سجده طاوت کی جکد فائم کیا جاسکتاہے بخلاف صلوۃ سے کدر کوع نماز میں الگ عبادت مقصود ہے۔اور مجدہ الگ عادت متعوده ب- للداركوم مجده كي كائم مقالي تمازيس نبيس كرتا لم المستحسين بالقياس العفي تھے بھر قیاس تخفی سے ذریعہ جواستحسان سے تھم ٹابت ہوااس کا تعدیہ فرع کی طرف درست ہے کیونکہ استحسان مجى آيك متم كا قياس ہى ہے۔فرق صرف اتناہے كم استحمال قياس منى ہے۔اور وہ قياس جلى بے (ورند تو دو نوں قیاس ہیں۔ جن کے ذریعہ اصلی تھم فرع کی طرف متعدی کریکتے ہیں) بخلاف الاقسام الآخر بخلاف استحسال کی بھید دومری اقسام کے کہ بینی حدیث، اجماع ضرورت کے کہ ان سے جو استحسالی تھم ثابت ہو۔اس کا تعدیہ درست نہیں ہے کو نکسیہ قیاس کے خلاف ہو تاہے۔ (وما ثبت بعلاف القیاس فلا يتعدى ﴾ جو حَكم خلاف قياس ثابت ہواس پر تعديہ جائزنيس ب آلا شوى أنَّ الاختلاف كياتم كومطوم نبيس ب كد قياس منفى كاتعديد بعى -اوراسخسان بالاثر ك عدم تعديدكى يد نظير كد أكر جيع ير قبضه كرت سے بہلے بالع اور مشتری کے ورمیان مقد ار حمن میں اختلاف واقع موجائے۔ توقیاس ملی کے اعتبارے بائع کو صم کھانا ضروری تبین ہے۔ حمر استحسان کی روسے پاکھ پر قتم کھانا ضروری ہے۔ اس وجہ سے کہ جب دونول (بالع مشزی کمن (تیکت) می اختلاف کریں شئ میع پر قبعنہ کرنے سے پہلے بای طور کے بائع کہتاہے کہ میں نے اس چیز کودو ہزار کے بدلے فرو شعد کی ہے۔ اور مشتری کہتا ہے کہ میں نے ایک ہزار کے بدلے خریدی ہے تو قیاس ظاہری کا تفاضا ہے ہے کہ بائع متم نہ کھائے کیونکہ مشتری اس بر کسی چیز کادعو پدار نہیں ہے تاکہ بائع کو منکر مان لیا جائے۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ بائع می کو مشتری کے حوالے کردے۔ اور زیادتی کے اٹکار پر قتم کھالے۔ حمر ولیل اختسان کا تقاضہ یہ ہے کہ دونوں ہی قتم کھائیں۔ کیونکہ مشتری بائع پر دعوی کرر ہاہے کہ جنتے کا سپر و کر نابائع بر واجب ہے کل رقم اوا کرنے کی صورت میں یعنی ہزار کے بدلے اور بائع اس کا اٹکار کر تا ے اور باتع کے مشتری برزاوتی من کا وعوی کرتا ہے بینی وو ہزار کا اور مشتری اس کا افکار کرتا ہے البدا من وجبه رونوں ہی مدگی ہیں۔ اور دونوں من وجبہ محمر ہیں۔ لبنراد ونوں پر متم واجب ہے۔ جب دونوں (بالكا اور

مشترى كتم كماكي ميرتو قامني في كو مح كرد ر (تورد ر) كار

رَهْذَا هُكُمْ أَيْ تَخَالَفُهُمَا جَمِيْعًا مِنْ حَيْثُ الْقَيَاسِ الْخَفِيُّ حُكُمٌ مَعْقُولٌ يَتَعَدَّى إلى الْوَارِثِيْنَ بِأَنْ مَاتَ الْبَائِعُ وَالْمُسْتَرِى جَمِيْعًا وَأَخْتَلُفَ وَارِثُهُمَا فِي الثَّمَنَ قَبْلُ قَبْض الْمَبِيْعِ عَلَىٰ رَجْهِ الَّذِي قُلْنَا يَتَحَالِفَانِ وَيَفْسِخُ الْقَاصِي ٱلْبَيْعَ كَمَا كَانَ هَذَا فِي الْمُؤرِثِيْنَ أَوِ الْإِجَارَةِ أَيْ يَتَعَدِّي حُكُمُ الْبَيْعِ إِلَىٰ الإِجَارَةِ بِأَنْ إخْتَلَفَالْمُوْجِزُوَالْمُسْنَتَاجِرُ فِي مِقْدَارِالأَجْرَةِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُسْتَاجِرِالدَّارَ يَتَحَالُفُ كُلُّ وَاحَدُ مِنْهُمَا وَتَفْسِيَجُ الإجَارَةُ لِدُفْعِ الضُّرْدِ وَعَقْدُ الإجَارَةِ يَحْتَمِلُ الْفَسِنْحُ فَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَمْ يَجِبْ يَعِيْنُ الْيَائِعِ إِلَّا بِالْأَثْرِ قُلَمْ تَصِيعٌ تَعْدِيَّةً يَعْنِي إِذَا إِخُتلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُسْتَرِيُ فِي مِقْدَارِ الثَّمَٰنِ بَعْدِ قُبْضِ الْمُسْتَثَرِيُّ الْمَبَيْعَ فَحِيْنَئِذِ كَانَ الْقَيَاسُ مَنْ كُلُّ الْوُجُوْمِ أَنْ يَحَلِفَ الْمُسْتَرَى فَقَطْ لاَنَهُ يُتْكِرُ زِيَادَةَ الثُّمَن الَّذِي يَدُّعِيْهِ الْبَائِعُ وَلاَ يَدَّعِي عَلَى الْبَائِعِ شَيَئُنَّا لأَنَّ الْمَبِيْعَ سَالِمٌ فِي يَدِه وَلْكِنَّ الأَثَرُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيهِ السَّلَامُ إِذَا أَخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَالسِّلْحَةُ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا تَحَالَفَا وَتَرادًا يَقْتَضِي وُجُوب التَّحَالُفِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ لاَنَّهُ مُمْلِّلَقٌ عَنْ قَبُض الْمَبِيْعِ وَعَدَمِهِ فَلَمَّا كَانَ هَذَا غَيْرُ مَعْقُولَ الْمَعْنَىٰ فَلاَّ يَتَعَدُي إِلَى الْوَارِثِيْنَ إِذَا خُتَلَفًا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوْرِئِيْنَ إِلاَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وِلاَ إِلَىٰ الْمُوْجِرِ وَالْمُستَاجِرُ إِذَا اخْتَلُفًا يَعْدَ إِسْتِيُفَاءِ الْمَعْقُورِ عَلَيهِ مَا عُرِفَ فِيَّ الْفِقَّهِ مُغَصَّلاً.

و المنظر المنظر

فأما بعد القهمن فلم يُجعب يَمن الْبَائِع-البترجيج يرقبضركريك كي بعدبالع يرهم واجب بونا تحض حدیث ہے ثابت ہے۔اس لیے اس تھم کا تعدیبہ نہیں ہو سکتا یعنی جب بالتع اور مشتری میں مقدار مثمن میں اختلاف مشتری کے مبع پر قبضہ کر لینے کے بعد واقع ہو۔ تو قیاس کا بالکلیہ تقاضہ یہ ہے کہ صرف مشتری ہی جتم کمائے گا کیونک مشتری اس زیادتی عمن کا مشرب جس کا بائع مدعی ہے اور مشتری کی طرف ہے بائع پر تشم کا کوئی دعوی نہیں ہے کیونکہ مشتری کے تبضیض میچ سیجی سالم موجود ہے **تمر چونکہ اڑ (حدیث)** اور وہ

أشخضورصلى اللاعليدومكم كالخولسبهك إذا ختلقا المنتقائفان والسنلغة قائمة تعتينها فتحالفا وتؤادان (جب باقع اور مشتری قیت میں) ایک دوسرے ہے الحملاف کریں اور سامان (میج) بعینہ (بلا تعرف) کے موجود ہے تو دونوں کے دونوں فتم کھائیں اور میچ کووایس کردیں ہے صدیرے فتم کے وجوب کا تقاضہ دونوں ے كرتى ہے برحال ميں - كيوكك والسلعة قائمة كاشر واطلق ب جس سے ميچ يرقبند ہونے نه ہونے دونوں

صورتوں میں تحا نف کا ( قشم کھانے کا) یہ عظم ہے۔اور جب کہ بیہ عظم قیاس اور عقل وونوں کے خلاف ہے۔ اس لئے بائع اور مشتری دونوں کے مرنے کے بعد اگر وارثین کے در میان اس حشم کا اختلاف واقع ہو گا توامام محمر کے علاوہ بقیہ دوسرے علاء احناف کے نزویک فتم کھانے کا ندکورہ بالا تھکم متعدی نہ ہوگا۔ای ظرح

موجراور مستاجر کے در میان اگر مقدار اجرت بر اختلاف تبعند کرنے کے بعد واقع ہو تو دونول فریق بر تسم کھانے کا تھم متعدی نہ ہوگا۔ تفسیدات فقد کی کتابوں میں ماد حقد فرمائے۔

ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْقَيَّاسُ وَالْإِسْتِحْسَنَانُ لأيَحْصِنُلأَن إِلاَّ بِالْإِجْتِهَادِ ذَكَرَ بَعْدَ هُمَّا شَرْطُ الاجتهاد وحُكُمُهُ لُيُعْلَمُ أَنَّ آهَلِيَةً الْقَيَاسِ وَالْإِسْتِحْسَانِ تَكُونُ حِيْنَتِنِ فَقَالُ وَشْنَرُهُ الْإِجْنَتِهَادِ أَنْ يَحْوَى عِلْمَ الْكِتَابِ بِمَعَانِيهِ اللَّغُويَةِ وَالشِّرْعِيةِ وَوُجُوهُهُ الَّتِي قُلْنا مِنَ الْخَاصِ وَالْعَامِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهُي وَسَائِرِ الْأَقْسَامِ السَّابِقَةِ وَلَكِنَ الْيَسْنُتُرطُ عِلْمُ جَمِيْعِ مَافِي الْكِتَابِ بَلُ قَدْرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ وَتَسْتَنُّبُطُ هِي منَّهُ وَذَالِكَ قَدْرُ خَمْس مِائَةٍ آيَةٍ ٱلَّتِيُّ ٱلْفُتُهَا وَجَمَعْتُهَا ٱنَّا فِي العَّفْسِيْرَاتِ اَلاَحْمَدِيَةِ وَعِلْمُ السُّنَّةِ بِطُرْقَهَا الْمَدْكُونَةِ فِي أَقْسَامِهَا مَعَ أَقْسَامِ الْكِقَابِ وَذَالِكَ أَيْضِنًا قَدُرَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ أَعْنِى ثَلَاثُ الْآفِ دُوْنَ سَائِرهَا وأن يَعْرف وُجُونَة الْقَيَاسِ بطُرُقِهَا وشَرَائطُهَا الْمُذَّكُورَةُ انفًا وَلَمْ يَذَكُر الإجْمَاعَ اِقْبُدَاءً بالسئلف وَلانَّهُ لأَيَتَعَلَّقُ بِهِ فَائِدَةُ الإِخْتِلافِ بِالإسْتِتْبَاطِ وَانْمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لانْ يَعْلَمَ الْمَسْنَائِلَ ٱلْإَجْمَاعِيَةِ فَلاَ يَجْتُهَدُ فِيْهَا بِنَفْسِهِ بِخَلافِ الْكِتَابِ وَالسُنْةِ فَإِنْ مُجْتَهِد تَاوِيْلاً عَلَىٰ حدة فيُ الْمُشْتَرَكِ وَالْمُجْمَلِ وَامْثَالِهِ وَبِخِلاَفِ الْقَيَاسِ

فَإِنَّهُ عَيْنُ الإجْرِبَادِ وَعَلَيْهِ مَدَارِ الْفِقْهِ وَلِهٰذَا بَيْنَ حُكْمَةُ عَلَىٰ وَجَهِ يَتَضَمَّنُ بَيَانَ حُكُمُ الْفَيَاسُ اَلْمُدْعُودِ فِيْمَا سَبَقَ فَقَالَ وَحُكُمُهُ الأصبابَةُ بِغَالِبِ الرَّأَي حُكُمُ الإجْرِبَادِ الْفَيَاسُ الْمُدْعُودِ فِيْمَا سَبَقَ فَقَالَ وَحُكُمُهُ الأصبابَةُ بِغَالِبِ الرَّأَي حُكُمُ الْفَيَاسِ لِذِكْرِهِ فِي الإجْمَالِ اِصنابَةُ الْحَقُ بِغَالِبِ الرَّأَي دُونَ لِنِكْرِهِ قَرِيبًا أَوْ حُكُمُ الْقَيَاسِ لِذِكْرِهِ فِي الإجْمَالِ اِصنابَةُ الْحَقِّ بِغَالِبِ الرَّأِي دُونَ الْمُجْتَرِدَ يُخْطِئُي وَيَصِيبُ وَالْحَقُ فِي مَوْضَعِ الْخِلَافِ وِاحِدُ الْيَقِينِ فَلِهٰذَا قُلْنَا بَحَقِّيْةِ الْمُذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ.
وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ ذَالِكَ الْوَاحِدُ بِالْيَقِيْنِ فَلِهٰذَا قُلْنَا بَحَقِّيَةِ الْمُذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ.

وتتنزائط الإجتبهاد وتتنزط الإجتهاد إنمنا يحوئ علم الكتاب بمعانيه ادراجهادك ثرط سے سے کہ (۱) ماہر و کامل ہو کتاب اللہ ( قر آن مجید ) کے علم میں۔اس کے معانی کنویہ وشر حیہ دولول میں۔ وَوَجُوهُا الْبَيْ اللَّهُ الدر مُركوره بالاطريق كے استعال ربي كائل ہو۔ لين وه خاص عام ،امر ، تى ،اور سابقہ تمام ہی ا قاسم کو جانتا ہو۔البنت<sup>و</sup>یع علوم کماب کا ماہر ہو ناضر ور ی نہیں ہے بلکہ وہ مقد ارجس کا تعلق ا حکام ہے ہو۔ اوراحکام الن سے معتبط ہوتے ہول۔اوریہ مقداریا نج سو آیات ہیں جن کو بس نے اپنی کتاب تغییر احمد کی میں ورج كرديا ہے۔ وَعِلْمُ السنَّتَةِ بِطُرْقِهَا۔ (٣) اور علم حديث من بابر بوءاس كي جيج اقسام الواع ك ما تحد جن كاتفعيل سے بيان كتاب الله كى اقسام كے تحت كذر چكاہے اور احاد بث ميں سے صرف وہ احاد بث مراو جیں جن کا تعلق احکام سے ہے۔اور وہ تقریباً تمن ہزار میں تمام احاد بث کا حصاء مراد خمیں ہے۔ وَأَنْ يُعْزَفَ وُجُونَهُ الْقَيْاسِ بِمُكْرِقِهَا-(٣)اور قياس كمتمام طريقول على واقف مو-اوراس كى تمام د كوره شرطول ے میں دانف ہو۔ اتن نے شرائط میں اجماع کاذ کر نہیں فرمایا۔ سلف کا اجاع کرتے ہوئے۔ اور اس لئے مجی کہ اجتہادی مسائل کے اشغیاط میں اجماع کی ضرورت فہیں ہوتی۔البتہ اجماع کے مسائل کو جائے کے لئے اجماع کی احتیاج بڑتی ہے۔ بخلاف کیا باور سنت کے (یعنی ان کاعلم ضروری ہے) کیو نکہ ہر مجتبد کی تاویل اور تو جيد مشترك اورجمل و غيره من الك الك بوتى ب جن من مهارت تامه ك بغير سح طريقه براجتهاد كرنامكن منسب) بخلاف قیاس کے کہ وجوہ قیاس کا جانا توبہر حال ضروری ہے کیونکہ قیاس بن کادوسر انام اجتباد ہے كيونكداى ير (قياس ير) مساكل نظير كادارو دارب اس لي مصنف في اجتباد كالتم بيال كيان بي جس - تحت قیاس کے مکم کامیان محمی منمنا آجا تاہے مصنف نے بہلے اس کاوعد و محمی کیا ہے اس فرمایا۔

وَحَكُمْهُ الإِصْنَابَةُ مِغَالِبِ الْراْيِ-اوراسُ كَاتِمُ مِي حِيكُونَ كَ مُوافَى بون كَافَل عَالِب بو-البذا

ENEMENTAL IN

حكمه عن المعمير كامر جع اجتباد موسكما يه كونكه اجتباد كاذكر قريب من موجود باور قياس كي طرف مجي

حكمه عن المجراكا من المجراكا من المواجهة الما المجاداة الراحب عن موجود به اورتياس المراحد على المحكمة عن المحكمة عن المحكمة المحكمة المجادات المحكمة المحكمة

مفوضہ سے بہال وہ عورت مراد ہے کہ جس کی شادی ہو گئے۔ اور دھتی ہے قبل اس کے شوہر کا انتقال ہو کیا اور دھتی ہے قبل اس کے شوہر کا انتقال ہو کیا اور دھتی ہے قبل اس عورت کا مہر تعین نہ ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ اس کا تھم دریافت کیا گیا تو فرایا: آجنتہ یہ فیلھا براٹی المناس صورت مسئلہ بیں بیں اپنی رائے ہے این تباد کرول گا۔ اگر صواب کو بختی کیا تو اللہ تعالی کی طرف سے مجھنا جا ہے۔ اور اگر فعطی و خطا کرول گا تو میری جانب سے ہوگا۔ یعنی خطاء کی نبعت میری جانب باشیطان کی جانب کرنی جانب موجود گی میں دیا کیا تھا۔ موجود دیا جائے۔ حضرت عبداللہ این سے تک اس حضرات صحابہ کی موجود گی میں دیا کیا تھا۔ موجود میں میں سے کی نہ اس جی کہ اس جو کیا کہ اجتماد خطاکا احتمال رکھتا ہے۔

وَقَالَتِ الْمُعْتَةِ لَهُ كُلُ مُجْتَهِدِ مُصِينِبُ الْحَ مُعْرَ لَكَامَد بهب يہ كہ برججة مواب اور قري ہے۔ اور
مواقع اختلاف میں حق متعدو ہے۔ لین اللہ تعالی كے علم میں۔ یہ قر بہ سر اسر غلط اور باطل ہے كيونكہ جبھد
مواقع اختلاف میں حق متعدو ہے۔ لین اللہ تعالی كے علم میں۔ یہ قر بہ سر اسر غلط اور باطل ہے كيونكہ جبھد
من میں ایس اللہ میں (دوح تر كیے) جمع ہوجائيں كے۔ (اجہاع ضعر مين لازم آئے گا) وَدُوى هذا آى كون كُلُ مُجتَدِيد مُصِينِيا عَن آبى حَيْن مِ جبھد كامعيب ہونا محبيد مصينيا عن آبى حَيْن مر جبھد كامعيب ہونا ماس وجہ ہے۔ اللہ معرست امام ابوطنيق اس سے مسلم ماسوب كيا ہے۔ حالا لكہ حضرت امام ابوطنيق اس سے منزواور برى بيں۔ بلكہ حضرت امام ابوطنيق اس سے منزواور برى بيں۔ بلكہ حضرت امام صاحب كی غرض اس قول ہے ہہے كہ سب كے سب عمل ميں صواب پر منزواور برى بيں۔ بلكہ حضرت امام صاحب كی غرض اس قول ہے ہہے كہ سب كے سب عمل ميں صواب پر سے متحد ميں درج ہے۔

وهذالاختلاف فی الفقلیات اوراختلاف مرف امور تقلیہ میں ہے۔ امور عقلیہ میں ہے۔ یعنی المور عقلیہ میں ہے۔ یعنی المارے اور معتزلہ کے در میان حق کے متعدد ہونے شہونے کا اختلاف فقط) احکام بر تیہ فقہیہ میں ہے۔ جن کا تحلق عمل ہے ہے گر عقائد دینیہ (جن کا مدار عقل پر ہے) مب کے نزدیک حق واحد ہے چنانچہ عقائد میں خطا کرنے والا یاتو کا فر ہے۔ جسے یہود اور فصار کار یا گراہ ہے جسے روافض، خوادج اور معزلہ و فیر و اعتراض نہ کیا جائے۔ حضرات علاء اشاعرہ و ماتر یہ ہے ہی تو بعض مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ گران میں سے کوئی دوسرے کو گراہ نہیں کہتا ہے کو تکہ یہ اختلاف امہات مسائل میں (یعنی اصول میں) نہیں واقع ہوا ہے۔ جن پر کہ دین کادارو یہ ار ہے۔ نیز دونول میں سے کی نے تعصب اور عناداور عداوت کی بناء پر کوئی بات نیس کی۔

وَذُكِرَ فِي بَعْضِ الْكُنُهُ بِالرَّبِعِينَ كَالِول مِن فَرَكُوب كه يه اختلاف مُعَرِّل كم ما تعصرف مسائل اجتهادي من وحديث كى تاويل وتشر تح من مجتهدين كه در ميان جواختلاف باياجا تاب اس من من واحد بون برسب كادجاع ميداور خطاء كرف والابالا اجماع حمّاب كياجات كاروالله تعالى اعلم -

ثُمُّ الْمُجْتَبِدُ اذَا أَخُطَاءً كَانَ مُخْطِئًا إِنْتِدَاءُ وِإِنْتِهَاءُ الْعِنْدَ الْبَعْضِ يَعْنِي فِي ترتِيْبِ الْمُقَدَّمَاتِ وإسْتِمْرَاجِ النَّتِيْجَةِ جَمِيْعًا وَإِلِيْهِ مَالَ السَّنَيْخُ أَبُو مَنْصُورٌ وَجَمَاعَةُ أُخْرَى

وَقَدُ وَقَعْتُ فِي زِمَانِ دَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَنَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ-اور جَعَيْنَ كه حضرت داؤد عليه السلام اور حضرت سليمان عليه السلام ك زمانه من بحريول ك چراف كاليك واقعه چيش آياكه ايك مختص كى بكريال كمى كا كھيت جر محتمل و حضرت واؤد عليه السلام في فيصله فرمايا- فيصله بيه تماكه (بطور صان بریال کھیت والے کودیدی جائیں) اس فیطے میں ان سے تعظی ہوگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دو سرا فیصلہ فرمایا۔ اور فیصلہ ہے تھا کی دیکہ ہوائی کرے بہاں تعلیہ فرمایا۔ اور فیصلہ ہے تھا کی دیکہ ہوائی کرے بہاں تک کہ جب بہل حالت پر لوٹ آئیڈنا کہ جب اپنا کھیت لے لیے اور بھر بال بکری والے کودیدے) بہی فیصلہ فیک تھا۔ تو حق تعالی ان دونوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ فلکہ شنا ها سنائیمان و کالا آئیڈنا کا خت فوی سلیمان کو صمجمادیا) یعنی آخر الا مرہم نے سلیمان کو حق فوی میں میں اور ایندا و مقدمہ میں مطاکیا۔ لہذا تو تعالی اور دونوں معظم ہوا کہ جہد خطا بھی کر سکتا ہے اور صواب بھی کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالی کو حق تعالی البلام حق میں خطاکیا۔ لہذا تو تعالی کے قول فیکھ منظم ہوا کہ دونوں معظم استد نوال مولی کی کر سکتا ہے اور صواب بھی کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالی کا خت فوی میں استد نال طویل کا بوں میں نہ کور ہے۔ اگر آپ اوگ چاہیں تو وہاں نے آخر الامر جی خطاء کی۔ بور اواقعہ مع استد نال طویل کا بوں میں نہ کور ہے۔ اگر آپ اوگ چاہیں تو وہاں مطالعہ فرما سکتے ہیں۔

وَلِهٰذَا-اوراى وجد سے لین جو نکہ مجتمد خطاء وصواب دونوں کر سکتا ہے قلفا لا یَجُوزُ تَخْصِیفُ اللهٔ اللهٔ الله یَجُودُ تَخْصِیفُ اللهٔ ال

لأنّه بُؤَدُى إلَى تَصنويْبِ كُلُ مُجنَبِد كُونَداس لازم آتا ب كه برجَهْ كالجهاد صواب اور يرقى ، وكونك برجَهْ الله بات كَ كَمِنِ عا عاج نيس ب - (برايك الله كرمَنَا ب) إلى الازم آع كاكه برجهة المراب ب ب - خلافا للبعض بعض علاء الله النّف آخرا في الله على مشاخ عراق بيل المراب ب ب - خلافا للبعض بعض علاء الله النّف النّف كرت إلى على مشاخ عراق بيل المراب كرفي رحمة الشعليه وغيره يرحض النالم معنبلا بين في المواد الله على على موقى ب الإن المعان متام بعلامت بوادر بعض جكم علامت ندو والله على مناف على على الموقى بالمستقبطة لإن العِلْة المنصوصة في المن ألمي تخصيف المن المؤلوب الم

إِذَلاَ يَعْجِزُ أَحَدُ عَنْ أَنْ يَقُولَ لَمْ تَكُنِ الْمِلْةِ مَوْجُودَةً طَهُنَا أَجِيْبَ بِإِنْ فِيْ بَيَانِ الْمَانِمِ يَلْزَمُ التَّنَاقُصُ إِذَا أَدْعِي أَوْلاً صِحةَ الْمِلْةِ ثُمْ يَعْدَ وُرُودِ الدَّالِيْلِ أَوَلاَ يَلْزَمُ فِيْهِ التَّفَاقُصِ إِنْ عَنَ مَ وَجُودِ الدَّالِيْلِ أَوَلاَ يَلْزَمُ فِيْهِ التَّفَاقُصِ الْمَانِمِ فَلاَ يَقْبَلُ أَصِلاً بِحِلافِ بَيَانِ عَدَم وَجُودِ الدَّالِيْلِ أَوَلاَ يَلْزَمُ فِيْهِ التَّفَاقُصِ الْمَانِمِ أَنَا الْمَانِمِ فَيْ حَلْقِهِ بِالإِكْرَاهِ أَوْفِي فَلَيْدِ الْمُعْتَالِ وَبَيَانِ ذَالِكَ فِي الصَّائِمِ إِذَا صَعَبُ الْمَانُ فِي حَلْقِهِ إِللْأَسِي فَإِنْ النَّاسِي فَإِنْ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلِيلُ الْمُعْتِلِيلُ الْمُعْتَالِقُ وَيُولِيلُ مَنْ هَذَا النَّقُصِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْا لاَيْفُومِ أَنْهُ يَفْسِدُ الصَّوْمُ لَقُواتِ رَكْنِهِ حَقَيْقَةً فَيُجِيْبُ عَنْ هٰذَا النَّقُصِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْا لاَيْفُومِ أَنْهُ يَعْمَى الْمِلْقِ وَالْمُ مَنْ أَجَازَ خُصَنُومَ الْمُلْقِ وَالْمِهِ مَنْ أَجَازَ خُصَنُومَ الْمِلْقِ وَالْمُ وَعَنْ أَلْمُ اللَّهُ السلامُ ثَمْ عَلَى طَبْقِ رَابِهِ فَمَنْ أَجَازَ خُصَنُومَ الْمِلْلِ قَالَ مَنْفُومِ أَنْهُ إِنْ فَعِلْ السلامُ ثَمْ عَلَى الْمُعْتِ وَالِهِ فَمَنْ أَجَازَ خُصَنُومَ الْمُلْكِ وَاحِدٍ مِنْا الْمُنْعِ وَالْمُ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُلْكِ وَاحِدٍ مِنْا اللّهُ وَالْمَانِعُ مَعْ فَوْلَ الْأَلْمُ يَعْتِمُ الْمِنْ الْمُنْعِ فَلَا المَّالِعِ مَعْ فَوْاتِ رُكْتِهِ كُمَا لَعْمَ مَجَوْلُ تَعْمَ الْمِلْكُ عَلَى عَدَم الْمِلْ وَلَا الْمُعْمِ وَلَا الْمُنْعِ وَلَا الْمُنْعِ مِنْ فَوْلَ النَّالِيلُ عَلَى عَدَم الْمِلْوِ الْمُنْ الْمُنْمُ مَانِعًا لِلْحُكُم وَاتِ رُكْتِهِ كُمَا لَعْمَ مَجَوْلُ تَعْمِ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ فَي الْمُنْ عَلَى عَدَم الْمِلْ وَلَاتِ الْمُنْ عَلَى عَدَم الْمِلْهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالِهُ الْمُنْعُ وَلَيْ الْمُعْمَالِولُ الْمُعْمِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُ وَالْتِ رُكْتُهِ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِولِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُنْ الْمُعْمِلِ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِ الْمُلِقُلُولُ الْمُعْمِى الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْ

وَإِنْمَا فَيْدَتِ الْعِلَةُ بِالْمُسْتَنَابُطَةِ عَلَى مَرْخَصِيم كَ جَوازَ كَسَلَم مِن على كَ ما تحد مرجم وتشرب معتبط كى قيد لكائى كى بداور قول عى بعض كاكباميا ب-اى وجد بدوه على جونص بعد عابت بواس كي تفييم كاكثر فقهاء قاكل بيراس كه باوجود بعض مواقع مين شركوز مار باوي ند باتحد كانا جائے جہال كوئى الع موجود بور

وذلك اوراس كي يعنى علمت كى تخصيص كابيان أن يَقُولَ كَانَت عِلْقِي تو دب بيب كه كوئى جهديول كي ميديول كي ميديول كي ميديول كي بيديول المي الميري علمت موجب علم على كرك العلم الميري علمت موجب على المين الميليول علمت المين العلمة بالمين علمت موجد علم المين العلمة بالنوك ومقام جس جد علم علم المين العلمة بالنوك مين مر بيب علمت المين العلمة بالمين المين المين

فَان قِيْلَ عَلَى هَذَا لَهُ الراس راحراض كياجائ كراس صورت يم يحى تو برجهد كي تصويب لازم آتى ہے۔ كيونكدا تنا كنے سے كوئى عاجر فيس ب كريول كهددے ميرى علت اس موقع برئيس يائى جاتى۔ أُجِيْبَ بِأَنْ فِي بَيَانِ الْمَافِعِ النع - جواب يدويا كيا ہے كرمعرض كے بيان سے تنا تف لازم آتا ہے كد جب وہ يہلے توعلت كے محتم ہونے كا وحوى كرے اور نقض وارد ہونے كركم دے كہ علت صادق فيس آئی۔ کیونک مانع صاوق آتا ہے۔ البذا المت کوئی سرے سے تسلیم ند کیا جائے گا۔ برخلاف اس کے یوں کہا جائے کہ دلیل با جائے کہ دلیل بائی خیس جاتی تواس کو قبول کیا جانا جا ہے کیونکد اس میں تنا قض لازم نہیں آتا۔

وَبَهَانُ ذَالِكَ فِي الصَّائِمِ إِذَاصِنُهُ الْمَائُداوراس كَوصَاحَت يه بِ كَرَّمَثُلُاروزه وارْكَ منه شِنَّ كُولُ خُصْ إِلْ وُالَ وَ عَزَيرُوسَي إِنْ يَعْدَى حَالَت شِن الْمَائُة يُفْسِدُ الصوم النَّ تُواس كاروزه قامد بوجاتا - ب- ركن موم فوت بوجانے كے مب اورده (ركن) اساك ب (كمانے يہنے سے ركنا) \_

وَيَلْوَهُ عَلَيْهِ الفَّاصِيلِ-اوراس يرناى كے مسلد سے تعض دار دكياجاتا ہے كُونك مجول كركھاني لينے سے روزہ نہیں ٹو ٹآ باوجو دیکہ صوم کارکن (امساک) توت ہوچکا ہے تو استقض کاجواب ہم میں ہے ہرایک جس نے کی علت من صيم وجائز قرار دياب إلى إلى رائے واب ديان علت باتى ب-وقلفًا إمنتنع المديم الدي اور ہم چو مگر تحصیص فی العلمة کے قائل نہیں ہیں اس لئے کہتے ہیں یہاں روز و کے فساد کا حکم اس لئے ٹابت نہیں مواکرفسادک علمت بی یائی شیس می کویانای نے روزوہی افطارٹیس کیا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلیصا حب شرع (حق تعالی کی طرف )متوب ہے۔ اس لئے جرم کی نبست اس کی طرف سے ساقط ہو گئی۔ وَبَقِیَ المصنوعُ لَبَقَاءِ رُكْنِهِ الن اور دوزه اسي حال ير بالى ب ركن صوم بالى رب ك سبب س يد بات بيس ب كدركن توفوت ہو کیا۔اور وقع کے مقتل ہونے کیوجہ سے روز و قاسد نہیں ہوا۔ جس طرح کہ علت میں تحصیص کوجائز قرار دیے والے نے کہا ہے۔ لبذاہم نے اس چیز کو جے عصم نے تھم کامانع قرار دیا تھاای کوعدم علت کی ولیل قرار دیا ہے۔ وَيَبْنَىٰ عَلَى هَذَا أَيْ عَلَى بُحُثِ تَخْصِيْصِ الْعِلَّةِ بِالْمَانِعِ تَقْسِيْمُ الْمَوانِعِ وهِيَ خَمْسَةٌ مَانِعٌ يَمْتَعُ إِنَّهِقَادَ الْعِلَّةِ كَبَيْعِ الْحُرُّ فَإِنَّهُ إِذَا بَاعَ الْحُرُّ لاَيَنْعِقُدُ الْبِيْع شَرْعًا رَإِنْ وُجِدَ صَوْرَةً وَمَانِعٌ يَمْنَعُ تَمَامَ الْعِلَّةِ كَبَيْعِ عَبْدِ الْغَيْرِ بِالْ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ شَرَعًا لِوُجُودِ الْمَحَلِّ وِلْكِنَّهُ لاَيَتِمْ مَالَمْ يُؤْجَدُ رِضَنَاهُ الْمَالِكِ وَعَدُ هذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ مِنْ قَبَيْلِ تَخْصِيْصِ الْعِلَّةِ مُسْامَحَةُ نَشْتَأْتُ مِنْ فَخْرِ الإسْلاَمِ لأَنْ التَّخْصِيْصِ هُوَ تَكَلُّفُ الْحُكُم مَعَ وَجُوْدِ الْعَلَّةِ لَمْ تُوْجَدِ الْعِلَّةُ إِلاَّ أَنْ يُقَالَ إِنَّهَا وُجدَتُ صُورَةً وَإِنْ لَمُ يُعْتَبَرُ شَرَعًا وَلِهٰذَا عَدَلَ صَاحِبُ القُوضِيْحِ إِلَىٰ أَنْ جُمْلَةً ۚ أَنْ جُمْلَةً مَا يُوْجِبُ عَدُمَ الْحُكُم خَمْسَةٌ لِثَلاَّ يَرِدَ عَلَيْهِ هَذَا الْأَعْتَراضُ وَمَانِعٌ يَمْنَعُ إِيْتَدَاءَ الْحُكُمُ كَخِيَارِ الشَّرُطِ الشُّرُطِ فِي الْبَيْعِ فِإِنَّهُ وُجِدَتِ الْعِلْةُ بِتَمَامِهَا وَلَكِنْ لَمْ يَبُدِأَ لَحُكُم وَهُنَ الْمَلِكُ لِلْخَيَارِ وَمَانِعٌ يَمُنَعُ ثَمَامُ الْحُكُم كَخِيَارِ الرُّونَةِ فَإِنَّهُ لاَيَمْنَعُ ثُبُونَ الْمِلْكِ وَلِكِنَّهُ لَمْ يِتِمْ مَعَهُ وَلِهَذَا يَتَمَكَّنُ مَنْ لَهُ الْحَيَارُ مِنْ فَسِنْحَ الْعَقْدِ بِدُون قَضَاء أَوْرضِاء مَانِمٌ يَمْنُمُ لُرُومَ الْحُكُم كَحْيَار

الْعَيْبِ فَإِنَّهُ لاَيَمْنَعُ ثَبُوْتَ الْمِلْكِ وَلاَ تَمَامَهُ حَنَى يَتَمَكُنَ الْمُسْتَرِئ مِنَ التَّمَرُفِ فِي الْعَيْبِ فَإِنَّهُ لِأَنْ لَهُ وَلاَيَةً فِي الْمَبِيْمِ وَلاَ يَتَمَكُنُ مِنَ الْفَسْمِ بِدُونِ قَضنَاءٍ وَمَانِعٌ يَمْنَعُ لِرُوْمَةَ لأَنْ لَهُ وَلاَيَةُ الْمُبِيْمِ وَلاَ يَتَمَكُنُ مِنَ الْفَسْمِ بِدُونِ قَضنَاءٍ وَمَانِعٌ يَمْنَعُ لِرُوْمَةَ لأَنْ لَهُ وَلاَيَةً الرَّذِ وَالْفَسْمِ فَلاَ يَكُونُ لاَزِمًا ثُمُّ لَمَا فَرَغَ الْمُصَنَفَى عَنْ بَيَانِ شَرَطِ الْقَيَاسِ فَرَكُنِهِ وَحُكْمِهِ شَرَعَ فِي بَيَانٍ دَفْعِهِ فَقَالَ ثُمُّ الْعِلَلُ نُوعَانِ طَرَدِينَةً وَمُولِّرَةً وَعَلَىٰ كُلُ قِسْمٍ طَنْرُولِكٌ مِنَ الدَّفْعِ.

## اقسام موانع

وَمَنَا يَمِنَمُ إِنْتِدَاءُ الْمَكُمُ الني (٣) إيها العجواز مرفو جُوت مل كوروك درر بير يجي يح بيل خيار شرط كا مونا ال صورت بيل علت بنامها بإلى جاتى ب ممر علم شروع نهيل بوا داور وه ملك ب خيار شرط كى وجر رويت الماض و بنا يمنئ تمنام المحكم (٣) ايها العجواتها م علم كوروك در يهي يجع مي خيار رويت كا حاصل بونا كو فك بر خيار جُوت ملك كو نيس روكا ليكن اس خيارك موجود بوت بوت ملك تام حاصل نيس بوق . اك لي من له المجينا و المحتوار حاصل ب) كو حن حاصل ب كدوه بغير قضاء قاصى يا بغير د ضامندى بالحج ،

وَمَا نِعٌ يَمْنَعُ لِزُوْمُ الْمُكُمِ العَرْهُ) السامانع الروم عمم كوروك درر بي خيار عيب كو تكديد خيار

长来来来

پھر جب مصنف قیاس کے شر الط ارکان اور اس کے تھم کے میان سے فارخ ہو گئے۔ تو قیاس کے دجوہ ا مدافعت کو میان کرناشر وس کر دیا۔ چنانچہ فرمایا۔ ثم العلل مُوغانِ طَرْدِینهٔ مؤثرہ پھر علل کی دو مسمیں ہیں (۱) طر دیہ (۲) وکڑہ۔ ان بس سے ہر طریقہ پر چند سوالات وار دہو سکتے ہیں۔ جن کو دفع کے بغیر اپنے قیاس کی حفاظت ممکن فیس ہے۔

ا فَإِنَّ الطُّرْدِيَّةَ لِلسَّافَعِيَّةِ وَنَحْنَ نَدَفَعُهَا عَلَىٰ وَجْهِ يُلْجِئُّهُمْ إِلَىٰ الْقَوْل بالثَّائِيْر وَالْمُؤْثِرَةُ لِنَا وِتُدَافَعُهَا السَّنَافَعِيَّةً ثُمَّ تُجِيِّبُهُم عَنِ الدَّفْعِ وَهَٰذَا الْبَحْدِثُ هُنَ أَستاسُ الْمُنَاطَرَةِ وَالْمُحَاوُرَةِ وَقَدْ إِقْتَبُسَ عِلْمُ الْمُثَاظِرَةِ مِنْ هَذَ الْبَحْثِ لِلأَصنُولِ وَجَعَلَ عِلْمًا آخُرَ وَتُصِرَّفَ فِيْهِ بِتَغْيِيْرِ بَعْضِ الْقَوَاعِدِ وَإِرْدِيَاءِ مَا عَلَىٰ مَانُبَيْنُ اِنْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَمًّا الطُّرُدِيَّةُ فَوُجُوهُ دَفَعَهَا أَرْبَعَةٌ الْقَوْلُ بِمُوْجِبِ الْعِلَّةِ أَيْ قَوْلُ الْمُعْتَرِض بِمُوْجَبِ عِلَّةِ الْمُسْتَدِلُ وَهُوَ اِلْتَرَامُ مَايَلُوْمُهُ الْمُعَلِّلُ بِتَعْلِيْلِهِ مَعَ بَقَاءِ الْخِلاَفِ فِي الْحُكْمِ الْمَتَارِعِ فِيْهِ كَقُولِهِمْ أَيْ قُولِ الشَّافَعِيَّةِ فِي صَنوُم رَمَضنانَ إِنَّهُ صَوْمُ فَرُضِ فَلاَ يَتَادَى إِلاَّ بِتَعْبِينِ النَّيَةِ بِأَنْ يِقُولُ بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ لِفَرْض رَمُضَانَ فَأَرَدُوا الْعِلَّةُ الطُّرْدِيَةِ وَهِيَ الْفَرْضِيَةُ لِلتَّعْبِيْنِ إِذَا يَنْمَا تُؤجَدُ الْفَرْضِيَةُ يُؤجَدُ التَّغِينُنُ كُمنَوْمِ الْقَصْنَاءِ وَالْكُفَّارَةِ وَالصَّلَوْةِ الْخَمْسِ وَنُحُنُّ نَدْفَعُهُ بِمُرْجِبِ عِلْتِهِ فَنَقُولُ عِنْدَنَا لَايَصِحُ إِلَّا بَتَعْيِيْنِ النِّيَةِ وَإِنَّمَا نُجَرَّزُهُ بِاطُلَاقِ النِّيَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعْيِيْنٌ لَىٰ سَلَمْنَا أَنْ التَّعْيِيْنَ صَنرُوْرَى لِلْفَرَضِ وَلَكِنُ التَّعْيِيْنَ نُوعَان تَعْبِيْنٌ نَوْعَان تَعْيِيْنٌ مِنَ الْجَانِبِ الْعِبَادِ قَصِنْدًا وَتَعْبِيْنٌ مِنْ جَانِبِ السُّأرِع هٰذَا الإطْلاَقِ فِيْ حُكُم التَّغْيِيْنِ مِنْ جَانِب الشَّارِعِ فَإِنَّهُ قَالَ إِذَا نَسْلُخَ شَعْبَانُ فَلاَ صنَوْمَ إِلاَّ عَنْ رَمَضَانَ فَإِنَّ قَالَ الْخُصِيْمُ إِنَّ التَّغْيِيْنَ الْقُصِيْدِيُّ هُوَ الْمُعْتَيْرُ عِنْدَنَا كَمَا فَيُ الْقَصَاءَ وَالْكَفَّارَةَ دُوْنَ التَّغْيِيْنُ مُطَّلِّقًا. `

ر جرون المارية المارية المنظمة المنظم

اس کو دفع کرتے ہیں کہ وہ اداری علمت مؤثرہ کو مانے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔اور ہم علمت موثرہ سے استداؤل کرتے ہیں۔اور ہم علمت موثرہ سے استداؤل کرتے ہیں۔اوراس پر شوافع اعتراض وار دکرتے ہیں۔ تو ہم ان کوجوابات دیتے ہیں۔مفاظرہ و مجادلة علمی کی بھی بنیاد ہے۔اور علم امول فقہ کی بحثوں اور قواعد و ضوابط سے منتخب کر کے ایک مستقل فن کی حیثیت ہیں علم مناظرہ کی بنیاد ڈالی می ہے اوراس کو مستقل ایک علم قرار دیا گیا ہے۔ مگراس کے بعض قواعد ہیں معمولی اقدر کی کردیا گیا ہے۔ مگراس کے بعض قواعد ہیں معمولی اقدر کی کردیا گیا ہے جن کو ہم اِفلائد آ کے بیان کریں گے۔

امنا الطورية النه - بهر حال على طرويه كووفع كرف ك جاد طريق بي (١) الفول ومؤجنه العلة مقائل اور محم كى على سرح المجه لي المعلة مقائل اور محم كى على سرح المجه لي المعلق من المعال (متدل) (اسنه استدل و تقليل سے جو الزام و سراہ المقول منازع في استدل ك خلاف البت كروية المتدل ك خلاف البت كروية السنام كرايا اور اس كے ساتھ سرتھ اصل متازع في معلى معدل محدل ك خلاف البت كروية كقولهم جي الن كا قول يتى شوافع كا قول في صوح د معندان صوم د مفان ك باد سرام في يك فرض دوزه المام منازع في مشان ك باد سرام الله في الدوزه بالم المرح ألم المعدوم غد نويت بغير دوزه المام منازع الله المرح ألم المعدوم غد نويت بغير سواوروه فرضيت سرائي من شوافع علم ويد لات بغير ساوروه فرضيت سرائي على المرح الله المرح المعان ألم المرح الله المرح المعان المرح المعان المرح المحدود الله المرح المحدود الله المرح المحدود الله المرح الله المرح المحدود الله المرح ا

خَنَقُولُ لاَنُسَلَمُ أَنَّ التَّغْيِيْنَ الْقَصَدِىٰ مُغْتَبَرٌ وَلاَ نُسَلَمُ أَنْ عِلَّةَ التَّغْيِيْنِ الْقَصَدِىٰ فِي الْقَصَدِىٰ فِي الْقَصَدِىٰ فِي الْقَصَدِىٰ فِي الْقَصَدِىٰ فِي الْكَفَّارَةِ وَهِيَ مُجَرَّدُ الْفَرْضِيَةِ بَلْ كُوْنُ وَقَتِهِ صَالِحًا لإِنَوْاعِ

الصنيامات بخلاف رمضتان فانه متعين كالمتوحد في المكان يصناب بمطلق اسمه ولم يَذكُر هذا الإغتراص آهل المناظرة لأنه سنطحي لايتقي بعد الدقة وتغيين البخص فإن المتعلم المناظرة لأنه سنطحي لايتقي بعد الدقة فكنين البخص فإن السنائل مقدمات دليل المتالل كلما أن فلايقبله قط والمنافعة ومي عدم فهول السنائل مقدمات دليل المتلل كلما أن بغضها بالتغيين والتقصيل وهي أربعة بالاستقراء لأنها إما أن تكنن في نفس الوصف أي لأنسلم أن هذا الوصف الذي تدعيه وصفا علة بل المئة شتل المرافقة المؤل المثنى في نفس أخر كقول السنافهي في كفارة الإفطار إنها عقوبة متعلقة بالجماع فلا تكنن واجبة في الأكل والشنوب فنقول لانستلم أن العلة في الاصل هي الجماع فلا تكنن الإفطار عمدا وهو المنافعي في المحام فلا تشكن واجبة في الأكل والشنوب المنافعي في المحام عناسيا الإفطار عمدا وهو مناح المنافعي في المحام المنائم أن المنافعي في المنابع المؤلف المنافعي في المحام المنافعي في المنابع المؤلف المنافعي في المنابع المؤلف المنافعي في المنابع المؤلف المنافعي في المنابع المنافع المنافعي في المنابع المؤلف المنافية المنافعي في المنابع المنافع المنافع المنافعة المنابعة المنابع المنابع المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنابعة المنابعة المنافعة المنابعة المنابعة المنابعة المنافعة المنابعة المناب

رجہ وقرر کے اور نہ یہ سلیم کرتے ہیں کہ تعین قصدی کا معتبر ہوناہم کو تعلیم نہیں کہ تعین قصدی کا معتبر ہوناہم کو تعلیم نہیں ہونے کی علیہ صرف فرضیت ہے بلکہ اس کے ساتھ دوسر الحاظ بھی ہے۔ اور وہ یہ ب کہ ایام آخرہ سواء رمضان کے دوسر نے ایام دوسر نے روزہ کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں (مثلاً صوم منذور، صوم نقل) بخلاف ماہ رمضان البارک کے کہ دوصر ف روزہ اور مضان کے لئے مقرر اور مضین ہے جیسے تباایک ہی شخص مکان میں ہو۔ اس کی تعین کرنے کی ضرورت نیس ہو واضح رہ کہ علاء مناظرہ نے موجب العلم ہے واقع ہونے والے اعتبراض کو دجو دفع میں فرورت نیس فرمایا۔ کیونکہ یہ دوجہ دفع ہاکس سطحی ادر سر سری ہے موضوع بحث مضین کر لینے کے بعد نید دفع ان خود ختم ہو جاتی ہے۔ گر اہل مناظرہ کے ضابط کے مطابق سب سے پہلے مدی کی مشاء معلوم کر تا اور بتانا ضرور کی ہے۔ زور اس کو بتاد یا ضرور کی ہے۔

اَلْمُهُمَا نَعَةُ (۴) (اور وجوود نع کی دوسری وجه) ممانعت ہے۔ معترض کا متبدل کے تمام مقدمات یا بعض

(IAP)

أَوْفِي صَلَاحِيْتِهِ لِلْحُكُم مَعَ وُجُوْدِهِ-(٢) يادمف كادجود تنكيم كرك اس ك صالع للحكم ہونے کا انکار کرنا یعنی یہ کہنا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ وصف تھم کی علمت بنے کی صلاحیت رکھتا ہے باوجود یک وصف موجود مجی ہے۔ جیسے کہ امام شافعی کا قول باکرہ میں دلایت کا ثابت کرناکہ یہ عورت باکرہ ہے امور تکاح سے ناوا قف ہے کیو تک مردول کے ساتھ اس کارابط نیس ربالبداولیاس کاوالی بالکاح ہوگا۔ تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں و مف بکار ۃ ایسی علت اور وصف ہے جواس علم کی صلاحیت رکھٹا ہے۔ کو تک دوسرے مقام میں وصف بکارہ کی تاجیز ظاہر قبیں ہوئی۔بلک باکرہ میں ولایت کی علم لڑک کا صغیرہ ہونا ہے۔ یعنی علت صغریائے جانے کی وجہ سے تھم ولایت ثابت ہوا ہے۔ ند کہ یکارۃ کے وصف کی دجہ ے۔اور مغر من کااثر ولایت باکمال میں طاہر ہو چکاہے کیونکہ مال مغیرہ پر ولی کوولایت حاصل ہوتی ہے۔ أَنْ فِي نَفْسِ الْحُكُمِ أَيْ لِآنسِتَلْمُ أَنَّ هٰذَ الحُكُم حُكُمٌ بَلِ الْحُكُمُ شَيَّءُ اخْرُ كَقُولِ المَّنَّافَعِيُّ ۚ فِي مَسَنِحِ الرَّاسِ اَنَّهُ رُكُنُّ فِي الرُّضُوْعِ فَيُسَنَّ تَثْلِيْتُهُ كَفَسَل الْوَجْهِ فَنْقُولُ لَانْسِلْمُ أَنَّ الْمُسْتُونَ فِي الْوَصْنُوءِ التَّثْلِيْتُ بِلَ الإِكْمَالِ بَعْدُ تَمَامِ الْفَرْضِ غَفِيُّ الْوَجِهِ لَمَّا إِسْتُوْعَبَ الْفَرْضِ صِهْرَ إِلَىٰ التَّلُّلِيْثِ وَفِيُّ الرَّأْسِ لَمَّا لَمُ يُسْتُتُوعِبِ الْفَرْضُ الرَّاسَ صِيْرٌ إِلَىٰ الإِكْمَالِ فَيَكُونَ هُوَ السِّنَّةُ دُوْنَ التَّتُّلِيْثِ أَق فِيْ نِسْنَبِتِهِ إِلَى الْوَصِيْفِ أَيْ لانُسْئِلُمُ أَنْ هَذَا الْحُكُمُ مَنْسُوْبٌ إِلَىٰ هَذَا الْوَصِيْف بَلْ إِلَىٰ وَمِنْفِ الْفُرُ مِثْلُ أَنْ نَقُولَ فِي المَسْتَأَلَةِ الْمَذَكُورَةِ لأَنْسِلُمُ أَنَّ التَّتَلِيْثَ فِي الفَسلُ مُضَافَ إلَىٰ الرُكْنِيَةِ بِدَلِيْلِ الإِنْتِقَاصِ بِالقِيَامِ وَالقِرَاءِةِ فَاِنْهَا رُكُنَانِ فِي الصئلوة والأيسن تَتْلِيْتُهَا وبا لمصنعضة والإستنشاق حيَّت يُسنَ تَتْلِيْتُهَا بِالأ رُكْنَيَة وَفَسَنَادُ الْوَصَنْمِ وَهُوَ كُوْنُ الْوَصَنْفِ فِي نَفْسِهِ بِحَيْثُ يَكُوْنُ آبِيًّا عَن الْحُكُم

وَمُقْتَصِيًا لِحِندُم وَلَمْ يَذْكُرُهُ أَمْلُ الْمُنَاطَرَةِ وَيُمْكِنُ دَرْجُهُ فِيْمَا قَالُوا إِنَّهُ لاَيَتِمُ التَّقُرِيْبُ كَتَعْلِيْمِهِمْ أَىٰ تَعْلِيْلِ الشَّافَعِيَةِ لاَيَجَابِ الْفُرُقَةَ بِاسْلاَمِ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْكَافِرَيْنِ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِمَجَرْدِ فَإِنْ الْكَافِرَيْنِ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِمَجَرْدِ الْاسْلاَمِ إِنْ كَانَتُ مَنْهُولُ بِهَا وَبَعْدَ مَصْلَى تُلْتِ حِيْضِ إِنْ كَانَتُ مَنْهُولًا السَّلْمُ عَلَىٰ الْآخِرِ وَنَحْنُ نَقُولُ هَذَا فِي وَصَعْهِ بِهَا وَبَعْدَ مَصْلَى تُلْتِ حِيْضِ إِنْ كَانَتُ مَنْهُولًا مِنْ الْاسْلاَمُ عَلَىٰ الْآخِرِ وَنَحْنُ نَقُولُ هَذَا فِي وَصَعْهِ بِهَا وَلَا يَعْرَضَ الْإِسْلاَمُ عَلَىٰ الْآخِرِ وَنَحْنُ نَقُولُ هَذَا فِي وَصَعْهِ فَيَا وَلاَ الْمُعْلِقِ لاَرَافِقًا لِهَا فَيَنْبِغِي أَنْ يُعْرَضَ الْإِسْلاَمُ عَلَىٰ الْآخِرِ وَنَحْنُ نَقُولُ هَذَا فِي وَصَعْهِ فَاسِدُ لاَنْ الْإِسْلاَمُ عَلَىٰ الْأَحْرِ وَلَىٰ إِنَا الْمُعْرَضِ الْلُحُولِ وَلَا تُصَافَ الْفُرَقَةُ إِلَىٰ إِبَاءِ الْمُعْلِي الْأَمْ عَلَىٰ الْأَحْرِ فَإِنْ أَسْلَمَ بَقِى النَّكُونَ وَيَعْتُولُ مَا الْمُوالِمُ اللْمُ عَلَىٰ الْأَحْرِ فَإِنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ الْمُعْلِقِ لاَ الْمُعَلِي وَالْمُ عَلَىٰ الْأَحْرِ فَانِ أَسْلَمَ عَلَىٰ الْمُعْلِي الْمُعْرِقِي لاَنْ أَلْهُ وَالْمُ الْمُعْلِقِي الْمُوالِقُولُ الْمُعْلِقِ لَا الْمُعْرِقِي الْمُعْلِقِ لَهُمْ وَالْمُ وَالْمُعْلِي الْمُعْلَاقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ الْمُوالِقُ إِلَىٰ إِبَاءِ الْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِقُ لِلْهُ الْمُلِولُ الْمُنْفِيعِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُولِقُولُ وَالْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْلِقُو

رجم و تشریح آفی نفس الفکم (ع) یا تش مح کااناد کرنا یعن ہم شام دیں کر سے کہ بیم محم ہے۔ بلکہ اس جمہ و تشریح الفی علم دوسری چیز ہے۔ جیسے کہ جناب امام شافق کا قول مسے دائن و ضویس رکن ہے۔ لبذا اس میں مثل مثلث ( تین مر تبد کاد حونا مسئون ہے جس طرح علس وجہ میں ( تین مر تبد کاد حونا مسئون ہے ) ہیں ہم جو اب دیتے ہیں کہ ہم اس بات کو تشلیم نہیں کرتے کہ مثلیث وضویس سنت ہے بلکہ سنت اکمال ہے فرض کے کھمل اوا کے کھمل ہونے کے بعد۔ اس لئے جو لکہ چہرہ کے وحونے میں فرض کا اس نے استیعاب کر لیافرض کو تعمل اوا کر دیا تو سٹلیت کا قول کیا گیا ( کہ اپنی طرف سے زائر اوا کر کے فرض کو تعمل کر دیے ) اور سرے مسے کے مشلہ میں فرض نے چرت روبان ہے ) تو ہورے مرک مسے کر نے سے فرضیت اوا ہو جاتی ہے ) تو ہورے مرک مسے کر کے نے فرضیت اوا ہو جاتی ہے ) تو ہورے مرک مسے کر کے نے فرضیت اوا ہو جاتی ہے ) تو ہورے مرک مسے کر کے نے فرضیت اوا ہو جاتی ہے ) تو ہورے مرک مسے کر کے نے فرضیت اوا ہو جاتی ہے ) تو ہورے مرک مسے کر کے فرضیت اوا ہو جاتی ہے ) تو ہورے مرک مسے کر کے نے فرضیت اوا ہو جاتی ہے ) تو ہورے مرک مسے کر کے نے فرضیت اوا ہو جاتی ہے ) تو ہورے مرک مسے کر کے نے فرضیت اوا ہو جاتی ہے ) تو ہورے مرک مسے کر کے فرضی کی میل کر دے تو فرض کی تعمل کر دے تو فرض کی تعمل کر دے تو فرضیت اوا ہو جاتی ہو گی نہ دھیں در کی مرک مسے کر کے فرض کی تعمل کر دے تو فرض کی تعمل کر دے تو فرضیت اوا ہو جاتی ہو گی نہ دھیں دھیں۔

آؤنی نستنیته اِلٰی المؤسلارد) یا معلل کے وصف کی طرف کی نسبت کا انکار کردینا۔ پینی ہم اس کو سلیم نیس کرتے کہ تیم فلال وصف کی طرف منسوب ہے بلکتم دوسرے وصف کی طرف منسوب ہے مثلاً ندکورہ یالاسلامیں کہتے ہیں۔ حثلاث (وصف) رکنیت کی طرف منسوب ہے ( یعنی وضویی اصناء وضوء کا تین تین مرتبہ دھونے کا تیم رکنیت کی طرف منسوب ہے ) کو تک نماز بیل قیام اور قرائت رکن ہیں محر رکنیت کے باوجود حثیث مسنون قیم رکنیت کی طرف منسوب ہے ) کو تک نماز بیل قرار حوی منسم سنداور است نشاق ہے ہمی فوٹ حثیث مسنون قیم رکنیت کے بادجود جاتا ہے۔ اس لئے وعوی گوٹ منسوب ہوا کہ رکنیت سے تیست مسنون ہوتا کہ رکنیت ہوتا ہے تیست مسنون میں ہوتا کہ رکنیت سے تیست مسنون میں ہوتا کہ رکنیت سے تیست مسنون میں ہوتا کہ رکنیت سے تیست مسنون میں ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔

علت طرد میرے وفع کرنے کی تیسری وجہ

**KXXXXX** 

وضع کووجوہ دنع میں شار نہیں کیا ہے۔البتدوہ لایتم النقریب کے قائل ہیں (یعنی وحویٰ ثابت کرنے کے لئے یددلیل نا قص ہے)اس میں فسادوضع کا مفہوم شامل ہے۔

كَنْعَلِيفِهِ عِيد شوافع كالمدالزوجين كے اسلام كوفرنت واقع كرنے كے لئے علمت قرار وينا۔ شوائع نے كهاكافرزوجين مي سے جب كو كي ايك اسلام فيول كركے و صرف اسلام فيول كر يلنے سے بى دونوں كے ورمیان تفریق واقع موجائے گ-اگر مورت فیر مدخول بہاہے اور تین حیض گذر جانے کے بعد فرقت واقع ہوجائے گی۔ اگر مدخول بھاہے اس کی احتیاج تیں ہے کہ دوسرے کے پاس اسلام بیش کیا جائے۔ اور ہم کہتے این کرید تعلیل بنیادی طور پر فاسد ہے، کیو کلہ اسلام تواسیند حرف میں محافظ حتوق ہے۔ حتوق کو عتم کرنے والانبين ب- البدامناسب بكر اولااسلام وي كياجائ -آكروه اسلام تول كرے تو ووتون كا تكاح باقى ركما جائے۔ورنہ توفرقت کوا تکار کرنے والے کیلرف منسوب کردیاجا سے سدایک معتول معلی بی اور درست بیں۔ وَهَذَا أَيْ فَسَنَاتُ الْوَصَلِم مِنْ أَقُوْىُ الإعْتِرَاصَنَاتِ إِذَلاَ يَسْتَتِطِيْعُ الْمُعَلِّلُ فِيْهَا مِنَ الجزاب بخلات المناقصة فإنه يُلجه فيها إلى القول بالتابير وبينان الفرق وإلهذا قُدُّمَ عَلَيْهَا ۚ وَهُنَ بِمُنْزِلَةٍ فَسَادِ الْأَدَاهِ فِي الشَّبَّادَةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَسَنَّدَ الْأَدَاءُ فِي الشُّبَّادَةِ بِنُوع مُخَالِفَةٍ لِلدَّعْرِي لاَيَحْتَاجَ بَعْدُ ذَالكَ إِلَىٰ أَنْ يَتَفُمُمنَ عَنْ عَدَالِتِهِ الشَّاهِدِ وُمِنْلَاحِهِ وَالْمُنَاقِضَةُ وِهِي تَخْتُلِفُ الْحُكْمُ عَنْ الْوَصِيْفِ الَّذِي إِدْعِي كُونَةَ عِلْةُ ويَعَبُرُ عَنْ هَذَا فِي عِلْمَ الْمَنَاظِرَةِ بِالنَّقْضِ وَأَمَّا الْمُنَاقِضَةُ فَهِي مُرَادِفَةً عِنْدُهُمْ لِلْمَنْعِ كَقُولِ الشَّنَافُعِيُّ فِي الْوَصْنُوهِ وَالتَّيْشُمِ إِنَّهُمَا طَهَارَتَانِ فَكَيْفَ اِفْتَرِقَا فِي النَّيَةِ أَىٰ لَأَيْفُتُرِقَانِ فِي النَّيْةِ فَإِذَا كَانَتِ النَّيَّةُ فَرْضَنَا فِي التَّيْمُمِ بِالإِثْفَاقِ فَتَكُونُ فِي الْوَضِيُّهِ كُذَالِكَ فَإِنَّهُ يَنْتُقِضُ بِفَسِيلِ الثَّوْبِ وَلَبَدَنِ فَإِنَّهُ إِيْضَنَا طَهَارَةً لِلصَّلْوةِ فَيَنْتِفِيُّ أَنْ تُقْرَضَ النِّيَّةُ فِيْهِ فَلَا بُدُ حِيْنَائِذِ أَنْ يَلْجِئُ الْخَصِيِّمُ إِلَىٰ بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَهُما وَالْقُولُ بِالتَّاثِرِ بِأَنَّ غُسَلَ الثُّوبِ طَهَارَةٌ حَقِيْقِيَةٌ وَإِزَالَةُ الْجِنْسِ حَقِيْقِي ۗ وَهُنَ مَعْقُولُ لْأَيْطَتَّاجُ إِلَىٰ النَّيَّةِ بِخِلَافِ الْوُصْنُوءِ فَإِنَّهُ طَهَارَةً لِنْجُسِ حُكْمِي وَهُنَ غَيْرُ مَعْقُولِ فَيَحْتَاجُ إِلَىٰ النَّيَةِ كَالتَّيْمُمِ فَنَقُولُ فِي جَوَابِهِ إِنْ زَوَالَ الطَّهَارَةِ بَعْدَ خُرُوجِ النَّجِسِ أَمْرٌ مَعْتُولٌ لأنَّ الْبَدَنَ كُلُّهُ يَنْتَجُسُ يُخُرِجُ الْبَوْلِ وَالْمَعْنَىٰ بِسَوَاءٍ وِلْكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَنَىٰ أَقَلُ إِخْرَاجًا وَجَبَ الْغُسِيلِ فِيْهِ لِتُمَامِ الْبِينِ بِالْخَرَجُ بِخِلاَفِ الْبُولِ فَإِنَّهُ لَمَا كَانَ أَكُثُرُ خُرُوجُنَا وَ فَي غَسِلَ كُلِّ الْ بِكُلُّ مَرُةٍ حَرَجُ عَظَيْمٌ لأَجَرَمَ يُقْتَصِرُ عَلَىٰ الأعضيّاء الأربِّعَة أَلْتِي هِي أَصَوْلُ الْبَدَنِ فِي الْحُدُودِ وَوَقُوعِ الْأَثَامِ مِنْهُ دُفْعًا للْحَرَجِ

فَالْأَقْتِصِنَارُ عَلَىٰ الْأَعْضِنَاءِ الأَرْبَعَةِ غَيْرُ مَعْقُولَ.

رجہ اسلے میں فراد وضع کا احتراض ہے۔ کو تکہ معلل (متدل) اس کے جواب کی طاقت نہیں رکھا۔ بخلاف مناقضہ علی احتراض ہے۔ کو تکہ معلل (متدل) اس کے جواب کی طاقت نہیں رکھا۔ بخلاف مناقضہ علی استدلال کرنے والاقول بالتنافید کی بناہ لے سکتا ہے۔ جس علی بیان آئندہ آئے گا۔ کیونکہ مناقضہ علی استدلال کرنے والاقول بالتنافید کی بناہ لے سکتا ہے۔ جس علی علی تا تیر۔ اصل اور محل نزاع میں وجہ فرق بیان کر سکتا ہے۔ ای وجہ سے مصنف نے اس کو پہلے بیان کر دیا ہے۔ اور فراد وضع کی تا تیر ایک ہے جے شہادت کے اواکر نے میں فساد کا بیا جانا۔ یعن اگر گواہ وحوی کے ظاف کوئی بات کہ دیتا ہے، جسے شہادت کے اواء کرنے میں فساد کا بیا جانا۔ یعن اگر گواہ وجوی کے ظاف کوئی بات کہ دیتا ہے، جس سے شہادت بیار فساد کا بیا جانا۔ یعن اگر گواہ وجو نے کی تلاش کی ضرورت نہیں۔ دیتا ہے جس سے شہادت بیار فساد و جاتا ہے۔ ایسے تی اور جاتا ہے۔ ایسے تی شود جس کے خلاف کوئی جاتا ہے۔ ایسے تی فرون خود باطل ہو جاتا ہے۔ ایسے تی فساد و سے جس دیل کو تو وی ہے خلی خود بخود فاصد ہو جاتا ہے۔

وَالْمُنَاقِحَنَةُ ﴿ ﴾ ) اور چو تھی وجہ مناقضہ ہے۔ یعنی استدلال کرنے والے نے جس چے کو علت قرار دیاہے علت کے پائے جانے کے باوجو و تھم شہا اوا یائے۔ علم مناظر و میں اس کو نقض کہتے ہیں اور بہر حال مناقضہ مناظر و والوں کی اصطلاح میں منع کے مراوف ہے۔ کَفُوالِ المنشافَعِی فِی الْوُضُوءِ اَولَتَیْمُہِ مناقضہ مناظر و والوں کی اصطلاح میں منع کے مراوف ہے۔ کَفُوالِ المنشافَعِی فِی الْوُضُوءِ اَولَتَیْمُہِ جیسے امام شافق کا یہ قربانا و ضواور میم جیکہ طہارت ہونے میں دونوں مشترک ہیں۔ تو چر نیت کے ضروری ہونے میں مراجو سکتے ہیں۔ لیتی بقول امام شافق دونوں نیت میں جدانہ ہوں کے ۔ لبذا جب کے تیم میں نیت بالا تفاق فرض ہے۔ لبذا وضوء میں میں ایسانی ہونا جاہے۔ ( یعنی نیت کرنا فرض ہونا جاہے)

فائه یَنْتَقِعَن بِعَنسُلِ النُونِ وَالْبَدَنِ - کین بر دہوی ٹوٹ جاتا ہے سل ٹوب اور سُل بدن کے مسئلے سے کیونکہ ٹوب اور بدن دوتوں کی طہارت ہی نماز کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذاان جی بھی نیت فرض ہونا چاہے۔ پی مناسب کہ اس وقت مشدل و دنوں کے در میان فرق بیان کرنے کی پناہ حاش کر ے۔ اور تول بال فیر کا سہارا لے کر بعنی علیت کی تا فیر بیان کریں ۔ شاؤہ ویہ استدلال کریں کہ ٹوبٹس سے نجاست تھی ہے طہارت ماصل کی جاتی ہے جو تھی تھا ہے مطابق ہے مطابق ہے اس کے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ بخلاف وضو کے کیونکہ اس میں نجاست تھی سے طہارت ماصل کی جاتی ہے مراس طرح طہادت کا حاصل ہو جانا۔ اس تھی نہیں ہے بلکہ تحض امر تعبدی ہے جو کی ہے اس لیے نہیں جارے مامل کی جاتی ہے میں اس اور اور تا ہوں کی میں اس اور اور اور تعبدی طہارت اور خوار میں اور اور تولی ہے میں اس اور اور اور تا ہوں کی جاتی ہے ہوں کی میں اس کی جو کی سے سادا بدن کس طرح طابر اس کی جو کی میں اس کے بولور امر تعبدی طہارت میں مان اور فرض ہے فلقول نوی ہو گیا ہے اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بدن سے مان کی جو بی ہے جو اب میں کہتے ہیں کہ بدن سے مناء پر نیت ضروری اور فرض ہے فلقول نوی جو ابه ۔ لہٰذائی میں کے جواب میں کہتے ہیں کہ بدن سے بناء پر نیت ضروری اور فرض ہے فلقول نوی جو ابه ۔ لہٰذائی میں کے جواب میں کہتے ہیں کہ بدن سے بناء پر نیت ضروری اور فرض ہے فلقول نوی جو ابا کہ امر معقول ہے کونکہ مثلاً چیشا ہے ، منی وغیرہ کے خواست کے خروج کے مثلاً چیشا ہے ، منی وغیرہ کے خواست کے خروج کے مثلاً چیشا ہے ، منی وغیرہ کے خواست کے خروج کے کہ مثلاً چیشا ہے ، منی وغیرہ کے خواست کے خروج کے کہ مثلاً چیشا ہے ، منی وغیرہ کے اس کے خواست کے خروج کے کہ مثلاً پیشا ہے ، منی وغیرہ کے کو کے مثلاً کی خواس می کو کے کہ مثلاً کیا ہو جاتا کیا ہو جاتا کیا ہو کہ کا کہ کو کے کہ مثلاً کیا ہو ہو کا کہ کو کو کے کہ مثلاً کیا ہو ہو کا کہ کو کے کہ مثلاً کیا ہو کو کے کہ مثلاً کیا ہو کہ کا کہ کو کے کہ مثلاً کیا ہو کو کے کہ مثلاً کے کو کے کہ مثلاً کیا ہو کہ کا کیا کہ کو کے کہ مثلاً کیا ہو کو کا کیا کہ کو کے کہ مثلاً کو کو کے کہ کو کیا کہ کو کے کہ کو کو کی کی کو کیا کیا کو کو کی کو کی کیا کی کو کے کہ کو کیا کو کو کیا کیا کیا کی کو کے کہ کو کیا کی کو کیا کہ کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کیا کی کو کیا کی کو کیا کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو ک

خرون کے دفت تمام برن کا دھونا داجب قرار دیا گیا۔ بخلاف پیشاب کے خروج کے بعد کیونکہ اس کا خروج ا اکٹر ہوتا ہے۔ (دن میں دوچار مرتبہ بلکہ بھی بھی اس سے بھی زائد مرتبہ) اور ہر مرتبہ پیشاب کرتے بعد حسل کرنے میں بہت ہزاح جہ۔ اس لیے لامحالہ مجبور آاعضاء اربعہ کے حسل پر اکتفاء کیا گیا۔ یہ اعضاء اربعہ ا اصول بدن اور اطراف بدن ہیں۔ گناہ مجی زیادہ تراخیس اعضاء سے صادر ہوتے ہیں تواکر چہ اعضاء اربعہ کے حسل پر اکتفاء کرنا چا۔

لَا أَمَّا نَجَاسَتُ الْهَدُنِ وَإِزَالَةُ الْمَاءِ فَآمَنُ مَعْقُولُ فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى النَّيَةِ بِخِلاَف التُّرَابِ لِإِنَّهُ مَلَوْتُ فِي نَفْسِهِ غَيْنُ مُطَهِّر بِطْبِعِهِ فَلِذَا يَحْتَاجِ إِلَىٰ النَّيَةِ وَأَمَّا الْمُؤثِّرَةُ فَلَيْسَ لِلسَّائِلِ فِيْهَا بَعْدَ الْمُمَانَعَةِ إِلَّا إِلَّا الْمُعَارِضَةُ فِيْهِ إِشِارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ تَجْرَىٰ فِيْهَا الْمُمَانَعَةُ وَمَا قَبْلُهَا أَعْنِىٰ الْقُولُ بِمُرْجَبِ الْعِلْةِ وَلاَ يَجْرِىٰ فِيهَا مَا بَعْدَ هَا لأَثْبَا لا تُحْمِلُ الْمُنَاقِحَةُ وَفَسِنادُ الْوَحْنُعِ بَعْدَ مَا ظَهُرَ أَثْرُهَا بِالْكِتَابِ والسننة والإجماع لأن طولآء الثلاكة لأتحمل المناقصة وفستاد الوصلع فكذا التَّائِيْرُ النَّابِتُ بِهَا أَمَّا مِثَالُ مَا طَهَرَ أَثَرُهُ بِالْكِتَابِ مَا قُلْبًا فِي الْحَارِجِ مِن غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ إِنَّهُ نَجِسٌ خَارِجٌ فَكَانَ حَدَثًا فَإِنْ طُوْلِبَقًا بِبَهَانِ الأَثْرِ قُلْفًا طُهُرَ تَاثِيْرُهُ مَرَّةً فِيَّ السِّبِيْلَيْنِ بِقُولِهُ تُعَالَىٰ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ وَمِثَالُ مَا ظَهَرَ أَثَرُهُ بِالسَّنَةِ مَا قُلْنَا فِيْ سُوْرِ سَوَاكِنِ الْبُيُونِ ِ إِنَّهَ لَيْسَ بِنَجَسِ قَيَاسَا عَلَىٰ سُوْرِ الْهِرَةِ بِعِلْةِ الطُّوَاتِ فَإِنْ طُولَئِنِ بِبَهَانِ تَالِيْرُهُ لَمَّا ثَبَتَ تَاثِيْرُهُ بَقُولِهِ عَلِيْهِ الْهِمَّلاَمِ إنَّهَا مِنَ الطَّرَافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطُّوافَاتِ وَمِثَالُ قُلْنِا مَاظَّهَرَ أَثَرُهُ بِالإِجْمَاعِ مَا قُلْنَا بِأَنَّهُ لأَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِئَةِ لأِنْ فِيْهِ تَقْوِيْتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ عَلَىٰ الْكُمَالِ فَإِنْ طُرْلِينًا بِبَيَانِ تَالِيْنِهُ قُلْنًا إِنْ حَدًا السَّرَقَةِ شَيْرِعَ وَاجْرًا لأَمْتَلُفًا بالأجْمَاع وَفِي تَفُولِتِ جِنْس الْمَنْفَعَةِ إِتْلاَفِ ثُمَّ إِنْ فَسَادَ الْوَضِيْعِ لاَيَتُّجِهُ عَلى العلَّة الْمُؤْثِرَةِ أَصِنْلاً وَأَمَّا الْمُنَّاقِصِنةُ فَإِنَّهَا تَتَّجِبُهُ عَلَيْهِ صَنُورَةً وَإِنْ لَمْ يُتَّجِهُ عَلَيْهَا حَقَيْقَةُ وَاللَّهِ الثَّمَارَ يَقَوْلِهِ لَكِنَّهُ إِذَا تُصَوَّرُ مُغَاتِضَةً يجِبُ دَفْعُهَا بِطُرُقِ أَرْبَعةٍ.

وَامِنَا نَجَالُسَنَةُ الْبَدَنِ الع اور بهر طالُ بدن فَ نَجَاست كَ تَرُونَ كَى وجد ف بدن كا رَجِمَةِ تَشْرِبُ عَلِي بو جانا ، اور بانى كے استعال بے نجاست كازائل بو جانا ايك معقول امر بـ اس ليے اس می نیت كی احتیاج نبیں ہے۔ بحكاف تراب (مٹی) كے كيونكد تراب في نفسہ طوث ہـ اپ طبیعت ب وه مطهر اور طبارت كا سب نبین ہـ اى وجد بے نیت كی احتیاج ہـ وامنا المؤثرة فليس فلسمائل قیها بعد المعانعة الاالمعارسة. اور علت مؤثره کے وجوود فع میں ممانعة کے بعد طریق معادضہ کے علاوہ ماکن اور کوئی وجہ پیش نیس کر سکتا۔ اس عبارت میں ممانعت کے بعدے اس طرف اشاروہ کہ علمت موثرہ میں علمت طرویہ کے وجود و فع میں سے ممانعة اور قول مجوجب العلمة بی پائی جاشتی ہے۔ اس کے بعد دود جیس جو بیان کی عملی میں دود جیس جاری ہو شکتیں۔

لإنَّهَا لأتَسْتَمَلُ ٱلْمُثَاقِرَمَةِ وَفُسَنَأَد الْوَمَنْعِ كَوَكُمْ قُرْآنَ وَمَدِيثُ اور ايمَاحُ كَ وَرَبِهِ عَلَى تا هير ظاہر ہو جائے كے بعد بحرند مناقصہ كا حال روجا تا ہے شد فساد و صنع كا۔ كيونكد بذات خودان بيس مناقصه يا فساد وصنع کا حمّال تہیں ہے تو جس علمہ کی تا شیران کے ذریعہ ٹابت شدہ ہواس پر بھی نقص یا نساد و منع کا دعویٰ تیں کیاجا سکتا۔ بہر حال جس طععہ کا ابر کتاب اللہ سے طاہر واس کی مثال یہ ہے جو ہم نے شارج حد غید السديدلين من كياب كه جو مكد نجاست كاخروج إلا كيا-للداموجب مدث ب- إس اكر بم س كوئى كي كر اس علت کی تا فیربیان کروو ہم جواب دیں مے کہ اس کا اثر ایک مرتبہ خروج من السبلین میں طاہر ہو چکاہے جس من الله تعالى في ما الديناء أحد من الفائط إلا من الفائط (الم من على من الفائد بيناب عن الرغ موكر آئے) سے اور علمت كى تا فيركى مثال سنت سے وہ سے جو ہم نے محريس رہنے والے جانورول ( لمي اچو با وغیرہ کے بادے میں کہا کہ وہ بچس تہیں ہے۔اور سور ہر ہر قیاس کیاہے۔اور علمد کثرت سے محریس آنا جانا یعی علمہ ، طواف ہے۔ اگر کوئی ہم ہے تا چیر علمت کا مطالبہ کرے تو ہم کہیں سے کہ اس کی تا چیر جناب رسول الله صلى الله عليہ وسلم سے فرمان ہے 1ایت ہو چک ہے۔''آپ کے فرمایا انہا من الطرافین علیکم والعلوافات "اور مثال اس علت كي جس كي تا ثير اجماع است سے تابت بـ وه ب جو بم نے كها ب كه لاتقطع يدالسداري في المرة الثالث لين جورك اول مرجه جورى كرت يردابنا باته كاث ديا ي وا بار وچوری کرنے پر بایاں ویر کاف دیا کمیا۔اب اگر تیسری بارچوری کرتا ہے توبایال باتھ نہ کانا جائے گا کیونک اس طرح سے جنس منفعت سے وہ محروم ہو جائے گا ( کھانا، پینا، سنڈاس آب دست و خیر و) س طرح مید حوالح یوری کرے گا۔اور اگر ہم سے مطالب تا شیر علمت کا کیا گیا تو ہم جو اب دیں گے۔ صد سرقہ چوری سے روکنے کے لیے شروع ہوئی ہے۔ آدمی کو تلف کرنے کے لیے مشروع نہیں ہوئی اور جنس مشعصہ کے نوت کردیے جی ا تلاف لازم آتا ہے بھر نساد و منع کاعلیت مؤثر ویر کوئی اعتراض و ارد شمیں ہو سکتا۔اور ای طرح حقیقاً ساقت كاعتراض بفي وارد نيس موسكا\_اى طرف منعف في اسية اس قول بن اشاره فرمايا ب كه ولكنه اذا تصدور مذاقصة وليكن جب علمت وورور مناقعه كاصورت فيش آجائ تومسد لك جانب سے ال جار طریقول سے دفع کرنامنرور کی ہے۔

وَهِيَ الدَّفْعُ بِالْوَصِنْتِ ثُمُّ بِالْمَعْنِيُ الثَّابِتِ بِالْوَصِنْتِ ثُمَّ بِالْحُكْمِ ثُمُّ بِالغَرَضِ عَلَى مَايَاتِيُّ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ بِجِبُ دَفْعُ كُلُّ نَقْضِ بِطَرِقِ أَرْبَعَة بِلُ يَجِبُ دَفْعُ

بَعْضِ النُّقُوْضِ بِبَعْضِ الطُّرُقِ وَيَعْضَهُا بِبَعْضِ آخَرَ مِنْهَا وَالْمَدِ مُوْعُ يَبِلُغُ أَرْبَعَةُ فَالتَّعْلِيلُ بِالْعِلَّةِ الْمُوثُرَّةِ وَإِيْرَادُ النَّقْضِ الصُّورِيُّ عَلَيْهَا وَدَفْعُهُ كُمَا تَقُولُ فِي الْحَارِجِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ إِنَّهُ نَجِسُ خَارِجُ فَكَانَ حَدَثًا كَالْبَوْلِ فُيُوْرَدُ عَلَيْهِ أَئ عَلَىٰ هَذَا التَّعْلِيْلُ بِالنَّقْضِ مِنَ جَائِبِ الشَّافَعِيُّ مَا إِذَا لَمْ يَسِلُ فَإِنَّهُ نَجِسٌ خَارِجٌ وَلَيْسَ بِحَدَثِ فَنَدُفَعُهُ أَوْلاً بِالْوَصِيْدِ أَيْ نَدَفَعُ هَذَ النَّقْضَ بِالطَّرِيْقَيْنِ ٱلأَوْلُ بِعَدَمِ الْوَصِيْفِ وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ بِلْ بِادٍ لإِنْ تَحْتَ كُلْ جُلْدَةٍ دَءًا فَإِدَا رَالُتِ الْجِلْدَةُ طَهُرَ الدُّمُ فِي مَكَانِهِ وَلَمْ يُخْرُجُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ هِي مَوْضتع الى موضتع بِخِلَافِ الدُّم السَّائِلِ فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْعُرِقِ وَآنْتَقُلَ الْي فَوْقَ الْجِلْدِ وَخَرَجٍ مِنْ مَوْضِعِهِ ثُمُّ بِالْمَعْنِي النَّابِتِ بِالْوَمِنْفِ دَلاَّلَةً أَيْ ثُمُّ تُنافَعُهُ ثَانِيًا بِعَدَمِ الْمَعْنِيٰ الثَّابِتُ بِالْوَصَنْفِ وَبَقُولُ لَنَّ سَلُّمُ أَنَّهُ وُجِدَ وَصَنْفُ الْخُرُوجِ لَكِنَّهُ لَمْ يَوْجَدِ الْمَعْنَى الثَّابِتُ بِالْخُروجِ دَلاَلَةً وَهُوَ وُجُوْبُ غُسْنُلٍ ذَالِكَ الْمَوْضَعَ فَإِنَّهُ بِجِبُّ أَوَّلاً غُسنلُ ذَالَكُ الْمَوْضِعِ ثُمُّ يجِبُ غُسُلُ الْبَدَنِ كُلَّهِ وَلِكُنْ نَقْتُصِرُ عَلَى الأَرْبَعَةِ دَفْعًا لِلْحَرْجِ فِيْهِ أَىٰ بِسَبَبِ وَجُوْبِ غَسَلِ ذَالِكَ الْمَوْضَعِ صَارَ الْوَصَّفُ حُجَّةً مِنْ حَيْثُ أَنْ وُجُونِ التَّطْهِيْرِ فِي البَدنِ بِأَعْتِبَار مَايَكُونَ مِنْهُ لأَيْتَجَرُّا فَلَمًا وَجَبَ غَسَل ذالِكَ الْمُوْضِعِ وَجَبَ غَسِنْلُ سَائِرِ الْبَدْنِ ٱلْبَتَّةُ وِهُنَاكَ لَمْ يَجِبُ غَسِنْلُ ذَالِكَ الْمُؤضّع فَإِنَّ عَدَمُ الْحُكُمُ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ كَانَّهُ لَمْ يُوْجَدِ الْخُرُيُّ جُـ

رجمان المرائع الدفع بالوصف النع اوروه جارول طربیقیدین (ا) دفع بالوصف (۲) وفع بالمعنی الترجمان الثابت بالوصف (۲) وفع بالخام (۲) دفع بالخرض جیسا کرتنمینات فقریب آجائیں کی مصنف ماتن کا مقصد الن چارول طربیقول سے یہ خیس ہے کہ الن پر تفق کو الن چارول طربیقول سے وفع کرنا ضروری ہے بلکہ مر ادید ہے کہ نقش کو الن چارول وفعات میں ہے کی الن پر تفق کو کیا جانا چاہے گا۔ لین بعض تقش کو الن چارول وفعات میں ہے بعض وو مر دوفع کیا جانا چاہے البت مرافعت کے بعض اور بعض دومر ہے نقش کو الن میں ہے بعض وار مردوفع ہے وفع کیا جانا چاہے البت مرافعت کے طربیقول کی مجموعی تعد اور جان کی بورجی جات ہی کہو می تعد اورجو تا کہ پر چی جاتی ہے ہی علمت و فرو ہے استدلال اور صور تا اس پر نقش وارد ہو سے استدلال اور صور تا اس بی نقش وارد ہو سے اس کے وہا تش وہ خورج خواس کی علمت کی علمت پائی جاری ہاں لیے وہا تش و ضوب میں ہو تو اس پر اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ لینی اس تعلیل پر شوافع کی طرف جو تقش وارد ہو سکتا ہے۔ لینی اس تعلیل پر شوافع کی طرف ہے نقش وارد ہو سکتا ہے۔ لینی اس تعلیل پر شوافع کی طرف ہے نقش وارد ہو سکتا ہے۔ لینی اس تعلیل پر شوافع کی طرف ہے نقش وارد ہو سکتا ہے۔ لینی اس تعلیل پر شوافع کی طرف ہے نقش وارد ہو سکتا ہے۔ مینا کا کہ بران میں شربی ہو سکتا ہے۔ مینا کا کہ بران میں شربی ہو سکتا ہے۔ اینی اس تعلیل پر شوافع کی طرف ہو سکتا ہے۔ اینی این کا کر بران میں شربی ہو کا میں دی جبہ خواست (پیشاب) نگل کر بران میں شربی ہو سے نقش وارد ہو سکتا ہے۔ مینا کہ کو بران میں شربی ہو کہ خواست (پیشاب) نگل کر بران میں شربی ہو سکتا ہے۔ اور میں سے متعد کو اس میں ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ میں اور میں سے سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ میں ہو سکتا ہ

کہ یہ خارج ہونے والی نجاست ہے مگر موجب حدث فہیں ہے کی کے نزدیک فہیں ہے حالانکہ فروج نجاست کی علمت مختق ہے فند فعه او لا بالوحد النے ۔ تواولاً اس کو ہم وصف ہے دفع کریں گے۔ یعنی ہم اس نعفل کو دو طریقوں سے دفع کریں گے۔ اول طریقہ عدم وصف ہے۔ وہ یہ ہے کہ فر کورہ صورت میں فروج فہیں ہے بلکہ بدداور ظہور ہے کیو مکہ ہر جلد (کھال) کے بیٹے خون موجود ہے (جب کھال چھیل دیں کے تو خون افی جگہ پر ظاہر ہوجائے گا۔ وہی بیال پر بھی ہے) للذا جب جلد (کھال) زائل ہوگئی توخون افی موجود ہے دور کھان کرا تو خون افی توخون افی موجود کے دور کھان کرا تو خون افی کو خون اور خون افی کہ بر ظاہر ہو گیا اور خارج فیس ہوا۔ اور نہ ایک مقام ہے دوسر سے مقام کی طرف بدن میں (موضع خروج سے) نظل ہوا۔ بخلاف دم سائل (بہنے والے خون کے ) کیو تکہ دواصل مکان رکوں میں تھا اور بہنے کے ابعد رکوں اس کھال میں نمو دار ہو گیا۔ اور ایک جگہ سے خارج ہو گیا۔

کم بالمندنی الثابت بالنص (۲) پردلانت وصف سے ثابت شدہ معن کے ذراید (۲) یعن دوسری بارہم اس اعتراض کویہ کر دفع کریں ہے کہ وصف کے علمت بننے میں جس حقیقت کود خل ہے ند کورہ صورت میں وہ خیس پائی جارہی۔ پھر کہیں مے کہ اور اگریہ تشلیم بھی کرلیں کہ فروج کی علمت پائی می ۔ لیکن فروج کے جد معنی دلالہ ٹابت ہیں اس جگہ وہ معنی ثابت نہیں ہیں۔

وھو وجوب غسل ذالك الموضع اور وہ معنى يہ بيل كر يہلے فروج نجاست كے مقام كادھونا واجب ہوراس وجرت كر مقام كادھونا واجب ہوراس وجرت كر مقیس عليہ بيل موضع فروج نجاست كادھوناواجب ہواكر تاہے۔اس كے بعد درسر ے حصر بدن كادھونا ضرورى ہوتا ہے۔ مر ہم اعضاءاد بعد كودھونے پر اكتفاء كر ليتے ہيں فرج كود فع كر سنے كے ليے أب اس سبب سے اولاً اس جگہ كادھوكا واجب ہے۔ صنار الوصلات كرنے كے ليے أب اس سبب سے يعنى اس سبب سے اولاً اس جگہ كادھوكا واجب ہے۔ صنار الوصلات خروج نجاست سے خبية من حقيد النے۔وصف فروج نجاست سے خبية من حقيد النے۔وصف فروج ناتف وضوء ہونے كى علمت قرار بايا۔اس كالاس فروج نجاست سے بدن كى تطبير ميں كے دجوب ميں تجزيہ نيس ہوتا لبد اجب اس جگہ (موضع فروج) كاپاك كرنا ضرورى ہوا تو سارے بدن كى تطبير يقيناً واجب ہوگئى۔

وَهُذَاكَ لَمْ يَجِبُ غُسِلَ ذَالِكَ الْمَوْصَنَعِ اوريْهال (خون شربِخ اور صرف الله عكد ظاہر ہو جائے كى صورت يش) پر چونكه بموضع فروج كا دعونا واجب نبيل داس ليے علمت شيائے جائے كيوجہ سے تعق وضوء كانتم معدوم ہو كيار كويا حروج يايا بى نبيل كيار

وُيُوْرَدُ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْجَرْحِ السَّاؤِلُ عَطَّفُ عَلَىٰ قَوْلِهِ فَيُوْرَدُ عَلَيْهِ مَا إِذَا لَمُ يَسِلُ \*يَعْنِىٰ يُوْرَدُ عَلَيْنَا مِنْ جَانِبِ الشَّافَعِىٰ فِى الْمِثَالِ الْمَدُّكُورِ بِطَرِيْقِ النَّقُضِ إِيْرَادَانِ الْأَوْلُ وَفَعْنَاهُ بِطَرِيْقَيْنِ وَالثَّانِىٰ هُوَ صَاحِبُ الْجَرْحِ السَّائِلِ فَإِنَّهُ نَجِسٌ خَارِجٌ مِن الْبَدَنِ وَلَيْسَ بِحدَثِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مَادَامَ الْوَقْتُ بِاقِيًا فَنَدَفَعُهُ بِالْحُكُم أَىٰ نَدَفَعُهُ بَطَرِيْقَيْنَ اَلْأَوْلُ بِوُجُرِّدِ الْحُكُم وَعَدَم تَخَلُّفِهِ بِبَيَانِ أَنَّهُ حَدَثٌ مُوْجِبٌ لِلْتَطْهِيْرِ بَعْدَ

خُرُوْجِ الْوَقْت يَعْنِي لَأَنْسَتُلُمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثِ بَلْ هُوَ حَدَثُ لَكِنَ تَأَخَّرَ حُكِّمُهُ إلىٰ مَا ا يَعْدُ خُرُورَجُ الْوَقْتِ بِالغَرَضِ آئُ نَدَافَعُهُ ثَانِيًا بِوُجُودِ الغَرَضِ مِنَ الْعِلَّةِ وَحُصُولِهِ فَإِنَّ غُرَضِنْتًا التَّسْوْلِيَّةُ بَيْنَ الدُّم ۚ وَالْبَوْلَ وَذَالِكَ حَاصِلٌ قَانَ الْبَوْلُ حَدَثٌ فَإِذَا لَرَمَ صَارَ عَفُواً ۖ الْقِيَامِ الْوَقِّنْتِ فِي صَنُورَةٍ سَنِيلِ الْبَوْلِ فَكَذَا هَذَا يَعْنِيُّ الدَّمَ كَانَ حَدَثًا فَإِذَا لَرَمُ صنارَ عَفُوا لِيُستاوِي الْبَوْلُ الْمَقِيْسُ عَلَيْهِ فَصِنارَ مَجْمُوعُ دُفُوعِ النَّقْضِ أَرْبَعَةً ثُمْ بَعْدَ الْفَراَعِ مِنْ دَفْعِ النَّقُصِ شَرَعَ فِي الْمُعَارَضَةِ ٱلْوَارِدَةِ عَلَىٰ الْعِلَّةِ الْمُؤَثَّرَةِ فَقَالَ وَامَا الْمُعَارَضَةُ فَنَوْعَانِ وهِيَ إِقَامَةُ الدَّلِيلُ عِلَىٰ خِلافٍ مَأَتَّامَ الدَّلِيْلُ عَلِيهِ الْمُصنَّمُ فَإِنْ كَانَ هُنَ ذَالِكَ الدُّلِيلُ الأَوْلُ بِعَيْنِهِ فَهُيَ النَّوْعُ الأَوْلُ وَإِلَّا فَهُنَ النَّوْعُ التَّانِي فَالنَّوْعُ الأَوْلُ مُعَازُضَتُهُ فِيهَا مُنَاقِضَةٌ وَهِيَّ ٱلْقَلْبُ فِي إصْطِلاَحِ الأَصْوُل والْمُنَاظِرَةِ مَعًا فَهُنَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَدُلُ عَلَىٰ نَقِيْضِ مُدَّعَىٰ الْمُعَلِّلِ بِيسمَى مُعَارَضَةٌ وَمِنْ حَيثُ أَنْ دَلِيْلَهُ لَمْ يُصِيْلُحُ دَلِيْلاً لَهُ بَلْ صِبَارَ دَلِيْلاً لِلْخَصِيْمِ يُسِيَمِّي مُنَا قِضِيَّةً لِخَلَلِ فِي الدَّلِيْلِ ولْكِنَّ الْمُعَارَضَةُ أَصِالٌ فِيْهِ وَالنَّقُصْ ضِمْتِيٌّ لَإِنْ النَّقْضَ الْقَصَدِيُّ لَايَرِدُ عَلَى الدَّلِيلِ الْمُوْثِرِ وِلِذَ الِّكَ سَمُمَّى مُعَارَضَةً فِيْهَا الْمُثَاقَضَةُ وَلَمْ يُسَمِّ مُثَاقَضَةٌ فِيهَا الْمُعَارَضَةُ • و المعادد عليه صناحب المجر السنافل مرور لعليل برست موع زخم ك عمم على المعروف المعادد على المعروف المعرود المعروف المع یانی بہتار بتاہو)مسنف کے قولِ فدور علیه مناإذالم نسیل پراس کاعظف ہے یعی امام شافق کی جانب ے ہم پر مثال ند کور میں بطور تعقل کے دواعتراضات کیے مجع ہیں۔اول اعتراض کو ہم نے دو طریقوں سے و فع کیائے۔اور دوسر ااجتراض ہے جو متن میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کوزخم ہے اور وہ زخم آہتہ آہتہ ہرونت بہتار ہتا ہے۔ یہ مجی دم ہے جوبدن سے فارج ہور اہے محر موجب صدف تہیں ہے جب تك ونت باتى ربتا ہے اس كاليك بى وضوكانى موتا ہے۔ فَنَدَفَعُهُ بالْعَنْكُم تواس كوبم دفع كرتے بي اثبات تھم کے ذریعہ یعنی اس میں دو طریقوں سے وضع کرتے ہیں۔اول یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں مجی محم تنظم وضوء کا موجود ہے کم کا تخلف فیمل ہوا۔ ببیان افہ حدث حوجب۔ یہ واضح کر سے کہ وقت صلواۃ ختم ہوئے کے بعد بہنے والاخون نا تغنی و ضواور موجب طہارت ہے۔ یعنی اس کو ہم تشکیم تہیں کرنے کہ بید خون موجب مدث نہیں ہے۔ بلکہ موجب مدث ہے مر محم خروج وقت کے بعد کے لیے مؤخر مو کیا ہے۔ وَبِالْغَرَضِ اور غُرض تَعليل سكور بعد اور دومر اجواب بدوسية بيل كداس عكم على علت كي غرض اور

اس كانتنايا جارباب (اوريقليل كي مي مون كي بيجانا ب) قان غرَضنَنَا التَسلويَةُ بَيْنُ الدم والبُولِ

کیونکہ خروج بول اوروم کو تھم حدث میں برابر ابت کرنا ہماری تعلیل کا مقصد ہے۔اور بہ مقصد حاصل ہے کیونکہ بول موجب حدث ہے۔

فاذا آن مسار عفراً بقیام الوقت اورجب بول دائی ہوجائے ووقت کے باقی رہے تک حاف ہے اسل الول کی صورت میں فکذا هذا۔ پس ای طرح اس کا ہی تھم ہے۔ یہی دم فرکور ہوجب مدت تعالیان جب دائی ہوگیا تھم ہے۔ اس کی صورت میں فکذا هذا۔ پس ای طرح اس کا ہی تھم ہے۔ اس جو رہ وقی وقی (جو ابات جار ہو گئے) جب دائی ہوگیا تھو اف کر دیا گیا۔ تاک ہول تھیس علیہ کے پر ایر ہو جائے۔ پس مجموع وقی وقی (جو ابات جار ہو گئے) ہم مصنف تعلی کے دفع کرنے کے بعد اب اس محاد ضد کو بیان کر دے ہیں جو طبعہ مؤثرہ پر وارد ہوتا ہے۔ پس فرایا: والم مُعاد تن فر این محاد ضد کی وقت ہیں۔ محاد ضربیت جی محالف کی بیان کردہ وعوں یہ دیں ۔ اول مخالف کی بیان کردہ و کیل ہی دو صور تیں ہیں ۔ اول مخالف کی بیان کردہ و کیل ہی دو سر کی دیل تبیں ہے بلکہ محاد ض دیل ہی دو سر کی دیل تبیں ہے بلکہ محاد ض

فالفَقْ الأوَّلَ بِيل توع اليامعاد ضرب جو مناقعت كو مجى شامل ہو۔اس كادومرانام قلب ب علاء اصول اور ارباب مناظر وو تول كى اصطلاح ميں بي اس حيثيت ہے كہ يہ معلل كے دعوے كے قلاف ب دائات كرتا ہے اس كانام معاد صد ہے۔ چو فكر معلل كى و فيل ميں خلل واقع ہو كيا ہے۔اس ليے خود معلل الله حق ميں و فيل فيس دئي ہے۔اس كانام مناقعت ر نكاجاتا ہے۔ كے حق ميں وفيل فيس دئي ہے۔اس كانام مناقعت ر نكاجاتا ہے۔ ولكن المعاد صند المصل فيه ۔ محراس ميں اصل معاد ضد ہے اور صناً اس ميں نقش بيدا ہو كيا ہے كيونك العاد تصدى علمت مؤثرہ بر وارد نبين ہواكر تاراى وجد ہے اس كانام المعاد صنة فيها المعاد صندنام فيس دكھا يا۔

وَهُنَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا قُلْبُ الْعِلَّةِ حُكُمًا وَالْحُكُم عِلَّةً وَهُنَ مَاخُونًا مِنْ قَلْبِ الْقَصَعَةِ أَيْ جَعَلِ أَعْلَاهَا أَسْلَقُلْهَا أَعْلَاهَا فَالْعِلَّةُ أَعْلَىٰ وَالْحُكُمُ أَسْلَقُلَ وَهُنَ لَا يَتَحَقُّوا إِلاَّ إِذَا جُعِلَ الْوَصِيْفُ فِي الْقَيَاسِ حُكُمًا شَرْعِيًا يَقْبَلُ الإِنْقِلابَ لاَ الْوَصِيْفُ فِي الْقَيَاسِ حُكُمًا شَرْعِيًا يَقْبَلُ الإِنْقِلابَ لاَ الْوَصِيْفَ فِي الْقَيَاسِ حُكُمًا شَرْعِيًا يَقْبَلُ الإِنْقِلابَ لاَ الْوَصِيْفَ إِنْ الْكُفَّارَ جِنْسٌ يُجْلَدُ بِكُرُهُمْ مِأَنَّةُ فَيُرْجَمُ ثَيِبُهُمْ كَالْمُسْلِمِيْنَ يَعْنِي أَنْ الْإِسْلامَ لَيْسَ بِشَرِطِ لِلإِحْصِنَانِ فَكُمَا أَنْ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُو فِي الْقَيْاسِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ فِي الْوَاقِعِ حُكُمْ شَرْعِي فَكُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَهُو فِي الْوَاقِعِ حُكُمْ شَرْعِي الْمُسْلِمُونَ وَهُو فِي الْوَاقِعِ حُكُمْ شَرْعِي الْمُسْلِمُونَ وَهُو فِي الْوَاقِعِ حُكُمْ شَرْعِي المُسْلِمُونَ وَهُو فِي الْوَاقِعِ حُكُمْ شَرْعِي لَا الْمُسْلِمُونَ وَهُو فِي الْوَاقِعِ حُكُمْ شَرْعِي لَا الْمُسْلِمُونَ وَهُو فِي الْوَاقِعِ حُكُمْ شَرْعِي وَالْمُونَ الْمُسْلِمُونَ وَهُو فِي الْوَاقِعِ حُكُمْ شَرُعِي كُونَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُوالِ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُوالِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُعَلِمُ مَا اللّهُ لَعِلْ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُولِمُ الْمُعَلِّمُ مِالَةُ لَا لَا الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسَلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُعَلِمُ مَافَةً لاَنْهُ لَالْمُولِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُمَالِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُعَلِمُ مُعَلَى الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُعَلِّمُ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسُلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسُلِمُ الْمُسُلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ

يَرْجَمُ تَيْبِهِمْ أَىٰ لأنسَلْمُ إَنَّ الْجَلْدَ عَلَّهُ لِلرَّجْمِ فِي الْمُسْلِمِيْنَ بَلَّ الرَّجْمُ عَلْهُ لِلْجَلْدُ فِيْهِمْ فَهَذِهِ مُعَارِضَةٌ لأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ خِلاَفِ مُدَّعِى ٱلْمُعَلِّلِ الَّذِي هُو رَجْمُ تَنْبِهُمْ وفِيهَا مُنَاقَضَةٌ لِدَلِيْلِهِمْ بِأَنَّهُ لأَيْصِنْكَ عِلَّةً وَالْمُكَلِّصِ مِنْهُ يَعْنِي أَنْ مَنْ أرَادَ أَنْ لَأَيْرِدَ عَلَى عِلَّتِهِ ٱلْقَلْبُ فِي الْمَالِ فَطَرِيْقُهُ مِنَ الْأَبْتِدَاءِ أَنْ يُخْرِجَ الْكَلامُ مَخْرَجَ الإستيدلال فَإِنَّهُ يُعْكِنُ أَنَّ يَكُونَ الشَّيَّةُ دَلِيْلاً عَلَىٰ شَنَيْءٍ وَذَالِكَ الشَّيَّةُ يَكُونَ دَلَيْلاً عَلَيْهِ كَالنَّارِ مَعَ الدُّحَانِ بِخَلافَ الْعِلَّيْةِ فَإِنَّهُ بِتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا عِلَّةٌ وَالْآخَرُ مَعْلُولًا فَالْقَلْبُ يَضِيرُهُ وَلَكِنْ هَذَ الْمَحْلُصُ لأَيْنُفَعُ هَهُنَا لِلشَّافِعِي مُسَاوَاةً بَيْنَهُما لأَنْ الرَّجْمَ عُقُوبَةٌ غَلِيْلَةٌ وَلَهُ شُرُوطٌ وَالْجِلْدُ لَيْسَ كَذَالِكِ. وَهُوَ مَوْعَانِ أَحَدُهُمَا قُلْبُ إِلْعِلْةِ حَكُماً وَالْحَكْمَ عِلْةً. اوراس لوحُاول كي مجروو میں ہیں۔ اول علمت کو پلٹ کرتھم قرار دیدینا اور تھم کو علمت یہ در اصل قلب اللصعدے ماخوذے (پیانے کے اور کے حصہ کو پنجے کروینااور پنجے کے حصہ کواویر کروینا) بعنی بیانے کے اور والے حصہ کو اسفل کر دینا۔اور اسفل والے جھے کو اعلی (اوپر ) کر دینا۔ پس علت اعلیٰ ہے اور اس کا حکم اسفل ہے یہ اس و فت ممکن ہے جب کہ وصف علت کو تیاس میں تھم شرعی قرار دیا جائے۔جو قلب کو تبول کر تا ہو۔ تاکہ قلب کر کے اس کو دوبارہ تھم بنادیا جائے لیکن اگر و صف خالص علمت ہو جو تھم بننے کے قائل نہ ہو تو تلب تھی نہ ہو گا۔ جیسے شوائع كا تول إنَّ الْكُفَّارَ جنسٌ يُجلِّذ بكرُهُم مِأنَة صيان كا توليين شوافع كاكبرا بكرنوع كفارش ہے گوارے کو زنا کے جرم میں سو کوڑے مارے جاتے ہیں۔اس لیے ان کے شادی شد وافراد کواس جرم بررجم لیاجائے گا۔ جیسا کەسلمانول کانتم ہے۔ یعنی ان کے نزد یک مسلمان ہوناصفت احصان ان کے نزد یک ٹرط نہیں ہے۔ لبداجس طرح مسلمانوں میں سے بعض رجم اور بعض کو کوڑوں کی سز او یتے جاتے ہیں۔ایسے ہی کفار کے ساتھ مجمی کیاجائے گا۔ پس امام شافق نے جلد مائیہ (سو کو ژول کی سز ۱) کو رجم کی علت قرار دیاہے (لینی آگر كافره بإلغه نيب سے زناسر زد مو تواس كور جم كيا جانا جا ہي جب كيسلماتوں كور جم كيا جاتا ہے۔ حالا نك جلد مائة شرعی تھم ہے۔اور ہمارے فزد یک چونک محصن ہونے کے لیے اسلام شرط ہے۔اور کفار پر صرف جلد مائد کی مزاہے۔خواوز ناکاار تکاب باکرہ نے کیا ہویا تیب نے۔ تو ہم ان سے قلب سے معارضہ کریں کے اور کہیں مے لُہ خنقول المسسلمون المخ-کہ مسلمانوں کے غیر شاوی شدہ کواس لیے کوڑے ہارے جاتے ہیں کہ ان کی شادی شدہ کورجم کیا جاتا ہے یعنی ہم اس ہات کو ختلیم نہیں کرتے کہ جلد (کوڑوں کی سز ۱) مسلمانوں میں رجم ک علت ہے۔ بلکہ ہم کتے ہیں کہ رجم علت ہے جلد کے لیے گفار کے حق میں توب معارضہ ہے۔ کو تک ب

معلل متدل خالف کے خلاف پردلالت کرتاہے اوروہ ٹیبہ کارجم ہے۔ اوراس کے اندر مناقعد مجی پایاجاتا

ہے۔ان کی دلیل پر کہ جس محم کوعلت قرار دیا گیاہے وہ علت بننے کی صلاحیت فہیں رکھتی۔

والمصفلص منه اوراس عنه المحل المنه المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المسلم المحل المحل

وَيَتْفَعُنَا لَوْ قُلْنَا ٱلصَّوْمُ عِبَادَةً تَلْرَمُ بِالنَّذَرِ فَتَلْرَمُ بِالشُّرِوعِ إِذْلُوقَلَبَ الْخَصِيْمُ فَيَقُولُلُ إِنَّمَا يَلُزَمُ بِالنَّذْرِ لأَنَّهُ يَلْرُمُ بِالشِّئْرُوعِ قُلْنَا بِيْنَهُمَا مُسَارَاةٌ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَدِلُ بحَالِ كُلُّ مُنْهُمًا عَلَىٰ الْآخَرِ وَلاَصْنَيْرَ فِيهِ وَالنَّائِي قُلْبُ الْوَصِيْفِ سُنَاهِدًا عَلَىٰ الْخَصِيْم بَعْدَ أَنْ كَأَنَ شَنَاهِدًا لَهُ أَيْ لِلْخُصِيْمِ فَهُنَ كَقُلْبِ الْجُرَابِ بِجَعْلَ طَهْرِهِ يَطَنَّا ويَطَنَهُ طَهْرُ قَإِنْ طَهَرَ الْوَصِنْفُ كَانَ إِلَيْكَ وَالْوَجِلَةَ إِلَىٰ الْخَصِيْمِ قَإِنْ قَلُّبَ بَعْدَهُ فَصِنَارَ طَهُرُهُ إِلَيْهِ وَجُهُهُ إِلَيْكَ فَهُوَ مُعَارِضَةٌ مِنْ حَيْتُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ خِلاَتِ مُدَّعِي ٱلْخَصِمُمُ وَقِيْهِ مُنَاقِطنةٌ مِنْ حَيْثُ أَنْ دَلِيْلَةً لَمْ يَدَلُّ عَلَى مُدُعَاهُ وَهذَا هُوَ الَّذِي يُستَمَّيْهِ أَهْلُ الْمُنَاظَرَةِ بِالْمُقَارَضَةِ بِالْقَلْبِ وَيَجْرِئُ فِي كَثِيْرِ مِنَ الاَحْيَانِ فِي الْمُغَالَطَةِ الْعَامَةِ ٱلْوُرُدِ وَكُمَا بَيَّنُوهُ فِي كُتُبِهِمْ كَقَوْلِهُمْ فِي صَوْم رَمَضَانَ أَنَّهُ صَوْمُ فُرَضٍ فَلاَ يِتَادُى إِلاَّ بِتَعْيِيْنِ النِّيَةَ كَمِنَوْمِ الْقَصْنَاءِ فَجُعِلَتُ الْفَرُصْبِيَةُ عِلَّةً لِلتَّغِيْنِ فَعَارَ صَنَفَاهُ بِالْقَلِبِ وَجَعَلْنَا الْفَرْضِيَةَ دَلِيْلاً عَلَىٰ عَدَمِ التَّغْبِينِ فَقُلْنَا لَمًّا كَانَ صَوَّمَا فَرُضًّا إِسْتَغْنَى عَنُ تُعْبِينَنِ النِّيَةِ بَعْدَ تَعْبِنُه كَصِومِ الْقَصَاءِ إِنْمَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَغِييْنِ وَاحِدٍ فَقَطُ لأَزَائِدٌ فِيْهِ هٰذَا كُذُالِكَ لَكُنَّهِ انْمَا يَتَعِينَ بِالشِّئُرُوعِ هَٰذَا تَغْبِيُنُ قَبْلُهُ مِنْ جَانِبِ الشَّارِعِ حَيْثٍ قَالَ إِذًا إِنَّسَتَخَ شَنَعْتِهَانُ فَلاَ صَنَوْمَ إِلاًّ عَنْ رَمْضَنَانَ فَصِيوم رمضان وَصِيهُمُ الْقُضَّاءِ سنوَاءٌ فِي أَنَّهُ لاَيَحْتَاجُ إِلَى تَعْيِيْن يَعْدَ تَعَيَيُّن لَكِنَّ الرَّمَضِنَانَ لَمَّا كَانَ مُعَيِّنًا قَبْلَ الشُّرَوْعِ فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَعْلِيْنِ الْعَبْدِ وَصَرَهُ الْقَضَاءِ لَمَّا لَمْ يَكُن مُتَعَّيْنًا قَبْلَ الشُّرُوع إحْتَاجَ ألىٰ تَغْيِينَ الْعَبْدِ مَرَّةً.

**\*\*\*** 

رجر وتشری ایک عبادت ہے۔ جو نذر مانے سے واجب ہوجاتی ہے۔ ابدر ہمارے لیے مغیرے مثلاً اگر ہم کہتے ہیں کہ روزہ سرجہ وتشری ایک عبادت ہے۔ جو نذر مانے سے واجب ہوجاتی ہے۔ لہدار وزوشر وع کرنے سے لازم ہوجائے گا کیونکہ اگر مصم اور مقابل اس میں دلیل قلب پیش کرے گا تو بھی کہے گا کہ روزة نذر ہے اس لئے واجب ہوجاتا ہے ہم جواب دیں گے کہ الن دونوں کے در میان مادات یائی جاتی ہے جس میں میمن ہے کہ ایک کے حال کو دومرے کے حال پر استد لال کر لیاجائے۔ اور اس میں کوئی حرج ہمی نہیں ہے۔

وَالثَّانِيُّ قُلْبُ الْوَصِيْفِ مِنْمَاهِداً عَنِي الْخُصِيْمِ. اوزَّلْب كي دوسري فتم يديب كه علت كوأس طرح ملت دینا کہ وہ متدل کے دعوی کے لیے ثبت ہوئے کے بجائے اس کے خلاف پر دال بن جائے یعنی معم کے خلاف یر۔ توبہ قاب (امورحی میں) قلب جواب کے مشابہ ہے۔اور تلب جواب توشہ وال کے ظاہر کو باطن اور باطن کو ظاہر کردینا تو محویا و صف علت کی پشت پہلے تمہاری طرف کو علی۔اور اس کا چرو عصم کی طرف تفا۔اور اس معک بعد قلب واقع ہوا تو پیٹر اس کی طرف ہوگی۔اور اس کا چرو تمہاری طرف کو ہو گیا۔ لہذا ہیاس حیثیت سے تو معارضہ ہے کہ خصم کے مرعاء کے خلاف میں ولالت کرتا ہے اور اس میں مناقعت مجمی با جارہا ہے۔ کیونک اس کی دلیل اس کے مدعا کے حق میں دلالت شہیں کرتی۔ اہل مناظر واس کو ا بی اصطلاح میں معارضہ بالقلب سے تعبیر کرتے ہیں۔اور اکثروبیشتر بد مغالط عامة ابوروو میں مجی جاری ہو جاتا ہے جیساکہ انہوں سے اپنی کماہوں میں تغییات بیان کی ہیں۔ کفوالیم فی صنوم دعیضنان۔ جیسے کے رمضان کے روزہ کے بارے میں شوافع کہتے ہیں کہ بدروزہ جو نکہ قرض ہے۔اس لیے بغیر تعین نیت کے ادان ہو گاجس طرح قضاء کاروز و بغیر تعین نبیت اوا تبیس ہو تا ہے۔ توشواقع نے فرضیت (فرض ہوا) کو تعین نیت کی علت بنادیا ہے۔ تو ہم نے شوافع کے خلاف معاد ضہ بالقلب کیااور فرضیت ہی کو غدم تعین نیت کی وليل قراروبديا- فقُلْفًا لَمَّا كَانَ صنوماً فَرْحندا النع- توجم يول كبت بي كدر مضال شريف كاروزه يوكله فرض ہے۔اس کیے خود سے تعین تیت کی ضرورت نہیں ہے۔اللہ تعالی کی طرف سے عین کرد یے جانے کے بعد جبیاکہ قضار وزہ ایک مرتبہ اس کی تعین کروینے کے بعد دوبارہ تعین کی ضرورت خمیں ہوتی۔ای طرح ر مضان کاروز ہ بھی دوبارہ متعین کرنے کی ضرورت تہیں ہے۔

وَلَكِفَةُ إِنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِالسَّنَوعِ البَّهِ قَضَاء كَارُورُه مَعْمِن ہوتا ہے۔ (نیت کے ساتھ) شروع كرنے سے اور رمضان كاروزة پہلے بل سے متعین ہے۔ لین جناب شارع كی جانب سے متعین ہے كو نكہ شارع عليہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے كہ إِذَا اَنْسَلَحَ مَنْمَعْبَانُ الْحَدِجباه شعبان كا مهينہ پوراختم ہوجائے تو پھركوئی روزه علاوه ما ورمضان كے كوئی دوسر اروزه تهيں ہے۔ لبداصوم رمضان اور صوم قضاء دونوں اس بات میں برابر ہے كہ ایک مرتبہ نتین كردیے كے بعد دوبارہ نتین كے حتاج نہيں ہیں۔ محرچونك صوم رمضان بہلے بی سے متعین شدہ ہے۔ لینی شروع کرنے سے پہلے سے للغدایندے کی تعین کی حاجت تہیں ہے۔اور صوم قضاء چو نکہ پہلے سے متعین نہیں ہے۔ یعنی شروع کرنے سے پہلے سے متعین نہیں ہے۔ تو ہندہ کوایک مرتبہ تعین کرنے کی حاجت دا تع ہو گی۔

رُقَدُ تَقَلَبَ الْعِلَّةُ مِنْ رَجْهِ اخْرُ غَيْرَ الْرَجْهَيْنِ ٱلْمَدُّكُورَيْنِ وَهُوَ صَعِيْفٌ كَقَوْلِهِمْ أَىُ السَّنَافَعِيَّةِ فِي حَقَّ النَّوَافِل حَيْثُ لأَتَلْزَمُ بِالسُّرُوعِ وَلاَ تُقْضني بالإنْسناد عِنْدَهُمْ هَذِهِ عِبَادَةً لَايَمُصْبِيُ فِي فَاسِدِهَا أَيْ إِذَا فَسَنَاتَ بِنُفْسِهَا مِنْ غَيْر إفْسَادٍ بِطْهُوْرِ الْحَدَثِ مِنَ الْمُصِلِّيُّ لَايُجِبُ إِثْمَامُهَا وَهَٰذَا بِخِلَافِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ إِنَّا فَسندَ يُجِبُ فِيْهِ الْمَصِيُ وَالْقَصِنَاءُ بَعْدَهُ فَلاَ تُلْزَمُ بِالسَّرُوعِ كَالْوَصَوْءِ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمُ يَمْضِ فَاسبِدُهُ لَمْ يَلْرُمُ بِالسُّنُرُوعِ فَيُقَالُ لَهُمْ لَمَّا كَانَ كَذَالِكَ وَجَبَ أَنْ يَسنتُوى فِيْهِ أَيْ فِي النَّقْلِ عَمَلُ النَّذِّرِ وَالسَّرُوعَ بِاللَّرُومِ كَمَا اسْتُوى عَمَلُهَا فِي الوصنوب بِعَدِمِ اللَّزِوْمِ فَالْوَصِيْفُ الَّذِي جَعَلَهُ الشَّافَعِيُّ دَلِيْلاً عَلَى عَدَمِ اللُّرُومِ بِالشُّرُوع فِيُّ النَّقُلِ وَهُوَ عَدَمُ الْإِمْطِنَاءِ فِيُّ الْفَسِنَادِ جَعَلْنَاهُ عِلَّةً لْإِسْتُواءِ النَّذُرُ وَالشُّرُوع وَيَلْزِمُ مِنْهُ ٱللَّرُوْمُ بِالسِّنْرُوعِ فَكَانَ قَلْبُهُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا القُلْبُ المنعِيقًا لآنَّهُ مَا آتَى بَصَرِيْح نُقِيْضِ الْخَصِيْمِ وَأَعْنِي اللَّازُوْمِ بِالطَّبُّرِوْعِ بَلْ أَتَىٰ بِمَا الأستتواءِ اللزُوم لَهُ وَلأَنَّ الإستَتَىاءِ مُخْتَلِفٌ ثُبُونًا وَزَوَالاً فَفِي الْوَضُوءِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ غَيْرَ لاَزِم بِالسَّنَّرُوع وَالنَّذُورُ فِيَّ النَّقَل مِنْ حَيْثُ كُونِهِ لاَرْمًا بهمَا وَيُسَمَّىٰ هٰذَا عَكُسًا أَىٰ شَنبِيْهُا بِالْعَكُسِ لاَعَكُسٌ حَقِيْقِيًا لاِنْ الْعَكْسَ ٱلْحَقِيْقَى هُوَ رَدُّ الشَّيْءَ عَلَى سُنَنِهِ الأول كَمَا يُقَاسُ فِيْ قَوْلِنَا مَايَلُزَمُ بِالنَّذِرِ يَلْزَمُ بِالشَّرُوعِ كَالْجَجْ وَمَا يَلْزَمُ بِالنَّدَّاءِ لِآيُلْزِمُ بِالشُّرُوعِ كَالْوُضُوءِ وَهُوَ يَصِيْلُحُ للِتَرْجِيْح عَلَىٰ مَا سَيَاتِيُ لأَنَ مَا يَطُرِدُ وَيَتُعَكِسُ أُولَىٰ مِمَّا يَطُردُ وَلاَ يَنْعَكِسُ وَهٰذَا لَمَّا كَانَ رَدُ الشِّئيءِ عَلَىٰ خَلَافِ سُنُتِهِ الأَرُّلِ كَانَ دَاخِلاً فِي الْقَلْبِ شَبِيْهُا بِالْعَكْسِ وَإِنَّمَا جَعَلَهُ عَكُسًا اتَّبَاعًا لَقَحْرِ الْاسْلَامُّ.

ĸжжж

كرك فاسدكردي جائ تواس كى قضاءواجب نبيس موتى ان كے نزديك.

هذا عبادة . يرنوا فل الى عبادت إلى كران ك فاسدك يوراكر في عم نيس بيعي شروع كرف کے بعد آگر لفل خود بل فاسد ہو جائے مثلاً نماز پڑھنے والے کو حدث ہو جائے تو اس نفل کا پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ ممر جے اس کے برخلاف ہے۔ کیونکہ نجے آگر فاسد ہو جائے تو بعینہ افعال جج کو بوراکریا واجب اور ایام تح ك بعد الكل سال اس كى قضا واجب ب- فلا تلذم بالمشروع لهذا شروع كروية بالل نماز واجب فيس موكى - فَيُقَالُ لَهُمْ كُذَالِكَ وَجَبَ أَنْ يَسَنَقَوَى فِيْهِ لَوْسُوالْعَ مَدَ جُوابِ مِن عارى طرف س كما جائے گاکہ (جب تم نے وضو کو فاسد ہو جانے پر پورا کرنے کا وجوب نہ قرار دیا۔ اور اس پر لفل نماز کو شروع کر کے لازم نہ ہونے کو تیاس کرلیا) تواس ہے کہ بات بھی لازم آتی ہے کہ نفل میں نذر اور شروع کا تحکم مجى كيسال بى مول يعنى النادونول سے تغل لازم موجائے۔جس طرح وضو ميں دونول كا تحم كيسال ہے ليعنى ال میں سے سمی سے معی و ضوء کا اتمام واجب نہیں ہوتا۔ توجس و صف کو حضرت امام شافی نے الل فمار کوشروث كرفے سے لازم ند ہونے كى دليل قراردى تقى۔ ہم نے اى د صف كونذر اور شر وع ياہم برابر ہونے كى علم قرار دی ہے اور النادونوں کی برابری کا تقاضہ یہ ہے کہ توافل شروع کرنے سے لازم ہو جائیں جس طرح تذر ے بالا تفاق لازم ہوتے ہیں اس توجیہ کی روہ معارضہ بالقلب ہو کمیا تکریہ قلب اس وجہ مے معیقہ ہے معارض نے مخالف کے وعوی کی صرح تعیض یعنی شروع کرنے سے لازم ہونااس کو تابت نہیں کیا بلکہ صرف برابر ابت کروی ہے جس سے مشروع لزوم کا سبب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نیز چوکلہ استواء کے اثرات اصل اور فرع میں وجود اور عدم وجود میں مختلف ہیں ۔اور استواء ای سے معارض استد لال کرر باہے۔لبد امعارضہ ضعیف ہے۔ قنی الوضوء پس وضوء میں اس حیثیت سے کہ شروع کرنے سے لازم نہیں ہوتا۔ اور نذراور نقل دونول شروع كرنے سے لازم موجاتے ہيں۔

(13)

وَيُستمنى هذَ اعتكسمًا اوراس قلب كانام عم بدين عم عماب بي عمل حقق تين بيد کو نکہ عکس حقیق فئ کواس پہلے اسلوب ہر او ٹا دینے کے ہیں مثلاً ہمارا قول کہ جو عبادت نذر مانے سے لازم ہوتی ہے،وہ شروع کرنے سے مجی لازم ہوتی ہے جیسے عج اور جوچیز نذر مانے سے لازم نہیں ہوتی ہے وہ شروع کرنے سے بھی لازم نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ وضوءاس تکس سے سمی وصف کے علت ہونے کو ترج حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ عنقریب آئے گا۔ کو نکہ جس چنے کااٹر وجو داور عدم دونوں میں ظاہر ہو وہ بیٹنی طور يراولى موكاراس ومقدير جس كالرصرف وجوديس فلابر موعدم بس فلابرند مو

وَهٰذَا اذَا كَانَ رَدُ المِثنَى المع بهر حال قلب كي اس تيسري صورت على مخالف كے استدلال كواس إلج ك اول اسلوب ك خلاف من مجيرا كما ب،اس ليه اس برعس حقيق كى تعريف صادق نبيس آتى، توية معارضہ بالقلب بی میں واخل ہے۔ تھس کے ساتھ صرف مشابہت پائی جاتی ہے۔اس کو تھس قرار دیا جانا فقط

امام فخر الاسلام كا اتباع مي بــ

وَالثَّانِيُّ الْمُعَارَضِيَّةُ الْخَالِصِيَّةُ عَنْ مَعْنَىٰ الْمُنَاقَضِيَّةِ وَيُستِمِّيُّ هَٰذَا فِي عُرُفِ الْمُنَاطَرَةِ مُعَارَضَةٌ بِالْفَيْرِ وَهِيَ نَوْعَانِ آحُدُهُمَا ٱلْمُعَارَضَةُ فِي حُكُمُ الْفَرْعِ بانَ يَقُوّلُ ٱلْمُعْتَرِضُ لَنَا دَلِيْلٌ يَدُلُ عَلَىٰ خِلافِ حُكْمِكَ فِي الْمَقِيْسِ وَلَهُ خَمْسَةُ ٱقْسَامِ كُلُّهُا صنحِيْحَةٌ مُسْتَقَعْمَلَةٌ فِي عِلْمِ الأُصنُولِ عَلَى مَاقَالَ وَهُوَ صنحِيْحٌ سنواءٌ عَارضةٌ بَضيدُ ذَالِكَ الْحُكْمِ بِلازِيَادَةِ وَهِذَا هُنَ الْقِسْمُ الأَوْلُ مِنْهَا وَدَّالِكَ بِأَنْ يَذْكُرُ عِلْةً دَالْةً عَلَىٰ نَقِيْض حُكُم المُعَلِّلِ صنرِيْحًا بِلأَزِيَادَةٍ وَنُقُصنَانِ نَظِيْرُهُ مَا إِذَا قَالَ السُّنَافَعِيُّ الْمَسْتُحُ رُكُنٌ فِي الْوَصْنُوءِ فَيُسْتَنُّ تَتُلِّينَاءُ كَالْفَسْلِ فَتَقُولُ الْمَسْتُحُ فِي الرّاسِ مَسْتَعُ فَلاَ يُسنَنُّ تَتَّلِيْتُهُ كَمْسنَحِ الْخُفُّ أَنْ بِزِيَادَةٍ هِيَ تَقْسبِيْرٌ وَهَذَا وَهُوَ الْقِسنُمُ التَّانِي مِنْهَا وَنَطَيْرُهُ أَنَّ لَقُولًا فِي الْمِقَالِ الْمَدْكُورُ وَقُتَ الْمُعَارَضِيَّةِ إِنَّ الْمَسْخَ رُكُنٌ فِي الْوُضُوِّهِ هَلاَ يُستَنُ تَتُلِيْتُهُ بَعْدَ إِكُمَالِهِ فَقَوْلُنَا بَعْدَ إِكْمَالِهِ رَيادَةٌ عَلَىٰ قَدَر الْمُعَارَضَةِ وَلْكِنَّهُ تَقْسِيْرٌ للْمَقْصِنُود وَلَكِنْ يُشْتَكُلُ أَنَّ هَذَا الْمِثَالَ لَيْسَ لِلْمُعَارَضَةِ الْمَالِصَةِ بْلُ لِلْقِسِيْمُ التَّانِيْ مِنَ الْقَلْبِ عَلَىٰ قَيَاسِ مَاقُلْنَا فِيْ مَسَأَلَةٍ صَوْمٍ رَمَضَانَ يَعْدَ تَعَيقِهِ وَلَمْ أَرَمِتُ الْأَلِهَذَا الْقِسِيِّم مِنَ الْمُعَارَضِيِّ الْخَالِصِيِّةِ أَنْ تُغْيِيْرٌ عَطُّف عَلَىٰ قَوْلِه تَفْسِيرٌ أَيْ رِيَادَةً هِيَ تَغْيِيرٌ وَقَدْ بَيِّبَهُ لِقَوْلِهُ وَفَيْهِ نَفْيٌ لِمَالَمْ يَثُبُتُهُ الأَوْلُ أَوْ إِثْبَاتُ لِمَا لَمْ يَنْفِهِ الأَوَّلُ لَكِنْ تَحْتَهُ مُعَارَضَةٌ لِلأَوْلِ فَهُنَ حَالٌ عَنْ قَوْلِهِ تَغْبِيْرٌ وَقَيْدٌ لَهُ فَيَكُونَ مُشْتَتَمِلاً عَلَىٰ الْقِسنم الثَّالِتِ وَالرَّابِعِ وَهذَا هُوَ الْحَقُّ وَقَدْ فَهِمَ بعض الشَّارِحِيْنَ إِنْ قَوْلُهُ أَوْتَغَيِيْرٌ وَقِسْمِ ثَالِتٌ و قَوْلُهُ أَوْ فِيْهِ نَفْيٌ لِمَا لَمْ يُتُبُتُهُ الأَوْلُ أَقُ إِنْهَاتُ لِمَا لَمْ يَنْفِهِ الأَوْلُ بِكَلِمَةٍ أَنْ دُوْنَ الْوَاءِ وَكُلُّ مِنْهُمَا قِسْمٌ رَابِعُوَهِذَا خُطَّاةً فَاحِشٌ نَشَنّاً مِنْ تُحُريُفِ الْوَاءِ إِلَىٰ أَنَّ

والثاني المعتارة الخالصة الخالصة العمارضدى دوسرى ممارضه فالعديد العناس المستحديد المستحد المستحديد المستح نوعان احدهما المعارضه فى حكم الفوع-اس كم يمى دونوع بين-اول وومطارضه يُوتمَم فرمُ ہے متعلق ہو۔ یعنی معز مش (معارض) یہ کہتاہے کہ ہمارے یاس ایس دلیل ہے جومقیس میں یعنی فرع میں تمبارے تھم کے خلاف دلالت کرتی ہے۔اور اس کی یانچ قشمیں ہیں۔اور سب کی سب سیح ہیں۔اور اصول

نقد میں سب تعمل یمی ہیں۔ جیسا کرمنف ماتن نے فرمایا وَعُق صنحیفی معواد عارضته بِصد دالك المنكم ، اور بیمعار ضرح ہے ، فواد معدل کے علم کی ضد ہے ہو بغیر ان پائی ند كو تسموں میں ہے بیمعار ضرفی الحكم کی اول تم ہے صورت اس كی بیر ہے كرمعار ض المی علمت بيان كر ہے جو معلل کے علم سے نتیمن پر دلالت كر سے ياد تى اور كى كے بغیر اور اس كی نظیر وہ جس كو امام شافل نے فرمایا ہے كہ المعسم وكن في المؤ صنون الم مسمول نے فرمایا ہے كہ المعسم وكن في المؤ صنون ہے جم جواب (مسم كرنا وضوص ركن ہے) ابتدائی مسئون ہے جم جواب میں مسمول نہيں ہے جسے مسلم علی المد فين مسمول نہيں ہے جسے مسلم علی المد فين مسمول نہيں ہے جسے مسلم علی المد فين مسمول نہيں ہے جواب المد فين مسمول نہيں ہے جسے مسلم علی المد فين مسمول نہيں ہے جواب المد فين مسمول نہيں ہے جواب المد فين مسمول نہيں ہے۔ اور مثلیث مسئول نہيں ہے۔

آؤیزفاذة هی تفسید (۱) یا تم میں زیادتی کے ساتھ جو کہ بمز لہ تغییر کے ہو۔ یہ معارضہ فی الکم کی دوسری متم ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ مثال فہ کور میں معارضہ کرتے وقت ہم اس طرح کہیں کہ مسح کرنا وضو میں رکن ہے۔ لہذا کمالی مسح کے بعد میں شہت مسئون نہیں ہے ہی اس معارضہ میں ہمارا تول "بندة المخالية" مقدارمعارضہ سے زا کہ محم مقعود کی تغییر ہے لیکن اس پراشکال کیا جائے گا کہ یہ معارضہ خالعہ کی مثال نہیں ہے جس میں مستدل کی جلسے اس کی دلیل ہونے کے بجائے معارض کی دلیل ہوتی ہے) ابت صوم رمضان کے متعین ہونے کے مسئلہ میں جو ہم نے توجیہ کی ہے۔ یہ مسئلہ میں اس کے مشابہ ہے۔ وقلم آذمیکا لا لیہذا القسلم النے معارضہ خالعہ کی اس می مثال جھے نہیں لی ہے۔

اُونَ فَعِينِ او وَزياد لَى بَعْز له تغير كے بو۔ اس كاعظف مصنف كے قول تغير بر بي يعني محم من معارف الى رياد تى كم ساتھ بوجو مقصود بدل دے۔ اس كو مصنف نے استان تول ميں بيان كيا ہے۔ وَفِيلَةِ فَفَى لِمَا لَهِ بَيْنَةُ الاول وران حالينداس ميں نفى ہو۔ اس بات كى جس بات كادعوى متدل نے نہيں كيا ہے يا اثبات ہو الى متدل كے تعم كا معارضہ بحى پايا جاتا ہے الى چيز جس كى نفى متدل كے تعم كا معارضہ بحى پايا جاتا ہے مصنف كا قول و فِيلَةِ فَفَيدَة سے حال واقع ہے۔ يہ عبارت معارضہ كى تيسرى اور چوتى متم ميتشل ہے۔ اور يمى معمل عمر عرف والوں نے او تفييد كو معارضه كى معرب مورت اور او فيد فنى "كو حرف واوك بيا ہو الى الى الى حرف او بي حال واقع ہے۔ يہ بى ہے) اور دو مرے شرح كرنے والوں نے او تفييد كو معارضه كى تيسرى صورت اور او فيد فنى "كو حرف واوك بها حرف او بي حالت اور چوتى صورت قرار ديا ہے۔ يہ تيسرى صورت اور او فيد فنى "كو حرف واوك بها كرا كراؤكوں ہے ہو او كو بدل كراؤكر الى مقام كى معرب بيدا ہوئى۔

غَنَظِيْرُ الْقُسِّمِ الثَّالِثِ قَوْلُنَا فِي الْيَتِيْمَةِ إِنَّهَا صَنْفِيْرَةٌ يَرْلِي عَلَيْهَا بِولاَيَةِ الأَنْكَاحِ
كَالتَّىٰ لَهَا أَبُ فَقَالَ السَّافَعِيُّ هَذِهِ صَنْفِيْرَةٌ فَلاَ يُولِي عَلَيْهَا بِولاَيَةِ الأَخُوةِ قَيَاسًا
عَلَى الْمَالِ أَذْ تَغْيِيْرُ لأُولاَيَةٌ لِلأَخْ عَلَى مَالِ الصَنْفِيْرَةِ بِالإِثْفَاقِ فَهَذِهِ مُعَارَضَةٌ
بِرِيَادَةٍ هِيَ وَهِي قَوْلُنَا بِوَلاَيَةِ الأَخُرَةِ وَفِيْهِ نَفَى لِمَا لَمْ يَتُبُتُهُ الأَوْلُ لأَنَا مَا أَتُبَتُنَا فِي التَّعْلَيْلُ ولايَةَ الأَخُوة بَلْ مُطْلَقَ الْولاَيَة حَتَى يَنْفِي الْمُعَارِضِ إِيَّامًا ولكِن تَحْتُهُ التَّعْلِيْلُ ولايَة الأَخُوة بَلْ مُطْلَقَ الْولاَيَة حَتَى يَنْفِي الْمُعَارِضِ إِيَّامًا ولكِن تَحْتُهُ

مُعَارِضَةٌ للأَوْلِ لأَنَّهُ إِذَا إِنْتَفَتْ وِلاَيَةِ الأَخُوةِ إِنْتَفِىٰ سَائِزُهَا إِذَلاَ قَائِلَ بِالفَصِلْمِ بَيْنَ الآخِ وَغَيْرِهِ وَنَظِيْرُ الْقِسْمِ الرَّابِمِ قَوْلُنَا إِنَ الْكَافِرَ يَطْلِكُ شَرِاءَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ فَعَارَضَتَهُ أَصَدْحَابُ الشَّافَعِى وَقَالُوا إِنْ الْكَافِرَ لَمَّا مَلَكَ بَيْعَةً فَيُمْلِكُ شَرِافَة كَالْمُسْلِمِ فَعَارَضَتَهُ أَصَدْحَابُ الشَّافَعِى وَقَالُوا إِنْ الْكَافِرَ لَمَّا مَلَكَ بَيْعَةً وَجَبَ أَنْ يَسْتُوى فَيْهِ إِبْتَدَالُهُ الْمِلْكِ وَبَقَاتُهُ كَالْمُسْلِمِ لَكِنَّةُ الْكَافِرَ لَمَّا مَلَكَ مَنْكَةً فَكَذَا إِلَى لاَيَطْلِكُ الْفَرَارَ عَلَيْهِ شَرْعًا بَلْ يُجْبَرُ عَلَىٰ إِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ فَكَذَا إِلَى لاَيَطْلِكُ إِنْ مَلْكِهِ فَكُذَا إِلَى لاَيَطْلِكُ الْمَعْلَرَضَة فِي تُغْيِيرٌ وَهُو قَوْلِهُ وَجَبُ أَنْ يَسْتُوى وَهُو لاَيْعَالِكُ مِنْكُولُ الْمُعَارَضَة فِي تُغْيِيرٌ وَهُو قَوْلِهُ وَجَبُ أَنْ يَسْتُوى وَهُو الْبَقَادِ فِي السَّتُواء بَيْنَ الاِبْتِدَاءِ وَالْبَقَادِ فِي الشَّوْلَء بَيْنَ الْإِبْتِدَاءِ وَالْبَقَادِ فِي الشَّولَاء وَلَكِنُ الْمُعْلِلُ مَا الْمُعْلِلُ الْمُ الْمُقَارِقُة بَيْنَ الْإِبْتِدَاء وَالْبَقَادِ فِي الشَّوْلَء بَيْنَ الْإِبْتِواء وَالْبَقَادِ فِي الشَّوْلَء بَيْنَ الْإِبْتِواء وَالْبَقَاء فَى الْمُعَارَضَة وَإِنْ الْمِنْ الْابْتِواء وَالْبَقَاء فَلَكُولُ الْمُعْلِلُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمَالَة وَيَتُمْ لِلْ الْمُعْلِقُ وَالشَّرَاء لِلْكُ يُوجِبُ الْمُلْكَ الْبَعْدَاء فَيَتُمْ لِلْ بَيْنَ الْإِنْهُ يُوجِبُ الْمِلْكَ الْبَعْدَاء فَيَتُمْ لِلْ بِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْكَ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِلُ وَالْمُولِي وَالْمُولِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِي الْمُعْلِى الْمُؤْلِي الْمُعْلِلُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

فَنَظِيْدُ الْقِسنَمِ الثَّالِينِ قَوْلُنَا- بِسَ معارضَه كَ تَيْمر كَ مورت كَي مثال يَتْمه كَ ولاعت و المرابع المسكل بي المينيم الوكي جو كله مغيره باس كى ولايت تكاح يرجب ترتيب ورد ولایت قائم ہوگی ٹھیک اس طرح جس طرح کی ولایت نکاح باب کو حاصل متحی۔ اس مسئلہ جس جناب امام شاقعی نے قرمایا ہے کہ چو تکدید اور کی چیمہ اور صغیر و ہے اس لیے اس کی دانا ستد نکاح بھائی کو حاصل نہ ہوگی۔اور وہ ولایت مال پر قیاس کرتے ہیں۔ کیونکہ معالی کی صغیر بہن کے مال میں بار تفاق واریت حاصل نہیں ے۔اس کے اس کوولامت نکاح مجی حاصل شہوگ۔ ہی و فہذامت ارضنته بزیادة می تغییر - ہی ہ اس معارضہ کی مثال ہے جس کے علم میں زیادتی ہے یعنی ولایت کے علم پر رشتہ ولایت کی زیاوتی کے ساتھ معارضہ کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اول تھم میں تغیر پیدا ہو گیا ہے۔ اور اس کے ذریعہ اس بات کی آنی کردی می جسکواستد لال کرنے والے (متدل) نے ثابت نہیں کیا تھا۔ اس وجہ سے کہ ہم نے بھائی کی ولایت صغیر بمن كے ليے ثابت نبيس كى تھى۔ تاكہ مقابلہ ميں متدل اس كى تفى كرديا۔ بم في تومطلق والايت ثابت كى تھى۔ کیکن اس میں تھم اول کامعار ضہ موجو د ہے۔اس وجہ ہے کہ اگر بھائی کی ولایت کی گفی کروی گئی تو مطلق قرابتداروں کی نفی بھی لازم آتی ہے۔اس کے لیے بھائی اور غیر بھائی سے ور میان کوئی فصل کا قائل تبیں ہوا۔ وتغلير القيسة الدابع معارض في وهي مثال كافركا مسلمان غلام خريد في مثال كافركا مسلمان غلام خريد في كامستلد هـ- بهار نزد یک کافر عبد لم سے فرید نے کامالک ہے۔ اس وجہ سے کہ بداس کے فرو عنت کرنے کامالک ہے۔ لبذا فریدنے کا مجى الك بوكا عصا كيدم المان (عبسلم كوخريداور فروخت كرسكات) توشوافع في اس كامعار ضركيات اوركبات ر کا فرجب عثیر کم فروخت کامالک ہے۔ توضر ور بی ہے کہ اس میں ابتداء ملک اور بقاء ملک دونول مساوی ہول یہ جیسے

مسلمان فروخت کرنے کا الکسب تواس کی ملکت بی شروع اور ہقاء ملک دونول مساوی ہیں۔ لیکن چونکہ کافر ملک کوشر عابر قرار نہیں رکھ سکتا بلک اس کوا تی ملک ہے لکا النے پرمجبور کر دیا جائے گا۔ لہذا ای طرح کا فرابتد او بھی اس کا الک شہوگا۔ لہذا اس معارض بی بھی اول کی تغییر کے ساتھ زیاد تی ہے۔ نیچی " ق جنب آن قیسنتو ی "کا قول جس بی ایک بات کا اثبات ہے کہ جس کی مستدل نے نئی نہیں گی ہے کہ بھی ابتداہ اور بقاء کے در میان استواء کی نئی اپنے استدلال بیل نہیں کی جس کی مساد فریق کی اپنے استدلال بیل نہیں کی تھی۔ تاکہ موسی کو اپنے معاد فر بھی پیش کر دیتا البتہ ہم نے مساوات کے اور شراء کے در میان البتد اور شراء کے در میان کا جب ابتدا مواور بھاء کے در میان مساوات کا جب ابتدا مواور بھاء کے در میان مساوات کا بت کردیا۔ تو کلہ معترض نے جب ابتدا مواور بھاء کے در میان مساوات کا بت کردیا۔ تو کلہ مقرض نے جب ابتدا مواور سوت نہ در میان مساوات کا بت کردیا۔ تو کلہ مقرض نے جب ابتدا مواور سوت نہ در میان مساوات کا بنوج ہے تو اس تو جہ ہے مطابق یہ معاد ضرطی فران میں ہو جائے گا۔

أَنْ فِي حُكُم غَنْدِ الأولِ لَكِنْ فِيْهِ نَفْيُ الأولِ عَمَلَتُ عَلَىٰ قَوْلِهِ بِحَبِدُ ذَالِكَ الْحُكُم أَيْ لَمْ يُعَارِضْنَهُ بِصَيدُ الْحُكْمِ الأوَّلِ بِلْ يُعَارِضْنَهُ فِي حُكْمِ آخَرَ غَيْرَ الأوَّلِ لَكِنْ فِيْهِ نَفْيُ الأوَّلِ وَهَذَا هُوَ الْقِسِيمُ الْحَامِسُ مِنْهَا نَظِيرُهُ مَاقَالَ آبُنَ حَنَيْقَةٌ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تَعِيّ إِلَيْهَا الرُجُهَاأَىٰ أَخْبِرَتْ بِمَوْتِهِ فَاعْتَدُاتْ وَتَزَوْجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ فَجَاءَ تَ بَوْلَدٍ ثُمُّ جَاءَ الزُوجُ الأرَّلُ حَيًّا إِنَّ الْوَلَدَ لِلرَّوْجِ الأَوْلِ لأَنَّهُ صَاحِبُ فِرَاشٍ مَنْجِيْحٍ بِقِيَامِ النَّكَاحِ بَيْنَهُمَا فَإِنْ عَارَضَةُ الْخُصِيْمِ بِإِنْ الثَّانِيِّ صِنَاحِبُ فَرَاشٍ فَاسِدٍ فَيُسْتُوْجِبُ بِهِ النَّسْب كُمَّا لَوْ تُرْوَجَتُ إِمْرَأَةٌ بِغَيْرِ شَهُودٍ وَوَلَدَتُ مِنْهُ يَثَبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ الْفَرّاشُ فَاسِدًا فَهٰذِهِ الْمُعَارَضَةُ لَمْ تَكِنْ لِنَفْيِ النَّسَبِ عَنِ الْأَوَّلِ بِلُ لِإِنْبَاتِ السَّنبِ مِنَ الثَّانِيُّ لَكِنْ فِيْهِ نَفْيٌ الأَوْلِ لأَنَّهُ إِذَا تَبْتَ مِنَ الثَّانِي يَنْتَفِي عَنِ الأَوْلِ لِعَدَم تُصنور النُّسنبِ مِنْ شَنْخُصَيْنِ فَيَحْتَاجُ حِيْنَتِنْ إلى التَّرْجِيْحِ فَنَقُولُ الأَوْلُ صَاحِبُ فِراش صنحِيْح وَالثَّانِيُّ مِنَاحُبِ فِرَاشِ فَاسِدٍ وَالمِنْحِيْحُ أَوْلَىٰ مِنَ الْفَاسِدِ فَيُعَارِضُهُ الْخَصِيمُ بِأَنَّ الثَّانِيُّ خَاصِرٌ وَالْمَاءُ مَائَّةً وَهُنَ أَوْلَىٰ مَنِ الْغَائِبِ فَيَظْهَرُ حِيْنَائِذٍ فِقَةً الْمَسْنَالَةِ وَهُنَ أَنَّ الْمِلْكَ وَالصِحَةَ أَحَقُّ بِالْإِعْتِبَارِ مِنَ الْحَصْنَرَةِ وَالْمَاءُ فَإِنَّ الْفَاسِدَ بِرْجِبُ السُّنْيُهُ ۚ وَالصَّحِيْحَ يَرُجِبُ الْحَقَيْقَةَ وَالحَقِيْقَةُ أَوْلَىٰ مِنَ السُّبُهَةِ وَالثَّانِي فِي عِلَّةِ الأصلِ أَىٰ النُّوعِ التَّانِيُّ مِنَ الْمُعَارَضَةِ الْخَالِصَةِ الْمُعَارِضَةُ فِي عِلْةِ الْمَقِيْسِ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولُ عِنْدِي دِلَيلٌ يَدُلُ عَلَىٰ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْمَقِيْسِ عَلِيْهِ شَيَءٌ آخَرُ لَمْ يُوجَدُ فِيُّ الْفَرْعِ وَهِيَ ثَلْلَةُ أَقْسَنَامٍ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ عَلَىٰ مَا قَالَ.

تورالاتوار- جلدموم

وَ وَ اللَّهِ مَا أَوْفِي مَنْ مُنْ عَنْدِ الأوَّلِ لَكِن فِينِهِ نَفَى الأوْلِ إليه عَمْ مِن جِركَهم اول كافير موليكن اس ے اولی کی اتلی ہوتی ہو مصنف کے سابق قول" مصند ذالك المعظم" براس جملہ كا عطف ہاور مطلب یہ ہے کمعترض علم اول کی ضدے معار ضرکرے بلکہ کسی دوسرے علم سے معاد ضد کرے جو تحكم اول كے مامواء ہو ليكن إس تحكم بيس تحكم اول كى نفي ثابت ہوتى ہو يد معارضت في المحكم بانجوي صورت ہے اس کی نظیرالم ابوحنی کاوہ قول ہے جوانموں نے ایک عورت کے بارے بی فرمایا تعادہ عورت جس كواسيع شو برك مرجلنے كى خبر بہو فجى تواس في عدت كے دن اور ي كريلتے اس كے بعد اس مورت نے دوسرے سے شادی کرلی۔ بس اس شوہر ٹانی سے ایک اڑکا بھی بید اہو کیااس کے بعد زوج اول ز عرو کھر بہونچ ميم مورت مُكوره مي الم صاحب في فرمايا تعاكريد لركا (جودوبر ي تكاح كي بعدرون الى كي يهال بيدابوا) زوج اول کا ہے کیو تکدونی سی مساحب قراش سیکو تک میال ہوی کے در میان تکاح قائم ہے۔

اب اگرکو کی مخصاص پرمعار ضد کرے کے زوج ٹائی صاحب فراش فاسدہ ہے اس سے بھی وہ نسب کاستی ہو گاادراس برقیاس کرے کہ جس طرح اگر کوئی مورت بغیر کوا ہوں کی موجو دگی سے اپنا اٹاح کسی محص سے کرلے اوراس سے لڑکا پیدا ہو تواس لڑ کے کا نسب ای شوہرے ثابت ہوتاہے آگر چدبیشو ہرمیا حب (مالک) فراش فاسد ہے تو پیمعارضدنسب اول کی گنی ہر قائم خہیں ہے بلکہ ٹانی شوہرے نسب ٹابت کرنے کے لئے ہے البند اس سے اول کی نسب کی تفی تا بت ہو جاتی ہے کے تکسیس بجہ کالسب زوج تانی سے تا بت ہو جائے گا تواول زوج سے خود اللي موج اليكل كوكك ايك يجد كانسب دومردول في ابت نبيل الواكر تابيل الداس من رجي كاحتياج موكد خَنَقُولُ الأوْلُ حِنَاجِبُ فِرَاشِ حِنجِيْجٍ: - فِي بِم كَتِ بِن كَدرونَ اولُ صاحب قراش مي سهاور

دوسر احومر صاحب فراش فاسد ب اور سيح اول اوربهتر مواكر تاب بمقابله فاسد كے بس اس بهم معارضه .زوج ٹائی موجود ہے اور ٹائی (منی) بھی اس کی ہے درا محالیکہ وہ شوہر غائب (غیر موجود) کے مقالیا میں اولی ہے اب الن دونوں ترجیحات کے بعد ایک نقبی مسئلہ نمایاں ہو عمیا اور وہ یہ ہے کہ ملیت نکاح اور صاحب فراش کا تھی ہونازیادہ بہتر ہے بمقابلہ موجود شوہراوراس کے یانی (منی) کے کیونکہ فاسد شبہ پیدا کر تا ہاور تھیج حقیقت کو والحمح کرتا ہاور حقیقت اولی ہوتی ہے بمقابلہ شبہ کے۔

وَالشَّائِي فِي عِنْهِ الأحسن (٣) اور معارضه ك دومرى تماصل كاعلت من يعني معارضه فالعدى دومرى تشم وہ معار ضہ ہے جو کہ مقیس علیہ کی علمت ہو ہا ہی طور کہ معارض ہوں کیے کہ میرے یاس ایسی دلیل ہے جو اس ہات پر دلا است کرتی ہے کے تھم معنیس علیہ میں علیہ (وہ نیس ہے حس کو تم نے علید قرار دی ہے) بلکہ علیت دو سر ک چيزے جو فرع مي تيسيائي جاتي اس كى تين تميس بين اور تيول باطل بين جيساك معنف اتن فيان فرمايا بـــ وَذَالِكَ بَاطِلُ سَوَاهُ كَانَتُ بِمَعْنَىٰ لاَيَتَعَدَىٰ مَذَا هُوَ الْقِسِمُ الأَرْلُ كُمَا إِذَا عَلَلْنَا في بَيْعِ الْحَدِيْدِ بِأَنَّهُ مَوْرُونَ قُوْبِلٌ بِجِنْسِهِ فَلاَيَجُورُ بِيْعُهُ مُتَّفَاضِيلاً كَذَّهَبِ وَالْفضنّةِ

فِيْمًا رِطِنَهُ السَّائِلُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَنَا فِي الأصل هِيَ الثَّمَنِيَّةُ وَتِلْكَ لأَتَتَعَدُى الْ الْحَدِيْدِ أَنْ يَتَعَدَّىٰ إِلَىٰ قَرْعِ مُجْمَعِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْقِسِمُ الثَّانِي كُمَا إِذَا عَلَّلْنَا فِي حُرْمَةِ بَيْمِ الْجَمِنِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاصِلاً بِالْكَيْلِ وَالْجِنْسِ كَالْجِنْطَةِ وَالشَّعِيْر فَيُعَارِطْنَةُ لَسَنَائِلُ بِأَنَّ الْعِلَّةُ فِي الأَصِيلُ لَيْسَنَتْ مَاقُلُتَ بَلْ هِيَ الْأَقْتِيَاتِ والإذْخَارُ وَهُوَ مَعْدُومٌ فِي الحَمِنُ وَإِنْ كَانَ يَتَعَدَّىٰ إِلَىٰ فَرْعٍ مُجْمِعٍ عَلِيْهِ وَهُوَ الْرُزُ وَالدُّهُنَّ أَنْ مُخْتَلِفَ فِيْهِ أَيْ يَتَّعَدَّى إِنَّىٰ فَرْعٍ مُخْتَلِفٍ فِيْهِ وَهُنَ الْقِسلمُ الثَّالِثُ مِثَالُةَ مَائَنُ عَارِضَ السَّائِلُ فِي الْسَنْآلَةِ ٱلْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ الْمِلَّةَ فِي الأَصلِ هُوَ الطُّعْمُ وَلَمْ يُوْجَدُ فِي الْجَصِلُ وَهُوَ يَتَّعَدُى إلى فَرْعِ مُحْتَلِعْ فِيهِ أَعْنِي الْفَرَاكِهِ وَمَا دُوْنَ الْكِيْلِ وَهٰذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لأَنَّ الْوَصِيْفَ الَّذِي يَدُعِيْهِ السَّائِلُ الْيِنَافِيُ الْوَصِيْفِ الَّذِي يَدُونِهِ عَلَةِ ٱلْمُعَلِّلِ إِذَا إِطْلَمَ يَثَبُتُ بِعِلْلِ سُنتْى فَإِنْ لَمْ يَكُنَ وَصِنْفُهُ مُتِعَدِّيًا فَفَسَادُهُ طَاهِرٌ لأَنَّ الْمَقْصِنُودُ بِالتَّعْلِيْلُ الثُّعْدِيَّةُ وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا كَأَنَّ الْمُعَارَضِيَّةُ أَيْضًا فَاسِدُةً لِإِنْهَا لِأَتَعَلَّقَ لَهَا بِالْمُتَنَّارَعِ فِيْهِ إِلاَّ أَنَّهَا تُفِينُهُ عَدُمَ تِلْكَ الْعِلَّةِ فِيلِهِ وَهُوَ لأَيُوجِبُ عَدُمَ الْحُكُم وَكُلُّ كَلام صَحِيْحةٍ فِي الأمثلِ أَيْ فِي أَصِيْلِ وَصَيْعِهِ وَجَوْهَرِهِ وَلَكِنْ يُذَكِرُهُ عَلَىٰ سَبِيْلِ الْمُقَارَقَةِ التَّيْ هِيَ بَاطِلَةً عِنْدَ اهْلِ الْأَصِيُولِ فَاذْكُرُهُ عَلَىٰ سَبَيْلِ الْمُمَانَعَةِ لِيَخْرُجُ عِنْ حَيْرِ الْفَستادِ إِلَىٰ خَبُرُ الصَّحَةِ وَيُكُونَ مَقْبُولًا بِأَصَّلِهِ وَوَصَافِهِ مَعًا.

وذالك تاطل الع الور معارض كي لوع الله الع الع المور معارض كي العرب العر

آؤ يُنَعَدَى إلى فَرْعِ مُجْمَعَ عَلَفَهِ - (٢) إستعدى بواكى قرع كى طرف ہے جس كے علم براتفاق بو معارضه في العلة كى يہ دوسرى قتم ہے جيسے ہم استد لال كريں كدمس (جود) كى ج ميس كے بدلين متفاضل كيل اورجش كے متحد ہونے كى دجہ ہے حرام ہے جس طرح خطہ اور شعيركى ج اتحاد كيل وجش كوجہ سے متفاضلا حرام ہے تو اس پر مخالف معارف كرے كہ اصل ميں علت ووتيں ہے جوتم نے بيان كى ہے بلكم علمه افتيات (توت كے قابل ہونا) اور از د خاد (جمكو بطورة خير وجمع كيا جائے) ہودي علمت جوس ميں تبيري پائى جاتى اگرچہ بید علت بعض دوسری منفق علیہ چیزوں میں متعدی ہوتی ہے مثلاً جاول، اور دخن، (باجرا) وغیرہ ہیں۔ اُو مُتُ تُلَف فِيلْهِ بيراس کے عظم میں اختلاف ہو (۳) لیتی یا ایک علت سے معارضہ کیا جائے جو کی مخلف فیہ فرع کی طرح متعدی ہو یہ معارضه فی العلة کی تیسری فتم ہے اسکی مثال یہ ہے کہ ذکورہ بالاسئلہ میں سائل مخالف معارضہ کرے اور کے کہ علت اصل طعم ہے اور طعم والی علت حیص (چونا) میں نہیں بالی جاتی ہے مالا فکہ طعم علت ایک فرع کی طرف متعدی ہوتی ہے جس میں اختلاف بایا جاتا ہے

فَوَاكِهُ : اوروہ چیزیں جو مقدار میں کیل ہے کم ہول (جیسے فی دوشی کی تھے) قلمہ جات ۔ معارضه فی العلة کی پیمافت میں اس لئے باطل ہیں کہ مخالف جس چیز کو علت قرار دے رہاہے وہ اس و صف کی منانی نہیں ہے۔ جس کو معلل نے علت قرار دیاہے کیو فکہ کم واحد متعدد عنوں ہے تابت ہوسکتا ہے لہذااکر معارض کی علت متعد کہیں ہے تب تواس کا فاسد ہونا فاہر ہی ہے کو فکہ تعلیل ہے تعدمتی مواکر تا ہے اور اگر معارض کی علت متعدی ہو متعد کہیں ہے تب تواس کا فیاد ہونا فاہر ہی ہے کیو فکہ تعلیل ہے تعدمتی مواکر تا ہے اور اگر علیہ متعدی ہو تو بھی معارض کا فیاد ہونا فاہر ہی ہے کیو فکہ تعلیل ہے تعدمیتی مواکر تا ہے اور اگر علیہ متعدی ہو تو بھی معارضہ فاسد ہے کیو فکہ جس خیس اختلاف ہے اس سے اس کا کوئی واسط نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ہے اور اس فاہمت ہو تابت نہیں ہو تا متدل کا تھم الابت نہ ہو۔ وکٹل کیکڑ م صنحیلیم فی الاصل نے اور اصل میں درست ہو یعنی اصل وضع اور اصل وقیقت میں ذکہ نے نہ کہ اصل میں درست ہو یعنی اصل وضع اور اصل حقیقت میں لکہ: نذکہ علیہ سندنی المنظ المنظ المنظ المنظ المنظ کی اس کو بھور مغار فت (یعن معارض کی اصل وضع اور اصل حقیقت میں لکہ: نذکہ علیہ سندنی المنظ کی اس کی وکٹل کیکٹ بیات نہیں ہو تین معارضہ کی انسان کے ذکر کے تعلیل کی اس کہ تاب کی کہ کو کھور مغار فت (یعن معارضہ کی اصل وضع اور اصل حقیقت میں لکہ: نذکہ علیہ سندنی المنظ کی آئی کی درست ہو یعنی اصل وضع اور اصل حقیقت میں لکہ: نذکہ علیہ سندنی المنظ کی اس کی تو کو کو کا کا کی درست ہو یعنی اصل میں معارضہ کی اس کی دور کو کی کہ درست ہو یعنی اصل میں معارض کی درست ہو یعنی اصل میں معارض کی درست ہو یعنی اصل کی درست ہو یعنی اصل میں درست ہو یعنی اصل کی درست ہو یعنی اصل کی درست ہو یعنی اصل کی درست ہو یعنی اصل میں درست ہو یعنی اصل کی درست ہو یعنی اصل کی درست ہو یعنی اس کی درست ہو یعنی اصل میں درست ہو یعنی اصل کی درست ہو یعنی اصل کی درست ہو یعنی اس کی درست ہو یعنی اس کی درست ہو یعنی اس کی درست ہوں کی درست ہو یعنی اس کی درست ہو یعنی کی درست ہو یعنی اس کی درست ہو یعنی کی درست ہ

حقیقت میں لکن یوند کو علمی سنبیل المفارقة لیکن اس کو بطور مفارفت (یعنی معارضه فی العلة) کے ذکر کیا جاتا ہے جو کہ علاء اصول کے نزدیک باطل ہے فاذکرہ علی سبیل الممانعة تو تم اس کو بطور ممانعت کے چیش کروتا کہ فساد کی جگہ ہے نکل کر مقام صحت میں داخل ہوجائے اور اپنی اصل اور وصف دونوں مستعموں ہے مقبول ہوجائے اور اپنی اصل اور وصف دونوں مستعموں ہے مقبول ہوجائے اسکا وجائے بعنی حقیت اور صورت دونوں اعتباد سے مقبول ہوجائے

وَإِنْمَا تَنْكُرُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ هَهُنَا لأَنْ الْمُعَارَضَةِ فِي عِلْةِ الْأَصْلِ هِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْمَفَارَقَةِ عِنْدَهُمْ لأَنْهُ أَتِي السَّائِلُ بِعَلْةٍ يَقَعُ بِها الفَرْقُ بِيْنَ الْأَصِلْ وَالْفَرْعِ وَهُوَ فَاسِدٌ عِنْدَ الْأَكْثِرِ فَإِذَا أَتِي السَّائِلُ بِكَلام لَطَيْفِ مَقْبُولِ فِي ضِمْنِ الْمُمَانِعَة لَيْكُونَ ذَالِكَ الْكَلامُ يَعْنِنِهِ فِي ضِمْنِ الْمُمَانِعَة لَيْكُونَ ذَالِكَ الْكَلامُ يَعْنِنِهِ فِي ضِمْنِ الْمُمَانِعَة لَيْكُونَ ذَالِكَ الْكَلامُ بَعْنَا فَعِي ضَمْنِ الْمُمَانِعَة لَيْكُونَ ذَالِكَ الْكَلامُ يَعْنِنِهِ فِي ضِمْنِ الْمُمَانِعَة لَيْكُونَ ذَالِكَ الْكَلامُ يَعْنِنِهِ فِي ضِمْنِ الْمُمَانِعَة لَيْكُونَ ذَالِكَ الْكَلامُ يَعْنَافِهِ إِنَّ الْكَلامُ بَعْنَا فَهَى الْمُعَانِعِة لَيْكُونَ ذَالِكَ الْمُنْفِقِ السَّافِقُ الرَّاهِنِ يُلاَقِي الرَّاهِنِ الْمُنْتَقِ الْمُعْلَوقَةِ قَالَ فَي جَوَابِهِ إِنَّ الْإِعْتَاقِ المُعْلَقِ لاَيْحَتَمِنُهُ فَلاَ يَصِحُ الْقَيَاسُ وَهَذَا الْمُعْلَاقِ لَكُنَ الْمُعْلِيمِ لأَنْ الْبَيْعِ لَكُنَ الْفَسْخُ وَالْعُنُقِ لاَيْحَتَمِلُهُ فَلا يَصِحُ الْقَيَاسُ وَهَذَا الْمُعْلَوقَةِ قَالَ فَي جَوَابِهِ إِنَّ الْإِعْتَاقِ الْمُعْلَقِ لاَيْحَتَمِلُهُ فَلاَ يَصِحُ الْقَيَاسُ وَهَذَا الْمُنْ الْمُعْلَوقَةِ فَالْ فَي حَوْلِهِ إِنْ الْإِنْ قَالِلَةُ يَقُولُ لُولِهُ فَلاَ يَصِحُ الْقَيَاسُ وَهَذَا الْمُسْخِ وَالْمُنْ إِنْ عَلَاكُونَ مَقْبُولاً فَيْ تَقُولِهِ فَي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

لَكِنَّةُ لَمَّا جَاءَ بِهِ السَّائِلُ عَلَى سَبِيلِ الْمُفَارَقَةِ لاَيَقْبَلُ مِنْهُ فَكَانَ حَقَّهُ أَنْ الْإِعْتَاقَ كَالْبَيْعِ فَإِنْ هَكُوْ الْبَيْعِ لَحَنْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُمَانَعَةِ فَلَقُولُ لاَنُسَلُمُ أَنْ الْإِعْتَاقَ كَالْبَيْعِ فَإِنْ هَكُوْ الْبَيْعِ الْتُوقُفُ عَلَىٰ إِجَازَةِ الْمُرْتَبِنِ فِيْمَا يَجُورُ فَسَخُهُ لاَ إِلاَ بْطَالُ وَانْتَ فِي إِعْتَاقَ التَّوَقُفُ عَلَىٰ إِجَازَةِ الْمُرْتَبِينَ لَا يَعْتَاقُهُ وَعَنَا لَمُعْارَضَة فَيُوتِهِ حَتَىٰ لَوْ آجَازَ الْمُرْتَبِينَ لاَيَنْفُذُ إِعْتَاقُهُ عَلَىٰ الْمُعَارَضَة فَيُوتِهِ حَتَىٰ لَوْ آجَازَ الْمُرْتَبِينَ لاَيَعْفُلُ إِعْتَاقُهُ عِنْ الْمُعَارَضَة فَيْرَا فَيْ مَنْ اللهُ عَلَىٰ الْأَوْتِهِ عَلَىٰ اللّهُ وَلَيْ الْمُعَارِضَيْنَ عَلَىٰ الْآخِرِ الْمُعَارِضَيْنَ عَلَىٰ الْآخِرِ لِمُعْلَى الْمُعَارِضَيْنَ عَلَىٰ الْآخِرِ بِيْعُ أَيْ تَرْجِيْعُ أَحَدِ الْمُعَارِضَيْنَ عَلَىٰ الْآخِرِ بِيْعُ أَيْ تَرْجِيْعُ أَحَدِ الْمُعَارِضِيْنَ عَلَىٰ الْآخِرِ بِيْعُ أَيْ تَرْجِيْعُ أَيْ الْمُعَارِضِيْنَ عَلَىٰ الْآخِرِ بِيْعُ أَيْ الْمُعَارِضِيْنَ عَلَىٰ الْآلُولِيْقِ لَا لَيْتُولُ الْمُعَارِضِيْنَ عَلَىٰ الْآفَولِ الْمُعَارِضِيْنُ تَلْدُولُ الْمُعَارِضِيْنَ عَلَىٰ الْآفِي الْمُعَارِضِيْنُ تَلْدُولُ الْمُعَارِضِيْنَ عَلَىٰ الْمُعَارِضِيْنَ عَلَىٰ الْأَمْولِ الْمُعَارِضِيْنُ تَلْدُولُ الْمُعَارِضِيْنَ عَلَىٰ الْأَمْولِي الْمُعَارِضِيْنُ تَلْدُولُ الْمُعَارِضِيْنَ عَلَىٰ الْمُعَارِضِيْنَ عَلَىٰ الْمُعَارِضِيْنَ عَلَىٰ الْمُعَارِضِيْنَ الْمُعَارِضِيْنَ الْمُعَارِضِيْنَ الْمُعَارِضِيْنَ الْمُعَارِضِيْنَ الْمُعَارِضِيْنَ الْمُعَارِضِيْنَ الْمُعَارِضِيْنَا الْمُعَارِضِيْنَ الْمُعَارِضِيْنَ عَلَىٰ الْمُعَالِقِيْنَا الْمُعَارِضِيْنَ الْمُعَارِضِيْنَ الْمُعَارِضِيْنَا الْمُعَارِضِيْنَ الْمُعَالِقِيْنَ الْمُعَالِقُ الْمُعَارِقِيْنَ الْمُعَالِقِيْنَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِيْنَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِق

ید فرق در حقیقت اصل مقیس علیه کی علمت پر معارضہ ہے کو نکه لأن قادلة المفول کیونکہ معارض کہتا ہے کہ فلام مر ہون کی بیغ کے جائزنہ ہونے کی علمت تیج کے مسیح ہوجانے کے بعد ضخ ہونے کا حمال ہے (اور عمل معرض نے اس کو بلور عمل معرض نے اس کو بلور معارض کی بیٹ جو نکه معرض نے اس کو بلور مفارقت کے بیش کیا ہے اس کے مقول نہ کیا جائے گا

فکان حقف ان نورد و فنطن علی مسبطل المتمانعة بی حق بات یہ ہے کہ اس کو ہم بطور ممانعة میں حق بات یہ ہے کہ اس کو ہم بطور ممانعة میں کریں اور کہیں کہ ہم تعلیم نہیں کرتے کہ اعمان مانند سے کہ ہے اس وجہ سے کہ ہے مر تمن کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے اس چیز کی ہے ہیں سنخ کا احمال رکھتی ہے نہ ابطال کا (یعنی مر ہوں کو حق فنح ہے کا احمال دیکھتی ہے نہ ابطال کا (یعنی مر ہوں کو حق فنح ہے کا اور اعماق میں آپ رائن کے حق کو بالکل باطن کرتے ہیں ماصل ایظال کا ای کا حق کو بالکل باطن کرتے ہیں

(F.Y)

اورامی چیز میں باطل کرتے ہیں کہ ثبوت کے بعد جس کا تنج کرنا جائز نہیں ہے حتی کہ اگر نمر تہن غلام کے آذاد كرف كالمالك (رائن) كواجازت بحى ديد عاتب بحى آب (شاقعى) ك نزد يك اعماق افذ نبيس موتا وَلَمُّنَّا فَرَخَ عَنْ مِيَانِ الْمَعَارَحَنَةِ اورمصنف جب معارض كى بحث سے قارعٌ ہو سكے لوّ معارض كى وقع كى بحث كوشروع فرمايا بس كها- واذاقامت المعارضة الغاورجب عارضة قائم بوجائ تواس سعيم كاستكادات ترجیجے بیٹنی دونول معارض دلیلول میں سے ایک کودوسری پر اس طرح ترجیح دینا کہ معارضہ خود بخود د فع ہوجائے۔ فَإِنْ لَمْ يَتَأْتُ لِلْمُجِيْبِ التَّرْجِيْحُ مِنَارَ مُتْقَطِعًا وَإِنْ يَتَأْتُ لَهُ فَلِلسَّائِلِ أَنْ يُعَارِضنَهُ بِتَرْجِيْحِ آخَرَ وَهَذَا هُوَ حُكُمُ الْمُعَارُضنَةِ فِي الْقَيَاسِ وَإِمَّا الْمُعَارُضنَةُ فِيُّ النَّقْلِيَّاتِ فَقَدُّ مَضَنَيْ بَيَانُهَا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ فَضِئل آخِدِ الْمِثْلَيْنِ عَلَى الْآخَي وُصِنْفًا أَيْ بَيَانُ فَصِئلِ آحَدِ الْمِثْلَيْنِ وَمَعْنَىٰ قَوْلِهِ وَصِنْفًا أَنْ لاَيَكُونَ ذَالِكَ السُّنَّىٰءُ الَّذِي يَقَعْ بِهِ التُّرْجِينِعُ دَلِيُلاَّ مُسْتَقِلاً مِنَفْسِهِ بَلْ يَكُونَ وَصِنْفًا لِلْذَاتِ غَيْرَ قَائِم بنَفْسِهِ وَإِبْلَاَ يَتَرَجُّحُ شَنَهَادَةُ الْعَادِل عَلْيُ شَنَهَادَةِ الْفَاسِقِ وَلاَيَتَرَجْحُ شَنهَادَةً أَرْبَعَةٍ عَلَىٰ شَهَادَةٍ شَنَاهِدَيْنَ حَتَّىٰ لأَيَتَرَجَّحُ الْقَيْاسُ عَلَىٰ قَيَاسِ يُعَارِضُهُ بقِيَاس آخَرَ ثَالِثِ يُؤَيِّدُهُ لأَنَّهُ يَصِيئِرُ كَانَ فِيْ جَانِبِ قَيَاسًا وَفِيٌ جَانِبِ قَيَاسَيْنِ وَكُذَا الْحَدِيْثُ لَايُتَرَجِّحُ عَلَىٰ حَدِيْثِ يُعَارِضُهُ بحَدِيْثِ ثَالِثِ يُؤَيِّدُهُ وَالْكِتَابُ لأَيَتُرَجِّحُ عَلَى آيَةٍ ثَعَارِضِنُهُ بِأَيَةٍ ثَالِثَةٍ ثُوْيُدُهُ وَإِنْمَا يُتُرَجِّحُ كُلُّ وَاحَدٍ مِنَ الْقَيَاسِ وَالْحَدِيْثُ وَالْكِتَابُ بِقُرَّةٍ فِيْهِ فَيَكُونُ الإسْتِحْسَانُ الصَّحِيْحُ الْأَثَرُ مُقَدَّمًا عَلَىٰ الْقَيَاسِ الْجَلِيِّ الْفَاسِدِ الْأَثُرُ وَالْحَدِيْثُ الَّذِيُّ هُوَ مَشْهُورٌ مُقَدِّمًا عَلَىٰ خَبْرِ الْوَاحدِ وَالْكِتَابِ الَّذِيْ هُوَ مُحْكَمُ قَطْعِيٌّ مُقَدِّمًا عَلَىٰ مَاهُوَ ۚ ظُنُيٌّ وَكَذَا صَاحِبُ الْجَرَاحَاتِ لاَيَتُرَجُّحُ عَنَىٰ صناحِبِ جَرَاحَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلاً رَجُلٌ جَرَاحَةً وَاحِدَةً وَجَرَحَهُ آخُرُ جَرَاحَاتِ مُتَعَدِّدَةٍ وَمَاتَ الْمَجُرُوحُ بِهَا كَانَتُ الدِّيَّةُ بَيْنَ الجَارِجَيْنَ سَوَاءُ بِخِلَافٍ مَا إِذَا كَانَ جَرَاحَةُ أَحَدِهِمَا أَقُوٰىٰ مِنَ الْآخَرِ إِذْ يُنْسَبُ الْمَوْتُ إلِيْهِ بِأَنْ قَطَعَ وَاحِدُ يَدُ رَجُلُ وَالْآخَرُ جَزَّرَقْبَقَةً كَانَ الْقَاتِلُ هُوَ الْجَازُ اذْ لأَيْتُمنزُرُ الإِنْسَانُ بِدُونِ الرَّقَبَةِ وَيُتَصنُّورُ بِدُونِ الْيَدِ.

سيستون من الله الله الله المراب الترجيم الترجيم الترجيم المرجوب والا) الى وليل ك لئ المرجمة ا

اس کامعار ضد کرے دوسری دلیل کور جے دے کر بھی طریقہ ہے معاد ضد کود فع کرنے کامسائل آیاس بیں۔ واساالمعاد صنبة فی النقلیات ۔۔اور نتی دلائل (نصوص) میں معارضہ کو دفع کرنے کا طریقہ تو اس کا بیان گذر چکاہے وسو عبارة عن فضل احد المستملین اور ترجے دو دلیلوں میں ہے کسی ایک دلیل کو کسی خاص و مف کی وجہ ہے فضیلت دیتا بینی دو مماثل چیز ون میں ہے کسی ایک کی فضیلت کو ٹیان کرنا۔

منعف آن کی عبارت "فضل احد المظلین" کی اصل یہ ہے لیخی بیان فضل احد المظلین "کی اصل یہ ہے لیخی بیان فضل احد المظلین (دو مُلُول مِن ہے ایک کی فضیلت کو بیان کرنا) اور اگر اس طرح مضاف کو محد وف ندمانا جائے گاتو یہ تحریف "ر-تحان" کی ہوجائے گی ترجے کی تعریف ہو ہوگی اور باتن کے قول "وصفا" کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کی وجہ ہے ترجے دی گئے ہو وہ فی نفسه مستقل ولیل نہ ہو بلکہ وَات کا ایک وہ مف ہو جو قائم بذات نہ ہو ولہذا ہر جم شہارة العادل ای وصف کی وجہ ہے عادل محض کی شہادت کو فاسق کی شہادت پر ترجے وی جاتی ہو اور ای شہادة العادل ای وصف کی وجہ ہے عادل محض کی شہادت پر ترجے نہیں دی جاتی ہو القیاس طرح چار آدمیوں کی شہادت پر ترجے نہیں دی جاتی ہو تھیاں آثر تیر ہے قائل کی سال تک آیک تی ہو تھیاں آثر تیر ہو تی کی ایک جانب میں قیاس واحد یہ بات کی کہ ایک جانب میں قیاس واحد یہ دوسر کی جانب میں وقیاں ہیں۔

و کذاالحدیث - یم عال مدیث کا ہے کہ اس کی معارض مدیث پر کس تیسری تائید کرنے والی عدیث پر کس تیسری تائید کرنے وال حدیث کی وجہ سے والکت ب اور کتاب کا بھی کہ اس کی معارض آیت پر کسی تیسری وید آیت کی بناء پر ترجیح نیس وی جائے گی۔ وانعا یترجیح ہال ترجیح عاصل ہوگی تیاس مدیث اور کتاب میں سے ہرا یک کو۔

یقوۃ غیدہ بسب توت کے جوخوواس میں موجود ہے لہذاایااستسان جس کی تاثیر میم ہوگئے ہاں قاس پر مقدم ہوگاہ مقدم رکھاجائے گاجوکہ قاس بلی ہو فاسدالا ٹر ہواور وہ صدیدے جو کہ مشہورے خبر واحد پر مقدم ہوگی اور کتاب اللہ کی وہ آیت جو کہ مختم اور قطعی ہے اس آیت پر مقدم ہوگی جس کا مفہوم نظنی ہو و کذا حساحب اللہ کی وہ آیت جو کہ مختم اور قطعی ہے اس آیت پر مقدم ہوگی جس کا مفہوم نظنی ہو و کذا حساحب المبدااگر ایک مر و نے کسی مر د کوایک زخم نگانے والے کو ترج نہیں دی جائے گی ایک زخم نگانے والے پر المبدااگر ایک مر و نے کسی مر د کوایک زخم نگانے والے کو ترج نے دی مر د کے اس کے زخم نگانے کی وج ہے اس کو موت واقع ہوئی بلکہ ) دیت دو تول زخم نگانے والوں پر مساوی لاگو کی جائے گی تخلاف اس کے کہ دو تول میں سے ایک کے زخم زیادہ قوی اور گہرے گئے اور دسرے کے کم اور معمولی گئے ہوں کیو تکہ اس صورت میں موت کی نبیت کاری زخم نگانے والے کی طرف کی جائے گی مثلاًا یک نے تو ہاتھ کا ہوں کیو تکہ اس صورت میں موت کی نبیت کاری زخم نگانے والے کی طرف کی جائے گی مثلاً ایک نے تو ہاتھ کا ہوں کیو تکہ اس صورت میں موت کی نبیت کاری زخم نگانے والے کی طرف کی جائے گی مثلاً ایک نے تو ہاتھ کا ہے دیا تھا اور دسرے نے کی مثلاً ایک نے تو ہاتھ کا ہوں کا کا شے والا شار ہوگا کیوں کہ بغیر گردن کے آوی کازیم ورہنا محال ہو تخلاف ہاتھ کے کہ بغیر ہاتھ کے بھی اضان زندہ وہ مسکل ہے۔

وَكَذَا السَّنْفِيْعَانِ فِي السَّنَّقُصِ السَّنَائِمِ الْمَبِيْمِ بِسَهَامَيْنِ مُتَّفَاوِتَيْنِ سَوَاءُ فِي إسْتِحْقَاقِ الشَّفْفَةِ وَلاَ يُتَرَجُّحُ أَحَدُهُمَا عَلَىٰ ۖ الْآخَرِ بَكَثِّرَةٍ نَصِيبُهِ صَنُورَتُهَا دَارٌ مُشْتَتَرِكَةٌ بَيْنَ تَلْقَةٍ لِغَيْرِ لآحَدِهِمْ سَدُسَهُا وَاللَّاخَرِ لِصَفْهَا وَإِنْثَالِكِ ثُلُثُهَا فَبَاعَ صَاحِبُ النَّصِيْفِ مَثَلاً نَصِيْبَهُ وَطَلَبَ الْآخَرُ أَنَّ الشُّفْعَةُ يَكُنْنُ الْمَبِيْعُ بَيْنَهُمَا نِصنْقَيْن بِالسُّنُفَعَةِ وَعِنْدُ السَّنَافَعِيُّ يُقْصَلَى بِالسَّفْصِ الْمَبِيْعِ أَثْلِانًا لأنَّ السُّفُعَةَ مِنَ مَرَافِقِ الْمَلِكِ فَيَكُنْنُ مَقْسُومًا عَلَىٰ قَدْرِهِ وَإِنَّمًا وُصْبِعَ الْمُسَأَلَةُ فِي الشَّقْص وَإِنْ كَانَ حُكُمُ الْجَوارِ عِنْدَنَا كَذَالِكَ لِيَتَاتِى فِيْهِ خِلَافَ الشَّافَعِيُّ وَمَا يَقَعُ بِهِ التُّرْجِهُجُ أَيْ تُرْجِيْحُ أَحَدِ الْقَيَاسِيْنِ عَلَىٰ الْآخَرِ أَرْبُعَةٌ بِقُرَّةِ الْأَثَرِ كَالْإسْتِحْسِتَانِ فِيْ سُعَارَحْتَةِ الْقَيَاسِ وَالْأَلْرِ فِي الْإِسْتِحْسِنَانِ ٱلْحَوَىٰ فَيَتَرَجُّهُ عَلَيْهُ فَإِنْ قِيْلَ فَعلَىٰ هٰذَا يَلْنَمُ أَنْ يَكُنُنَ السَّاهِدُ الأَعْدَالُ رَاجِحًا عَلَىٰ الْعَادِلِ لأَنْ آثَرَهُ أَقُو يَ أَجِيْبَ بِأَنَّا لأَنْسَلُمُ أَنَّ الْعَدَالَةَ تَعْتَلِفُ بِالزَّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ فَإِنْهَا عِبَارَةً عَنْ الإِنْزِجَارِ عَنْ مَحْظُورَاتِ الدُّيْنِ بِالإحْتِرَازِ عَنِ الْكَبَائِرِ وَعَدَم الْإِصْرَارِ عَلَىٰ الصَّغَائِرِ وَهُوَ أَمْنُ مَصَنَبُوهُ لَا يَتَعَدَّدُ وَإِنَّمَا الإِخْتَلَافَ فِي التَّقُويُ وَبِقُرَّةٍ ثُبَاتِهِ أَي ثُبَاتِ الْوَصَنْفِ عَلَىٰ الْحُكْمِ الْمَشْهُودِيهِ يَكُونُ وَصِنْفُهُ اَلْرُمُ لِلْحُكْمِ الْمُتَّعَلِّقِ بِهِ مِنْ وَصَنْفِ الْقَيَاسِ الْآخُرِ كُقُولِنَا فِي صَوْم رمَضَانَ أَنَّه مُتَّعَيِّنٌ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ تَعَالَى فَلاَ يَجِبُ التَّعْيِيْنُ عَلَىٰ الْعَبْدِ فِي النَّيْةِ أَوْلَىٰ مِنْ قَوْلِهِمْ صَوْمُ فَرْضِ فَيَجِبُ تَعْبِيْنُ النَّيَةِ فِيْهِ كَصَرُم الْقَصْنَاءِ لأَنَّ هٰذَا أَيُّ وَصِنْفُ الْغَرْضِيَّةِ الَّذِيُّ أَوْرَدَهُ الْشَافَعِيُّ مَخْصِوُصٌ فِي الصُّوم إِيخَلَافِ التَّعْبِينِ الَّذِي أَوْرُدُ نَاهُ قَفَدُ تَعَدَّى إلى الْوَدَائِع وَالْمَعْصُوبِ وَرَدَ الْمَبِيْعِ فِي النبيع الْفَاسِدِ أَيْ إِذَا رَدُ الْوَدِيْعَةَ إِلَىٰ الْمَالِكِ وَالْمَغْصِوْبِ إِلَيْهِ أَوْرَدُ الْمُبِيْعَ الْفَاسِدَ

<u>\*\*\*\*</u>

وُمَا يَقَعُ بِهِ التَّرْجِيْعُ : اور جن امورے رَجِيُ حاصل ہوتی ہے بین ایک قیاس کی دوسری قیاس پر رَجِیُ اَدُیْعَةً بِقُوٰۃِ الاَثْرِ وہ چار ہیں (۱) قوت ہا تھرت جیے قیاس کے مقابلے بی استحمان (قوی) ہے کہ استحمان کا اثر زیادہ قوی ہے لہذا قیاس پر استحمان کو رَجِی کا واعد لی پس اگر اس پر کوئی اعتراض کرے کہ اس اصول پر لازم آتا ہے کہ دو گواہوں عادل بی ہے جو گواہ اعد لی (زیادہ عدل دالا ہو) اس کی شہادت کورائے قرار دیا جائے بمقابلہ عاد لی گوائی کے کیونکہ اعد لی کا اثر قوی ہے۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ ہم اس بات کو تعلیم نہیں کرتے ہیں کہ عدالت زیادتی و کی بی منظم مجی ہو جاتی ہے کوئکہ عدالت نام محظورات (ممنوعات) دین ہے پر جیز کرنے اور کہار گناہ سے نیجے اور صفائر پر امر ارنہ کرنے کا یہ مضوط اور پختہ چیز ہے جس میں تعدد نہیں ہے برجیز کرنے اور کیار گادی ہیں ہے (جس کی حقیقت پر اعظامی یا محال ہے)

وَيَقُوا تَمُاكِ وَلَا مَا يَوت بات وصف عال عمم يرجس كايه شامدادردليل بيعن ايك قياس كاد صف ايخ تم كم ساتھ زياده لازم ہودوسرے قياس كومف سے كقولغا في صوم رميندان جيے صوم رمضان كے باره من جاراب قول م كريت عين م الله تعالى كى جانب س البدابنده ير نيت من تعيين واجب تين م أولى مِنْ قَوْلِهم صَوْمُ فَرْمن - ران عي شوافع كاس وقول سے كديد فرض روزه به لبدااس ميں نيت كي تعيين واجب ب جيداك قضاء كروزه مل تعيين واجب بلان هذاكيو كله بدوصف يدفرمنيت حس كولهم شافق في في علت قرار دی ہے مخصوص فی الصوم مخصوص ہےروزہ کے ساتھ بخلاف تعین کے جس کو ہم نے ستوط تعین کی علمت قراردى بفقد تَعَدَى إلى الودائع والمنفطنوب كراس كاتعديها واتاع ال وديعت، غضب اوريح فاسد میں روجیج کی طرف یعن جب انات کا مال یا غضب کیا ہوا مال اس کے مالک کی طرف واپس کرد مرا اتح فاسد کی صورت میں شی مینے کوبائع کی جانب واپس کردے تو جس طرح سے بھی حوالے کریکاوہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ وَلَايُسْتَتَرِطُ تِعْبِينَ الدُّفْعِ مِنْ حَيْثُ كُونِهِ وَدِيْعَةً أَنْ غَصْبًا أَنْ يَيْعًا فَاسِدًا لَاِتَّهُ مُتَعَيِّنٌ لاَيْحَتَمِلُ الرَّدُّ بجهِّ أَخْرَىٰ فَيَكُونَ ثُبَاتُ التَّغييْنِ عَلَىٰ حُكْمِهِ أَقُوىٰ مِنْ أَتُبَاتِ الْفَرُضِيَةِ عَلَىٰ حُكُمِهَا وَقِيْلُ عَلَيْهِ إِنْ هَٰذَا إِنْمَا يُرِدُ لَوْكَانَ تَعْلِيْلُ الْحَصِمُ بِمُجَرَّدِ الْفَرْضِيَةِ أَمَّا إِذَا كَانَ تَعْلِيْلُهُ هُوَ الصَّوْمُ الْفَرْضُ فَلاَيْنَاسِبُ بِمُقَابَلَتِهِ أيَرادُ مَسَنَّأَلَةِ رَدَّ الْوَدِيْعَةِ وَالمَغْضَنُوبِ وَالْبَيعِ الْفَاسِدِ وَبِكَثْرَةِ أَصَوْلِهِ أَيْ إِذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحِدُ أَصِيْلُ وَاحِدٌ وَالْقِيَاسِ آخْرَ أَصِيْلاَنِ أَنْ أَصِيْلُ يَتَرَجِّعُ هَذَا اللهُ ال

عَلَىَ الأَوْلِ وَالْمُرَادُ بِالأَصِلِ الْمَقِيْسِ عَلَيهِ وَلاَيْكُونُ هَذَا مِنْ قَبِيْلِ كَثَرَةِ الآدِلَةِ الْقَيَاسِيَةِ أَوْ كَثَرَةِ اَوْجُهِ الشَّنْبَةِ لِشَنَيْءٍ فَإِنْ هَذِهِ كُلِّبًا فَاسِدَةً وَكَثْرَةُ الأَصْوَلُ المُعْتَعَقَّ كَقَوْلِنَا فِي مَسَلَحِ الرَّاسِ إِنَّهُ مَسْتُ فَلاَ يُسَنَّ تَتَلِيْكُهُ فَإِنْ اَصِنْكُ مَسنَعُ الْمُنْ يَسْتُ تَتَلِيْكُهُ فَإِنْ اَصِنْكُ مَسنَعُ الْمُنْ وَالْجَبِيْرَةِ وَالتَّيْمُ مِحِلِافٍ قَوْلِ الشَّافَعِيُ إِنَّهُ رُكُنُ فَيُسِنَنُ تَتُلِيْكُهُ فَإِنْ الشَّافَعِي اللَّهُ رُكُنُ فَيُسِنَنُ تَتُلِيْكُهُ فَإِنْ اَصِنْكُ يَطْرِدُ وَلاَيَنْعَكِسُ أَيْ النَّاطِرُ الْ حِيْنَةِ هُوَ الْوَجُودُ وَلاَيَنْعَكِسُ فَالْإِطْرَ الْ حِيْنَةِ هُوَ الْوَجُودُ وَيَعْتَلِ الْوَجُودُ فَقَطُ وَالأَنْعِكُاسُ هُوَ الْعَدَمُ عِنْدَ الْعَدَم مِثْلُ قَوْلِنَا فِي مَسْتَحِ الرَّاسِ عِنْدَ الْوَجُودُ فَقَطُ وَالأَنْعِكُاسُ هُوَ الْعَدَمُ عِنْدَ الْعَدَم مِثْلُ قَوْلِنَا فِي مَسْتَحِ الرَّاسِ عَنْدَ الْوَجُودُ فَقَطُ وَالأَنْعِكُاسُ هُوَ الْعَدَمُ عِنْدَ الْعَدَم مِثْلُ قَوْلِنَا فِي مَسنَع الرَّاسِ عَنْدَ الْوَجُودُ فَقَطْ وَالأَنْعِكُاسُ هُوَ الْعَدَمُ عِنْدَ الْعَدَم مِثْلُ قَوْلِنَا فِي مَسْتَحِ الرَّاسِ عَنْدَ الْمُحْدَم مِثْلُ قَوْلِنَا فِي مَسْتَح الرَّاسِ وَيَعْدِلُ الْوَجْهِ وَنَحْوِم بِخِلَافِ قَوْلِهِ مَالْكُو مُسْتَعَ الْولَامُ وَلَا السَّافُعِيُّ أَنَّهُ رَكُنُ قَلِيلًا الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْرَادُهُ فَإِنْ الْمُصْمَعَةُ فَلِلْ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُعْلِق الْولِكَ لَيْسَنَ تَكُوارُهُ فَإِنْ الْمُعْمَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِلِي لَيْسِنَ لَكُوارُهُ فَاللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُو

وَلاَيُسْنَتَوَ طُ تَعْبِينُ الدَّفْعِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ النح - نيت كى تعين كاس ادائ كى من حَيْثُ كَوْنِه النح - نيت كى تعين كاس ادائ كى من حرائي الرجمة تشرب كول شرط نبيل م كه آيا بجيست وديعت (امانت ) كويا غصب كويا بح فاسد بون كى وجه سے وائيس كر رہا ہے كو نكر اس كى جبت خود معين ب دومرى كى جبت كائس من احمال نبيل ب لهذا تعين كا اب تم كم كر ما تھ لازم بونازيادہ قوى ہے به نبعت فرضيت كائے تھم كے ما تھ لازم بونازيادہ قوى ہے به نبعت فرضيت كائے تھم كے ما تھ لازم بونے كے ۔

 ثُمَّ أَرَادُ أَنْ يُبَيِّنَ حُكُمَ تُعَارَضَ التُّرْجِيْحَيْنِ فَقَالَ وإِذَا تَعَارَضَ ضَرَابًا تُرْجِيْح كُمَا إِ تَعَارُضَ أَصِلُ الْقَيَاسِيْنِ كَانَ الرُّجُحَانُ فِي الذَّاتِ آحَقُ مِنْهُ فِي الْحَالِ أَيْ مِنَ الرُّجْحَانِ الْحَاصِلِ فِي الْمَالِ لأَنَّ الْحَالَ قَائِمَةً بِالذَّاتِ تَابِعَةً ۖ لَهَا فِي الْرُجُلِدِ وَلاظُهُوْرَ لِلتَّابِعِ فِي مُقَائِلَةِ الْمَتَثَوْعِ قَيْنُقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ بِالطَّبْحِ وَالشَّيْءِ تَقْرِيْعُ على القَاعِدةِ الْمَدُكُورةِ وَذَالِكَ بِأَنَّهُ إِذًا غَصنبُ رِجُلُ شَنَاةٌ رَجُل ثُمُّ ذَيَحَهَا وَطَبَحُهَا وَشَرَاهَا فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ عِنْدَنَا حَقُّ الْمَالِكِ عَن الشَّاةِ وَيَضْمِنُ قِيْمَتُهَا لِمَالِكِ لآنَهُ تَعَارَضَ هَهُنَا حَنَرُيَا تُرْجِيْحُ فَإِنَّهُ إِنْ تُطْرِرَ إِلَىٰ أَنَّ أَصْلُ الشَّاةِ كَانَ لِلْمَالِكِ يَتْبَغِي أَنْ يَأْخُذَهَا الْمَالِكَ وَيَصْمَمَّنَهُ النَّقُصْ وَأَنْ نُظْرَانِ الطَّبَحَ وَالسُّئِّي كَانَا مِنَ الغَاصيب يَتْبَغَىٰ أَنْ يَاخُذَهَا الْغَاصِبُ وَيَضَمَّنُهُ ٱلْقِيْمَةُ وَلَكِنْ عَايَةٌ هَذَ الْجَانِبِ أَقُوَىٰ مِنْ رِعَايَةِ الْمَالِكِ لاَنَ الصَّنْعَةَ قَائِمَةً بِذَاتِهَا مِنْ كُلُ وَجْهِ وَالْعَيْنِ هَا لِكَةٌ مِنْ وَجِهِ فَحَقُّ الْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ ثَابِتُ مِنْ وَجَهِ دُوْنَ وَجَهِ وَحَقُّ الْفَاصِبِ فِي الصَنْفَةُ ثَابِتُ مِنْ كُلِّ وَجُهِ كَانَ الصِّنْفَةُ بِمَثْرِلَةِ الذَّاتِ وَالْعَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْوَصَّافِ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرَ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ بِالْفَكْسِ لِذَ كَانَتِ السَّنَاةُ أَصِيْلاً وَالصِّنْعَةُ وَصِيْفًا عَلَىٰ مَا تَهتِ إِلَيْهِ الشَّافَعِيُّ وَأَشْتَارُ إِلِيَّهِ الْمُصَنِّفُ يَقُولِهِ وَقَالَ الشَّافَعِيُّ صَبَاحِبُ الأَصِيُّل وَهُنَ الْمَالِكُ أَحَقُ لأَنَّ الصَّنْفَةُ قَائِمَةٌ بِالْمُصِّنُوعِ بِابِعَةٌ لِهُ فَجَرَىٰ الشَّافَعِيٌّ عَلَى مُلَاهِرِهِ وَجَرَيْنَا عَلَىٰ الدُّقَّةِ لَمَّا فَرُغَ عَنْ بَيَانِ التَّرْجِيُحَاتِ الصَّحِيْحَةِ شِرَعَ فِي الفَاسِدَةِ فَقَالَ وَالتَّرْبَعَيْحُ بِغَلْبَةِ الإِشْبَاهِ وِيالْعُمُومِ وَقِلَّةِ الأَوْصَافِ فَاسِدٌ عِنْدَنَا وَقَدْ ذَهَبَ إلى صِحَةٍ كُلُّ مِنْهَا الْإِمَامُ الشَّافَعِيُّ.

] ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ الْمُع وجوه رَّجِي مِن تعارض واقع موجائة توكيا مو كامصنف اس مسّله كوبيان اکرنا چاہتے ہیں ایس فرمایا واذا تعارض ضربا الترجیح اورجب ترجی کے دورجوں میں تعارض واقع ہومشلا ووقیاسول کی اصول کے تعاضول میں تعارض واقع ہوجائے کان الرجنهان فی الذات .

توجود جہ بالذات یائی جائے وہ ترجی کی زیادہ مستحق ہے اس وصف کے مقاملے میں جو وجہ کہ وصف میں پائی جاتی ہو یعی جو دجدتر بیخ وصف میں پاک جاتی ہو۔ لان العمال قائمة بالذات تابعة لها کیونکہ وصف توذات کے

ساتھ قائم اوراس کے تالع ہو تاہے این وجود میں نیز متبوع کے مقابلے میں تالع کاائر بھی ظاہر میں ہواکر تا۔ غَيَنْغُطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ بِبَالْطَبْخِ وَالشَّي الله ج. ــ مالك كا حَلَّ (كوشت ــ) منتظع بوجا يا ــ

یکا لینے یا اس کو بھول لینے سے بیدند کورہ بالا قاعدہ پر تفریعی مثال ہے صورت اس کی یہ ہے کہ جب سمی مختص نے ایک مخص کی بمری غصب کر لیا پھر اس کو ذرج کر دیا اور اس کو پکالیا اور بھون بھی لیا تو ہارے نز دیک اس

لوشت ہے مالک کی ملک بمری ہے تقطع ہو جائے گی اور غاصب بمرٹی کی قیمت کا ضان دے گااس وجہ ہے کہ

اس وقت ترجیح کے دووجود میں تعارض داقع ہو کیا کیونکہ اگر اصل بحری کی طرف نظری جاتی ہے تووہ کوشت

مالک کاحل ہے مناسب ہے کہ اس گوشت کو مالک لے لے اور نقصان کااس سے تاوان وصول کر لے اور اگر یکالینے اور بھون لینے کی طرف نظر کی جاتی ہے تو تابت ہوتا ہے کہ بددونوں کام غاصب نے کئے ہیں اس لئے

مناسب ہے کہ گوشت کو غاصب اپنے پاس رکھے اور بکری کی تیت کا تاوان اداکرے لیکن موجودہ صورت

حال میں غاصب کی جانب زیادہ مضبوط بسبت مانک کے ساتھد رعامیت کے جانے کے۔

لأنَّ الصنيفة قائِمة بذاتِها عَنْ كُلُّ وَجِنْ كُولًا عَاصِ كَ منعت (اوراضافه عمل) برلحاظت بدائد قائم ہے او بر کی بعض وجوہ سے فنا ہو چکی ہے لہذا بر ک کے مالک کاحق من وجہ ثابت ہے اور من وجہ ٹا بت نہیں ہے اور غاصب کا حق اس کی صنعت میں بورے طور پر قائم ہے۔ للذااس وقت مفت ذات کے درجہ میں ہے اور مین یعنی ذات وصف کے درجیمی ہے اگرچہ واقعہ نفس الامر میں اس کے برنکس سے جبکہ بحری صفت وصف ب جيهاك المام شافق كاند جب بمعتف في اسيخ اسط قول من اى كى طرف اشاره قرايا ب وَقَالَ الشَّافَعِي "حسَّاحِب الأحسل وَهُوَ الْمَالِك النَّح اورامام شافِّق في حسَّاحِب اصل يعنى كرىكامالك زياده ستحل بي كو كله غامب كى صنعت مصوع يعنى بكرى ك ما تھ قائم باوراس ك تالع ہاں مسلد میں امام شاقعی نے اس ظاہر یمل فرمایا ہے اور ہم نے مسئلہ کی باریکی پر عمل کیا ہے۔

اور مصنف جب ترجیات معجد کے بیان سے فارغ ہوئے تواب ترجیات فاسدہ کوبیان کردہ ہی البذا فرمايا والترجيح بغلبة الابتدباء اورتزجيج ويتاكثرت مشايبت عموم وصف اورقلت اوصاف ے بمارے نزد یک فاسدے مر جناب امام شافعی ان میں سے ہرایک کے سمج ہونے کی طرف مے ہیں یعنی ال کے مزدیک

ال تنول امور سے ترجی دی جاسکتی ہے۔

**\*\*\*\*** 

فَمِثَالُ عَلَبَةِ الأَسْبَاهِ قَوْلُ الشَّافَعِيَةِ إِنَّ الأَحْ يَسْبَهُ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ مِنْ حَيْثُ ٱلْمَحُرَّمِيَّةِ فَقَطْ وَيَشْنَهُ إِبْنَ الْعَمُّ مِنْ وُجُنَّهِ كُنَّيْرَةٍ وَهِيَ جَوَالُ إِعْطَاءِ الرُّكُوةِ كُلَّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ وَحِلُ نِكَاحِ حَلِيْلَةِ كُلُ مِنْهُما لِلْآخَرِ وَقَبُولِ شَهَادَةِ كُلُ مِنْهُمَا لِلأَخْرِ فَيَكُونَ الْحَاقَةَ بِإِبْنِ الْعَمُّ أَوْلَىٰ فَلاَ يَعْتِقُ عَلَىٰ الآخِ إِذَا مَلَكَهُ وَعِنْدَنَا هُوَ بِمَنْزِلَةٍ تُرْجِلِجِ أَحَدِ الْقَيَاسَيْنِ بِقِيَاسِ آخُرَ وَقَدْ عَرَفْتَ مُطْلاَنَهُ وَمِثَالُ الْعُمُوم أَ قُولُ الشَّافَعِيَةِ إِنْ رَصِفْ الطُّعُم فِي خُرْمَةِ الرِّيوْا أَوْلَيْ مِنَ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ لإِنَّهُ يَعْمُ الْقَلِيْلُ وَهُنَ ٱلْحَقْنَةُ وَالْكَثِيْرَ وَهُنَ الْكَيْلُ وَالتَّعْلِيْلُ بِالْكَيْلِ لَآيَتَنَاوَلُ إِلَّا انْكُتِيْرَ وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا لأَنَّهُ لَمَّا جَازَ عِنْدَهُ التَّعْلِيْلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرَةِ فَلارُجْحَان لِلْعَمُومُ عَلَىٰ الْخُصِّوْصِ وَلاِّنَّ الْوَصِيْفَ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ وَفِيُّ النَّصِّ الْخَاصِلُ رَاحِجٌ عِنْدَهُ عَلَىٰ الْعَامِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُنَّنَ مِهُنَا أَيُضَنَّا كَذَالِكَ وَمِثَالُ قِلْةِ الأوصنافِ قَوْلُ السُّنَّافَعِيَّةِ إِنَّ رَصْفَ الطُّعْمِ وَحْدَهُ وَالثَّمَنِيَّةِ وَحَدَهَا قَلِيْلٌ فَيَغْضُلُ عَلَىٰ الْقَدُر وَالْجِنْسِ الَّذِيُّ قُلْتُمْ بِهِ مُجْتَمِعَةٌ وَهَٰذَا بَاطِلٌ عِنْدَنَا لأَنَّ التَّرْجِيْعَ لِلتَّاثِيْرِ دُوْنَ الْقِلْةِ وَالْكَثْرَةِ فَرُبُ عِلَّةٍ ذَاتَ جُزئَيْنَ أَقُوىٰ فِي التَّاثِيْرِ مِنْ عَلَةٍ ذَاتِ جُزْءِ وَاحِدٍ وَإِذَا لَبَتَ دَفْعُ الْعِلْلِ بِمَا ذَكَرْنَا هَذَا شُرُوعٌ بَحِثْ فِي إِنْتِقَالِ الْمُعَلَّل إلى كَلاَم آهُرَ بَعْدَ إِلْرَامِهِ أَى إِذَا تَبَعَهُ رَفَعُ الْعِلْلِ الطُّرُدِيَّةِ وَالْمُؤْثِّرَةِ بِمَا ذكرنَا مِنَ الْأَعْتِرَاضَنَاتِ أَوْدَفُعِ الْعِلْلِ الطُّرْدِيَةِ فَقَطُّ عَلَى مَايُفُهُمُ مِنْ كَلامَ الْبَعْض كَانت غَايَتُهُ أَنْ يَلْجِئِي إِلَىٰ الإِنْتِقَالِ أَيْ غَايَةُ الْمُعَلِّلِ أَنْ يَصِيْطُرُ إِلَىٰ الإِنْتَقَالِ

فَمِفَالُ عَلَيْهُ الْمَنْعُنَاء لِي عُلْبُهُ الْمَنْعُنَاء لِي عُلْبُهُ الله والله والله

وَعِنْدَفَا هُوَ بِمَغُوْلَة تَوْجِيْمِ أَحَدَ الْقِيَاسِيَانِ اور بمارے نزو يک غيرا شاوے ترجي وينا يک تياس پردو قياس کوتر جي دينے کے علم مين ہاور تم اس کے باطل بونے کومِعوم کر بچے بور وَمِثَالُ الْعُمُوٰمِ اور عموم وصف کی مثال میں شوافع کا یہ کہنا کہ طعم کا وصف حر مستقد ہوا کے باب ہیں الطب قرار وینا زیادہ بہتر ہے قدر و جنس کی علمت کے مقابلے میں کیونکہ طعم قلیل اور وہ ایک منحی ہے اور کثیر اور وہ کیل ہے جس کو کیل سے لیا دیا جاتا ہو اور کیل صرف کثیر مقدار کو شامل ہے (محر قلیل کو شامل نہیں ہے) وَهٰذَا قِاطِلُ عَفْدَا اَ یہ وجہ ترجی دار کے دار سے اس وجہ سے کہ امام شافعی کے فزد یک جب کہ علمت قاصر ہے تقایل جائز ہے (حالا تکہ وہ کی فرع میں مجی خبیں پائی جاتی) تو چر دلیل خصوص پر عموم کو ترجیح و بینے کا اعتبار کہاں ہے دوسری وجہ رہ ہے کہ علمت بمور لہ نص سے ہے اور امام شافعی کے فزد کیف علمت مامی مامی علمت کے در ایک علمت مور کیونکہ عامل ہو (کیونکہ عامل اور کیونکہ عامل ہو (کیونکہ عامل اور کیونکہ وامی اور عام ان کے فزد یک بختی ہو تا ہے ہے تھا کہ عام پر خاص کو ترجیح حاصل ہو (کیونکہ خاص قلعی اور عام ان کے فزد یک بختی ہو تا ہے )۔

وَإِذَا تَنَبَتَ دُهُ لِللَّهِ بِمَاذَكُوا فَالدَكُوه وقع كَ وَربِد جب علم كَ تاجيم البت موجات معلل برالزام قائم موجات كي بعداس كادومر بعنوان كلام كي طرف خطل مون كى بحث شردر مهوراى بينى جب علت طرديد اور و تروكا و فعيا صرف علم علم ويدكا و فع جي بعض اصولين ك كلام سع مجوي آتا به مار به ذكر كرده اعتراضات سے ابت بوجائ كافت غاقت أن يَلْجِلْي إلى الانتقال لومعلل كه انجام كانتال كلام سے كام لينا يرتا بي يعنى متدل اپني مطلوب كوابات كرن كے لئے آخر كاردومر سكلام كي طرف خل مورجو جاتا ہے۔

وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَقُسْنَامٍ لِإِنَّهُ إِمَّا أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ عِلَّةٍ إِلَىٰ عِلَّةٍ أَخْرَىٰ لِإِثْبَاتِ الأُولَىٰ كَمَا إِذَا إِسْتُهُلُكُ الْوَدِيْفَةَ لَايَضْمِنُ لِإِنَّهُ مُسْلَطً عَلَىٰ الْسَبَهُلَاكِ مِنْ جَانِبِ الْمُودِعِ فَإِنْ قَالَ السَائِلُ لأَنْسَلُمُ أَنَّهُ مُسْلَطً عَلَىٰ الإسْبَهُللَكِ مِنْ جَانِبِ الْمُودِعِ فَإِنْ قَالَ السَائِلُ لأَنْسَلُمُ أَنَّهُ مُسْلَطً عَلَىٰ الإسْبَهُللَكِ مِنْ جَانِبِ الْمُودِعِ فَإِنْ قَالَ السَائِلُ لأَنْسَلُمُ أَنَّهُ مُسْلَطً عَلَىٰ الإسْبَهُلاكِ مِنْ جَانِبِ الْمُعَلِّلُ إِلَيْ عِلْهَ أَخْرَىٰ يَثَبُتُ بِهَا الْعِلْةُ الأُولَىٰ أَعْنِي الشَّيْلِيلُا عَلَىٰ الإسْبَهُلاكِ الْبَثَةَ أَنْ يَنْتَقِلُ مِنْ حُكُم الىٰ حُكُم الْمُ لَلْ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي الْمُعَلِّ الْمُعْلِقُ اللْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّ الْمُعْلِي الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْمُعُلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِّ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

أَيْصَنَا بِمُوْجَبِهِ إِذْ عِنْدِئُ عَقَدُ الْكِتَابَةِ لَا يُمْتَعُ الصَّرُافِ إِلَىٰ الْكَفَّارَةِ وَإِنْمَا الْمَانِعُ هُوَ نُقُصِنَانٌ تَمَكُّنَ فِي الرَّقِ بِسنبِب هٰذَا الْعَقْدِ إِذِ الْعِثْقُ مُسنتَحَقُّ لِلْعَبِ سِسنبِ هٰذَا الْعَقْدِ إِذِ الْعِثْقُ مُسنتَحَقُّ لِلْعَبِ سِسنبِ الْمُحَانَةِ عَدْمُ الْمُحَلِّ مِن حُكُم إلى حُكُم آخَرَ بِالْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَقُولُ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ مِن حُكُم إلى حُكُم آخَرَ بِالْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَيَقُولُ الْمُحَلِّ الْمُحَلِ الْمُحَلِّ الْمُعَلِّلُ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحْلِ الْمُحَلِ الْمُحَلِّ الْمُحْلِقُ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحَلِّ الْمُحْلِ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ

وَهُوَ اَرْفِعَةُ اَقْسَامِ السَاقَالَ فَي عِادِسَي إِلاَ فَهُ إِمَا اَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ عِلْةِ النَّمِ (ا) المحالي على المرف المانت ركها بالله يوان في بهرك المربي على المربي ا

رقیت میں تقصال من وجد حریت کے ثبوت سے پیدا ہو تا ہے اور من وجد حریت من کا حمال نہیں رکھتی اس طرح معلل نے بہلی علم العنا علی کا بت کے تشخ کا حمال رکھنادوسر کے معلم سے معلی ابت کردیااوروواس تقصال کادا جب ند ہوتا ہے جو کفار ویس آزاد کرنے سے مانع ہو۔

أَوْيَفْتُقِلُ إِلَى حَكُم آخَرَ وَعِلَّةٍ أَخْرِي (٣) ياده دوسر عظم ادردوسرى على كالمرف نظل مو جینے کہ اس ترکورہ بالاستلہ میں جب کوئی سائل کے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ لفس عقد کفارہ میں آزاد کرنے ے مانع ہے بنک رقیت (غلای) میں جو تقسال پیدا ہو گیا ہے وہ نقصال مانع آزاد کرنے سے مانع ہے تواس اعتراض کے جواب میں منتدل دوسر ی علت بیان کرے کہ عقد کتابت و مگر متود کی طرح ایک عقد ہے جس طرح دوسری عقود رقیت بیل نقصان پیدائیس کرتی ای طرح عقد کتابت بیل مجی نقصان کا باعث نه موکا اس تنصیل میں علم اور علت دونوں ہدل مجے جیسے کہ تم نے دیکھ لیا۔

أَنْ يُنْتَقِلُ مِنْ عِلْةٍ إِلَىٰ عِلْةٍ أَخُرَىٰ لِإِنْهَاتِ الْحَكْمِ الْأَوَّلِ لَالِأَبْهَاتِ الْعِلَّةِ ٱلأُولَىٰ وَلَمْ يُرْجَدُ لَهُ نَظِيْر فِي المَستائِلِ السَّنُرُعِيَّةِ ولِهَذَا قَالَ وهَذِهِ الرُّجُونُ صَحِيْحَةٌ إلاّ الزَّابِعُ لانَ الإِنْتِقَالَ إِنْمَا جَرُّرُ لِيَكُونَ مُقَاطِعُ الْبَحْثِ فِي مَجْلِسِ الْمُنَاطَرَةِ وَلاَيتِمُ ذَالِكَ الرَّابِعُ لأَنَّ الْعَلَلَ غَيْرُ مُتَنَّاهِيَةٍ فِي نَفْسِ الأَمْرِ فَلَوْجَوَزُنَا الْأَنْتِقَالَ إلى الْعِلْل لأجللُ الحُكُم الأوَّل بعَيْنِهِ لَتَسْتُلْسَلَ إلى مَأَلاً يَتْعَاهِي ثُمَّ أَوْرَدَ عَلى هذاً أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ قَدُ إِنَّتَقَلَ إِلَىٰ عِلَّةٍ أَخُرَى لِإِثْبًاتِ الْحُكُم الأَوَّل حَيْثُ حَاجَة نَمْرُؤدُ اللَّغِيْنُ لِإِنَّبَاتِ الإِنَّةِ فَقَالَ إِبْرَاهِيْمَ رَبِّيَ الَّذِيُّ يُحْيِيُ ويُمِينتُ قَالَ أَنْمُرُونُ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيْتُ فَامَرَ بِإِمْلِأَقَ آحَدِ الْمُسْجُونَيْنِ وَقَتَلَ الآخَرَ فَانْتَقَلَ إِيْرَاهِيْمُ لِإِثْبَاتِ الآلِهِ إِلَىٰ عِلْةٍ أَخْرَىٰ وَقَالَ فَإِنَ اللَّهَ يَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرُق فَأْت بِهَا مِنَ الْمَغُرِبِ فَبُهِتَ نَمْرُونُهُ وَسَكُتَ فَاجَابَ الْمُصَنَّفَ عَنَّهُ بِقُولِهِ وَمُحَاجَةٌ الْخَلِيْلِ مَعَ اللَّعِيْنِ لَيُستَتُ مِنْ هَذَا الْقَبِيْلِ لأَنْ الْحُجَةَ الأَوْلَىٰ كَانَتُ لْأَرْمَةُ حَقَّةُ وَلَكِنَّ لَمُ يَفْهَمَ اللَّغِيْنُ مَرَّادَهَا فَسِنَاغٌ لِللَّهَٰلِيلُ أَنْ يَقُولَ هَذَا لَيُسَ بإحباء وأمَانَة بَلُ المُلاَقُ وقَتُلُ وعَلَيْكَ أَنْ تُمِينِتَ الْحَيُّ بِقَبْضِ الرُّوحِ مِنْ غَيْرِ الْةِ وَتُحْبِيَ الْمُوْتَىٰ بِإِعَادَةِ الْحَيْوةِ فِيْهِمْ إِلاَّ أَنَّهُ إِنْتَقَلَ دَفْعًا لِلإِشْنَتِبَاهِ مِنَ الْجُهَّالَ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَصِنْحَابُ الطَّوَاهِرِ لأَيْتَأَمِّلُونَ فِي حَقَائِقِ الْمَعَانِي الدَّقِيْقَةِ فَضنم الَّيْهَا الْحُجْةُ الظَّاهِرَةَ بِالْأَلْسُنْتِبَاهِ لِيَنْقَطِعَ مَجْلِسُ الْمُنَاظِرَةِ وَيُعتَرفُونَ بِالْعَجْزِ اَوْ يَنْتُقِلُ مِنْ عَلَةِ إلى عَلَةِ أَخُرى (٣) إِنَّكُم اول البت كرن كَ لَيُ الْك علت تَ

اس کی کوئی نظیر نہیں بنتی ہے ای وجہ ہے ماتن نے فرایا وَعذِه الْوَجُونَهُ صَحَیْدَة إِلاَّ الرَّابِع بِهِ قَام وجوه انتقال می کلاء آخراس لئے جائزد کھا گیا تھا تاکہ مناظرہ انتقال می جنہ ای جنہ ای وجہ کے افتقال اللی کلاء آخراس لئے جائزد کھا گیا تھا تاکہ مناظرہ کی جنہ ای جنہ ای جنہ ہی وجہ کو در ست بان لینے کی صورت میں یہ مقصد ہورا نہیں ہوتا اس وجہ کہ نفس الامر میں والائل کی کوئی کی نہیں ہے اس لئے تھم اول کو قابت کرتے کے لئے آگر ہم نے دوسری علوں کی طرف انتقال کو جائز قرار دیویا تو سلملہ غیر منای تک پہونے گا اور کوئی تھم قابت نہیں ہو سے گا اس پر ایک افران کو قابت کرتے کے لئے اور جن کے گئے دوسری علی السلام نے مشلہ توحید باری پر ان ہے بحث کی تھی ورسری علی مسلمت کی جانب انتقال فربایا ہے جس وقت کہ غمر ود طعون نے مشلہ توحید باری پر ان ہے بحث کی تھی اور خود کو خدا کہ باری پر ان ہے بحث کی تھی اور خود کو خدا کہ باری پر ان ہے بحث کی تھی اور خود کو خدا کہ باری پر ان ہے بحث کی تھی اور خود کو خدا کہ باری ہو انتقال فربایا اور خود کو خدا ہوں اور بار تاہوں چنا نچے ای وقت وہ تو دیو کی جائز کر دیا اور دوسر ہے کو گئی کر دیا ۔۔۔۔۔۔۔ تو خضر ہ ایرا ہیم علیہ السلام نے مشلہ تو حید کو تا ہوں اور اند تعالی سوری کو مشرق ہے تو دیوری کو جو کئی کر دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو خوشر ہ ایرا ہیم علیہ السلام نے مشلہ تو حید کو تا ہوں اور انتقال فربایا اور فربایا کہ افتہ تعالی سوری کو مشرق ہے تو دوسری کو مشرب سے طلوع کر دے یہ جواب اور استدلال میں کر غرود مہوت تا انتقال می از انکی تو بی ہے تو سوری کو مشرب سے طلوع کر دے یہ جواب اور استدلال میں کر غرود مہوت تا کا تا باز انگر تو تو ہے تو تو میں کہ مقرب سے طلوع کر دے یہ جواب اور استدلال میں کر غرود مہوت

ہو گیااور فاموش ہو گیا۔
مصنف نے اس اعتراض کاجواب اپنان الفاظ میں دیا ہے فرماتے ہیں کہ و مصاحبة المخلیل مع المفعین دعفرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کامناظرہ نمرود ملعون کے ماتھ اس قبیل سے نہیں ہے کیونکہ آپ کی پہل دین امر ملزم تھی محر ملعون اس کی مراد کوئہ مجھوپا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے یہ ممکن تھاکہ فرمادیت اس کانام احیاء اور ابات تبیل ہے اگر تو دعوے میں چاہ تو اس کانام احیاء اور ابات تبیل ہے اگر تو دعوے میں چاہ تو روح کو قبض کرکے موت دے جس میں کس آلہ کا استعمال نہ موادر مردہ کو اس میں دوج والیس کرکے زندہ کر۔

الا آنیہ انتقال دُنفا للا بشنیقا یہ لکی جائی ادان کے اصفیاہ کو دور کرنے کے لئے آپ نے اس لیے کو ترک فرمادیا کیونکہ خلام میں میں میں میں میں میں میں میں میں کا استعماد نہ تھا تا کہ مانظر ہی مجلس ہی ختم ہو جائے اور تو م نمرود کے عاجز ہونے کو پہان جائیں۔

مناظر ہی مجلس ہی ختم ہو جائے اور توم نمرود کے عاجز ہونے کو پہان جائیں۔

ثُمْ لَمَا فَرُغُ الْمُصِنَفِّ عَنْ يَحْثِ الأَدِلَّةِ الأَرْبَعَةِ أَرَادَ أَنْ يَبُحَثَ يَعُدُهَا عَمَا ثَبَت بِالأَدِلَّةِ وَقَدْ قُلْتُ فِيْمَا سَبَقَ إِنْ مَوْضُوعٌ عِلْمُ الأَصُولِ عَلَى الْمَدُهَبِ الْمُحْتَارِ هُوَ الأَدِلَّةِ وَالأَحْكَامُ جَمِيْعًا فَبَعْدُ الْفَراغِ عَنِ الأَوْلِ شَرَعَ فِي الثَّانِي فَقَالَ فَصِلًا ثُمْ جُمُلَةُ مَا ثَبُتَ بِالْحَجَجِ أَلْتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا عَلَى بَابِ الْقَيَاسِ يَعْنِي الْكِتَابِ والسَّنَةَ وَالإَجْمَاعَ شَيْقًانِ الأَحْكَامُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الأَحْكَامُ وَإِنْمَا إِسْتَتُنْفِتُ

الْقَيَاسَ لأَنَّه لأَيُثِّبتُ شَيئًا وَإِنْمَا هُوَ لِلتَّعْدِيَّةِ وَلَنْ أُرِيْدَ بِالثَّبُوْتِ الْمَعْنَى الأَعَم فَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْحُجَعِ الأَدِلَّةُ الأَرْبَعَةُ وَالْمُراَدُ بِالْآحْكَامِ الأَحْكَامُ التَّكْلِيْفِيَّةً وَبِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ الْوَصْنَعِيَةُ وَقَدْ ذَكَرُوا هَذِهِ الْقَواعِدَ مُنْتَسْرِرَةُ وَالَّذِي يُعَلَّمُ مِنَ التَّرْضِيحِ فِي صَنَبَطِهَا إِنَّ الْحُكُمَ مُعْتَقِرٌ إِلَى الْحَاكِمِ وَالْمَحْكُنْمِ عَلَيْهِ وَالْمَحْكُومِ بِهِ فِالْحَاكِمُ هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَالْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الْمُكَلِّمُ وَالْمَحْكُومُ بِهِ فَعَلُ الْمُكَلِّفِ بِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ والْعُقُوبَاتِ وَغَيْرِهِمَا وَالْأَحْكَامُ صِفَاتٌ فِعْل الْمُكَلِّفِ مِنَ الْفُجُرُبِ وَالنَّدُبِ وَالْفَرُضِيَّةِ وَ الْعَزِيْمَةِ وَالرُّخْصَةِ فَعَلَى هَذَا التَّحْقِيقُ الأَحْكَامُ هِيَ صِفَاتُ الْفِعْلِ وَقَدْ مَصْنِي ذَكَرَهَا بَعْدَ بَحْثِ الْكِتَابِ فِي الْعَرْيْمَةِ وَالرُّخْصَةِ وَهَذَا الْمَبْحَتِ مَبْحَثُ فِعْلِ الْمُكَلِّفِ يَعْنِي الْمَحْكُومَ بِهِ وَمَبْحَثُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِاتِي بَعْدَهُ فِي بِيَانِ الأَهْلِيَةِ وَ الْأُمُورِ الْمُعْتَرضَةِ عَلَيْهَا وَبالْجُمْلَةِ لِأَيْخُلُواْ تَقْسِيْمُ الْقُدُمَاءِ عَنْ مُسْنَامَحَةِ أَمَّا الأَحْكَامُ فَارْبَعَةٌ يَعْنِيُ الْمَحْكُومُ بِهِ الَّذِي هُنَ عِبارَةٌ عَنْ فِعْلِ الْمُكَلُّفِ أَرْبَعَةُ أَنُواعِ الأَوْلُ خُقُوٰقُ اللَّهِ تَعَالَىٰ خَالِصنةُ وَهُوَ مَا ْ يَتَعَلَّقُ بِهِ نَفْعُ الْعَامِ كَمُرْمَةِ الْبَيْتِ فَإِنَّ نَفْعُهُ عَامٌ لِلنَّاسِ بِاتَّحَانِمِمْ إيَاهُ قَبْلَةً وَكُحُرُمْةِ الرُّنَا فَإِنَّ نَفَعُهُ عَامٌ لِلنَّاسِ بِسَلامَةٍ أَنْسَابِهِمْ وَإِنَّمَا نُسَبِ إلى اللهِ تَعَالىٰ تَعْظِيْمًا وَإِلاَّ فَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ أَنْ يَتُتَفِعَ بِشَنَىءٍ فَلاَ يَجُوٰزُ أَنْ يَكُوٰنَ حَقَا لَهُ بِهٰذَا الْوَجِهِ وَلاَ يِجَهَةِ التَّخْلِيْقِ لإِنْ الْكُلِّ سَوَاءٌ فِي دَالِك.

رجمان المرابعة المرابعة عن بحث الأدلة الأربعة بب مصنف ولا كاربع كالربعة بالمربعة بالأربعة بالمربعة عن بحث الأدلة بعن احكام كاذكر قرمانا بالمجة أن وقد قلت فيما منبق اور من في المربعة عن المربعة المر

فصل شم جعلة ما ثبت بالحجيج (نصل احكام اور متعلقات احكام كے بيان ميں) دلاكل فدكورہ يہ و كھي ابت ہوا باب قياس سے پہلے جن ولاكل كا ذكر كيا كيا ہے وہ مراد بيں يعنى كتاب، سنت اوراجماع شدينان الاحكام وما يتعلق بها الاحكام وود و پيزي بين اول احكام دوم وہ امور جن كے ساتھ احكام كاتعلق ہے الاحكام وود و يين كي كي كلد قياس سے و لى حكم ثابت فيس ہو تا۔ كيو كد قياس من و لاكل فدروے قياس كاستاناء كرويا ہے كيونكد قياس سے كوئى حكم ثابت فيس ہو تا۔ كيونكد قياس معنى مراد لئے جائي (بينى اثبات عكم اور تعديم) تو الحكم تعديد على من مراد لئے جائي اور اكر جوت سے عام معنى مراد لئے جائي (بينى اثبات كم اور تعديم) تو الحكم كونك ہے اور اكر الدور الله جائي اور احكام سے وہ احكام مراد بين جن كابندے كومكف بنايا كيا ہے الدور الدور الله بنايا كيا ہے

وَأَمُّ الاَحْتَكَامُ مُأرِيَّعَةُ بهر حال احكام كي جار تشميل إلى يعنى وه محكوم به جومكنف ك تعل كانام باس کی میار انواع واقسام میں الاول حقوق اللہ تعالی(۱) خالص حقوق اللہ تعالی یعنی وہ احکام جن ہے عام کو موں کو تقع متعلق مومثلا ببیت الله شریف کا حرام کیونکد اسکو قبله بناکر تمام لومول کو نفع ہے اور بیسے زماکی حرمت اس میں ہمی نفع عام لوگوںکا ہے کیونکہ زمانہ ہوگا تولوگوں کے نسب سلامت رہیں سے (فائدہ عام لوگول)کا ہے تمر نسبت الله تعالى كا طرف كى مخى برنسبت يغورتني الى كي ب ورندي تعالى كا ذات يابر كاب ال سع كبيل بال ترہے كه وكى چزے نفع حاصل كرے لبداؤاتى نفع الحالے التي اعتبارے الكوحن الله كہنا جائز تهيں ہے اور نہ تخلیق کے احتبارے ان کوش اللہ کما اسکا ہے کو تکد ان تی کے احتیارے تو خالق سارے بی افعال کا اللہ تعالی ہی ہے وَالثَّانِيُّ حُقُولَ الْعِبَادِ خَالِصَةٌ وَهُنَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَصِلْحَةٌ خَاصِنَةٌ كَحُرْمَةٍ مَالِ الغَيْر رَلِهُذَا يُبَاعُ بِإِبَاحَةِ الْمَالِكِ وَ الثَّالِثُ مَا اجْتُمَعًا فِيْهِ وَحَقُّ اللهِ غَالِبٌ كُمَدُ الْقَذَتِ غَانَ فِيْهِ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ جَزَاءِ مَثَكِ حُرْمَةِ الْعَقِيْتِ الصَّالِح وَحَقُّ الْعَبْدِ مِنْ حَيْثُ إِرَالَةٍ عَارِ الْمَقْدُوفِ وِلْكِنْ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَىٰ غَالِبٌ حَتَّىٰ لأيَجْرَىٰ فِيْهِ الإرْثُ وَالْعَقْقُ وَعِنْدَ الشَّنَّافَعِيَّ حَقَّ الْعَبْدِ فِيْهِ غَالِبٌ فَتَنْعَكِسُ الأَحْكَامُ وَالرَّابِعُ مَا إِجْتُمَعَافِيْهِ يَحْقُ العَبْدِ غَالِبٌ كَالْقِصَاصِ فَإِنْ فِيْهِ حَقُّ اللَّهِ يَهُو إِخْلاَهُ الْعَالَمِ عَنِ الْفَسْنَادِ وَحَقُ الْعَبْدِ يُوقُوعِ الْجَنَّابَةِ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَهُوَ غَالِبٌ لِجَرْيَانِ الإرْثِ وَصَبِحَة الإعتياض عنه بالمثال بالمثلع وصبحة العنس ومقرق الله تعالى تمانية وأثواع عِبَادَاتُ خَالِمَنَةُ لاَيَشُوْلُهُمَا مَعْنَىٰ الْعُقُولَةِ وَالْمُؤْنَةِ كَالإِيْمَانِ وَقَرُوعِهِ وَهِيَ الصَلُوةُ وَالرَكُوةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُ وَإِنَّما كَأَنْتُ فُرُوعًا لِلإِيْمَانِ لإِنَّهَا الْأَتْصِحُ بِذَوْنِهِ وَهُوَ

والثاني مفوق العباد خانسة (العباد خانسة العباد عن عمال متوق العباد يعن ايد احكام جن كم ساتھ مرحد وتشری عام افراد كم معال متعلق مون يهد دوسرون كم مال كاحرام مونا (كداس من صرف

مالك انقع محوظ ركما كياب) اى لئے وومال فير مباح قرار دياجاتا ہے جس كى اجازت اس كامالك ديد \_\_

## حقوق الله کے اقسام

وَحَقُونَ اللهِ تَعَالَىٰ ثَمَانِيَةُ أَنْوَاعِ الع: حقوق الله كا تُعاسَين إلى (الفاص هبادت بس ين عقوبت كم معنى كي آميزش المديث وفروعه بيت

ایمان اور اس کی شافیس اور وہ نماز ، زکوۃ ، روزہ جے ہیں ہے عہاد تیں ایمان کی فروع اس وجہ ہے ہیں کو تکہ ہے عہاد تیں ایمان کے بغیر سیح ہوجاتا ہے اور ہم اور ہم اور ایمان ان کے بغیر سیح ہوجاتا ہے اور ہم اور ہم اور قروع ایمان اس کے بغیر سیح ہوجاتا ہے اور ہم اور تر ایم ایمان اور فروع ایمان اصول اواحق وزائد بین ایمان اور فروع ایمان کی ہے تین افواع واقعام ہیں ہے کہ ایمان اور فروع ایمان کی آلک الگ تین قسمیں ہیں ہی ہی ایمان کی اصل اتصدیق تبلی ہے اور باتی فروعات زوائد ہیں بابول تعیر کرلیں کہ ایمان میں زوائد ہی بائے جاتے ہیں کامہ شہادت کا گرار ہے اور فروع میں اصل تماز ہے کیو لک تماز دین کا سنون ہے بھر زکوۃ اس کے ساتھ ملی تحدید بدن کی قعت کی فرع ہے بھر ورجہ صوم کا ہے سنون ہے بھر زکوۃ اس کے ساتھ ملی ہے کہ تکہ مال کی تحدید بدن کی تعدید باد کی مراح ہے بھر ورجہ میں اسل تماز ہو تھیں اور ہو تمان اس کو تعد جہاد تی تعرب واقع جہد کی بنیاد پر ایس کی تعد جہاد تی تعدد ہو تھی طور پر زاجر ہیں اور میں مورج ہیں اور سنون میں وہ جاتی ہیں ۔ و حقوبات کاملہ (۲) حقوبات کاملہ جو تعمل طور پر زاجر ہیں کا کہ دود جیسے کہ جدود اور وہ صدر تاصد شر سے جیں۔

وَعُقُوْيَاتُ قَاصِرَةً مِثْلُ حِرْمَانِ الْمِيْرَاتِ سِنتِبِ قَتْلِ الْمُؤرِثِ فَإِنْ الْعُقُولَةِ الْكَامِلَةَ هِيَ الْقِصَاصُ فِي حَقَّهِ وَهٰذَا قَاصِرَ مِنْهُ وَلِهٰذَا يُجْزِي بِهِ المنْبِيُ وَحُقُونَ دَائِرَةٌ بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْعُقُوبَةِ كَالْكَفَّارَاتِ فَإِنْ فَيَهُا مَعْنَىٰ الْعِبَادَةِ مِنْ حَيْدَ أَنَّهَا تُؤَدِّيَ بِالصَّوْمِ والإِعْتَاقِ وَالْأَطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ وَمَعْنَىٰ الْعُقُولَةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا لَمْ تَجِبُ إِبْتُدَاةً بَلْ وَجَهَتُ أَجْزِيَةً عَلَىٰ أَفْعَالِ مُجَرَّمَةٍ صدَرَتُ عَن الْمِبَادِ وَعِبَادَةً فِيْهَا عَنِيُّ ٱلْمَعُونَةُ أَيِ الْمِحْنَةِ وَالثَّقُلِ لَصَدَاقَةٍ فَإِنَّهَا فِيُّ أَصِيِّلِهَا عِبَادَةً مَلْمَقَةً بَالزَّكَوْةِ وَلِهَذَا شُرُطَ لَهَا الْأَغْنَاءُ وَلَكِنْ فِهْهَا مَعْنَىٰ الْمُوْنَةِ رَلِهَٰذَا تَجِبُ عَمَّنْ يَمُوْنَةً يُتَّفِقُ عَلَيْهِ كَنْفُسِهِ وَأَوَلاَدِهِ الصُّغَار وَعِبيدِهِ الْمَمْثُوكِيْنَ فَإِنَّهُ لَّمَّا مَأْنَهُمْ بِالنَّفَقَةِ وَالْوِلايَةِ وَجَبَ أَنْ يُمُونَهُمْ بِالصَّدَقَةِ أَيْطِنًا لَدَهُم الْبُلاءِ وَمَوْنَةٌ فِيْهَا مَعْنَىٰ الْعِبَادَةِ كَالْمَسْنُرَ فَإِنَّهُ فِي نَفْسِهِ مَونَةٌ لِلأرْضِ الَّتِي إِيرْرَعُهَا وَلَنْ لَمْ يُعْطِ الْعُشْنُرَ لِلسُّلْطَانِ لأَسْتُرَدُ الأَرْضَىَ مِنَّهُ وَأَحَالُهَا بِيَدَهُ آخَرَ وَلْكِنْ فِيْهَا مَثْنَىٰ الْعِبَادَةِ وَهُوَ أَنَّهُ يُصَرِّفُ مَصَبَارِفَ الرُّكُوٰةِ وَلاَيَجِبُ إِلاَّ عَلَىٰ المُسئلِم فَحُمِلَ فِعْلَهُمْ الْمُرّارَعَةَ عَلَىٰ كَسنبِ الْحَلالِ الطّيبِ وَمَرَّنَةً فِيْهَامَعْتَىٰ الْعُقُرْيَةِ كَالْخِرَاجِ فَإِنَّهُ فِي نَفْسِهِ مُؤْنَةً لِلأَرْضِ الَّتِي يَزْرَعُهَا وَإِلَّا إِسْتَرَدُهَا السُلْطَانُ مِنْهُ وَأَحُالُهَا بِيَدِ آخَرَ وَلَكِنْ فِيْهِ مَعْنَى الْعُقُونَةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَجِبُ **\*\*\*** 

عَلَىٰ لَلْغَاءِ الَّذِيْنَ اِسْتَغَلُوا بَرْرَاعَةِ الدُّنَيَا وَنَبَدَ الْآخِرَةُ وَرُاء طُهُوْدِهِمْ وَحَقُّ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ أَىٰ ثَابِتُ بِذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِذِمَةِ الْعَبْدِ شَيَّةٌ مِنْهُ حَتَّىٰ بِجِبُ عَلَيْهِ أَدَائِنَهُ بَلُ اِسْتِبْنَاهُ اللهِ تَعَالَىٰ لَأَجَلِ نَفْسِهِ وَتَوَلَّىٰ أَخْذَهُ وَقِسْمَتُهُ مَنْ كَانَ فِي الأَرْضِ وَهُوَ السُلُطَانُ

ترجروت کی فیفی نبات فاصیرة الن اور حقوبات قامر و بھے میراث ہے محروی (۳) مورث کے قل ترجروت کرنے کے سبب سے کیونکہ اس کے حق میں عقوبت کا لمہ تو تصاص ہے اور یہ (محروی) اس سے کمتر ہے اس وجہ سے نابالغ سے پر محل یہ سر انافذ کی جاتی ہے۔

وَ اللَّهُ وَالرَامَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

وَعِبَادَةٌ فِيهُمَا مَعْنَى الْمَوَّنَةِ (٣) الى عبادت جم من مؤنت كے معنی شامل ہوتے ہیں ہیں منت بھی ادر ہوجہ بھی ہوتا ہے كے صدقة الفطر ہيے صدقہ فطر كيو كلہ صدقہ فطر میں اصل تو عبادت ہے جوزكوة كم ساتھ بحق ہوں ہو ہے اى وجہ ہے (زكوة كی شرط) عنی الدار ہونا مشروط ہے لين اس میں مؤنت (محنت و بوجه) كے ساتھ بحق بھی پائے جاتے ہیں اى وجہ ہے صدقہ فطران لوگوں كی طرف ہے بھی دینا پڑتا ہے جولوگ اس كی كفالت و پرورش میں رہے ہوں اور جن پر ہے خرج كرتا ہے اى طرح پر جيے كہ ائے تقس اور ائى جو فى ادالا و پر این مملوك غلاموں پر كيو كلہ جب الن نے مونت برداشت كى ان كے نفقہ اور و لايت ميں تو واجب ہوا كہ الى كى كفالت صدقہ ميں بھی كرے تاكہ معمائے و بلاد و د ہوں۔

وَمَوْنَةٌ قِنْهَا مَعْنَى الْعِبَادَةِ (١) الى وَن (بارقد وارى) جس من عن عبادت بحى موجود بول بيس فركونكه عشد في في نفسه الردين في بارقد وارى به جس في زراعت كرتاب كونكه اكر يحض عشر كل اوا يكل ندكر على توباد شاه وقت الل بيع عشرى ترمين واليس لي الاور دوسر سه كه با تعد على حواله كرديكا لين الله شرع عبارت كم معنى موجود بين كيونكه الل كه معمار ف وى بين جوزكوة كه معمار ف بين اور عشر مسرف معمار ف بين اور عشر مسلمانول پر واجب بوتا بهذا ان كافعل زراعت طال پاك طيب روزى كمان پر محمول كيا كيا به معنى عقوبت بات و مَكُنْة بنيها منطنى المعنى المعقوبة كما المنجزاج (٤) الي عن من اردوم دارى) جسيم معنى عقوبت بات جات بول جي فراح بي ورده عن عقوبت بات جس كي يرزراعت كرتا ب اوراكر زهن جوت باكر بيدا وارند كرے گا تو بادشاه الله بين كو واپس لي بيرزراعت كرتا ب اوراكر زهن جوت به كر بيدا وارند كرے گا تو بواله كرديكا ليكن

تورالانواز-جلدسوم

وَحَقُ قَائِمٌ مِنْفُسِيهِ (٨) اوراليا حَلْجو بذات خود قائم بوليني وه حَلْ خود بن ابت بويغيراس كركه بنده كذمه كم ساتحه كوكى يخير متعلق بوحتى كه اس پراس كى ادائ كى واجب به بلكه خود حق تعالى في اس كو است لئے باتى ركھا ہے اور دنیا بس اس كولينے (وصول كرنے) اورتقيم كرنے كے لئے اپنا خليفه اور نائب مقرر فراديا ہے اور ووباد شاہ ہے۔

كَخُمْس الْغَنَائِمِ وَالْمَعَادِنِ فَإِنَّ الْجِهَادَ حَقَّ اللَّهِ فَيَنْبَغِيُّ أَنْ يَكُونَ الْمُصنابُ بِهِ وَهُوَ الْغَنِيْمَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَىٰ لَكِنْ آَنْجَبَ ٱرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْغَانِمِيْنَ مِنْةُ مِنْهُ وَأَيْقَىٰ اَلْخُمْسَ لِنَفْسِهِ وَكَذَ الْمَعَادِنُ فَإِنَّهَا إِسْمٌ خَلَقَةُ اللَّهُ فِي الأَرْضِ مِنَ الدُّمَبِ وَالْفِصْةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ لِلَّهِ تَعَالَىٰ وَلْكِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ آحَلُ لِلْوَاجِدِ أَنْ لِلْمَالِكِ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِهِ مِنْهُ مِنْهُ وَفَضِيْلاً وَحَقُولُ الْعِبَادِ كَبُدَلَ الْمُتَلِفَاتِ وَالْمَغْضُوبَاتِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ ٱلدَّيَّةِ وَمِلْكِ الْمَبِيعِ وَالثُّمُنِ وَمِلْكِ النَّكَاحِ وَنُحُوهِ وَهَذِهِ الْحُقُوقِ أَىٰ جَنْسُهُا سَوَاةً كَانَ حَقًّا لِلَّهِ أَنْ لِلْعَبْدِ لَأَالْمَذْكُورِ عَنْ قَرَيْبٍ تَتَقَسِمُ إِلَىٰ أَصِيلِ وَخُلُفٍ يَقُوْمُ مَقَامَ الأَصِيلِ عِنْدَ التَّعَدُر فَالإِيْمَانُ أَصِيلُهُ التَّمندِيْقِ وَالإِقْرَارُ جَمِيعًا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ثُمَّ صِنَارَ الإِقْرَارُ وَحُدَهُ أَصِئلاً مُستَيَّبدُا خُلُفًا عَنِ التَّصَادِيْقِ فِيُّ أَحْكَامِ الدُّنْيَا بِأَنْ يَقُومُ الإِقْرَارُ مَقَامَةٌ فِي حَقّ تَرَتُّب أَخْكَامِهِ كَمَا فِي الْمُكْرَهِ عَلَىٰ الإسْلامِ أَجْرِىَ الإقْرَارُ مَقَامَ مَجْمُوع التَّصندِيْق وَالْإِقْرَارِ وَإِنْ عَدَمَ التَّصنَّدِيْقُ مِنْهُ ثُمَّ صنَارَ أَدَاءُ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ فِي حَقَّ الصنَّفِيْنِ خَلْفًا عَنْ إِدَاعِهِ أَيْ أَدَاءِ الصَّغِيْرِ الإِيْمَانَ خَتَىٰ يُجْعَلَ مُسَلِّمًا بِإِسْلامِ أحدِالْأَبُويْنِ وَيُجْزَىٰ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ بِالْمِيْرِاتِ وَصَلَوْةِ الْجَنَارَةِ وَنَحُوهَا ثُمُّ مِنَارَتُ تَبْعِيَةُ آهَلِ الدَّارِ خَلْفًا عَنْ تَبْعِيَةِ الأَيْرَيْنَ فِي إِثْبَاتِ الإِسلاَم فِي الصَّبْي الَّذِي سَنَبَاهُ آهَلُ الإسْلَامَ وَآخُرَجُوهُ إِلَىٰ دَارِهِمْ يُحْكُمْ عَلَيْهِ بِالإسْلاَمَ فِي المثلُورَةِ عَلَيْهِ بِحُكُمُ التَّبْعِينَةِ وَلَيْسَ هَذَا خَلَفًا عَنْ خَلُفٍ بَلْ كُلُّ ذَالِكَ خَلُف عِنْ آدُاهِ الصَنَفَيْرِ لَكِنَ الْبَعْضَ مُرْتَبُ عَلَىٰ الْبَعْضِ وَكَذَالِكَ الطَّهَارَةُ بِالْمَاهِ أَصِيْلٌ وَالنَّيْمُمُ خَلُّتُ عَنَّهُ وَهٰذَا الْقَدُرَ بِالْخِلاَتِ ثُمَّ هٰذَا الْخُلْتُ عِنْدَنَا مُطْلَقٌ حَتَّىٰ إِيَرْتُفِعُ الْحَدَثُ بِالتَّيْمُم فَتَثَّبُتُ بِهِ إِبَاحَةُ الصَّلُوةِ إِلَىٰ غَايَةٍ وَجُودِ الْمَاء وَحَقُونَ الْعِبَادِ كَنَدُلِ الْمُتَلِفَاتِ الله اوردوسرى تم عقوق العبادي (يعنى خالص يندول كے حقوق) عيكى فخص كے ضائع ہوئے كى سے خصب كے ہوئ مال كا حمان وغير وجيے ديت من كى ملك شن كى ملك ، ملك أكاح وغير وب شار حقوق ايسے جيں جن كاشار كرنا مشكل ہے۔

فیدنده المعقوق اوریه تمام حقق یعنی جنس حقق داد حقق الله بولیا حقق العیادے وہ حقق مراد یہ جن کا قریب جی ذکر ہوا حقت الیاصل وخلف منتم ہیں (ا) اصل اور (۲) خلف کی طرف ایسا خلف سے مراد ہے جواصل کے معدر ہونے کے وقت قائم مقام ہو فالإینمان آصنا کا آلمت دینی النج چنانچہ ایمان کا اصل تعدیق اور اقرار دونوں ہیں یعنی الله تعالی کے نزدیک نم صدار الاقداد وحدہ احسلا مستبدآ النج بھر خیاا قربوتی مستقل اصل اور تعدیق قلبی کا خلیفہ بن میاا حکام دنیا جاری کرنے کے حق میں بایں صورت کر اقراد باللمان تعدیق کے قائم مقام ہا احکام دنیا کے مرتب ہونے کے معالے میں جیسے وہ محتم جس کو زیرد سی مسلمان کیا میا ہواس مقرن محتم کے اقراد المانی کو تعدیق قلبی اور اقراد اللی کے قائم مقام کردیا کیا ہے۔ اسے تعدیق معدوم ہو۔

کو حساز آداہ آحد الابون پھر ال باپ می سے کی ایک کا اقرار اسلام الن کے جیوٹ بچول کی طرف سے ایمان لانے کا طف بنایا گیا ہے بیتی اس کا ایمان لانا بچول کے ایمان لانے کے قائم مقام ہے کہ احد الابون کے ایمان لانے کے ایمان لانے نے ایمان لانے نے بچول کو بھی مسلمان شار کیا جائے گا در الن پر احکام اسلام جاری ہوں کے مثلاً مال باپ کی میر اٹ کا حقد ار ہو تا الن کی نماز جنازہ پڑھنا وغیر وشم حسارت تبعید اہل الدار النے بھر نابالغ بچول کے مسلمان قرار دینے میں دارالاسلام کے تائع ہونے کو مال باپ کی تابیت کے خلف مانا کیا ہے بینی وہ نابالغ بچ جن کو مسلمان قید کر کے دارالاسلام میں لے آئی (مال باپ کے بجائے) تو الن بچول کی تماز جنازہ دیا جائے گاالی اسلام کے تائع ہونے کی موت داقع ہوجائے تو الن بچول کی تماز جنازہ دیا جائے گاالی اسلام کے تائع ہونے کی حیثیت سے اوراگر ان کی موت داقع ہوجائے تو الن بچول کی تماز جنازہ پڑھی جائے گایہ در حقیقت نائب کے لئے نائب کا شبات نہیں ہے بلکہ ان جس سے ہر ایک (بینی احدالا ہویں کا

وَكَذَالِكَ الطَّهَارَةُ مِالْمَاءِ أَصِلُ الى طَرِح إِنَى كَ طَهَارت اصل ب اورتيم اس كا ظيفه ب اتناحمه الله المكافئة المنظفة المنظفة

وَعِنْدَ السَّافَعِيُّ صَنَرُورِيُّ أَيْ لِأَيْرَاتِهِعُ بِهِ الْحَدَثُ إِصِنَالَةً لَكِنْ يَبِيْحُ الصَّلُوةَ لِصَرُورَةِ الأَحْتِيَاجِ فَلاَ يَجُورُ بِتَيْمُم وَاحِدٍ صَلاَتَانِ مَكْتُوْيَتَان بَلْ يَجِبُ لِكُلُّ مَكْتُوبَةِ يَتْيَمُمُ آخُرُ ثُمَّ السُتُدُرَكَ مِنْ قَرْلُهِ هَذَ الْخُلُفُ عِنْدَنَا مُطلَقٌ بِقَرْبِهِ لَكِنُ الْخِلاَفَةُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالتَّرَابِ فِيْ قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةٌ وَإِبِيُّ يُوْسَنُفَ لَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ فَإِنَّ لَمْ تُجدُوا مَاءً فَتَيَمْمُنُ صَبَعِيْدًا طَيْبًا فَجَعَلَ التِّرَابَ خَلْقًا عَنِ الْمَاءِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وُرُقَرَ بَيْنَ الْوَضَنُوهِ وَالتَّيَشِّمِ الْحَاصِلَيْنِ مِنَ الْمَاءِ وَالتُّرَابُ لَأَيَيْنَ الْمُؤثِرَيْنِ لأَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ آمَنَ آوَلاً بِالْوَضَوْءِ بَقُولِهِ فَأَغْسِلُوا ثُمُّ آمَرَ بَالتَّيْمُم عِنْدَ الْمِجْزِ عَنِ الْوُضَوْءِ وَتَبْتَنِي عَلَيْهِ آئ عَلَى هَذَ الإِخْتِلَافِ الْمَذْكُونِ مَسْتُلَةً إِمَامَةِ المُنْتِمْمُ لِلْمُتَوْضَئِئِيْنَ لَأَنَّهُ يَجُونُ عِنْدُ الشَّيِّخَيْنِ فَإِنَّ التَّرَابَ وَإِنْ كَانَ خَلْفًا عَنِ الْمَاءِ لْكِنَّ التَّيْمُمُ ۖ لَيْسَ بِخَلْفٍ عَنِ الْوُضنُونِ بَلْ هُمَا سَوَاةً فَيَجُوزُ إِقْتَدَاءُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ أَيُّهُمَا كَانَ وَلاَيَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَرُهَٰرَ لَأَنَّ التَّيْمُ مَ لَمَّا كَانَ خَلْفًا عَنِ الْوُصْنُوا ِ كَانَ الْمُتَّيَمَّمُ خَلْفًا عَنِ الْمُتَّوضَى فَلاَ يَجُونُ الاِقْتَدَاءُ بِالأَصْنَعَفِ وَالْجِلافَةِ لاَتَتَبُّتَ إلاَّ بِالنُّصَّ أَنْ دَلاَّتِهِ فَلا نَثْبُت بِالرَّاثِي كَمَا لأَيْتُبُتُ الأَصِلُ بِهِ وَشَرْطُهُ أَيْ شَرْطُ كُونِهِ خَلْفًا وَعَدَم الأَصِلُ فِي الْحَالِ عَلَىٰ إحْتِمَالِ الْوُجُوْدِ لَيَصِيْرَ السَّبَبُ مُنْعَقِدًا لِلأَصِالِ أَوْلاَ فَيَصِعُ الْخَلُفُ آمًا إِذَا لَمْ يَحْتَمِلُ الأصلُ الوُجُونُ فَلاَ يَصِحُ الْخَلْفُ عَنَّهُ وَكَذَا ﴿ إِذَا كَانَ الأصلُ مَوْجُونُا بِنَفْسِهِ فَلاَ يَصِيَحُ الْخَلُفِ ۚ أَيُضِنَّا وَتَطَهِّرُ هَذِهِ أَيْ تَمْرَةُ إِحْتِمَالَ الأَصِلُ لِلْرُجُرَادِ فِي يَمِيْن الغَمُوْس وَالْخَلْفِ عَلَىٰ مُسَ السَّمَاءِ فَإِنَّ فِي يُمِينِ الغَمُوسِ لأَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ إِذْلاَيْتَصنوْرُ الْبِرُ الَّذِئَ هُوَ الاَصِيِّلُ قَاِنَ رُمَانَ الْمَاصِيِّ قَدْ فَاتَ عَنِ الْحَالِ وَلاَقَدُّرِهِ لَهُ عَلَيْهِ وَفِي الْخَلْفِ عَلَىٰ مُسَ السَّمَاءِ يُتَصِنُورُ البَّرُّ ويُمْكِنُ لاِنَّ الأَنْبِأَةُ وَالْمَلائِكَةُ يَمُسُونَهُ وَلِلأَوْلِيَاء أَيْضُنَا

مُمْكِنٌ بِخُرِقِ الْعَادَةِ وِلِكُنِّ الْعَجْزُ طُاهِرٌ فِيُ الْحَالِ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ لَهُ

وعلْدَ الشَّنافَعِي مَن صَدُوري اورامام شافقٌ كَ نزويك يه طمارت ضروري إلى تيمَّ

ے صدت کلیے دور شیس ہو جاتالیکن اس کے لئے نماز پڑھنامباح ہوجاتا ہے رفع حاجت کی صد تک لہذاایک تیم سے دوفرض نمازیں ان کے نزدیک تیم کرنے دالا نہیں اداکر سکتاہے بلکہ ہر فرض نماز کے لئے دوسرانیا تیم کرنا ہوگا پھر معنف نے کلام کااشدراک فرمایا ہے قول خذا الْحَلْف عِنْدَمَا مُسلِكَق ے اور فروایا لکین السجلافة بنین المماء والتراب الن لیکن بیانائم مقامی ابوطیق اور امام بوبوسف کے نزد یک پاٹیاور مٹی نے درمیان ہے کو تک لقہ تعالی نے فرمایا خان کے تبعدی مناء ختیمتموا صنعیدا طیبا ( اُسُ اَكُرُ تَمْ يِالْ نَد يِالا تَوْياك صاف منى ب تَمِيمَ كرو) للنداالله تعالى في من كويانى كا قائم مقام بنايا ب وَعِنْدَ محمد وزفر بین الوصوء والتیمم اورامام محر اورامام زفر کے نزدیک (یہ قائم مقامی) وضواور تیم کے درمیان ہے جو کہ دونوں بالتر تیب یانی اور من سے حاصل ہوئے جی دونوں موٹرول (یانی اور می) کے درمیان نبیں ب کیونک پہلے انڈ تعالی نے وضوء کرنے کا عظم دیا ہے اسے قول "فا غسدلوا" سے چروضوسے عاجز ہونے کی صورت میں تیم کرنے کا تھم فرمایاہ۔

وتبنتني عليه ساورجي سجاس يريعني تذكورها فتلاف يرمتك امامة العتيمم للمتوضيئين ر نے واپلے کے لئے وضو کرنے والے کی امامت کامشلہ کہ یہ سیخین (امام ابوطنیفہ وابویوسٹ) کے نزویک جائز ہے کیو نکد تراب (مٹی )اگر چہ یانی کا خلیفہ ہے لیکن تیم و ضوء کا خلیفہ نہیں ہے بیکہ دونوں برابر ہیں لہذا وو نوں میں سے ایک کی اقد اء دوسرے کے پیچے جائزے دونوں میں سے جو نسائمی امامت کرے۔ والا یجوز مُحمدُ ورُفرَ ﴿ اور يه المحت جائز نبيس بالمام محرّ اورالم زفر ك نزديك كونك حيم جب وضوكا خليف ہے تو تعلیم مجی متو منی کا خلیفہ ہو گا ہی ضعیف بلکہ اضعف کے پیچھے اقتداء جائز نہیں ہے۔

والمخلافة لاتنابت الأبالنص اورا يكتم كادومريكم كافليف موناصر فسنس ياد اللة النص عايت ہو سکتا ہے لہذارائے یا تیاس کے ذریعہ نہیں ، بت نہیں ہو سکتا جس طرح کہ اصل عظم رائے اور قیاس سے ٹاہت نہیں ہوسکتاہ۔

وشدرطه اورائ كي شرط يعني فليقه بونے كي شرط بيا ب ك عدم الاصل في الحال على احتمال الذجود في المحال اصل معدوم بويشر طيك اسكا وجوجمل اورمكن بوتاك سبستكم كاتعلق اولاً اصل کے ساتھ مانا جاسکے جس ہر بناء کرتے ہوئے خلیفہ کی طرف اس کا منتقل ہونا سیجے ہو گاو آمنا اذا لمہ يحتمل الاصل الوجواد فلأيتصب المخلف ليكن اصل كاوجود الرمكن ندبوتو بحراس يكك كاظيف بنتا مجح نه بهومجاایے بنی جب اصل بنفسه موجود بهو تواسکا خلیفه بنانا نہمی سیح نه بهو گا و تنظیهٔ کر هذه اس شرط کااثر ظاہر مِوكًا يَتِي اصل کے محمّل الوجود کی شرط کا تُمرہ طَاہر ہوگا وَتَعَلَّمَدُ هَذِهِ اسْ شَرط کا اثر طَاہر ہوگا فی نیمین

اشرف الانوارشرح اردو الغَمَّوْسِ وَالْحَلُفِ مَسَ السَّمَاءِ يَمِيْن عَموس (واقعها خيدرِ جَمُونُ فَتَم كَمَانا) اور آ مان جِمونے ك ) کے مسکول میں کیونکہ میمین عموس میں کفارہ واجب خہیں ہو تا ہے کیونکہ (کفارہ تو ضیفہ ہے) اور بیال کرنا ممکن بی شمیں ہے جو کہ بمین کا اصل تھم ہے کیونکہ زماندہاضی تو میلے گذر چکا ہے واپس لانے کی دتت نہیں سے ای طرح آسان چھونے کی تشم کے سلسلے میں تشم کا پورا کر نااور آسان کو چھونانا ممکن ہے کیونکہ انہیاءاور ملا تک آسان کو چھو لیتے ہیں نیز اولیاءاللہ کے لئے بھی بطور ترق عادت کے ممکن ہے البتہ فی الحال بظاہر عاجز ہونا تعنی وہ قتم کو پوری نہیں کر سکتاہے لہذا اس پر کفارہ واجب ہے۔ الْقِسِمُ الثَّانِيُ مِنَ التَّقْسِيمِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ الْفَصِيلِ وَهُوَ مَا يَتَّعَلُّقُ به الأحْكَامُ فَأَرْبِعَةُ الأَوَّلُ السِّبَبَ وَهُوَ أَقُسْامُ أَرْبَعَةٌ الأَوَّلُ سَبَبَ حَقِيْقَى وَهُوَ مَا يَكُونَ طَرَيْقًا إِلَى الْحُكُم أَى مُفْضِيًا إِلَيْهِ فِي الْجُمُلَةِ بِخِلاَتِ الْعَلاَمَةِ فَإِنَّهَا دَالَةُ عَلَيْهِ لأَمُفْضِيَةٌ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِنَافَ إِلِيْهِ وُجُوْبُ الْحُكُم كُمَا يُضِنَافُ ذَالِكَ إِلَىٰ الْعِلَّةِ وَلأَوْجُودَ كَمَا يُضَافُ ذَالِكَ إِلَىٰ الشَّرُطِ وَلاَ يَعْقُلُ فِيْهِ مَعَانِيَ الْعِلَل يَوْجُهِ مِنَ الْوُجُوْهِ بِحَيْثُ لأَيْكُونَ لَهُ تَاثِيْرٌ فِي وُجُوادِ الْحُكُم أَصِيلاً لأبواسِطةٍ وَلاَ بِغَيْرِ وَاسْطِحَ إِذْ لَوْكَانَ كَذَالِكَ لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُا حَقِيْقِيًّا بَلْ سَبَبُنَا لَهُ شَبِيْهَ ٱلْعِلَّةِ أَوْ سبَبًا ۚ فِيْهِ ۚ مَعْنَىَ الْعِلَّةِ لِكِن يَتَحَلَّلُ بَيْنَهُ أَىٰ بَيْنِ السَبِيبِ وَبَيْنَ الْحَكُم عِلْةُ لْأَتُصْنَافُ إِلَى السَّنْبِ إِذْلُوْكَانُتِ مُصْنَافَةً إِلَى السَّيْبِ وَالْحُكُمُ مُصَافَ اليُهَا لكانَ السَّبَبُ عِلَّهُ الْعِلَّةِ لأسَبِبُنا حَقِيْقِيًا عَلَى ما سَيَأْتِيْ كَذَلَالةِ انْسان على مالِ إنُسْنَانِ أَنْ نَفُسِهِ لِيَسْرَقَهُ أَنْ لِيَقْتُلُهُ فَإِنَّهَا سَبَبِ حَقِيْقِيٌّ لِلسَّرُقَةِ وَالْقَتْلِ لأنَّهَا تُفْضِى إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ مُوْجِبَةً أَوْ مُوْجِدَةً لَهُ وَلاَ تَاثِيْرَ لَهَافِي فِعْل السَرْقَة أَصِيْلاً لِكِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَ الدُّلاَلَةِ وَبَيْنَ السِّرْقَةِ عِلْةٌ عَيْنُ مُضَافَةٍ إِلَىٰ الدّلاَلَةِ وَهُو فِعْلُ السَّارِقِ الْمُخْتَارِ وَقَصِنْدُهُ إِذْلاَ يَلْزَمُ أَنَ مَنْ دَلَةٍ أَحَدُ عَلَى بِفَعْلِ سُنُوءٍ يَقْعَلُهُ أَلْمَدُلُولُ ٱلْبَتَّةَ بَعَلَ الله يُونِفِقَهُ عَلَى تَرْكِهُ مِعَ دَلاَلْتِه فَإِنْ وَقَعْ مِنْهُ السَوَقَةُ أو الْقَتْلُ لَا يَضَمَّنُ الدَّالُ شَيْئًا لَانَّهُ صَاحِبُ سَبَبٍ مَحْضِ لأَصَاحِبُ عِلَّةٍ وَعلي

حَتَّى غَرَمَهُ مَالاً لإنَّهُ صَاحِبُ سَبَبٍ مَحْضِ لِكِنْ اَقْتَىٰ الْمُتَاخِرُون بضمائه لِفَسنادِ الرَّمَانِ بِالسَّعْيِ الْبَاطِلِ وَكَثِّرُةِ السُّعَاةِ فِيْهِ.

هٰذَا فَيَنْبَغِىٰ أَنْ لَأَيُصَنَّمِنَ مَنْ سَعَىٰ إلى سَنُطَانٍ طَالِمٍ فِي حَقَ أَحَدٍ بَغَيْر حَقَ

## متعلقات احكام كالتمين

وَأَمَّا الْقِسْنَمُ الْفَانِيُ اور دومری فتم شروع فصل کی فرکور قتیم میں سے بینی وہ امور جن کے ساتھ احکام کا تعلق ب فاریعۃ الدول السبب و صواقسام چار نوع میں منتسم ہے ((۱) سبب (۲) علمت (۳) شر (۳) مارہ الدول السبب کی بھی چار فتمیں ہیں (الف) سبب حقیق اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ جو تھم تک بہو شخیخ کا ذریعہ ہو لیمن تقم تک فی الجملہ میہ و نچانے والا ہو بخلاف علامت کے کیو کد علامت تو تھم پر دلالت کیا کہ و تھم تک بہو نچانے والی فیمن ہوتی ان یضاف المیہ وجوب الدحکم البت اس کی طرف وجوب تھم منسوب تو ہو جو منسوب تو ہو جو دو اور جدوہ اور نہ اس کی طرف منسوب ہو جو تکہ وجود قرط کی طرف منسوب ہو جو تکہ وجود قرط کی طرف منسوب ہو تا ہے۔ولایت صور فیہ معانی المعلل اور نہ اس میں منسوب ہو چو تکہ وجود قرط کی طرف منسوب ہو جو تکہ وجود میں اس طور پر کہ تھم کے وجود میں اس کا کوئی اثر بالک تہ ہونہ بالواسط اثر ہونہ بلائے گا جس میں بلاداسط کیو تکہ اگر بالواسط اثر بالواسط و تکا جو تک محق میں ہوگا۔

مزيد برده جائے كى لبداسائ سے تاوان ليما جاہے كيونكد بادشاه سے تاوان ليا نہيں جاسكا۔

وَأَمَّا الْمُحْرِمُ الدَّالُّ عَلَىٰ صَنْدٍ فَإِنْمَا صَنْمِنَ قِيْمَتَهُ لأَنَّهُ ثَرَكَ الأَمَانَ الْمُلْتَزِمَ بإخرامه يَفْعِلِ الدُلاَلَةِ كَالْمُوْدِعِ إِذَا دَلُ السَّارِقَ عَلَى الْوَدِيْعَةِ يُصَنَّمَنُ لِكُوْنِهِ تَارِكُا لِلْحِفْظِ الْمُلْتَرْمِ فَإِنْ أَصْبِيْفَتِ الْمِلَّةُ الْمُتَخَلِّلَةُ بَيْنَ السَّبَبِ وَالْجُكُم اللَّهِ إَىٰ إلى السَّبَبِ مِنَانَ لِلسَّبَبِ حُكُمُ الْعِلْلِ فِي رُجُونِ الصَّمَانِ عَلَيْهِ لأَنَّ الْحُكُمَ حِيْنَئِذِ مُصنافٌ إِلَى العِلَّةِ وَالْعِلَّةُ مُصنَافَةٌ إِلَىٰ السنِّبِ فَكَانَ السِّبَبُ عِلَّةُ الْعِلَّةِ نَهْذَا هُنَ الْقِسِيمُ الثَّانِيِّ مِنَ السَّبُبِ وَفِيْهِ فَائِدَةُ الإِحْتِرَازِ عَنْ قَوْلِهِ عِلَّةً لأتُضنَاف إلىٰ السنَّبَبِ كَسَنُقِ الدَّائِةِ وَقُوٰدُهَا فَإِنْ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَنَبَتِ لِتَلْفِ مَا يُتُلُفُ لِيُوطِيْهَا فِي حَالَةِ السُوْقِ وَالْقَوْدِ وَقَدْ تَخَلُّلَ بَيْنَةَ وَبَيْنَ التُّلْفِ مَا هُوَ عِلْةٌ لَهُ وَهُوَ غِعْلُ الدَّابَّةِ لَكِنَّهُ مُصَنَافَ إِلَىٰ السُّوٰقِ وَالْقَوْدِ لاَنَّ الدَّابَّةَ لاَ إِخْتِيَارَ لَهَا فِي فِعْلِهَا سِيْمًا إِذْكَانَ أَحَدُ سَائِقًا أَنْ قَائِدًا لَهَا وَالْعِلَّةُ لَيْسَتُ صَالِحَةً لِلْحُكُمِ فَيُصَافُ الْتُلَفُ إِلَىٰ عِلَّةِ الْعِلَّةِ فِيْمَا يُرْجِعُ إِلَىٰ بَدَلِ الْمَحَلُّ وَهُوَ صَبِمَانُ الدَّيَّةِ وَالْقِيْمَةِ ِ وَآمًا فِيْمَا يَرْجِعُ إِلَىٰ جَزَاءِ الْمُبَاشِيرَةِ فَلأَيْكُونَ مُضِنَافًا اِلِيْهَا فَلاَيَحُرُمُ عَنِ الْمِيْرَاتِ وَلاَيُجِبُ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ وَالْقِصْنَاصِ وَالْيَمِيْنُ بِاللَّهِ تَعَالَى بأَنْ يَقُولُ وَاللَّهِ لِأَفْعَلَنَّ كَذَا أَوْلاً أَفْعَلُ كَذَا أَوْ بِأَلْطَلاَقَ ۖ وَالْعِتَاقَ بِأَنْ يَقُولُ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ أَفَانُتِ طَالِقٌ أَوْأَنْتَ حُرُّ يُستَمِّيُ سَبَبُنَا مَجَازًا لِلْكَفَارَةِ وَالْجَزَاءِ وَهَذَا الْقِسْمُ التَّالِثُ مِنَ السَّبَتِ وَإِنَّمَا كَانَ سَبَبًا مَجَازًا لأَنَ الْيَمِيْنَ شُرِعَتُ لِلْبِرِّ والْبِرُّ لْأَيْكُونَ قَطُّ طَرِيْقًا إِلَىٰ الْكَفَّارَةِ فِي الْيُمِيْنِ بِاللَّهِ وَالِي الْجَزَاءِ فِي الْيَمِيْنِ بِفَيْر اللَّهِ لاَنَّهُ مَانِعٌ مِنَ الْحِنْثِ وَيدُونَ الْحِنْثِ لاَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَلاَ يَنْزُلُ الْجَزَاءُ وَلْكِنْ لَمَّا كَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُفْضِيى إلى الْحُكْمِ عِنْدَ رَوَالِ الْمَانِعِ سُمَّى سَبَبًا مَجَازًا إباعْتِبَار مَايُوْلُ إِلَيْهِ.

اوربہر حال محرم (جو محض احرام باند ہے ہو) اگر شکار کا پیتہ بتادید تو وہ قیت کا ضامن ہوتا برجم و تقریب کو دو تیت کا ضامن ہوتا برجم و تقریب کی نگار کی ہوتا ہے اور برجم و تقریب کی نگار کی باند ہے کے وقت اپنا اور برحم کیا تھا جس کے باس نے اس امانت کا مال در کھا ہوا ہے) اگر چود کو وہ بیت کے مال کی نشاندی کروے (اور چو راس مال ود بیت کواس کے باس ہے) چرالے جائے تو این اس کا ضامن ہوگا اس حفاظت کے ترک کرنے کی وجہ ہے جس کواس نے مال و د بیت کواس نے مال و د بیت کو اپنے باس کے بیس کے بیس کے بیس کے اس کے بیس کے اس کے بیس کواس نے مال و د بیت کواس نے مال و د بیت کو اپنے بیس کو اس نے مال و د بیت کو اپنے بیس کی بیس کے بیس کو اس نے مال و د بیت کو اپنے بیس کی جو نے اپنے اور پر لازم کر لیا تھا۔

والعلة أنست صالحة للحكم -اور تلف (هم) كى نسبت جب علت (رو ند في كيلة) كى طرف مبيس بوسكى تو العلة كيلة العلة كى طرف مبيس بوسكى تو العالد تلف كالمرف العلمة كى طرف بهو كى صرف تلف شده چيز كے بدل يعنى قيمت يا تاوال اداء كرف كة علم على ليكن وه سزاجو براه راست مباشرت (ارتكاب نفل) سے متعلق سے جو بواسط علمت سبب كى طرف منسوب نہيں ہوگ لهذا (اكر جانور سائق يا قائد كے مورث كو بلاك كردے تو) وه ميراث سے محروم نہيں ہوگا اور نہ كفاره قبل يا تف مس واجب ہوگا۔

والمندن بالله تعالى (ن) اورافت كرام فيم مثلاب كراك والله لافعلن كذا (خداك سم بس به كام خرور كرول كا) يا والطلاق والمعناق اور تعلق بالطلاق اور تعلق بالطلاق اور تعلق بالطلاق اور تعلق بالطلاق اور تعلق المال المال المال المال مثلاً الم مخص كابه كهناكه الناو فلت الدار فانت طالق (اگر تو گر مي داخل به ولى تو تحده كو طلاق به بايد كهناكه تو آزاد به يسده سدبها مجاذاً تو مجازاً مه مجان المار ولازم آل با باجاع كاكنارولازم آل با بازاء كم مرتب بوئي كه سلط من به سبب كي تيمري قتم باس كوسب مجازي الى وجد من كان ولازم آل بالذي مورت بيمن وسم بالا مب بوتا به فيمر الله كي تم ول بادر في را بونا كفاره كا دريد خبي بواكرتا يمين بالله كي صورت بين اور فرك كرف كاسب بوتا به فيمر الله كي قتم كل خار بونا عامد بونى به كيكن جونكه بواكن من بوني و كيكن جونكه المنال الى فاركت بوف سائع به اور بغير بحث كي فاره واجب فيم مناره با بادر بوني به كيكن جونكه المنال الى فاركتا به كرف من بازاس كام سبب ركه ديا كميا به المنال الى فاركتا به بونياد بن به بالله كام سبب ركه ديا كميا به بالله كالم الله بالمنال الى فاركتا به بونياد بن بالله كام سبب ركه ديا كميا به بالله كاله بالله كالمنال الى فاركتا به بونياد بن بالله بالله مبب ركه ديا كميا به بالله بال

وَعِنْدَ الشَّافَعِيُّ ٱلْيَمِيْنُ بِاللَّهِ وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ سَبَبٌ حَقِيْقِي لِلْكَفَّارَةِ وَالْجَزَامِ

**WESSERVIEW HERE WAS ARREST AR** 

أَفِيُ الْحَالَ وَلَكِنَ الْحُكُمُ تَأَخُرَ إِلَىٰ زَمَانِ الْحِنْثِ وَوُجُولِ الشَّرَطِ كَمَا مَرْ فِي وُجُوْهِ الْفَاسِدَةِ وَلَكِنْ لَهُ شِبْهَةُ الْحَقِيْقَةِ أَى لَيْسَ بِمَجَازِ خَالِصِ بَلْ مَجَارٌ يَسْنَبَهُ الْحَقِيْقَةَ وَعِنْدَ رُفُرَ مُجَازُ مَحْضَ خَالِيٌّ عَنَ شَنْبُهَةِ الْحَقِيْقَةِ فَمَدُّ مَبُنَا بَيْنَ الإفْراطِ الَّذِي دُهَبَ إِلَيْهِ الشَّاهُمِيُّ وَالتَّقُريْطِ الَّذِي ذُهَبَ إِلَيْهِ رُقَرُ وَتُمْرَةُ الْحِلاَفِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رُفَرَ هِيَ مَا ذِكْرُهُ بَقُولِهِ حَتَّى يَيْطُلُ التَّنْجِيْزُ التَّعْلِيْقُ عِنْدَنَا لأغنده وَصنورتُهُ مَا إِذَا قَالَ الإِمْرَأَتِهِ إِنْ دَخُلُتِ الدَّارَ فَإِنَّتِ مَلَالِقٌ ثَلِكًا كُمَّ مِلْلَقَهَا ثَلِكًا مُنْجِرَةً فَتُرْوَجُتُ بُرُوجٍ أَخَرَ وَدَخَلَ بِهَا وَطَلْقَهَا ثُمُّ عَادَتُ إِلَىٰ الأَوَّلِ بِالنَّكَاحِ وَوُجِدَ دُخُولُ الدَّارِ لَمْ تُطلِّقُ عِنْدَنَا وَتَطلِّقُ عِنْدَ رُفَرَّ لأنْ عِنْدُهُ لَمْ يُونَحِدُ قَولُهُ أَنْت طَالِقٌ وَقَتَ التَّعْلِيْقِ إِلَّا مَجَازًا مَحْضًا لَيْسَ لَهُ شَوْبُ الْحَقِيْقَة قَطُّ فَلاَ يَطْلُب مَجِلاً مَنْجُودًا يَيْقَىٰ بِبَقَائِهِ لأَنَّهُ يُمِيْنٌ وَمَجِلَّهَا ذَمْةُ الْحَالِفِ وَهِيَ مَنْجُودَةٌ فَاذَا وُجِدَ الشَّرُطُ بِعُدَ النَّكَاحِ التَّانِيُّ هَكَانُّهُ حِيْنَئِذِ قَالَ آنْتِ طَالِقٌ فَيَقَمُ الطُّلاَقُ وَعَنْدَنَا لَمَّا كَانَ قُولُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَقُتَ التَّعْلِيْقِ مَوْجُوْدًا مَجَازًا يَشْنَهُ الْحَقِيْقَةَ ۚ فَلاَ بُدُ لَهُ مِنْ مَحَلُ مَرْجُوْدٍ كَالْحَقِيْقَةِ وَقَدْ فَاتَ ٱلْمَحِلُّ بِالتَّنْجِيْرُ فَلاَ يَبْقَىٰ قَوْلُهُ انَّت طَالِقٌ وَهَذَا مَعْنَىٰ قُرْلِهِ لأَنَّ قُدْرَ مَاوُجِدَ مِنَ الشَّبَّةِ لأَيَنْقِي فِي مَمَلَّة كَالْحَقِيْقَةِ لاَتَسْتَقْنِي عَنِ الْمَحْلُ فَإِذًا فَاتَ الْمُحِلُّ بَطْلَ وَالْحَاصِلُ انَ الشُّبُهُةُ تُجْرى مَجْرَى الْحَقِيقة عِنْدَهُمُ فِي طلَبِ الْمَحَلُ فِي ٱكْثَر الْمَوَاضِع إِحْتِيَاطًا كَالْمَغْمِنُوْبِ فَإِنَّ الأَمِثْلُ فِيْهِ الرَّدُّ ثُمَّ الضَّمَانُ إِلَى الْقِيمَةِ أَوْ الْمِثُل يعُد الهلآكِ وَلَكِنْ مَعَ وُجُوْدِ الْمَغُصَنُونِ لِلْغَصِيْدِ شَبِئِهَةٌ إِيْجَابِ الْقِيمَةِ.

رَجِمُ وَتَشَرَى وَعَنْدَ المَسْنَافَعِي الْوَرَامَامِ ثَنَافَتِي كَ نَرْدَيكَ بَمِينَ بِاللَّهِ لَا تَشَهَ كَ مَنم ) اور معلق بالشرط كفارويا الرجمة تشرح النَّه كي منه البائد علم عانت بوئے كے زمانے كے لئے ياشرط كا الله الله على عائد من الله الله على الله على عائد الله على ال

**《洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪洪**洪洪)

المحال طلاق ديے سے تعلق باطل موجائے كى جارے فزد يك نه كه امام زفرے فزد يك مسئله كى صورت يه ے کہ جب شوہر نے اپنی ہوگ سے کہا"ان دخلت الدار خانت طالق ٹلٹا" کھراس نے تین طلاقیں فرری دیدی طلاق یانے کے بعد عورت نے عدت گذار کر دومرے شوہرے نکاح کر لیااور اس نے اس سے وخول میمی کرلیااوراسکو طلاق دیدی پھر دہ عورت نکاح کرے دوبارہ اول شوہر کے پاس معمی اور پھر دخول وارياياً كميا توبهار سے مزو يك ندكوره بالا معكل طلاق سيے ميه عورت مطلقه نه بهو كي اور امام ز فركے نزد يك طلاق واقع موجائے کی کیو کک امام زفر کے نزد یک تعلق سے وقت سبب (یعنی قول محلق المت طالق) صرف مجاز أيايا كيا ہے حقیقت سے اس کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے لہذا یہ سبب کسی ایسے محل کا نقاضہ نہ کرے گا جس کی بتاء ے اس کی بقاء وابستہ ہویہ محض شرط یامیین ہے جس کا محل شرط کرنے والا کا ذمہ ہے جو کہ موجو و ہے لہذا نکاح ٹائی کے بعد جب شرط یائی جائے گی تو گویا اس سے اس نے وفت میں کہا کہ انت ملااتی بہذا طلاق واقع ہو جائے گی اور ہمارے نزدیک جب اس کا قول انت طالق تعلیق کے وقت مجاز آموجود تھاجو کہ حقیقت کے مثاب بلبدااس تول کے لئے محل ہمی ہونا جا ہے جو حقیقت کے مانند موجود ہواور وہ محل فور ی طلاق دیے ے قوت ہو گیا ہے لبدااس کا قول انت طالق باتی شدر بااور مصنف کے اس قول کا مطلب بھی یہی ہے کہ لأن قَدْرُ مَاوُجِدَ مِنَ السَّنُيْرَةِ لِأَيْفِقِي كُو لَلم حقيقت كم ساته جو يحم مشابهت يالَ جال ك لحاظت سوائے تحل کے سبب باتی نہ رہے گا جس طرح حقیقت محل میتے فنی نہیں ہوتی ہے کہذا جب محل فحتم ہو گیا توسب بھی باخل ہوجائے گا اور حاصل کلام ہے ہے کہ احناف کے نزویک شبہ حقیقت بھی محل کا تقامہ کرنے میں احتیاطاً اصل حقیقت کے قائم مقام ہوتی ہے جیسے مال مغصوب کیو ککہ اس میں اصل یہ ہے کہ میں مفصوب کو والیس کیا جائے عین مفصوب نہ ہو تو اس کی تیمت یا مثل واجب ہو تی ہے لیکن مال مفصوب کے موجود ہوتے موئے قیت کے داجب ہونے کاشبہ بالی رہتاہے۔

حَتَّىٰ صَبَحُ الإِبْرُاءُ عَن الْقِيْمَةِ وَالرَّهْن وَالْكِفَالَةِ بِهَا حَالَ قِيَامِ الْعَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تُبُولَتُ بَوَجُهِ مَالَمًا صَحَتَ هَذِهِ الأَحْكَامُ فَكَذَا للإِيْجَابِ فِي عَيْن حَال التَّعْلِيْقِ شِيْهَةُ التَّنْجِيْرَ فِي إِقْتِصْنَاءِ المَحَلِّ فَعِنْدَ فَوَأَتِ الْمَحَلِّ يَبْطُلَ وَزُفَرَ لَمُ يَتَنَبُّهُ لِهٰذَا التَّدُقِيٰقِ نِقَاسَ الْمَسْأَلَةُ الْمَذَّكُورَةَ عَلَىٰ مَا إِذَا عَلَقَ طَلاقَ الْمُطَلَّقَةِ الثَّلَاثِ أَنِ الْأَجْنَبِيَّةِ بِالْمِلْكِ بِأَنْ قَالَ إِنْ نَكُحْتُكِ فَأَنُّتِ طَالِقٌ فَإِنَّ الْمُحِلَّ لَيُسَ بِمَوْجُودِ إِبْقِدَاءً مَعَ آنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ يَعْدَ وَجُوْدِ الشَّرُطِ فَلاَنْ يَبْقَى إِلْتَهَاءُ فِي المُتَنَازَعِ فِيْهِ اَوْلَىٰ بِأَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ حِيْنَئِذِ فَأَجَابَ عَنْهُ الْمُصنِّفُ بِقَوْلِه بخِلاف تَعْلِيْقَ الطَّلَاقِ بِالْمِلْكِ فِي المُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لاَنَّ ذَالِكَ الشَّرَّطَ فِي حُكْمِ الْعِلَلِ يَعْنِي أَنَّ الشُّرُطُ وَهُنَ النَّكَاحُ فِي حُكُم الْعِلَّةِ لِلْطَلاَقِ لاَنَّهُ عِلَّةٌ لِصِحَةِ التَّعْلِيْقِ وَهُنَ عِلْةٌ لِوُقُوعِ الطَّلاَقِ فَكَانَ هُوَ عِلْةُ الْعِلَّةِ فَصنَارَ التَّعْلِيْقُ بِشَرَطٍ هُوَ فِي خُكُم الْعِلَل مُعَارِضنًا لِهٰذَهِ السُّنَّبُهَةِ السَّابِقَةِ عَلَيْهِ وَهِيَ شَبِيْهَةُ وُقُوْعِ الْجَزَاءِ وَكُثِوْتِ السَّبَيئةِ لِلْمُعَلِّقِ قَبْلَ تَحَقِّقِ الشِّرَطِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ شِيْبَةَ وَقُوعِ الْجَرَاءِ قَبْلَ الشُرُطِ تَقْتَضِي وَجُودَ الْمَحَلِّيةِ وَشِبِئْهَ ٱلتَّعْلِيقِ بَمَالَةً حُكُمُ الْعِلَّةِ تَقْتَضي عَدَمَ الْمَحَلَيْةِ لأَنَّ الْحُكُمَ الْيُرْجَدُ قَبْلَ الْعِلْةِ بَلْ بَعْدَهَا فَلَمَّا تُعَارَضَنَا تُستاقَطَتَا فَلِذَا لأيُحَتَّاجُ هَهُنَّا إِلَىٰ الْمَحَلُّ وَالإِيْجَابُ الْمُضنَافُ سَهَبُ لِلْحَالِ مُقَابِلٌ لِلأَيْجَابِ المُعَلِّق يَعْنِي أَنَّ الإِيْجَابَ ٱلْمُعَلِّقَ بِالشَّرْطِ وَهُنَ قُولُهُ إِنْ دَخَلِتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ يَكُونُ سَبَبًا فِي حَالَ وُجُودِ السِّرُطِ وَالإِيْجَابُ الْمُضَافُ إِلَىٰ الْوَقْتِ بِأَنْ يَقُولُ أَفْتِ طَالِقٌ غَدًا سَنَبَتِ لِلْحَالِ لَكِنَ تَاخَرَ حُكُمُهُ إِلَىٰ عَدِ وَهُنَ مِنْ أَقْسَامِ الْعِلْلِ فِيْ الحَقِيْقَةِ وَإِنْمَا يُعَدُّ سَبَبًا بِإِعْتِهَارِ الإِضَافَةِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُكُونَ مَثَا هُوَ الْقِسَامُ الرَّابِعُ السَّنَبِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الرَّابِعُ وَهُنَ قُولَهُ وَسَيَبُ لَهُ شَبِيْهَةُ الْحِلَلَ كَمَا ذَكُرَتا فَيُ الْيَمِيْنِ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَهُوَ الَّذِيُّ يُستَمَّى سَبَيًّا مَجَازِيًا فِي السَّايِقِ

﴿ حَتْى صَمْعَ الْإِبْرَاءُ عَنِ الْقِيْمَةِ النَّحِ جِنَانِيداى شِبْرَى بِنَاءَرٍ عِينَ شَكَّى مُوجِووكى عُلاس کی قیست سے (غاصب کو) ہری کرنا (یعنی غاصب سے شک کی قیست سے بجائے کوئی چیز رہن ر کھنااور اس کی قیمت کا تفیل ہوناور ست ہے اس لئے اگر قیت کا کس در جدیں شوت نہ ہوتا یہ احکام نہ کورہ سیج نہ ہوتے لہذاای طرح معلق کرنے کے وفت معلق کرنے دالے کا قول اندتہ طالق کو محل کے نقاضہ میں من وجه تنجیزے مثابہت ہاں لئے کل کے فوت ہوجائے سے تعلق بھی فوت ہوجائے گی اور امام زفر اس و قیق کلند تک نبیس پہنچ سکے افھوں نے اس مسئلہ کواس صورت پر قیاس فرمایا ہے کوئی مختص مطلقہ تلاہ یا اجسندیہ کی طلاق کومک نکارے معلق کرے مثل اس طرح سکے الن نکھتك خانف حذالق كيونکہ اس حكمہ كلام بولتے وفتت شروع میں ہی محل کاوجود نہیں ہے اس کے باد جود شرط کے پائے جانے کے وقت طلاق واقع ہو تی بالد المنازع فيه صورت مي جهال تين طلا قول كر بعد سبب كم باتى ريخ كاسوال يعطر بق اولى وه محل كى مخان ند ہو کی اور دوبارہ نکاح کے بعد شرط یائے جانے کی صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی اس قیاس کے جواب مين ما تن في غرمايا بخلاف تعلق العللاق مالعلك الملغ -اور مطلقد عملان كي ملك تكاح يرطفاق كومعنل ا بالشرط كر مااس كے (سابق صورت مسئلہ ) كے بر خلاف ہے كو تحديد شرط تكاح علت كے تھم ميں ہے يعنى إس تعلیق میں تکاح کی شرط طلاق کے لئے علمہ کے درب میں ہم اس دجہ سے کہ تکاح کا موجود مونا تعلیق کے سیح

ہونے کی علست ہے اور تعلیق بالشرط و توع طلاق کی علست ہے لہذا نکاح طلاق کے لئے علمت العلمة بن کیا خصد او التعليق يس موعمايد يعى الى شرط ك ساته معنق كرناجوعلت ك علم من ب معارضالبذه الشهة السابعة علیہ معارض اس مشابہت سابقہ کا یعنی شرط کی جزاء کے وقوع سے اور شرط کے یائے جانے سے پہلے معلق یعنی امت طالق کے سب ہونے کے جوت کاشر متعارض ہو کیاشر علت سے حاصل یہ ہے کہ شرط کے پائے جانے سے پہلے جزاء کے بائے جانے کا شبول کے وجود کا نقاضہ کرتا ہے اور تعلٰق بالشرط کا شبہ جے علمت کا درجہ دیا گیا ہے دہ عدم محلبت کا تقاضد کرتا ہے کو تک علت سے سیلے ممنیس بادا جاتا ہے بلکہ علم کے بعد ہی پایا جاتا ہے لهزاجب دوتول تقاضون میں تغارض واقع ہو حمیا تو دوتوں ساقط ہو مکٹے اس کئے یہاں محل کی احتیاج نہیں رہی \_ وَالإِيْجَابُ الْمُصَنَافُ سَنَبِ لِلْحَالِ (و) اورجوا يجاب (ايقاع طلاق وحمّاق) من خاص وقت كي طرف منوب بوده بوقت الجاب بى سبب بمصنف كاقول الايجاب المصناف الايجاب المعلق ك مقائل بمرادب ايجاب معلل بالشرط اوروه اسكا قول إن مَخلَت الدَّاد فَأَنْت طَالِق بي يول شرط کے یائے جانے کی حالت میں سبب ہوگااور آ بجاب مضاف الی الوقت کی مثال بیا ہے کہ مثلاً بول كہاہے له انت طالق غداً ( تخفِ كل آكنده طلاق ب) بدنى الحال سبب ب البنداس كا تحم غد ك لئة موفر بوكيا بوعو من اقسدام العلل سب كى يرقتم در حقيت علت كى قسول من سے بادراضافت كى وجد اس کو سبب جیس شار کیا میا ہے ممکن ہے کہ سبب کی وای چو مھی فتم ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ جو تھی فتم وہ ہو جس معنف فاسيخاس تول سے بيان فرمايا ب وسبب له شبهه العلل اور ايك سبب دوجس كوعلت ك سأتحد مشاببت ہے جیساکہ ہم نے تعلیق بالمبلاق والعتاق کی صورت بیان کردیا ہے ای کانام سابق میں سبب مجازی د کمآ کیا ہے۔

وَمِنْ هَهُمَّا وَهَبَ مَعْضَمُهُمْ إِلَىٰ أَنْ أَقْسَامَ السَّبَبِ ثُلْثَةٌ الناكاوج عي يعض الموليان في سب کی تین قشمیں کی ہیں۔(۱) سبب حقیقی۔(۲) سبب جمعتی علت اور سبب مجازی کیو کلہ جو تھم منسوب الی الزمان ہو وہ علمت کے اقسام میں سے ہو تا ہے اور جس سبب کوعلت قرار دیا ہے وہ بعینہ سبب مجازی ہے۔ وَمِنْ هَهُنَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنْ أَقْسَامَ السِّبَبِ ثَلْقَةٌ السِّبَبُ الْحَقِيْقِيُ وَسَبَبّ فِيْ مَعْنَىٰ الْعِلَّةِ وَسَبَبِ مَجَازِيٌ لأَنَّ الإِيْجَابَ الْمُضَافَ مِنُ ٱقْسَامِ الْعِلَّةِ فِي الْحَقِيْقَةِ وَالسَّبَبُ الَّذِيُ لَهُ شَبِيْهَةُ الْعِلَّةِ هُنَ السَّبَبُ الْمَجَازِيُّ بَعَيْنُه وَالثَّانِيُ الْعَلَّةُ وَهُوَ مَا يُضَنَافُ إِلَيْهِ وَجُوْبُ الْحُكُم الْعِلَّةُ وَهُنَ مَا يُضَنَّافُ إِلَيْهِ وَجُوْبُ الْلَحَكُم إِيْثَدَاءٌ أَيْ بِلأَوَاسِطُةٍ إِحْتِرَالٌ مِنَ الْسَئِبِ وَالْعَلاَمَةِ وَعِلَةُ الْعِلْةِ وَهُوَ يَعُمُ العلل المؤخئوعة كالنبيع والنكاح والعِللُ المُستَتَبَطَةُ بالإجْبَهَادِ وَهُوَ سَبُعَةُ القُسام لانَ الْعِلْلُ السَّنْرُعِيَّةَ الْحَقِيْقِيَّةِ تَتِمُّ بَثَلَثَةٍ أَوْصَافٍ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ عَلَةً

## اقسام علىت

تنصیل بہ ہے کہ (۱) اسم معنی تھم تیوں لیاظت علت ہو۔ بی تم تیوں او صاف کی جا مع حتم ہے (۲) استما ہو معنی اور حکمانہ ہو (۳) معنی ہو استما اور حکمانہ ہو (۷) حکما ہو معنی اور استمانہ ہو نمبر دو ہے نمبر چار تک ہر حم میں مرف ایک ایک ومف یائے جاتے ہیں اور دوومف نمیں پائے جاتے (۵) استما اور معنی ہو حکمانہ ہو (۲) استما اور حکما ہو معنی تہ ہو (٤) معنی اور حکما ہو استمانہ ہو نمبر پائی ا ہے نمبر سات تک کی قیموں میں ہر ایک قیم میں دو دوومف پائے جاتے ہیں صرف ایک ومف فین ہواسما ولکن المصنف "نہ لیکن مصنف" نے اس قیم کا ذکر نمیں کیا ہے جس میں وصف معنی ہواسما

اور چو بھی متم ترکورہ تنمیل کے مطابق و کر ایل جائے ہوں اس محکم ہو کر است اور معدی ہی ایری اور چو بھی متم ترکورہ تنمیل کے مطابق و کر فیس کیا ہاں کے بجائے علمت فی خیز الاستیاب اور وصفاً له شنبہة العلل و کر فرایا ہے دوران کلام اس سے مطلع ہوجائیں گے۔

وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَالَّانَ نَشَارَعُ عَلَىٰ مَاقَسَمَهُ الْمُصِيَّفِ فَنَقُولُ الأَوْلُ عِلْةً إسْمًا وَمَعْنَىُ وَحُكُمًا كَالْبَيْعِ ٱلْمُطْلُقِ لِلْمِلْكِ ٱلْعَارِئُ عَنْ خِيَارِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ عِلَّةٌ إستما النَّهُ مَوْضَدُعٌ لِلْمِلْكِ وَالْمِلْكُ مُضَافَ إِلَيْهِ وَمَعْنَى لَائَّهُ يُؤْثِرُ فِيهِ وَهُنَ مَشْئُرُوعٌ لَاجَلِهِ وَحُكُمًا لَأَنَّهُ يَتَّبُتُ الْمِلْكُ عِنْدَ وَجُودِهِ بِلاَ تَرَاحِ وَالتَّانِي عِلْةٌ إسنمًا لأحكمًا وَلا مَعْنَى كَالإِيْجَابِ الْمُعَلِّقِ بِالشَّرْطِ وَهُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِيْمَا سَنَقَ فِي السَّبَبِ الْمَجَازِيُ مِثْلُ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَإِنْ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ عِلْهُ إسما لِوُقُوعِ الطَّلاقِ فَإِنَّهُ مَوْضَوَعٌ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَيُضَافُ الْحُكُمُ إِلَيْهِ عِنْدَ وُجُودٍ الشَّرُطِ وَلَيْسَ عَلَّةُ حُكُمًا لأَنَّ حُكُمَةً يَتَأَخَّرُ إلَىٰ وُجُوْدِ الشَّرُطِ وَلاَ مَعْنَى إذْ لْأَتَاثِيْرَ لَهُ فِيْهِ قَبْلَ وَجُودِ الشَّرُطِ وَمِنْ هَذَ الْقَبِيْلِ ٱلْيَمِينُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ لِلْكَفَّارَةِ عَلَى مَاقَالُوا وَالثَّالِكَ عِلَّةً إسْمًا وَمَعْنَى كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْحِيَّارِ فَإِنَّهُ عِلَّةً لِلْمِلْكِ إِسْمُنَا لَانَّهُ مَوْمَنُوعٌ لَهُ وَمَعْنَى لَانَّهُ هُوَ الْمُؤِّثُرُ فِي ثَيُوتِ الْحُكْمِ لَأَحُكُمُا لأن تُبُوت الْمِلْكِ مُتَاخِرٌ إلى إسْتَقَاطِ الْجِيَارِ وَالْبَيْعُ الْوَقُرُفُ عَطْفَ عَلَى الْبَيْعِ بشَرْطِ الْحِيَارِ وَمِثَالٌ ثَانِ لَهُ وَهُوَ أَنْ يَبْعَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِجَازَتِهِ فَإِنَّهُ عِلَّةً إِسْمًا وَمَعْنَى لِلْمِلْكِ لأَحْكُمُا كَالْتُرَاخِي ٱلْمِلْكِ إِلَىٰ رُمَانِ إِجَازَتُهِ الْمَالِكِ وَالْأَيْجَابُ الْمُضنَافُ إلى وَقُتِ مِثَالُ ثَالِتُ لَهُ مِثْلُ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ غُدًا وَهُوَ الَّذِي يَنْسِقُ فِي إِقْسَام السنبب فَإِنَّهُ إسمُمًا وَمَعْنَى لُوقُوع الطَّلاق لاَحْكُمًا لِتَاحَٰرُهِ إِلَىٰ رَمَان أَضِيفتُ إِلَيْهِ وَزِصْنَابُ الرَّكُوٰةِ قَبْلُ مَضِيئَ الْحَوْلِ مِثَالٌ رَابِعٌ لَهُ فَاِنَّهُ أَيْضُنَّا عِلْةُ إسْمُنَا لأَنَّهُ

وُضِعَ لِوُجُوْبِ الزَّكُوةِ وَيُضَنَافُ إِلَيْهِ الْوُجُوْبُ بِلاَوَاسِطَةٍ وَمَعْنَى لأَنَّهُ مُؤَثِّرٌ فِي وُجُوْبِ الزَّكُوةِ إِذَا الْغِنَاءُ يُوجِبُ الإحسنانَ وَهُوَ يَحْصِبُلُ بِالنُّصَابِ لأَحُكُمُّا لِتَاخِرُ وُجُوْبِ الأَدَاءِ إِلَىٰ حَوْلاَنِ الْحَوْلِ ..

جب تم في على كالقيام أواجالًا جان ليا قواب بم مصنف كى بيان كروت معلى على كالمنام أواجالًا جان ليا قواب بم مصنف كى بيان كروت معلى على كالمنام القيام القيام بيان كرت إلى بم كتب إلى كم الأول عِلْة إسنما وعندى وحكما كالمنام المسلكة بالمملكة بالمملكة

والنافی عِلْة اِسنما لاَحُكُما وَلاَمَعنی دوسری هم وقط اساعلی بو مکمااور معنی نه بوجی شرط کے ساتھ معلق کرکے اثبات مم یہ وہتم ہے جس کو مصنف نے پچپلی تقتیم عی سب مجازی عی داخل کیا ہے جیے اس کا قول انت طالق استماعلت ہے کہ کلہ اس جملہ کے کہ سے طائق واقع ہوجاتی ہوجاتی ہو اللہ اور کے کہ اس معنی کے لئے شرعا وضع کی گئی ہے البتہ تھم اس کی کئے سے طائل واقع ہوجاتی ہو ات ہو اس وجہ ہے کہ اس معنی کے لئے شرعا وضع کی گئی ہے البتہ تھم اس کی طرف اس وقت منسوب کیا جائے گا جب شرط ہائی جائے گی اور انت طائق حکما علت نہیں ہے کہ کہ اس کی کا تھم وجو دشرط کے موثر ہوجاتا ہے اور ندم می علت ہے کہ کہ انت طائق کی کوئی تا شرئیس ہے شرط کے وجو دسے پہلے ای تبیل سے میں باللہ کا دور وہ وہ سے لئے مجی ہے جیسا کہ علاء نے تکھا ہے۔

وَالْبِينَةُ الْمَوَقُونَ ... اور تَحْ موقوف اس كان بشرط الخيار پر عطف ب اور اس كى دوسرى مثال ب تَحْ موقوف يه ب كدكوكى شخص دوسر سے كى چيز كواس كى اجازت سك بغير فروضت كرد سے توبي اسمأاور معنى علمه ب مرحكم علمت نہيں ہے كيونكد مالك كى اجازت وسينے كے زمانے تك جُوتٍ طك مؤخر رہتا ہے۔

وَالإِنْجَابُ الْمُضَنَافَ إِلَى وَقُتِ اوراليا الْباتِ عَمْ جُومنوب ہو كى قاص وقت كى طرف يہ حتم الله فاحت كى الله عنداً الله عنداً اس كاذكر بحى سبب كى اقسام كے بيان بيس كذر چكا الله كار بي سبب كى اقسام كے بيان بيس كذر چكا ہے يہ مثال بحى طائل كے وقوع كے لئے السما ومعنى علمت ہے ليكن زماندا ضافت تك اس كاو قوع مؤثر رہنے كى وجہ سے حكماً علمت نہيں ہے۔

وفِصدَابُ الذُكُوةِ قَبْلُ مَصْبِی الْحَوْلِ: اورنساب زكوة حولان حول سے پہلے بیم نالث كل جو تقی مثال ہے یہ مجی اساعلت ہے كوند شريعت می نساب وجوب زكوة كے لئے وضع كيا كيا ہے اور وجوب زكوة نعاب کی طرف بناواسط منسوب ہوتا ہے اور معنی بھی عنست ہے کیونکہ نصاب وجوب زکوہ میں مؤثر ہے کیونکہ ختاء احسان کو واجب کرتا ہے مالک نصاب ہونے سے غناء حاصل ہوتا ہے لیکن یہ حکماعلت نہیں ہے کیونکہ وجوب اداء حولان حول تک مؤخر رہتا ہے۔

وَعَقَٰدُ الإجَارَةِ مِثَالٌ خَامِسٌ لَهُ فَإِنَّهُ آيْضًا عِلَّةٌ لِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ إِسْمًا الأَنَّة وُضِعَ لَهُ وَالْحُكُمُ يُضَافُ إِلَيْهِ وَمَعْنَى لأَنَّهُ مُؤثِّرٌ فِيْهِ وَلِهٰذَا صَبَحُ تُعْجِيلُ الأجْرَةِ قَبْلَ الْعَمَلِ لأَحُكَمًا لأَنَّ حُكُمَهُ وَهُوَ مِلْكُ الْمَنَافِعِ يُوْجِدُ شَيئِتًا فَشَيئِتًا إلى إنْقِضناء الأجلَ وَهِيَ مَعْدُوْمَةُ الْآنَ وَالْمَعْدُوْمُ لاَيَصْئِلَعُ أَنْ يَكُونَ مَجِلاً لِلْمِلْكِ فَلاَ يَكُونُ عِلْةٌ حُكُمًا لِلْمِلْكِ فَلاَ يَكُونُنُ عِلْةٌ حُكُمًا وَالرَّابِحُ عِلَّةٌ فِي خَيْزِ الْأَسْبَابِ يَعْنِي لَهَا شِيئة بِالأَسْنِابِ فَهُوَ تَفْسِيْرُ لِمَا قَبْلَهُ وَذَكَرَ الْمُصنَفْثُ لَهُ ثَلاَثَةً أَمْثِلُةٍ فَقَالَ كَشْرَاه الْقَرِيْبِ فَإِنَّهُ عِلَّةً لِلْمِلْكِ وَالْمِلْكُ فِيئُ تَقُرِيْبُ عِلَّةً لِلْعِتْقِ فَيَكُونُ الْعَثْقُ مُضنَافًا إِلَىٰ الأَوْلِ بِوَاسِطَتِهِ فَمِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عِلَّةٌ الْعِلَّةِ كَانَ عِلَّةٌ وَمِنْ حَيْثُ أَنَّهُ قَوَسَطَ بِيْنَمَا الْوَاسِطِةُ كَانَ شِبْهًا بِالأَسْبَابِ وَمَرَضِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ عِلْةٌ لِتَعَلُّقِ حَقَّ الْورَثَةِ بِالْمَالِ وَهُنَ عِلْةٌ لِحَجْرَ الْمَرِيْضِ عِنَ التُّبَرُّعِ بِمَا زَادَ عَلَىٰ الثَّلاَثِ فَيَكُونَ كشراء الْقَرِيْبِ وَرُبْمَا يُقَالُ إِنَّهُ دَاخِلٌ فِي الْعِلَّةِ إِسْلَمًا وَمَعْنَى لأَحُكُمًا فَإِنَّهُ عِلْةً إستمًا لِحِجْرِ الْمَرِيْضِ عَنِ التَّبْرُعَاتِ لإضنافَةِ الْحُكُم اللَّهِ وَمَعْنَى لِكُونِهِ مُؤثَّراً فِيُ الْحِجْرِ لأَحْكُمُا لأَنَّ الْحَجْرَ لآيَتْبُتُ الأَإِذَا إِتَّصِيلَ بِهِ الْمَوْتُ مُسْتَنِدًا وَالتُّرْكِيّةُ وَعِنْدَ أَبِي حَنْيُفَة ۚ فَإِنَّهُ عِلْةٌ لِلسَّهَادَةِ وَهِيَ عِلْةٌ لِلرَّجْمِ فَتَكُونَ عِلْةَ الْعِلَّةِ كَشِرَاءِ الْقُرِيْبِ فَلَنْ رَجَعَ الْمَرْكُولَنَ بِعُدُ الرَّجْمِ يَصْنُمِنُونَ الدُّيَّةُ عِنْدُهُ وَعِنْدَهُمَا لأيَضنُمِنُونَ لإنَّهُمْ أَتَّثُوا عَلَىٰ الشُّهُوٰدِ خَيْرًا وَلاَ تَعَلِّقَ لَهُمْ بِإِيْجَابِ الْحَدِّ فَصَارُوْا كَمَالُوْ أَثُنُواْ عَلَىٰ الْمَشْنُهُولِ لَهُ خَيْرًا بِأَنْ قَالُواْ هُوَ مُحْصِنَّ ثُمُّ رَجُعُواْ فَكَذَا هذا وَرُبَمَا يُقَالُ إِنَّهُ عِلْةٌ مَعْنَى لاَاسِتُمًا وَلاَحْكُمًا لِلرَّجْمِ فَيَكُونُ مِثَالاً لِقِسم تَرْكَهُ المُصنفَ ثُمَّ قَالَ وَكَذَ كُلُّ مَا هُوَ عِلَّةُ الْعِلَّةِ فِي كُونِهَا مُشَابِهَةٌ لِلأَسْبَابِ فَهِيَ إِذُوْجِهَنَيْنِ وَلِدًا ذَكَرَهَا فِيُ السَّبْبِ وَالْعِلَّةِ جَمِيْعًا.

وَعَقَدُ الإِجَارِةِ : اوراجِارِه كَامعالله بير تَمَ ثَالَث كَى بِا نَجِ مِن مثال ب كيونكه عقد اجاره بمى الرّجمة وتشرح ملك منعت كي البياب اور ملك منافع كا تعم اى كر خد عقد اجاره ملك كى منعت كي لئي منافع كا تعم اى كر خد عقد اجاره ملك كى منعت كي لئي منافع كا تعم اى كر خد عقد اجاره ملك كى منعت كي لئي

تورالاتوار ـ جلدسوم

عُوْرْ ہے ای وجہ سے نفع حاصل کرنے سے پہلے اجرت وصول کرلینا صبح ہے لیکن عقد اجارہ حکماعلہ علیم ہے کیو تکہ اس کا تھم بینی منافع کی ملکیت آجند آستہ اور تعوری تعوری مدت کے بورے ہونے تک وصول ہوتی ہے اور آئ مجمی معدوم ہے اور شی معدوم ملک کا تحل نہیں بن سکتی لبذا حکماً علت نہیں ہے۔

وَالرَّابِعُ عِلْةٌ فِيْ حَيَّزٍ الأَسْتِبَابِ يَعْنِيْ لَهَا شَبِيْهَةٌ بِالأَسْتِبَابِ جِهْمُلْتُم وه علت ب يواسماب کی جگہ میں ہولیتی اسباب ہے اس کو مشابہت ہویہ جملہ حیز الاسباب کی تشریح ہے اور مصنف ہے اس کی تین مثالیں ذکر فرمائی ہیں پس فرمایا بحبشیواء القدیب جیسے سی قریبی رشتہ دار کو فریدنا کیونکہ شراء ملک کی علت ہے اور ملک عزیز و قریب میں عتق کی علت ہے لہذا عتق اول کی طرف منسوب ہے بعنی شراء کی طرف بواسطہ مك كے لہذااس حيثيت ہے كہ شراء علمة العلة ہے اس لئے علت ہے اور اس حيثيت ہے كہ اس ميں : ونول کے ور میان ایک واسط آگیاای لئے یہ علت سب کے مشابہ ہو من مرض الموت اور مرض الموت کو تکہ یمی موت وار توں کے حقوق کے متعلق ہونے کی علت ہے مال میں اور یمی علت ہے مریض کو مجور کرنے کی شکث مال ہے زائد کی و میت کرنے کے بطور تبرع کے لہذا ہے مرض الموت مجی شراء القریب کی طرح علت ہے أ اور بسااو قات سے بھی کہا جاتا ہے کہ بے مثال اس علت کی ہے جو اسدما معنی علت ہو حکما علت نہ ہو السماعلية ہونے كى دجہ يہ ہے كہ كيونكه مرض الموت ميں مريض كو ثلث ہے زائد وميت كرنے كوروكديا ممیے ہے کیونکہ علم جمر کی علت اس کی طرف ہے اور معنی مجمی علت ہے کیونکہ حق تعرف کے روکتے میں مرض الموت بيءُ رُب البته حكماً علت نبيل بي كيؤ تكه حجر كالحكم الن وقت تك موقوف ربتا ب جب تك كه الن مرض میں موت مہ داقع ہو جائے۔

والتُوْكِيّةُ عِلْد أبي حَنفِفة أراور لأكيرامام الوطيفة ك زويك كدير قبول شاوت كي علت ب اور تبول شہادت رجم کی علت بالبدائز كيد (يعنى تعديل كوابان) شراء قريب كى طرح علة العلة ي بس مجم تائم ہوجانے کے بعد شاہدوں کی عدالت کے مواہ اگر اپنی کواہی سے رجوع کرلیں مے تواہام صاحب کے نزدیک وہ بھی دیت کے ضامن ہول گے اور صاحبین کے نزویک صفائی دیئے دالے ضامین نہ ہوں نے ولیل صاحبین کی ہے ہے کہ صفائی دینے والے گواہول نے شاہدول کے ایجھے او صاف بیان کئے ہیں۔ان کا حدواہدب لرنے ہے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ایسے ہی ہو مجھے جیسے بیا**وگ شہ**ود علیہ کے حق میں تعربیف کرتے اور بھلائی میان ا کرتے مثنا ایوں کہتے کہ وہ تو محصن ہے بھر اس گواہی ہے رجوع کر لیتے لہذا ہے شہادت بھی اس درجہ کی ہے۔ وَرُقِهَا أَيْقًالُ : اوربسااو قات يه مجى كباجاتا يك يدعى علت بندك اسماد مكمارج ك لي لهذاب اس فتم کی مثال بن جائے گی جس کو مصنف نے ذکر عمیں فرمایا ہے پھر مصنف نے فرمایا وَ تَحَذَا كُلُنُ مَا هُؤَ علة العلةاى طرح جو بمى علة العلة موكى وه شبر اسباب كى حتم من داخل ب كيونك بدووجهت والى باك وجہ ہے اس کو سبب اور علت دولوں کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ **\*\*\*** 

وَالْخَامِسُ وَصَنْفٌ لَهُ شَبِيْهَةَ الْعِلْلِ كَاحَدِ وَصَنْفَىٰ الْعِلْةِ الْتِي رُكْبَتُ مِنْ وَصنْفَيْنِ كَالْقَدْرِ وَالْجِنْسِ لِلرَّبْوِا فَإِنَّ الْمَجْمُوعَ مِنْهُمَا عِلْهُ إِسْمًا وَمَعْنَى وَحُكُمًا وَكُلُّ ﴿ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ لَهُ شَبِئِهَ أُ الْعِلْلِ وَلَيْسَ بِستبَبٍ مَحْضِ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فِي الْمَعْلُولِ وَالْأَفَكَانَ الْجُزَّةُ الْآخُرُ هُوَ الْعِلَّةُ لَامْجُمُوْعُهُمَا وَرُبِّمَا يُقَالُ إِنَّهُ عِلَّةٌ مَعْنَى لاَإِسْمًا وَلاَحُكُمُا فَتَكُونَ مَثِالاً ثَانِيًا لِقِسْم تَرَكَهُ الْمُصنَفْتُ ۖ وَلَكِنْ بَقِيّ قِسنْمٌ آخَرُ تُرَكّهُ الْمُصنَفَتُّ بِلاَ ذِكْرِ فِي الْبَيْنِ وَهُو عِلْةٌ حُكْمًا لأاسِمًا وَلاَ مَعْنَى وَرُيْمًا يُقَالُ إِنَّهُ دَاخِلُ فِي قِسم السُّرُطِ الَّذِي فِي حُكْمِ الْعِلْلِ كَحَفْرِ الْبِيْرِ وَشَوَقُ الزُّقُ وَالسَّادِسُ عِلْةٌ مَعْنَىُ وَحُكُمًا لَاإِسْمًا كَآخَرَ وَصِنْفَى الْعِلَّةِ فَانَّهُ هُوَ الْمُؤْثَرُ فِي الْحُكُمُ وَعِنْدَهُ يُوْجَدُ الْحُكُمُ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضَوْعِ لِلْحُكُّم بَلِ الْمَوْضَوْعُ لَهُ هُوَ الْمَجْمُوعُ وَذَالِكَ كَالْقَرَابَةِ وَالْمِلْكِ فَإِنَّ الْمَجْمُوعَ عِلَّةً مَنْضَدُعَةً لِلْعِثْقِ وَلْكِنْ الْمُؤْثَرُ هُوَ الْجُزْ الأخِيْرُ فَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ جَرْءُ أَخِيْرُا بِأَنِ إِسْتُرَىٰ قَرِيْبَةَ الْمُحْرِمُ يَكُونَ هُوَ الْمُوْثُرُ وَإِنْ كَانُتِ الْقُرَابَةُ جُرْهُ آخِيْرًا بَأَنَ إِشْتُرَاي عَبْدًا مَجْهِوْلَ النَّسَبِ ثُمَّ ادَّعَىٰ أَنَّهُ إِنْهُ أَنْ أَخُوهُ يَكُونُ هُوَ الْمُؤْثِرُ وَالْمُقَابِلُ لَهُ وَهُوَ الْوَصِيْفُ الْأَوُّلُ يَكُونُ عِلْةً مَعْنَى لاَإِسْمًا وَلاَ حُكُمًا كُمَا تَقَلْتَا وَالسَّابِعُ عِلَّةً إِسْبُمًا وَحُكُمًا لاَمَعْنَى كَالسَّفَر وَالنَّوْم لِلرُّخْمِنَةِ وَالْحَدَثِ فَإِنَّ السُّفَرَ عِلَّةٌ لِلرُّخْمِنَةِ إسْمًا لِإِنَّهَا تُضَافَ اللَّهِ فِي السُّرُح يُقَالُ الْقَصِيرُ رُخُصِيَّةٌ لِلسِّفَر وَحُكُمًا لإِنَّهَا تَثْبُتُ بِنُفِسِ السُّفَرِ مُتَّصِلَةً به لْأَمَعْتَى لَأَنَّ الْمُوَّثِّرَ فِي ثُبُونِهَا لَيْسَ نَفْسُ السَّفَرِ بَلِ الْمَشْنَقَّةُ وَهِيَ تُقُدِيْرِيَّةُ وَكَذَا النَّوْمُ النَّاقِصُ لِلْمَوْضِنُوعِ عِلَّةً لِلْحَدَثِ إِسْمُالاَنَّ الْحَدَثَ يُضِنَافُ الَّهِ وَحُكْمًا لأَنَّ الْحَدَثَ يَنْتُبُتُ عِنْدُهُ لأَمَعْنَى لأَنَّهُ لَيسَ بِمُؤْثِر فِيْهِ وَإِنَّمَا اَلْمُؤْثُرُ خُرُوجُ النَّجَس وَلَكِنْ لَمَّا كَأَنَ الإطَّلاعُ عَلَىٰ حَقَيْقَتِهِ مُتَعَدِّرًا وَكَانَ النَّوْمُ الْمَخْصنُوصُ ستببًا لِخُرُوْجِهِ غَالِبًا أَقِيْمَ مَقَامَةً وَدَارًالْحُكُمُ عَلَيْهِ.

 ہے جو معنی علید ہے ہم آاور حکم اعلیہ تیں ہے لہذاہ اس قتم کی دوسری مثال بن حائے گی جس قتم کو حضرت ما تن نے بیان تیں کیا ہے۔ البتدا کیک قتم الی ہے جس کے ذکر کو مصنف نے ترک کر دیا ہے اور علیہ ہے حکما نہ کہ معنی اور نہ اسما والی اور بعض او گول نے کہا کہ یہ قتم اس قتم میں داخل ہے جس میں شرط علید کے معنی میں ہے جیسا کہ رآستہ میں کوال کھود نا اور مشک میں شکاف کر دینا۔

والسنادس علّة إسنما و خنما لا معنى اور چین هم ده به وصف اور محمی اور اس کے ایک جو یہ است کے دوو صفول میں ہے آخری و صف کیو کلہ آخری و صف بیل کیا بیلہ علم کے لئے تو دونوں کا مجویہ اسنے کی صورت میں تھم بیا جاتا ہے لیکن دو تھم کے لئے و صفح نہیں کیا کیا بیلہ علم کے لئے تو دونوں کا مجویہ اسنے کی مثال صبے قرابتداری اور ملک کیوں کہ دونوں کا مجویہ دو معلی ہے جو عتن (آزادی) کے لئے موضوع ہے مگر موثر بر آخیر ہے بی اگر ملک بیزا خیر ہو بشلا ایک محص نے اپنے عزیز دقریب کو تربیہ ایرا جر کہ اس پر حرام ہے تو بی ملک جو کہ وجود میں مؤ ترب آزادی کے تھم میں مؤثر ہوگی اور اگر قرابت داری جرام ہے تو بی ملک جو کہ وجود میں مؤثر ہوگی کر دیا کہ یہ غلام اس کا بیٹا ہے یا بھا کی جز آخیر ہی ہو مثلا ایک محمی ہی مؤثر ہوگی جب کہ قرابتداری ظبور میں مؤثر ہو کی احتی د مکما علیہ ہو تا ہا جاتا ہے اس کو معنی د مکما علیہ کے اس کا بیٹا ہے یا بھا کی کہا جاتا ہے اس کا معنی د مکما علیہ کی متا ہے ہیں د صف اول محمل معنی علید ہے اسما اور محمل علیہ خیس ہو من کیا ہے۔

وَالْآنَ تَمُّتُ أَقْسَامُ الْعِلْتِ وَقَدْ عَلِمْتَ مَافِي بَيَانِهَا مِنَ الْمُستامَحَاتِ النَّاشِيّةِ مِنْ فَخْرِ الإسْئِلاَمِ وَالْحُلُفُ تَوَابِعٌ لَهُ فُمْ يَقُولُ الْمُصِنَفِّفُ وَلِيْسَ مِنْ صَبِغَةِ الْعِلْةُ الْحَقِيْقِيَةِ تَقَدُّمُهَا عَلَىٰ الْحُكُمِ بَلِ الْوَاجِبُ إِقْتِرَانُهُمَا مَعًا كَالِسَتِطَاعَة مَمَ الْفطل وَهٰذَا هُوَ حُكُمُ الْقِسِمُ الأَوُّلِ الَّذِي كَانَ عِلْهُ إسْمًا وَمَعْنَى وَحُكُمًا فَإِنَّهَا الْعِلْةُ الْحَقِيْقِيَّةُ الطَّنَّرْعِيَّةُ الَّتِي بُقَارِنُ الْفِعْلَ وَلاَ تَتَقَدَّمُهُ وَدُهَبِ مُقَرِّمٌ إِلَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ تَقَدُّمُهَا عَلَىٰ الْمَعْلُولِ بِالرُّمَانِ لَأَنَّ الْعِلْلَ الشَّرْعِيَةَ فِيْ حُكُم الْجَواهِر مَوْصُنُوفَةٌ بِالْبُقَاءِ فَلاَ بُدُ أَنْ يُثْبُتُ ۖ الْحُكُمُ يَعْدَ الْعِلَّةِ بِخِلاَتِ الْعِلَلِ الْعَقْلِيَّةِ فَإِنَّهَا مُقَارِنَةٌ مَعَ مَعْلُوْلِهَا اِتَّفَاقًا كَحُرُمَةِ الأصنابِعِ مَعَ حَرْكَةِ الْخَاتَمِ وَاَمَّا الإسْتِطَاعَةُ فَهِيَ مَعَ الْفُعْلِ ٱلْبَتَّةَ لاَتَتَقَدَّمُهُ سنواة عُدَّت عِلْةٌ شَرَعِيَةُ ٱلْعَقْلِةُ وَهِيّ إِمَّا تَمْثِيْلُ أَنْ تُنْظِيْرُ وَالَّتِيُّ تَتَقَدُّ مُ عَلَىٰ الْفِعْلِ هِيَ بِمَعْنَىٰ سَلَامَةِ الْآتِ وَالْأَسْنِابِ وَعَلَيْهَا مَدَالُ التُكْلِيْفِ الشَّرْعِيُّ وَقُدْ يُقَامُ السَّبُبِ الدَّاعِيُّ وَالدَّلِيْلُ مَقَامَ الْمَدْعُو وَالْمَدْلُوْل هٰذَا مِنْ تَتِمَٰهِ مَسَائِلِ الْعِلَّةِ وَالسَّبَبِ وَلَمْ يُمَيِّنْ فِيْ اَقْسَامِهِ الْأَتِيَةِ بَيْنَ الدّاعِيُّ وَالدَّالِيُّلُ فَرُبَّمَا إِنَّفَقَ حَالُ الدَّاعِيُّ وَرُبِّمَا إِنَّفَقَ فِيْهَا حَالُ الدُّلِيْل عَلَىٰ مَا سَتُعْلَمُ وَذَالِكَ أَيْ قَيَامُ الدَّاعِيُّ وَالدُّلِيلِ إِمَّا لِدَفْعِ الْصَنَّرُورَةِ وَالْعِجْزِ كُمَا فِي الإستيبراءِ فَإِنَّ الْمُؤْجِبَ لَهُ تُوهُمُ شَنغُلِ رُحْمِ الْأَمَّةِ بِمَاهِ الفَيْنِ وَالإِحْتَرازِ عَنْهُ وَاجِبِ لِقَرْلِهِ عَلَيْهِ السَّلْأَمُ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُؤَمَّ الْآخِرِ فَلاَ يُسْتَقِيْنَ مَاءُهُ وَرَرْعُ غَيْرِهِ وَلَمَّاكَانَ دَٰلِكَ أَمْرًا مَحْفِيًا لأَيْقِفُ عَلَيْهِ كُلُّ إَحَدِ مَالَمُ يَكُن الْجَمَلُ ثَقِيْلاً أَقِيْمَ حُدُنُكُ الْمِلْكِ وَالْيَدِ الدَّال مَقَامَ شَنَعْلِ الرَّحْمِ بِالْمَاءِ وَجَعَلَ هَذَا الْحَدُونَ ثَدَلِيْلاً عَلَىٰ أَنَّهُ مَشْغُولٌ بالْحَمْل الْبَنَّةَ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ الْمُواضِعِ يَقِيْنُ بِعَدَمِ الشَّغْلِ.

صادر ہوئی جو در حقیقت امام فخر الاسلام کی کو تا ہیاں ہیں اور بعد والوں نے ان کی اتباع فرما کی ہے۔

اس بیان کے بعداب معنف قرماتے ہیں کہ ولیس من صفة العلة لمحیقیقة تقدمها اور علت طبیعی مفت یہ بین کے بعداب معنف قرماتے ہیں کہ ولیس من صفة العلة لمحیقیقة تقدمها اور علت حقیقیہ کی مفت یہ نہیں ہے کہ وہ حکم ہے مقدم ہو بلکہ علت اور معلول دونوں کا ایک ما تھ پایا جانا خر و معلت جو ہم اول کا تھم ہے وہ علت جو استمان استمال ہوتی ہی علت علیہ اور شرعیہ ہے جو تعل ہے مقاران (متعمل) ہوتی ہے مرتقل ہے مقدم استمان اور تی مقدم

(پہلے) نہیں ہوتی اور بعض کا قول یہ ہے کہ علت کا نقد م بالزمان جائز ہے اپنے معلول پر کیو نکھ ملک شرعیہ جو ہر

کے تھم میں ہوتی ہیں جو اپنے وجو دیش محل کی حاج نہیں ہوتی علی شرعیہ جو اہر ہیں بقا ہ (باتی رہنا قائم بذا یہ رہنا) کے ساتھ متصف ہوتی ہے فالا بُدا اُن فیڈنٹ المدخلم اللہ اس کئے ضروری ہے کہ تھم علت کے بعد البت ہو بخلاف العقلیہ اس کے ہر خلاف عقلی علیمیں ہیں کہ علی عقلیہ اپنے معلول کے ساتھ معاران (اور متصل اور بلی ہوئی ہوتی ہے اس میں سب کا انفاق ہے جیسے انگی کی حرکت انگوشی کی حرکت کے ساتھ متعلی المنتظامة متصل اور ملی ہوئی ہوتی ہے جبکہ حرکت انگی کی علت ہے انگھوشی کی حرکت کے گئے اور علت استطاعة متصل اور ملی ہوئی ہوتی ہے جبکہ حرکت انگی کی علت ہے انگھوشی کی حرکت کے گئے اور علت استطاعة متمال کے ساتھ متباران ہوتی ہے اس سے مقدم نہیں ہوتی ہر اہر ہے کہ اس کو علت شرعی میں شہر کی جس کے انگلے مان لواگر اس کے علت متعلی کو علت متعلی کو علت متبارات میں الماستظامہ کا لفظ ہے اس کو مثال سمجھ لویا نظیم مان لواگر اس کو علت متبارات متبارات میں اسباب کانام دیا جاتا ہے تو البتہ تعمل سے مقدم ہوا کو علت متبار تی متبارات میں اسباب کانام دیا جاتا ہے تو البتہ تعمل سے متبار کی جاتے ہو البتہ تعمل ہے الماس میں اسباب کانام دیا جاتا ہے تو البتہ تعمل سے متبار ہیں اسباب کانام دیا جاتا ہے تو البتہ تعمل سے مقدم ہوا کرتے ہے ادر اس علت برشری تکلفات کاوار مدار ہے۔

قَفَدُ يُقَامُ السنْبَبُ الدُاعِي وَالدَّلِيْلُ مُقَامَ الْمَدُعُو وَالْمَدُلُولِ اور بَهِي بَهِي كَى تَعْلَى عب دائل كواس قعل كے لئے اس طرح كى امر كودليل كواس كے دلول كے قائم مقام مان لياجاتا ہے اور ضابطہ اور قاعدہ در حقیقت علت اور مبب كے مسائل كا تحد ہے اور آئدہ فدكورہ اقسام ميں مصنف نے علت اور امباب كے در ميان كوئى فرق اور ايتاز فيس ركھادائى اور دليل كے احوال كيف ما تفق وكر كرديا ہے جيساكہ ير سے وقت آپ كواس كا فدارہ وجائے گا۔

 قرارديا كيااوراس مدوث ملك كواس بات كاقرينه مان لياكياكه ووشغول بالحمل ب اكرجه بعض مواقع ايس بمي موتے ہیں کہ مشغول بالحمل کی نفی کا یقین ہو تاہے۔

مِثْلَ أَنْ تَكُونَ الْجَارِيَةُ بِكُرًا وَمُسْتَقَرَاةً مِنْ يَدِ مَحْرِمِهَا ونُحُونَهُ وَلَكِنْ لَمُ يُعْتَبِرُ هَذَ الْيَقِيْنُ وَحُكِمَ بِوُجُوْبِ الإسْتِيْرَاءِ فِي كُلُّ مَا وُجِدَ حَدُونَ الْمِلْكِ وَالْيَدِ وَغَيْره أَئُ غَيْرِ الإستِتِبْرَاءِ كَالْخَلْوَةِ الصَّحِيْحَةِ أَقِيْمَتْ مَقَامَ الدُّخُولِ فِي حَقُ وُجُوبِ الْمَهْر وَالْعِدْةِ وَالنَّكَاحِ أُقِيْمَ مَقَامَ الدُّخُولِ فِي ثُبُوتِ النِّسبِ فَهَهُمَّا أَقِيْمَ الدَّاعِي مَقَامَ الْمَدْعُنْ لأَنَّ الْخَلْوَةِ وَالنَّكَاحِ دَاعَ إلَىٰ الدُّخُولِ أَنْ لِلإِحْتِيَاطِ كَمَافِي تَحْرِيْم الدُواعِيُّ إِلَىٰ الْوَطِي مِنَ النَّظْرِ وَالْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ أَقِيْمَتُ مَقَّامَ الْوَطِيَ فِي الإستبراء وحرمة المصناهرة والإحرام والظهار والإعتكاف للإحتياط فهو أَيْضًا مِثَالٌ لِإِقَامَةِ الدَّاعِيِّ مُقَامَ الْمَدْعُقُ أَنْ لِدَفِّعِ الْحَرَجِ كَمَا فِي السَّفَرِ وَالطُّبُرِ هٰذأن مِثَالاًن لِإِقَامَةِ الدَّلِيْل مَقَامَ المَدُّلُول فَإِنَّ السَّفَرِّ أُقِيْمَ مَقَامَ الْمُشتَقَّةِ وَجُعِلَ دَالاً عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثُمَّهُ مَسْنَقَةً أَصِيْلاً فَيُدَارُ أَمْرَ رُخْصَةٍ الْقَصِر وَالإِفْطَار عْلَىٰ مُجَرِّدِ السُّفَرِ مَعَ قَطُّعِ النَّظُّرِ عَنِ الْمَشْنَقَّةِ وَإِنْ كَأَنَ الْبَاعِثُ عَلَيْهِ فِي نَفُس الأمر هُنَ الْمَسْنَقَّةُ وَهَكَذَا الطُّهُرِ الْخَالِيُّ عَنِ الْجِمَاعِ دَلِيْلٌ عَلَى الْحَاجَةِ إلى الْوَطْي فَإِنَ لَمْ يَكُنُ لَهُ حَاجَةً إِلِيْهِ فِي الْقَلْبِ فَأُقِيْمَ الْطُّهُنُ مَقَامَ الْحَاجَةِ فِي حَقّ مَشْئُرُو عِيَةِ الطُّلاقِ فِيْهِ لاَنْ الطَّلاقِ لَمْ يَشْئَرَعُ إِلاَّ فِي زَمَانٍ كَانَ مُحْتَاجًا إلى الْوَطْي فِيلهِ وَلِهَٰذَا لَمْ يَشْرُعْ فِي وَقُتِ الْحَيْضِ أَوِ الطُّهْرِ الَّذِيُّ وَطِيّهَا فِيلهِ وَالْفَرْقُ يَيْنَ الصَّنْرُوْرَةِ وَدَفْعِ الْحَرَجِ أَنْ فِي الصَّرُوْرَةِ وَالْعِجْزِ لأَيُمْكِنُ الْوَقُوفِ عَلى الْحَقِيْقَةِ أَصِنْلاً رَفِي دَفْعِ الْحَرَجِ يُمْكِنُ ذَلِكَ مَعَ وُقُوْعٍ مَسْنَقَةٍ كَمَا فِي السَنْفر يُمْكِنُ إِذَارُكُ الْمَشْتَقَّةِ بَحَسْبِ أَحْوَالَ إِشْتُخَاصِ النَّاسِ وَالْفَرْقُ بَيْنِ السَّبَبِ وَالدَّلِيْلِ أَنَّ السَّبَبَ لَا يَخُلُوا عَنْ تَاثِيْرِ لَهُ فِي الْمُسْتَبُبِ وَالدَّلِيْلُ قَدْ يَخُلُوا عَنْ ذَٰلِكِ فَتَكُونَ فَائِدَتُهُ الْعِلْمِ بِالْمَدَلُولِ لاَغَيْرَ.

و الم مثل أن تكون الن مثلاباندى باكروائل موياكى ايع مض عماته عدريكى مو ] جس پرید باندی حرام تھی ( قرابت کی وجہ ہے ) لیکن اس قتم کے یقین کا اعتبار نہ کیا جائے گا اور استبراءر مم کے وجوب کا تھم دیا جائے گاہر اس با عدی کے لئے جس کی ملک اور قبضہ میں (حدوث) (تجدر) ہ اہو یعنی دوسر اکوئی مالک ہوا ہو وغیر وادر استبراء کے علاوہ یعنی استبراء کے مواء جیسے خلوت معجد کو دخول

کے قائم مقام مان لیا گیا ہے بورے مہر کے واجب ہونے کے لئے اور عدت واجب ہونے کے لئے اور تکاح کو قائم مقام مان لیا گیا ہے تھوت کے لئے ہیں اس مثال میں واق کو مدعوی جگہ مان لیا گیا ہے کیونکہ طوق معجہ اور تکاح دونوں وخول الی المراق کے واقی میں ..

اُوالاحنیناط کمنا فی قطریم الدواعی-(۲) یا طیاطی فرض سے بیسے دوای وطی کی حرمت کا تھم حثل شہوت کی نگاہ سے عورت کود کھنایا ہوسد دیتایاس کوشہوت ہرے جذب سے ہاتھ لگاناو غیر وامور کووطی کے قائم مقام کیا گیا ہے استبراءاور حرمت مصابرت کے مسائل یس۔ای طرح احرام ظہاراورا حکاف یس ہر سبیل احتیاط توبیہ مجی دامی کو قائم کرنے کی مثالیں اور مواقع ہیں مدعوی جگدیر۔

اَوْلِدَنَهُ عِ الْحَدَرَ يَحْمَافِي الْسَنْفِ وَالمَلْبُورِ (٣) يا حَنْ اورد شواري كو وفع كرنى فرض به عيماك مغر اور طهر كو المعترب كو تك مثالين جن كو تك سنر كو جيماك مغر اور طهر كو تحكم عن به دونون مثالين ديل كو مداول كى جكد قائم كرنى مثالين جن كو تك سنر كو مشقت كى جكد قائم كيا كيا به اور مشقت بر دال قرار ديا كيا به اگر چه اس مغر بين مشقت كاكونى نام بحى نه بو بين تعركى دخصت اور افطار عن العوم كانتم محض مغرك وجه ب ديديا كيا به اور مشقت به قطع نظر كرايا مين مشقت بى بدر ان احكام كاباعث در حقيقت نظر الامرين مشقت بى ب

وَهٰكُذَا الطَّهْرُ الْخَالِي عَنْ الْجِعَاعِ-اى طرح وه طبر جو جماع سے فالى ہو احتیاج الى الوطى كى وليل ہے آگر چہ فى نفسه اس كے قلب بنى جماع كى كوئى خواہش ياوا عى موجونه ہولبذ اطبر كو حاجت كے قائم مقام كرويا كيا ہے كہ اس بن طلاق مشروع ہے اس وجہ سے كہ طلاق مشروع خبيں ہے محراس زمانے بن كه آوى كو وطى كى احتیاج ہوائى مصلحت كے بيش نظر طلاق فى الحيض كومشروع خبيں كيا كيانه بى ہواس طبر كوكه اس بن اس بن اس في كى مورد

وَالْفَرْقُ بَنِيْنَ المَسْنُرُورَةِ النب اور ضرورت اور دفع حرج كے ور ميان قرق يہ ہے كه خرورت اور عالى فرق يہ ہے كه فرورت اور عالى عالى كى مالت ميں حقيقت حال ہے وافقيت بالكل عاصل جبيں ہواكرتى ہواكرتى ہواء و فع حرج ميں يہ ممكن ہے بينى حقیقت حال ہے واقفيت حاصل ہوسكتى ہے مكر انتہائى مشقت پیش آسكتى ہے جيے سفركى عالت ميں دھوارى كالاحق ہونا ممكن ہولوكوں كے احوال كے اعتبار ہے۔

وَالْفَرْقُ مِیْنَ السَّنَبَبِ وَالدَّلِیْلُ۔اورسب اورولیل کے درمیان فرق یہ ہے کہ سب اپی اس تاثیر سے خالی نیس ہو تاجو اس کے مسبب میں پائی جاتی ہے مگر دلیل مجھی مجی اس سے خالی بھی ہوسکتی ہے لہذاولیل کافا کہ مدلول کے علم کاحاصل ہو جانا ہے اس کے علاوہ اور پکھ نہیں۔

وَمِنْ جُمْلَةِ أَمْثِلَةِ إِقَامَةُ الدَّلِيْلِ مَقَامَ الْمَدَّلُولِ الْخُبَارُ عَنِ الْمُحَيَّةِ أَقِيْمَ مَقَامَ الْمُحَبَّةِ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِإِمْرَاتِهِ إِنْ كِنْتُ تُحِيْنِيْ فَأَنْتِ مَلَالِقٌ فَقَالَتُ أَجِبُكُ مُلْقَتُ لأَنْ الْمُحَبُّةَ أَمْرَ بَاطِنُ لأَيُوقَفُ عَلَيْهِ إِلاَ بالإِخْبَارِ لكِنَهُ يَقْتَصِرُ عَلَى

الْمَجْلِسُ لأَفَّةَ مَشَنَبَّةً بِالتَّخْبِيْرِ وَالتَّخْبِيْنُ مُقْتَصِنَ عَلَىٰ الْمَجْلِسِ وَالثَّالِكُ الشُّرُطُ وَهُوَ مَا يَتَعَلُّقُ بِهِ الْوُجُودُ دُوْنَ الْوُجُوبِ إِحْتَرَزُ بِهِ عَنِ الْعِلَّةِ وَيَنْبَغِىٰ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِ قُرْلُهُ وَيُكُونُ خَارِجًا عَن مَاهِيَتِهِ لِيَخْرُجَ بِهِ الْجُرْهُ هَكَذَا قِيْلَ وَهُوَ خَمْسَةٌ بِالإِسْتِقْرَاءِ الأَوْلُ شَرَطُ مَحْضَ لأَيَكُونَ لَهُ تَاتِّيْرٌ فِي الْحُكْمِ بَلْ يَتُوقُفُ عَلَيْهِ إِنْعِقَادُ الْعِلَّةِ \* يُخُولُ الدَّارِ بِالنَّسِنيَةِ إِلَىٰ وَقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلِّقِ بِهِ فِي قَوْلِهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنتَ مَلَّالِقٌ وَالتَّأْنِيُ شَرْطٌ وَهُوَ فِيْ حُكُم الْعَلِّلِ فِي حَسَقً إِمْنَافَةِ الْحُكُمِ اللَّهِ وَوُجُوابُ الصِّمَّانِ عَلَىٰ صَنَاحِيهِ كَمَفْرِ الْبِيْرِ فِي الطَّرِيْقِ قَالِنَهُ شَرَاطٌ لِتَلْفِ مَا يَتَّلِفُ بِالسُّقُوطِ فِيْهِ لأنّ الْحِلَّةَ فِيُّ الْحَقِيْقَةِ هُوَ النَّقُلُ لِمَيْلأَن طُبْعِ النُّقِيْلِ إِلَىٰ السَّفُلِ وَلِّكِنُ الْأَرْضَ كَانَتْ مَانِعَةً مَاسِكةٌ وَحُفَرُ الْبِيْرِ إِزْالَةُ الْمَانِعِ وَدَفْعِ المَانِعِ مِنْ قَبِيلِ الشَّرُوطِ وَالْمَشْئِي سَبَبٌ مَحْضٌ لَيْسَ بعِلَّةٍ لَهُ فَأَقِيْمَ الْحَفْرُ الَّذِي مَن الشِّرْطُ مَقامَ الْعِلِّ فِي حَقَّ الضِّمَانِ إِذَا حَفَرَ فِي غَيْر مَلْكِهِ وَأَمَّا إِنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ أَوْ اَلْقَ الإِنْسَانُ ۖ نَفْسَهُ عَمَدًا فِي الْبِيْرِ فَحِيْنَةِذِ لأضيمًانَ عَلَى الْحَافِرِ أَصِلْاً وَشَنَقُ الزَّقُّ فَإِنَّهُ شَرَطٌ لِسَيْلاَن مَافِيْهِ إِذَا الزَّق كَانَ مانعا وازالته شرط والعلة هي كونه مانعًا لأيَصِّلُحُ أَنْ يُضَافِ الْحَكُمُ الَّيْهِ إذْ هُنَ أَمْنُ حَبِلَيْ لِلشَّنْتَى خَلَقَ عَلَيْهِ فَأُصِيفَ إِلَى الشِّرُطِ وَيَكُونُ صَاحِبُ الشُّرُطِ منامنا لِتلف مافِيهِ وَلَنْقُصنانَ الْخَرْقِ ايْضِبًا

افسدام شرط سوالڈالٹ الشئرط و عن منا ینتغلق به الوجود ساوت کی المشرک متعلقات احکام کی شرط ہے اور شرط اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کسی چزکا صرف وجود متعلق ہو لیکن اس کے وجوب کا کو کہ تعلق نہ ہو دون الوجوب کی قید سے علمت سے احتراز کیا ہے (کیونکہ علمت کے ساتھ وجوب متعلق ہو تاہے) اور مناسب ہے کہ اس تعریف میں ان الفاظ کا اضافہ کردیا جائے ویکون خارجا عن سابعت (اوردواس کی اہیت سے خارج ہو) تاکہ شرط کی تعریف سے جرء خارج ہوجائے بعض نے اس طرح کہا ہے وہو ا خصسة ادراس شرط کی پائی فشمیں ہیں پائی میں منحصر ہونا استقرا وور تنتیع و تلاش کے بعد معلوم ہوا ہے۔ الاوّلُ شَدَرُطْ مَحْضَىٰ (۱) شرط محض جس کی کوئی تا ثیر تھم میں نہائی جائے بلکہ علمت کا وجود اس پر مو توف ہے۔ تکدُخُولِ الدَّادِ جِیے دخول وارکی نبست و قوع طلاق کی طرف ووطلاق جود قول دارمِ حِلق کی گئی ہواس قول میں کہ ان دخلت الدار خانت طالق۔

وبندق الدی اورمشکیز و بھاڑو یا کیونکہ مشکیز و کے اندر کی چیز کے بہہ کر نگل جانے کے لئے اس کا بھاڑویا جان شرط ہے اور علت جان کا دائل کر وینا افید کے بہنے کے لئے شرط ہے اور علت اس میں افید کا اس کی افید کے بہنے کے لئے شرط ہے اور علت اس میں افید کا سیال پتلاپائی کی طرح ہونا ہے اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ اس کی طرف (بہنے) کی نبست کی جائے (بینی چونکہ پتلا اور سیال تھا اس لئے بہہ کیا) کیونکہ اس کا مائع اور بہنے والا ہونا اس کا فطری تقاضا ہے اس کئے بیدا کیا گیا ہے اور صاحب شرط (بھاڑنے والا) مافیہ اس کئے بیدا کیا گیا ہے اس کے تکم کی نبست شرط کی طرف لگائی گئی ہے اور صاحب شرط (بھاڑنے والا) مافید

وَالنَّالِثُ شَرَطٌ لَهُ حُكُمُ الْاَسْبَابِ وَهُوَالشَّرُطُ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْرُوطِ

فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ لَا يَكُونُ دَالِكَ الْفِعْلُ مَنْسُوبًا إلى ذَالِكَ الشَّرُطِ وَيَكُونُ ذَالِكَ الشَّرُطُ سَابِقًا عَلَىٰ ذَالِكَ الْفِعْلِ وَأَحْتَرَرَ بِهِ عَمًا إِذَا تَخَلَّلُ فِعْلُ فَاعِلِ طَبِيْعِي الشَّرُطُ سَابِقًا عَلَىٰ ذَالِكَ الْفِعْلُ مَنْسُوبًا إلَىٰ ذَالِكَ كَمَنْ إِلَا الْفِعْلُ مَنْسُوبًا إلَىٰ ذَالِكَ الْفِعْلُ مَنْسُوبًا إلَىٰ ذَالِكَ الْفِعْلُ مَنْسُوبًا إلَىٰ ذَالِكَ الشَّرُطِ كَفَتْعِ بَابٍ قَفْصِ الطَّيْرِ إِذْ طَيْرَانَهُ مَنْسُوبً إلى الْفَعْلِ عَنْدَهُ خِلاَفًا لَهُمَا وَأَمَا اذَالَمْ يَكُنُ حُكُم الْعِلَلِ عَنْدَهُ خِلاَفًا لَهُمَا وَأَمَا اذَالَمْ يَكُنُ حَكْم الْعِلَلِ عَنْدَهُ خِلاَفًا لَهُمَا وَأَمَا اذَالَمْ يَكُنُ

\*\*\*

الشُرُطُ سَابِقًا عَلَىٰ العِلَّةِ كَدَخُولِ الدَّارِ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارِ إِنْ مَوْمَنُ دَاخِلٌ فِي الْقِسْمِ الأَوْلِ هُوَ مُؤْجُدٌ عَنْ تَكَلَّمَ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ قَائِلَةً شَرَطً مَخْصٌ دَاخِلٌ فِي الْقِسْمِ الأَوْلِ كَمَا إِذَا الْقَيْدِ وَكَانَ كَانِعًا وَإِوْللْهُ شَرُطً وَلَكِنْ تَخَلُّلَ الْفَيْدُ وَلَيْسَ هَذَ الْفِعْلُ وَلَكِنْ تَخَلُّم أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا يُحِلُّ أَلْقَيْدَ أَبِقُ النِيْتَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَنْسُونِهُا إِلَىٰ الشَّرُطِ إِذْ لَايَلْرَمُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا يُحِلُّ أَلْقَيْدَ أَبِقُ النِيْتَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَلُ عَلَى الْإِبَاقِ قَهُنَ فِي حُكْمِ الْأَسْبَابِ فَلِهٰذَا لاَيَضَعُنُ الْحَلُ الْقَيْدَ وَلَيْسَ فَيْ الْعَبْدِ مِنْ الْحَلُ عَلَى الْإِبَاقِ عَيْدَةُ يَصْمُعِنُ الْأَمِرُ وَإِنْ إِعْتَرَضَ فِعْلُ فَاعِلِ بِخِلاَفِ مَا إِنَّا أَمْرَ الْعَبْدَ بِالْإِبَاقِ حَيْثُ يُصَعْمُنُ الْمِرُ وَإِنْ إِعْتَرَضَ فِعْلُ فَاعِلِ بِخِلْافِ مَا إِنَّا أَمْرُ الْعَبْدَ بِالْإِبَاقِ عَيْدَةً يُصَمِّعُ يَعْلُونَ عَلَىٰ الْمَرْ وَإِنْ إِعْتَرَضَى فِعْلُ فَاعِلِ مَنْ مَا إِنَّا أَنْ مَنْ الْمَرُ وَإِنْ إِعْتَرَضَى فِعْلُ فَاعِلِ مِنْ الْمَلْ وَاللَّالِةِ وَالْقَائِدِ فَيَصَمْعُونَ النَّالِ الْمَالِقُ وَالْمُولُ الشَّرُطُ الْمَالِ الشَّرُطُولُ فِي السَّبُوقِ وَالْقَائِدِ فَيَصَمْمُونَ مِنْ مَا لَكُولُ الشَّرُطُولُ فِي وَالْقَائِدِ فَيَصَمْمُونَ مِنْ حَمْلُولُ الشَّرُطُولُ الشَّرُطُة السَامُ وَحُكُمًا وَلَا الْفَائِدِ وَيُعْلِلُهُ النَّالِ الْمَدُّمُ مُضَافَّ إِلَى السَّائِقِ وَالْقَائِدِ فَيَصَمْمُونَ مِنْ حَمْلُولُ الشَّرُطُة السَامُ وَحُكُمُ الْمَالُولُ فَالْكُولُ الشَّرُطُة اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَا اللْمُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ اللْمُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُو

رجہ و ترجہ ہے الفائد مندو ط آیا ہے کہ الاستباب (۳) ایک شرط جواسباب کے سم میں ہویہ وہ شرط کرجہ و شرک کہ اور میان قاعل مخار کے قتل کا قتل اور میں واقع ہوجائے کر جس کے اور مشروط کے در میان قاعل مخار کے قتل کا قتل اور میابق ہویہ کہ کراس قتل سے مقدم اور میابق ہویہ کو اس قتل احتیا از کرنا مقصود ہے جو قتل کے در میان واقع ہوا ہے قاعل مخار کا طبق قتل ہوجی کو یں کا کھوونا کیو کہ حفد المبدد علت کے حکم میں ہے اور میر حال وہ قتل کہ جواس شرط کی جانب منسوب ہوجیتے پر ندے کے بنجرے کا کھولد ینا کیو نکہ پر ندے کا افران ان مختی کے کولد ینا کیونک کے خوال کی طرف منسوب ہو وہ قتل ہمی امام مختر کے نزویک علت سے حکم میں ہے بیباں تک کہ کھولنے والا امام مختر کے نزویک پر ندے کا ضامن ہوگا ابتداس میں شخین (امام صاحب اور امام ابو یوسٹ) کا اختراف ہے ایسے ہی اس سے احراز کرنا ہے کہ شرط علت سے مقدم نہ ہوجیت دخول دار افعت طالق ان دخلت الدار میں۔ کیونکہ و نول دار اس کے قول افت طالق ان دخلت الدار میں۔ کیونکہ و نول دار اس کے قول افت طالق ان دخلت الدار میں۔ کیونکہ و نول دار اس کے قول افت طالق النہ کے تکلم ہے مؤتر ہے کیونکہ شرط محض ہے جو شرط کی قتم اول میں واطل ہے۔

كَمَا إِذَا حَلَ قَيْدَ عَبُدَ فَأَبَقَ فِي مِن مُلام كَ بِيرَى كُولدينا

دونوں طریق براس کی (و قوع طلاق کی) شرط ہے ہر اعتبار ہے۔

علام کے بھاک جائے کی شرط ہے کیونکہ ویزی (قید) بھا گئے ہے مانع تھی لبدا بھا گئے کی شرط اس کازائل کرویتا ا ب- معنی بیزی کا محراس شرط محولنے اور بھا کئے کے در میان فاعل محار کا تعل واقع ہو میااور فاعل محار غلام ے اور مدفعل شرط کی طرف مفسوب نہیں ہے کیو تکدید ضروری نہیں ہے کد جس کی قیدو بند کو کھولدیا جائے توومانينا بماك بى جائے گااوريہ حل (كروكا كولدينا) بماكنے سے مقدم بى بىلداكروكا كمولنااسباب علم ك ورجه بيل سب خليدًا لا يعتدمن العبال كبذا حمره كالحولئ والاغلام كي قيست كاضامن تدبوكا بخلاف اس کے کداس نے غلام کو بھا مینے کا معورہ ( تھم ) دیا تو آ مر ضامن ہوگا اگر فاعل مینار کا فعل ور میان میں بیش ہیں ہاں وج ے کہ بھامنے کا تھم دینااس سے کام لینے کوشائل ہے ہی جب غلام اس کے تھم ہے بھاگ نظاہی یول سمجھا جائے گاکہ آمر نے استعال میں لانے کے لئے اس کوفسی کرلیا ہے اس کے برخلاف اگر واسط متخللہ (آمر اور غلام کے ہما محنے کے درمیان کا واسطہ) سبب کی طرف مضاف ہو (یعنی واسط کی نسبت سب کی طرف ہو توصاحب سبب اس کا ضامن ہوگا جیے جانورکو چھے سے بنکا کے جانا یا جانور کو آ مے آ مے تھینچتے جانا اور جانور کو اس طرح پر لے جانا اس صورت میں واب (جانور) کا قتل لیٹی اس کا بلاک ہو جانا تا کہ اور ساکن کی طر قد منسوب ہوگا۔ آبد اوو نوال اس جانور کا تاوال ویں مجے جوال کے لےجلئے سے ہلاک ہوا ہے۔ وَالرَّابِعُ شَنَرُكُ إِسَيْماً لاَحُكُماً كَأَوْلِ السَّرِطَيْنِ فِي حَكْمِ الخ (٣) فِي تَمْ وَهُر طجو صرف اسماہوادر مکمانتہ ہو جیسے ان دوشر طول جس سے پہلی شریط جن ووٹول کے ساتھ مس تھم کا تعلق ہو مثلاً کوئی اپنی وي عدى المران وخلت الدار فهذه الدار فأنت طالق (أكر تواس كمرس اوراس كمرس واطل مولَّى تو تھے کوطلاق ہے) کیو تک دخول دارجواولا بایاجائے گاوہ (اس شرط کے بعد) برائے نام شرط ہوگا عظم میں شرط نہ ہوگااس وجد سے کہ و قوع طلاق کا تھم دونوں شرطوں میں سے آخری شرط پر مو قوف ہے لہذاوہ اسماد مکما

قَلُونُ جِدُ الشَّرُ طَانِ فِي الْمِلْكِ بِأَنْ يَقِيَتُ مَنْكُوحَةً لَهُ عِنْدُ وُجُودِهِمَا فَلاَ شَنكُ أَنَّهُ يَنْزِلُ الْجَرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدَا فِي الْمِلْكِ أَنْ وُجِدَ الْأَوْلُ فِي الْمِلْكِ دُنْ النَّانِي فَلاَ شَنكُ أَنْهُ لاَ يَنْزِلُ الْجَرَاءُ وَإِنْ وُجِدَ الثَّانِي فِي المِلْكِ دُنْ الأَوَّلِ بِأَنْ أَبَاتُهَا الرَّوْجُ فَيْ المِلْكِ دُنْ الأَوْلِ بِأَنْ أَبَاتُهَا الرَّوْجُ فَيْ الْمِلْكِ دُنْ الأَوْلِ بِأَنْ أَبَاتُهَا الرَّوْجُ فَيْ المِلْكِ دُنْ الأَوْلِ بِأَنْ أَبَاتُهَا الرَّوْجُ فَيْ المِلْكِ دُنْ الأَوْلِ بِأَنْ أَبَاتُهَا الرَّوْجُ فَيْ الْمَلْكُ الْمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي وَقُتِ التَّعْلِيقِ وَفِي رَقْتِ النَّوْلِ الْجَرَاءِ وَأَمَّا فِي مَابَيْنَ ذَالِكَ فَلاَ وِعِنْدَ رُفَرَ لاَتُطَلَقُ لاَنَّهُ يَقِيسُ وَفِي رَقْتِ الْتَعْلِقِ الْمَلْكِ دُونَ الْآخِرِ لاَتُعْلِقِ السَّرُطُ الْفَرْ لِا الْجَرَاءِ وَأَمًا فِي مَابَيْنَ ذَالِكَ فَلاَ وِعِنْدَ رُفَرَ لاَتُطَلْقُ لاَنَّهُ يَقِيسُ وَفِي الْمَلْكِ دُونَ الْآخِلِ لاَنْهَا يَعْتِيسُ السَّرُطُ الْاَلِ دُونَ الْآخِلِ لاَتُعْلِقُ الْفَلْقُ الْمَنْ الْمَلْكِ دُونَ الْآخِرِ لاَتُعْلِقُ الْمَنْ الْمَالِكِ دُونَ الْآخِرِ لاَتُعْلِقُ الْمُؤْمِدُ وَقُلْ الْمُلْكِ دُونَ الْآخِرِ لاَتُعْلِقُ الْمُلْقُ الْمَالِكِ دُونَ الْآخِلُ وَالْمُنَاقُ الْمَالِكِ دُونَ الْآخِلِ فَي النَّالِ الْمَالِكِ دُونَ الْآخِلِ الْمُلْقُ الْمَالِكِ مُونَ الْمَلْكِ مُنَا الْمَالْمَةِ وَقَدْ عَدُوا الْمَا آتَارَةُ فِي الشَرْطُ وَتَارَةُ فِي الْمُلْمَ وَتَارَةُ فِي الْمُلْمَةِ وَقُدْ عَدُوا الْمَا آتَارَةُ فِي السَّنَامُ وَتَارَةُ فِي الْمُلْمَةِ وَقَدْ عَدُوا الْمَا الْمَالِكِ وَالْمَالَةِ الْمَالِكِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُلْمَةِ وَقَدْ عَدُوا الْمَا أَولَا الْمَالِمُ وَالْمُوالِقُ فِي الْمُلْكُونَ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُلُولُ اللْمُؤَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤْلِقُ ا

مرجرة تشريح المكن والمسترطان في العله العاس اكردونون شرطين ملك نكاح من يال تني يعن ا بیوی اس کی زوجیت میں باتی ہو دونو شر طیس پائی جائمیں توجزاء ( بعنی و قوع طلاق ) کے مرتب مونے میں کوئی شک نییں ہے اور اگر وونوں شرطیں ملک فاح میں ندیائی تئیں یاصرف شرط اول لک فاح میں پائی کی تواس میں بھی شک نہیں کہ جزاء واقع نہ ہوگی اور اگر دوسری شر طامک میں پاک کی ہے اور اول شرط نہائی کی ہو یا یں صورت کہ زون نے بیوی کو یا تئے کر دیا تھااسکے بعد عورت اول کھر میں داخل ہو گی اس کے بعد شوہر نے پھر ای سے نکاح کر لیااس کے بعد عورت دوسرے محرض داخل ہوئی تو بڑاء کا نزول ہو گااور ورت پر طلاق برجائے کی ہمار مزد یک کیونکد جزاء کے مرتب ہونے کا دار شرط ٹانی پر مو توف ہوتی ہے اور ملک نکاح کی ضرورت تعلق شرط کے وقت ہوتی ہے اور ای طرح و توع شرط کے وقت ضرورت ہوتی ہے اوبہر حال تعلق شرط اور و قوع شرط سے ورمیان تو اس کی ضرورت نہیں ہے اور امام زفر کے نزدیک ایس صورت میں مورت يرطلاق واقع نيس موكى كيو كله امام زفر شرط ان كوشرط اول يرقياس كرتے إي كيونكه أكر شرط اول ملك لکان میں یا لی جائے اور ٹانی شرط ندیا لی جائے تو طلاق واقع تہیں ہوتی ای طرح اس کے بھس پیکی بہتم ہوگا۔ والمعامس منتوط مئو كالمعلامة (د) اورياني يهم ووشرطب جو فالعي علامت ك مشابه موجي احسالنا كاذنابس رجم ك ليح شرطب جس مي علامت كمعنى إعد جائدي اورعلاء امول في محى تواحسان كا شرط كرا ب اور بمى اسكوعلامت من لياب جيها كر مقريب آجائ كااى اختلاف كا وجد صاحب توميح

نے اس کو ان اقسام میں تارٹیس فر مایا ثم انہم بینو اضابطہ شرط کی اقسام بیان کرنے کے بعد صنف آیک ضابطہ بیان کر ماج چند ہیں میں مادر میں شرط اور معنی شرط کے در میان فرق معلوم کرنے کے لئے ذکر کیا ہے۔

## ضابطه كابيان

وَإِنْمَا يُعْرُونَ الشَّنُوطُ بِمِينَفَتِهِ اور بلاشِ شرط بَنِهَا فَي جائِ فاص صيفول يهي حروف شرط سے جي زون كا قول ان دخلت غاند طالق اس عملوم بواكه شرط كاميغه منى شرط سے بر المراث الله ياولالت شرط بولالت شرط سے مراوه وه صف ہے جوكه شرط سے منى هو شالا كما كالي كہناكہ وہ كورت جم سے ش لكا كما كالي كہناكہ وہ كورت جم سے ش لكا كروه وہ تمن طلاق والی ہے كو كله به كلام منى جي شرط پر دلالت كرتا ہے كو كله اس شركا وہ مف لايا كيا ہے كروه وہ تمن طلاق والی ہے كو كله اس شركا منى الله كرو الله الله به بالله به بالمارة بين من المراث مول الله بالله بالمارة بين تروي الله بالله بالله بالمراث من بالله بالله بالمارة بالله بالمارة بالله بالله بالمارة بين بور الله بالمارة بين بركيا جي كام الله بالله بالمارة بالله بالمارة بالله بالمارة بالما

لأيتثبت بُوجُوبِهِ الرَّجِمُ وَعَدَمُ كَوْنِهِ عِلَّةٌ وَسَتَبِنَا ظَاهِرٌ فَعُلِمَ انَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ حَال فِي الرَّانِي يَصِيْرُ بِهِ الرِّنَا فِي تِلْكَ الحَالَةِ مُوجِبًا لِلرَّجْمِ وَهُوَ مَعْنَىٰ كَوْنِهِ عَلاَمَةً وَهٰذَا عِنْدَ يَعْضِ الْمُتَأْخُرِيْنَ وَمُحْتَارُ الأَكْثَرِ أَنَّهُ شَيْرُطٌ لِوُجُوبِ الرَّجْمِ لأَنَّ الشَّرُطَ مَا يَتَوقَفَ عَلَيْهِ وُجُودُ الْحُكْمِ وَالإحْصَتَانُ بِهِذِهِ الْمَثَانِةِ إِنَّ الرَّبَا لأَيُوجِبُ الرَّجْمَ بِدُونِهِ كَالسَّرْقَةِ لأَتُوجِبُ الْقَطْعَ بِدُونِ النَّصَتَابِ حَتَى لاَ يَضَمُونُ شَيُهُودُهُ إذا رَجَعُوا بِحَالٍ تَقْرِيمِ عَلَىٰ كُن الإحْصَتَانِ عَلاَمَةُ لأَشْرُطُا يَعْنِي إِذَا رَجْعَ إذا رَجَعُوا بِحَالٍ تَقْرِيمٍ عَلَىٰ كُن الإحْصَتَانِ عَلاَمَةُ لأَشْرُطُا يَعْنِي إذا رَجْعَ شَهُونُ الإحْصَتَانِ بَعْدَ الرَّجْمِ لاَيَضَعْمِثُونَ دِيَّةَ الْمَرْجُومِ بِحَالٍ أَيْ سَوَاءٌ رَجْعُوا وَحُدَهُمْ أَنْ مَعَ شَهُودٍ الرُنَا أَيْضًا لأَنَّهُ عَلاَمَةٌ لاَيَتَعَلَّقُ بِهَا وُجُوبٌ وَلاً وُجُودٌ وَلاَ يَجُونُ إضَافَةُ الْحُكْمِ إِلْهِ.

ترجه وتشريح كأنص الشنزط يبطع الوجهةن صريج شرط يوحرف شرط سك ماتحه بوقين غيرعين ا دولوں میں مؤثر اور مغیرے حی کہ اگر کوئی مخص کے ان تزوجت امرافة فہی طالق یالتین کے ساتھ بیدکے کہ ان مزوجت ہذہ العرأة خہی طالق دولوں صورتول فیل لکاح کرتے ہے طلاق واقع موجائكي والمرابع العلامة وهي مايعرف وجود المنزاور جوكن فتم علامت باوروه يبيب کہ جس کے ذریعہ صرف عم کا وجود معلوم ہو وجوب تھم یا وجود علم کااس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو تو مصنف كا قبل تعرف الوجود سبب احتراز م كو تك مفضى الى المحكم موتاب (يعني عمم تك يبونيا في النوالا ہو تا ہے) نہ بھم ہملائے والا اور مصنف کا قول میں غیدان یتعلق یہ وجوب سے علیق ہے احتراز کر تا ہے یعنی علت اس سے خارج ہو گئی اور اس کے قول لاوجود اُکی قیدے شرط خارج ہو گئی کا لاحسان جیبا کہ احسان (ناکے سلسلے میں کیو کک احصال زانی کے لئے رجم کیج جانے کی علامت ہوادر احسان یہ ہے کہ زانی مسلمان، آزاد، مکلف اور شادی شدہ مواور شادی میں نکاح سیح موامو ہی مکلف مونے کی شرط تمام احکام کے لئے کیسال ہیں اور حریت (آزاد ہونے) کی قید اس لئے لگائی گئی ہے تاکہ اس پر سز انکمل جاری ہو سکے ان شر طول میں سے خاص شرطیں دو میں اول مسلمان ہونادوم نکاح سیج سے وطی کر چکا ہوا ہو ناباتی آزاد ہونا مکلف ہونا تو عام شرطیں ہیں۔ دوسر مداحکام کے لئے مجی یہ شرطیں ضروری ہیں ممرحدز ، جاری ہونے کے لئے خاص شرطیں بیہ دو توں ہیں یعنی مسلمان ہو نااور تکاح صحیح ہے و ملی کر نااور صفت احصان کو علید نہیں قرار دیا ہے بلکہ علامت کہا ہے کیو تکہ زنا ٹابت ہوجانے پر اس زنا کی دجم کاعلت ہونا (شرط کی مانند) ہے اس پر مو توف نہیں ر بناک بعد می احصان محقق موجائے بلکہ اگر زنا کے بعد احصان ایا گیا تواس سے رجم ثابت ہی سیس ہوتا اوراحسان كاعلمت ياسب ند بونا كابرى بل باس تغييل ت معلوم بواكد احسان عدم ادور حقيقت زناكي

ĸwww

بَخِلاَهُ مِنَا إِذَا إِجْتُمْعَ شَهُونَ الشَّرُطِ وَالْعِلَّةِ بِأَنْ شَهَدَ إِثْنَانَ يَقَوْلِهِ إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَشَهِدَ إِثْنَانِ بِدُخُولِ الدَّارِ ثُمَّ رَجَعَ شَهُونَ الشَّرَطِ وحَدَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَصْمُونُنْ عِنْدَ يَعْضِ الْمُشْتَائِعِ لأَنَّ الشَّرُطَ صَبَالِعٌ لِخِلاَفَةِ الْعِلَّةِ عِنْدَ تَعَدُّر إصنافَةِ الْحُكُم إلَيْهَا لِتَعَلُّق الْوُجُونَ بِهِ وِثُنُونَ التَّعَدُّىٰ مِنْهُمُ وَهُنَ مُخْتَارُ فُخُرِ الإستلام وَعِنْدَ شَنَمْسِ الأَئِمَّةِ لأَصْبِمَانَ عَلَيْهِمْ قِيَاسِنَا عَلَىٰ شَبُهُوْدِ الإحْصِنَانِ وَإِنْ رَجْعَ شَهُوْدِ الْيَمِيْنِ وَشُهُوْدِ السَّرُطِ جَمْعِيًّا فَالصَّمَانُ عَلَىٰ شَهُودِ الْيَمِيْنِ خَاصِنَةً لاَنَّهُمْ صِنَاحِبُ عِلَّةٍ فَلاَ يُضِنَافُ التَّلُفُ إِلَىٰ شَهُوْدِ السَّرُطِ مَعَ وَجُرُدِهِمْ وَعِنْدَ رُفَرَ شَنُهُوْدُ الإحْصِنَانِ إِذَا رَجْعُوْا وَحْدَهُمْ صَنَمِنُوْا دِيَّةَ الْمَرْجُوْم دِهَابًا إِلَىٰ إَنَّهُ شَرَطً وَالْجَوْابُ أَنْ الإحْصَانَ عَلَامَة ۗ لأَتُصَالَحُ لِلْجِلافةِ وَلأَنَّ سَلَّمَنَا أَنَّهُ اشترَاطُ فَلاَ يَجُورُ إِصَافَةُ الْحُكُمِ إِلَيْهِ لأَنْ شَنْهُوْدَ الْعِلَّةِ وَهِيَ الزُّنَا صَالِحَةً لِلأَصْافَةِ فَلَمْ يَئِقَ لِلشِّرْطِ إِعْتِبَارُ إِذْ لا إِعْتِبَارَ لِلْخَلِّفِ عِنْدَ الْمُكَانِ الْعَمَلِ بِالأصل وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانٍ مُتَعَلِّقًاتِ الأَحْكَامِ شَرَعٌ فِي بَيانِ الْمُلِيَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُكَلِّفُ وَلَمَا كَانَ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَمْلِيَتُهُ لِأَتّْكُونَ بِدُوْنِ الْمَقُلِ فَلِذَا بَدَأُ بِذِكْر الْعَقْلِ فَقَالَ فَصِيْلٌ فِي بَيَانِ الأَهْلِيَةِ وَالْعَقْلُ مُعْتَبَرُّ لِإِثْبَاتِ الأَهْلِيَةِ إِذْ لأَيُفْهُمْ الْحِطَابُ بَدُوْنِهِ وَخَطِابُ مَنْ لاَيَغُهُمُ قَبِيْحٌ وَقَدْ مَرَّ تَغْسِيْرُهُ فِي السَنَّةِ وَإِنَّهُ خُلِقَ

مُتَفَارِتًا فَالاَكْثَرُ مِنْهُمْ عَقْلاً الآنْبِيَاءُ والآولِيَاءُ ثُمُّ الْعُلَمَاءُ وَالْحُكْمَاءُ ثُمُّ الْعَوَامُ وَالاَّمْرَاءُ ثُمُّ الرُسَاتِيْقُ وَالنِّسَاءُ وَفِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُمْ دَرَجُاتُ مُتَفَاوِنَةٌ فَقَدْ يُوازِيُ الْعَدْ مِنْهُمْ دَرَجُاتُ مُتَفَاوِنَةٌ فَقَدْ يُوازِيُ الْعَدْ مِنْهُمْ بَوَاحِدِ وَكَمْ مِنْ صَغِيْرِ لِيَسْتَخْرِجُ بَعَقْلِهِ مَا يَعْجَرُ عَنْهُ الْكَبِيْرُ وَلْكِنُ الْعَدْ مِنْهُمْ بَوَاحِدٍ وَكَمْ مِنْ صَغِيْرٍ لِيَسْتَخْرِجُ بَعَقْلِهِ مَا يَعْجَرُ عَنْهُ الْكَبِيرُ وَلْكِنُ الْعَلْ وَاحْتَلَفُوا فِي إِعْتِبَارِهِ وَعَدَمِهِ فَقَالَتِ الْاَسْتُورِيَةُ لَاعِبْرَةً لِلْعَقْلِ دُونِ السَّمْمِ وَإِذَا جَاءَ السَّمْعُ فَلَهُ الْعِبْرَةُ دَوْنَ الْعَقْلِ فَالَا سَعْمُ عَلَهُ الْعَبْرَةُ دَوْنَ الْعَقْلِ فَلَا يَعْجَرُونَ لِللْمُعْمِ وَإِذَا جَاءَ السَّمْعُ فَلَهُ الْعِبْرَةُ دَوْنَ الْعَقْلِ فَلَا يَعْجَرُونَ لِللْعَلْمِ وَالْمَانَ صَبْبِي عَاقِلْ فَلاَ يَعْبَمُ حُسْنَ شَيْءٍ وَقُبْحَةً وَإِيْجَابَةُ وَتَحْرِيْمَةً بِهِ فِلاَيْصِحِ لِيُعَانَ صَبْبِي عَاقِلْ لِعْدِم وُرُودِ الشَّرُعِ وَهُوَ قُولُ الشَّافَعِيُّ وَأَحْتَجُوا بِقُولِهِ تَعَالَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَدِّيفِنَ لَا عَنْ لِينَا لَاسَافَعِي وَاحْتَجُوا بِقُولِهِ تَعَالَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَدَّيِفِنَ حَتْمُ لِهُ فَلَا يَعْمَلُ وَمَا كُنَا مُعَدِّيفِنَ لَا عَنْ فَلَا مَعْدَ لِيفِنْ لَا لَاسْتَافَعِي وَاحْتَجُوا بِقُولِهِ تَعَالَىٰ وَمَا كُنَا مُعَدَّيِفِنَ لَكُونَ تَوْلُ السَّافَعِي وَاحْتَجُوا بِقُولِهِ تَعَالَىٰ وَمَا كُنَا مُعَدَّيفِنَ لَا عَلَا مُعَدِّيفِنَ وَلَالِهُ لَا عَنْ الْمُعَلِّ وَلَا اللْعَلْمُ لَالْمُا فَعِلْ إِلَا لَالْمَالَ وَالْمَالِ الْعَلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْعَلَىٰ مَالِلَالْمُعُولُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلِمُ لِلْهُ لَا لَالْعَلَالُ اللْعَلَاءُ مَالِكُولُولِهُ الْعَلْمُ لَالْمُعَلِى الْعَلْمُ لَالْمُلْعُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُلْعُلِمُ لَا لَهُ لَعُلَمُ الْمُولِلِهُ لِلْمُ لَعُلِي لَالْمُوا لِلْمُلْعُلِمُ لِي الْمُعَلِي لَالْمُولِ الْمُعْلِمُ لَعُلَمُ لَعُلِهُ لَعُلَا مُولِهُ الْعُلِمُ لِلْمُولِ الْمُؤْلِقُ لِي الْمُعَلِمُ لَالِمُ لَالْمُ لِلْمُ لَوْلِهُ لِلْمُولِ الْمُؤْلِقُ لَا لَالْمُولِ الْمُو

إبخِلاف منا إذا إجتمع شبهود المشرط بخلاف ال مورت كم مستل مل مرط <u> </u> اور علمت دوتوں کے گواہ جنع ہول (موجود ہول) مثلاً دو آدمیوں نے اس کے اس قول کی شہادت دی ''ان دیشلت الدآر خانت ملائق ''اورووگوآبول نے اس محورت کے دقول دارکی شہادت دیدی اس کے بعد شرط والے ووتوں کو ابول نے رجوع کر لیا تووہ دونوں رجوع کرنے والے کوانو بعض مشامخ كے مزد كيك تاوان ديں كے (و قوع طلاق كى وجدے شوہر كوجونان نفقہ مبراور ديكرجو جو جيزي عورت كودين برای موال، سب کا تا وال فر کا کا ال الشرط کیونکه شرط علت کی قائم مقای کی صلاحیت رکھتی ہے جس وقت که تھم کی نسبت علیت کی طرف کرنامعدر ہو جائے کیونکہ شرط کے ساتھ تھم کا وجود متعلق ہوتا ہے اور تعدی شرط کے شاہدوں سے یائی منی ہے امام فخر اسلام بزدوی کا بھی مسلک ہے مکر امام عمس الاعمد سر حس کے نزد کی گواہوں پر مثمان واجب نہیں ہے احصان کے گواہوں پر قیاس کر کے اور قد کورہ بالماصورت میں آگر مین سے گواہ (تعلیق کے گواہ) اور شرط سے گواہ دونوں ایک ساتھ رجوع کرلیں تو محض تعلیق سے گواہوں م منان واجب ہوگا کو نکہ صاحب علت ہیں لیٹی علت کے گواہ ہیں اور علت کے گواہوں کے موجود ہوتے ہوئے شرط کے گواہوں کی طرف نقصال کی نسبت نہیں ہوسکتی ہے لہذا نقصان کی نسبت شرط کے گواہوں کی طرف ند آئے گی جبکہ علت کے گواہ موجود ہول اور امام زفر کے نزد یک احصال کے شاہد جب تہارجور کرلیں توبیہ گواہ مرجوم کی دیت کا مثان اداء کریں کیو نکہ امام ز فراحصان کو شرط مانتے ہیں والجواب اورجواب سے ہے کہ احصال شرط نہیں ہے بلکہ علامت ہے جو علمہ کی تائم مقامی نہیں کر سکتا اوراگر احصال کاشرط ہونا لشلیم مجی کر لیاجائے اس کے باوجود احسال کی طرف علم کی نبیت کرنا جائز شیس ہے کونکہ علمت یعنی زنا کے شاہدوں کی طرف تھم کی نسبت ہو سکتی ہے ہی شرط کا کوئی اعتبار نہ ہوگا کیونکہ جہاں اصل برعمل کرنا ممکن ہو ول طليفداور قائم مقام كاكونى احتبار نبيس كياجاتا

مصنف جب متعلقات احكام كے بيان سے فارغ موسك تواب محكوم عليد كى الميت كا بيان شروع كرر ب ہیں اور محکوم علیہ مکلف کو کہتے ہیں اور جب سے بات واضح ہے کہ اہلیت بغیر عقل کے نہیں پائی جاسکتی اس لیے اولاً مصنف في في عقل كابيان شروع فرمايا\_

فصل فی بیان الاهلیة: ۔ الجیت تکلیف تابت کرنے کے لئے (جارے نزدیک سب سے پہلے) عمّل کا اعتبار ہے کیونکہ بغیر عقل کے خطاب تکلیف سمجھ میں نہیں آ سکتا اور جوفخص خطاب بچھنے کے قائل نہ ہواس ے خطاب کرنا ندموم ہے جس کی تغییر سنت کی بحث میں گذر چکی ہے۔ (جس حکیم صنعت نے راوی کی شر انکا کوڈ کر كياب دبال عقل كو مجى بيان كردياب.

وَانَّهُ خُلِقَ مُتَفَاوِتا اور معل كا عربيد النَّي طوري تفاوت باياجاتاب چناني انساني طبقه مي سبت زیادہ حفکند انبیاء بھر ادلیاء بھر علماء بھر محماء بھر عوام ادر امر اء کادر جدے ان کے بعد بھز دیما تیوں اور مورتوں کا ورجه ب چر بر ایک نوع میں میمی درجول کا تفاوت ب اس میمی تفاوت اتناز یاده موتا ہے کہ ایک طرف تنها ایک آوٹی اور دوسر کی طرف ایک بزار کی عقل اور بسااو قام مغیر این عقل سے کمی بات کو بھے لیتا ہے محر برا آدمی اس سے عاجز رہتا ہے محر شریعت نے بلوغ کو معتدل معلل کا درجہ دیا ہے تکلیف شر می میں اور عقل کے التباركة عانة كت جان من علاء كالختلاف ب

فَقَالَت إلاَ مَنْ عَرِيْةِ الع مَا المَّاعِر وكيت إلى كروكيل من (الموص قرآن وحديث) نه بوتوعقل بكارب اور جب سی معاملے میں نص مل جائے تو بجائے عقل کے اس کا اعتبار کیا جائے گالبذا کسی تیز کا جھایا برا ہو ؟ اوراس کاواجب یا حرام ہو باعثل ہے نہیں سمجما جائے گا ( یعنی عثل سے معلوم نہیں ہو سکتا ) پس مبی عاقل کا ا یمان ادنا سیجے نہ ہو گا کیو تک شریعت اس بروارد فہیں ہوئی ( یعنی شریعت نے اس کو مکلف نہیں بنایا) یمی قول الم ثاني كالمجى إوراتهول في الى آيت ساسدال كالموماكيًّا معدَّ بين حقى نَبْعَث رَسُولاً-جس معلوم مو ، ب ك خطاب شرى بيوني بغير انسان ايل عقل سے مكلف شار تيس كيا جا تار

وَقَالُتِ الْمُعْتَزِلَةُ إِنَّهُ عِلَّةٌ مُوْجِئِةً لِمَا أُسْتَحْسَنَهُ وَمُحَرَّمَةً لِمَا اِسْتَقْبَحَةً عَلَىٰ الْقَطْع وَالنَّبُابُ فَوْقَ الْعِلَلِ الشُّرْعِيَةِ لأَنْ العِلَلَ الشُّرْعِيَةَ أَمَّارَاتُ لَيْسَتُ مُوْجِبَةً [لِذَاتِهَا وَالْعِلَلُ الْعَقْلِيَةُ مُوْجِبَةً بِنَفْسِهَا وَغَيْرُ قَابِلَةٍ لِلنَّسْخِ وَالتَّبْدِيل فَلَمْ يَثَّبُتُواْ بِدَلِيْلِ الشِّرْعِ مَالاً يُدْرِكُهُ الْعَقْلُ مِثْلَ رُوْيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْمِيْزَانِ وَالصَّرَاطِ وَعَامَّةِ احْوَالِ الْآخِرَةِ وَتُمَسَّكُواْ فِي ذَالِكَ بِقِصَّةٍ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السئلاَمُ حَيْثُ قَالَ لَأَبِيْهِ إِنِّي أَرَاكِ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِيْنٍ وَكَانَ هَذَ الْقَوْلَ إِبِالْعَقَلِ قَبْلَ الْوَحْيِ لِآنَهُ قَالَ-أَرَائِكُ وَلَمْ يَقُلُ أَوْحِيَ النَّ وَقَالُوا لَاعُذُر لِمَنْ عَقَلَ KWWW

فِي الْوَقْفِ عِنِ الطَّلَبِ وَتَرْكِ الإِيْمَانِ وَالصَّبِيُّ الْعَاقِلُ مُكَلَّفٌ بِالإِيْمَانِ لأجل عَقْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَرِدُ عَلَيهِ السَّمْعُ وَمَنْ لَمْ تَبْلُغُهُ الدَّعْقَةُ بِأَنْ نَشَا عَلَىٰ شَاهِق الْجَبَل إِذَا لَمْ يَعْتَقِدُ إِيْمَانًا وَلأَكُفْرُا كَانَ مِنْ آهَلِ النَّارِ لِوُجُوْبِ الإِيْمَانِ بِمَجَرَّدِ الْعَقْلِ وَأَمَّا فِي الشَّرَائِعِ فَمَعْذُرٌ حَتَّىٰ تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَهَذَا مَرُوىٌ عَنْ آبِي حَنِيْفَةَ وَعَنِ الشَّيْخِ أَبِي مَنْصِورٌ أَيْضًا وَحِيْنَئِذِ لأَفَرَقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُعْتَرَلَةِ إلاَّ فِي ٱلتَّخْرِيجِ وَهُوَ أَنَّ الْعَقْلَ مُوْجِبٌ عِنْدَهُمْ وَمُعَرَّفُ عِنْدَنَا وَلَكِنَّ الصَّحِيْحُ مِنْ قَوْل الشِّيْخِ أَبِيُّ مَنْصِولِ وَمَذْهُبِ أَبِيُّ حَنِيْفَةَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصِنَفَّ بَقَوْلِهِ وَنُحْنُ نَقُولُ فِيُ الَّذِيُ لَمْ تَبْلُغُهُ الدُّعْنَةُ أَنَّهُ غَيْنُ مُكَلِّعْتِ بِمَجْرُدِ الْعَقْلِ فَإِذَا لَمْ يَعْتَقِدُ إِيْمَانًا وَلا كُفْرًا كَانَ مَعْدُورًا إِذْ لَمْ يُصِارِهِ مُدَّةً يَتَمَكُنُ فِيْهَا مِنَ التَّامُل وَالإِسْتِدَلاَل وَإِذَا إِعَانَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِالتَّجْرِيَةِ وَأَمْهَلُهُ لِدَرْكِ الْعَوَاقِبِ لَمْ يَكُنْ مَعْدُورًا وَإِنْ لَمْ تَبْعَلُغَهُ الدُّعْنَةُ لأنَّ الإِمْهَالَ وَإِدْرَاكِ مُدَّةً التَّأَمُّلِ بِمَثْرِلَةِ الدُّعْنَةِ فِي تَنْبِيْهِ الْقَلْبِ عَنْ فَوْمِ الغَفْلَةِ بِالنَّظُرِ فِي الْآيَاتِ الظَّاهِرَةِ وَلَيْسَ عَلَىٰ عَدَّ الإِمْهَالِ دَلِيلٌ يُعُتَّمَدُ عَلَيْهِ لِإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِإِخْتِلافِ الْأَشْخَاصِ فَرُبُ عَاقِلٍ يَهْتَدِئُ فِي زَمَانٍ قَلِيلِ إلى مَالاً يَهْتَدِى غَيْرُهُ فَيَغَوْضَ تُقْدِيْرَهُ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَقِيْلَ إِنَّهُ مِقْدَرٌ بِثُلْثَةِ أَيَّام إغْنِبَارُا بِإِمْهَالِ الْمُرْتَدِ وَهُنَ صَعَيْفٌ.

و فی آئی ہے) حالا تکدانھوں نے او فی الی نہیں فرمایا سے خاہر ہو تاہے کہ عقل بذات خود جست ہے ( کیو تکد کفاد کے عقل کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے فی صلال مبین فرمایا گیاہے)۔

وَقَالُوا لاَ عَدْرَ لِمَنْ عَقَلَ فِي الْوَقْدِ عَنِ الطلب الع: اور كت جن كدار كوئي على مون يك باوجود طلب حق شرك اورايمان شدلائ تواس كو معذور تدسمجا بانيًا حي كعقل ركع والا كمن بي بحى ان يك فرد يك ايمان لائة والا كمن بي بحى ان يك فرد يك ايمان لائة كامكنت به عقل مون في كوجد الاكل تعليد (سمعيد) اس تك ندي وفي بول ومن لم تبلغه الدعوة اور جس كياس دعوت اسلام بالكل تيس بهو في باي صورت كدوه بها ري المن والا يمن آبادى من دور بتا ب

واذا لم یعتقد ایمانا ولا کلوا کان من اهل الفار اورائر وو کفر وایمان ی سے کی پر ایمان شر میں ہے کی پر ایمان شر میں رکھے تب می دوز فی ہوگا کیو دکھن کے ذریع اس پر ایمان اناواجب تھاالبت و نگراحکام شر میں کے بیالانے میں اواس میں وہ معذور ہے حتی کہ اس پر جمت قائم ہو جائے وجوب ایمان یا لفقل کے سلسلے جس بھی روایت امام صاحب کی گی ہے اور فی ایمن مور مازیدی ہے کی ایک روایت بھی صرف نقط کفر کا اختاا ف ہیں موجب اور معزل کے مایمن کو کی اختلاف نہیں رہا سواہ تو تو تریح کے بیش صرف نقط کفر کا اختاا ف ہا بین موجب اصلیہ اور جارے نزدیک قل مناه شریعت جائے اور مینیانے کا محل ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے کیان امام ابو حندید اور شخ ابو منصور مازیدی کا محل مسلف ہیں کہ جس کو مصنف اسے متن جس بیان کر رہے ہیں۔

وَنَّحَنْ نَقُولُ فِي الَّذِي لَمْ تَبُلُفَهُ الدَّعَوَةُ النع اورام كَبْتِي بِي كَرْسُ فَعْم كودعوت اسلام بيس بهو في المَّذِي لَمْ تَبُلُفهُ الدَّعْوَةُ النع اورام كَبْتِي بين كرْسُ فَعْم كودعوت اسلام بيس بهو في المَّذِي الله الله والميان يا كفرك كالمجي عقيد وندر كا تواست معذور قرار ديا جائے كا كو نكداس كوائن مهلت (ياموقعه) نبيس لما كه ووقدرت كى واضح نشانيون برخور وقراورتا مل كرتا۔

وَإِذَا اِعَانَةُ اللهِ بِالتَّجْرِبَةِ وَأَمْسِلَهُ لِدَرْكِ الْعَوَاقِبِ لَهُ بِكُنْ مَعْدُورُ أَلَيْنَ الرائينَ الرائينَ المَعْدُورِ كُرَبِي عَلَيْ المَعْدُورِ عَلَيْ اللهِ بِالْتَجْرِبَةِ وَأَمْسِلَهُ لِلاَرِيْنِ الْحَوَاقِبِ لَيْ بِكُنْ مَعْدُورِ كُرَبِي عَلَيْ المَالِمِ مُعْدُورِ فَي الرحض اللهِ وَالور خدا عَنَالَ في الله عَدُورِ فَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ فَي اللهِ عَلَيْ وَاللهِ فَي اللهِ عَلَيْ وَاللهِ فَي اللهِ عَلَيْ وَاللهِ فَي اللهِ وَاللهِ فَي اللهِ عَلَيْ وَاللهِ فَي اللهِ عَلَيْ وَاللهِ وَاللهِ فَي اللهِ عَلَيْ وَلَي اللهِ عَلَيْ وَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْ وَلَيْ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْ وَلَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

KMMXX

وَعِنْدَ الأَشْنَعَرِيَةِ إِنْ عَقَلَ عَنِ الإِعْتِقَادِ حَتَّىٰ هَلَكَ أَنْ إِعْتِقَدَ السِّنْكَ وَلَمْ تَبْلُغُهُ الدُّعْوَةُ كَانَ مَعْدُورًا لأنَّ الْمَعَبِّرَ عِنْدَهُمْ هُو السَّمْعَ وَلَمْ يُؤْجِدُ وَلِهٰذَا مَنَ قَتَلَ مِثْلُ هَذَ الشَّهُمُ مِن صَمِنَ لأَنَّ كُفْرُهُ مَعْفُقٌ رَعِنْدَنَالَمْ يَصَمْمَنْ وَإِنْ كَانَ قَتْلُهُ حَرَامًا قَبْلُ الدَّعْوَةِ وَلأَيْصِئْلُعَ إِيْمَانَ الصِّبْيِ الْعَاقِلِ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَنَّا يَصِيعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلِّفًا بِهِ لأَنْ الْوُجُوابَ بِالْحِطَّابِ وَهُنَ سَنَاقِطٌ عَنْهُ لِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثِ عَنِ الصَّبِي حَتَىٰ يَحْتَلِمُ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَىٰ يُفِيْقَ وَعَنِ النَّائِم حَتَى يَسْتَنْقِظَ وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ الْمَقْلِ شَنرَعَ فِي بَيَانِ الأَهْلِيَةِ الْمَنْ قُرْفَةٍ عَلَيْهِ فَقَالَ وَالْأَهْلِيَةُ نَوْعَانِ النَّوْغُ الأَوَّلُ أَهْلِيَةٌ وُجُوَّابٍ وَهِيَ بِنَاءَ عَلَىٰ قِيَامِ الذِمَّةِ أَىٰ أَمْلِيَةُ نَفْسُ الْوُجُوْبِ لِاتَتَبِّتُ إِلَّا بَعْدَ وُجُوْدٍ ذَمَّةٍ صِنَالِحَةٍ لِلْوُجَوْبِ لَهُ وَعَلَيْهِ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُعْهَدِ الَّذِيُّ عَاهَدَانًا رَبُنًا يَوْمَ الْمِيْثَاقِ يَقَوْلُهِ السّنتُ برَبُّكُمْ قَالَوْا بَلَىٰ شَهِدَانَا فَلُمَّا ۖ أَقُرُرُنَا بِرُبُوا بِيَتِهِ يَوْمُ الْمِيْثَاقِ فَقَدْ أَقْرَرُنَا بِجَمِيْعِ شَرَائِعِهِ المثالِحَةِ لَنَا وَعَلَيْنًا وَالأَدُمْيُ يُولَدُ وَلَهُ ذِمْةٌ مِنَالِحَةٌ لَلْوُجُوْبِ لَهُ وَعَلَيْهِ بِنَاءَ عَلَيْ ذَالِكَ الْمَهُدِ الْمَاضِيُّ وَمَا دَامَ لَمْ يُؤلَّذَ كَانَ جُزَّهُ مِنَ الْأُمِّ يَعْتِقُ بِعِنْقِهَا وَيَذخُلُ فِيُّ الْبَيْعِ تَبُعُا لَهَا رَلَمُ تَكُنْ ذِمْتُهُ صِبَالِحَةً لآنَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَقُّ مِنْ نَفْقَتِهِ الأقارب وَتُمَنُ الْمَبِيْمِ الَّذِي أِشْلَتُرَاهُ الْوَلِيُّ لَهُ وَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةٌ لِمَايَحِبُ لَهُ مِنَ الْعِثْق وَالْإِرْثِ وَالْوَصِيْةِ وَالنَّسُبِ وَإِذَا وَلِدَ كَانَتْ صَالِحَةً لِمَا يَجِبُ لَهُ وَعَلَيْهِ غَيْرٌ أَنْ الْوُجُولَة عَيْنَ مَقْصَنُودِ بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْمَقْصَنُولُ آدَائُهُ فَلَمَّا لَمْ يَتَصَنَّونُ ذَالِكَ فِي حَقَّ الصنبى فَجَازَ أَنْ يَبْطُلُ الْوَجُوبُ لِعَدَم حُكُمِهِ فَمَا كَانَ مِنْ حُقُوقٍ الْعِبَادِ مِنَ الغُرَم كَمْدِمَانِ الْمُتَّعَلِّقَاتِ وَالْعِرَضِ كَتَمْنِ الْمَبِيْعِ وَنَفْقَةِ الزَّوْجَاتِ وَالْأَقَارِبِ لَرْمَة وَيَكُونَ أَدَاءَ وَلِيِّهِ كَأَدَائِهِ وَكَانَ الرَّجُوبُ غَيْرَ خَالٍ عَنْ حُكْمِهِ

ر جماور من المنظرية إن عَفَلَ عن الإعنقاد النه اوراتاع مكافر بسب كرجس كودعوت المرجمة وقري المرجمة وقري المرجمة وقري المرجمة وقري المردو فض كفر اورايمان كر عقيد سد سد بالكل عافل رج موسة يا مشركان عقيده كرماته والمام مشركان عقيده كرماته والمراجمة والمرجات المرجات المرجات المرجمة المرجمة

عقید ورکھنے والا اگر قل کردیا جائے تواس کا تاوان دینا ہو گانس وجہے کہ اس کا کفر معاف ہے اور ہمارے نز دیک اكرايي مسلمان مل كردے تو تاوان ندويے يزے كاكر چدد كوت اسلام ديے ہے كل كر ماحرام ہے۔ وَلاَيْصِيعُ إِيْمَانُ السَّبِي الْعَاقِلِ عِنْدَهُمُ الع -الن ك زديك اور بحدر كن والله يحركا إلان معتر تھیں ہے اور ہمارے مزد کے معتر ہے آگر جدشر عادہ ایمان لانے کامکلف تھیں ہے اور مکلف ند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ احکاک شرعید کا وجوب ایسے محض پر ہوتا ہے جو شریعت کے خطاب کی اہلیت پر گئی ہے اور خطاب شرعی بچہ سے ساقط ہے کیو تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایک تنین جسم کے لوحوں ے تھم اٹھالیا کمیا ہے بعن وہ مر فوع القلم ہیں تابالغ بچے سے حتی کہ وہ یالغ ہو جائے اور مجنون وربوائے سے بہال تك كداس كوافاق بوجائ (جنون اور دايواندين دور بوجائ ) اور نائم (سونے والے سے) سے يمال تك كدوه بيدارند ہوجائے عقل حس بر شريعت كا مدار ب اس كے بيان سے فراخت ياكرمصنف اس كى الميت كو بيان كرر ب میں جواحکام کا موقوف علیہ ہے۔ اس فرمایا۔

وُلاَ عَلِينَةٌ مُوعَانِ : - الميت كي دو تشميل جي اول تشم الميت وجوب تشم دوم الميت اداب الميت وجوب جو كه ذمه تيج مون ير بن بي يعن لفس الميت وجوب اس وقت تك تابت نيس موتى جب تك كه وودمه ندياما جائے آو وجو ب کی صلاحیت رکھتا ہے خواہ وہ احکام اس کے نفع سے جول یا تقصان کے اور ڈمد سے وہ عہد مراد ہے جس کا ہم نے اسپے رب سے ہوم چٹاق میں حبد کیا تھاجب اللہ تعالی نے دریافت کیا تھا السنعی معالم کیا محلوق نے جواب دیا تھا تا اوا ملی شدید خالبذ اجب ہم نے اللہ تعالی کی ربوبیت کا یوم المبیت ال میں اقرار کر لیا تحالبذا ہم نے ان تمام احکام وشر الّع کا مجی اقرار کرلیا تھاجہ ہمارے لئے تھع کی ہیں یا نقصان کی۔

وَالْآدَمِيُ يُولُدُ وَلَهُ ذِمَّةٌ مِنَالِحَةً لِلْوُجُوبِ لَهُ أَنْ عَلَيْهِ ادرانيان بيداي مو تاسهاس عال ش ك اس کاذمہ (لیمن اس کی ذات جو کہ در حقیت قبول عہد اور شوت ذمہ کا محل ہے) قابل ہوتا ہے ہر جتم کے احکام لفع اور ضرر اس پر واجب ہوئے کے اس بناء پر کہ وہ زمانہ ماضی (حبد السنة) میں اس کا دعدہ کرچکا ہے اور جسب تک کدوہ بید البیس ہوا تھامال کا حزیدا ہوا تھامال کی آزاد کی سے وہ آزاد تھانیز مال کی بیج کے ساتھ عیادہ بھی تھے میں داخل تھاجس کو کہ اس کے ولی نے خرید لیا ہواور اگر اس کی ماں ایسی چیز کی صلاحیت و کا بلیت رحمتی ہے کہ جیسے عتق وارت و میت اور نسب اور جب بچہ بدواجو کیا تواس کاذمہ صلاحیت ر کھتا ہے ان تمام احکام کا جواس کے لئے نافع ہول یا نقصال دیے الے ہول۔

غير أن الموجب غير مقصود بنفسه ليكن يؤكد محل عم كادابب بونا بذات فودتعوديس الدجكِد نابالغ شيح سنداس كي اداليكك كالقورنيس كياجا سكتالبذا غجاز ان يبطل الوجوب لعدم حكمه تو جائزے كرباطل موجائے" يدوجوب" كى كے عمر العنى مطالبداداء) بابت ند موتى وجد سے لهذا حقوق العباد میں سے جو حقوق مالی مطالبات میں سے ہو ل مشلا تاوان بعنی ضائع کر دہ مال کا منیان اور عوض بعنی عبع کی قیست

اور بوی اور ( مختاج ) اقارب کا نفقہ (و غیر مے احکام ) وہ نابالغ پر لازم موں کے اور اس سے والی وسر برست کی ادائے گاس نابالغ کی ادائے گ شار کی جائے گی تواس پر (نابالغ یر) وجوب اس کے عم سے خالی ند ہوگا۔ وَمَاكَانَ عُقُونَةَ أَنْ جَزَاءَ لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ يَنْبَغِيلَ ۚ أَنْ يُرَادَ بِالْمُقُونَةِ هَهُمَّا ٱلْقِصَاص وَيَالْجَزَاءِ جَزَاءُ الْفِعْلِ الصَّادِرِ مِنْهُ بِالصَّنْرُبِ وَالْإِيْلاَمِ دُوْنَ الْحُدُودِ وَحِرْمَانُ الْمِيْرَاتِ لِيَكُونَ مُقَابِلاً لِحُقُرَى اللَّهِ تَعَالَىٰ خَارِجَةٌ عَنْهَا وَأَمَّا صَنَرَيْهُ عِنْدَا إسناة وْ الأدَبِ فَمِنْ بَابِ التَّأْدِيْبِ لأَمِنْ أَنْوَاعِ الْجِزَاءِ وَحَقُّونَى الله تَعَالَىٰ تَجِبُ مَتَىٰ صنعً الْقُوْلُ بِمُكْمِهِ كَالْفُسْنُرِ وَالْخِرَاجِ فَإِنَّهُمَا فِي الأَصِيُّلِ مِنَ الْمَوْنِ وَمَعْنَىٰ الْعِبَادَةِ وَالْعُقُونَةِ تَابِعٌ فِيْهِمَا وَإِنَّمَا الْمُقْمِنُونُ مِنْهُمَا الْمَالُ أَدَاهُ الْوَلِي فِي ذَالِكَ كَادَالِهِ وَمَتْى بَمْلُلُ ٱلْقَوْلُ بَحُكُمِهِ لاَتِجِبُ كَالْعِبَادَاتِ الْمَالِغَةِ وَالْمُقُونَاتِ فَإِنْ الْمَقْصَوْنَ مِنَ الْعِبَادَاتِ فِعَلُ الأَدَاءِ وَلاَ يُتَصَوَّرُ ذَالِكَ فِي الصَّبْى وَالْمَقْصِودُ مِنَ الْعُقُولَاتِ هُلَ الْمُوَاحِدَةُ بِالْغِمْلِ وَهُوَ لاَيُصِيْلُحُ لِذَالِكَ وَالنَّوْحُ الثَّانِيُّ أَمْلِيَّةٌ أَدَاهِ وَهِي نَوْعَانِ عَاصِرَةٌ تَبْتَتِي عَلَى القُدْرَةِ الْقَاصِرةِ مِنَ الْعَقْلِ الْقَاصِرِ وَالْبَدَنِ الْقَاصِرِ فَإِنَّ الأَدَّاءُ يَتَعَلَّقُ بُقَدُرْتَيْن قَدْرَةً فَهُمْ الْخِطَابُ وَهِيَ بِالْعَقُلِ وَقَدْرَةٍ الْعَمْلِ بِهِ وَهِيَ بِالْبَدَنِ فَإِذَا كَانَ تُحَقِّقُ الْقَدْرَةِ بِهِمَا يَكُونُ كُمَا لَهَا بَكُمَا لِهِمَا وَقُصِورُ مَا يَقُصُورُهِمَا فَالْإِنْسَانُ فِي أوَّل آخوَالِهُ عَدِيْمَ القُدُرَتَيْن ولْكِنْ لَهُ إِسْتِعْدَادُهُمَا فَتَحْصِلاَن لَهُ وَمَنْتِيًّا فَشَيْلًا إِلَىٰ أَنْ يَبْلُغَ كَالصِئِينُ الْعَاقِلِ فَأَنَّ يَدُنَّهُ قَاصِرٌ وَإِنْ كَانَ عَقْلُهُ يَحْتَمِلُ الْكَمَالَ وَالْمَعْتُوهُ الْبَالِغُ فَإِنَّهُ عَقْلَهُ قَاصِرٌ وَإِنْ كَانَ بَدَنَّهُ كَامِلاً وَتَلِتَنِي عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الأَهْلِيَةِ ٱلْقَاصِرَةِ صِحَةُ الأَدَاءِ عَلَىٰ مَعْنَىٰ أَنَّهُ لَوْ أَدَّىٰ يَكُونُ صَحِيَحًا وَإِنْ لَمْ يُجِبُ عَلَيْهِ وَكَامِلَةٌ تَبْتَنِي عَلَىٰ الْقُدْرُةِ الْكَامِلَةِ مِنَ الْعَقَلِ الْكَامِلِ وَالْبَدَنِ الْكَامِلِ وَيَبْتَنِيْ عَلَيْهَا وُجُوْبُ الأَدَاءِ وَتَوَجُّهُ الْحِطَّابُ لأنَّ فِي الْرَّامِ الأدَاءِ قَبْلَ الْكَمَّالِ يَكُونَنُ حَرَجًا وَهُوَ مُنْتَعْ وَلَمَّا لَمُ يُكُنُ إِدَّارَكَ كُمَا لِهِ إِلاَّ بَعْدَ تُجْرِيَةٍ عَظِيْمَةٍ أَقَامَ الشَّنَارِعُ ٱلْبُلُوْغَ الَّذِي يَعْتَدِلُ عِنْدَهُ

اَلْعَقَلُ فِي الأَغْلَبِ مَقَامَ اعْتِدَالِ الْعَقْلِ تَيْسِيرًا.

رَجِمُ وَتَوْمِ عَلَيْ الْمُعَلِّلُ عَقُونَةً أَوْ جَزَاءً لَمْ يَجِب عَلَيْهِ اور جواحكام بطور مقوت إجزاء فنل ك ابت اور جزاء مرادونا بالغ يرواجب ند بول كر يهال برعتوبت به قصاص مراذ لها مناسب بهاور جزاء بها في براجو بالغ في ضرب اورا بلام تعليف وسينت عابت بوند كرمدود اور ميراث محروم بونا

و غیر و تا کہ حقوق اللہ اس سے خارج رہیں اور اس کے مقابلے عیں اس سم کاؤ کر کر بادر ست ہواور بہر حال نا بالغ

مچہ کوب ادبی متافی کرنے برمار ما تووہ ادب سکھانے کے لئے ب نہ جزاو کے طور بر۔

وَمَثَقُولَ اللَّهُ فَعَالَىٰ تَجِبُ مَلَىٰ صَنَّحُ الْقُولُ بِمُكْبِهِ اورهول الله على عاياتُ يروى احكام واجب مول مے جن کے اواء کا مطالبہ اس ہے در سے ہو گامٹلا عشر اور فراج کیونکہ اصلاً توبیہ مؤنف میں ہے جیں اور ان میں مجاومت یا محتوبت کے معنی تالع میں اوران وولو ن سے محصود صرف مال ہے اوراگر مغراور خران بحد ك طرف ساس كاولى اواكر تاب الواى ك طرف سادات كى سمى جائ كى۔

وَمَتْى يَعَلَلُ الْقُولُ بِمُكْمِهِ لأَتَجِبُ البعداورجن احكام كاوات كى كامطاليدان = (عالفول) ہے درسٹ نہ ہوگاوہ کا بالغ بر واجب نہ ہوا گے مثلاً خالص عباد تیں اور خالص محتوبتیں کیو تکہ حیادات میں متصود اصلی هنل اداء بی ہے اور ادیے کی تعل بچہ سے دیس پائی جاتی اور علوبات سے متصود تعلی کا مواحدہ کرنا بوتاب اوري مواخذوك ملاحيت والميت تنك ركمتا

وَالنَّوْعُ الثَّانِيُّ أَهْلِيَّةً أَدَاءٍ وَهِي نَوْعَانِ قَاصِيرَةُ المع-اوردومري متم الميت ادام الماراس ك د وقتميس جي (١) الجيب قامره (٢) الجيب كالمداول الجيب قامره اوريه قدرت قامره يعني نقصال على اور نقصان بدن پر منی ہوتی ہے کیونکہ اداء احکام دو قدر تول سے متعلق ہوتی ہے خطاب کو سیجھنے کی قدرت اور یہ قدرت عقل ہے حاصل ہوتی ہے اور دوسری قدرت اس خطاب برعمل کرنے کی قدرت (طاقت) عمل کرنے کا تعلق بدان سے ہے ہی جب قدرت کا تحقق اور وجو ولہذاجب عقل اور بدان کے ذریعہ قدرت کا وجود ہو تاہے توال وونوں تو توں کے کمال سے قدرت بھی کائل ہوگی اور ان کے نقصان سے قدرت بھی ، قص ہوگی خالانسان إ فِي أَوْل أَحْوَالِهِ عَدِيْمُ الْقُدْرُتَيْنِ.

خلاصہ کلام سے ہے کہ انسان اینے ابتدائی احوال (مراحل) میں لینی شروع پیدائش کے وقت ووٹوں قدر تول كامعدوم كرف والا موتاب يعنى محردم موتاب كيكن وونول قدر تول ك تبول كرف كاستعداد موجود ہوتی ہے لہذاد وتول قدر تیں بچہ کو تعوری تعوری مرکے حاصل ہول کی بہال سک کے بچے حد بلوغ کو ربوع بائے كالفسى العاقل جيے مجھ يوجد ركھنے والانابالغ بجد اس كابدن قاصر اور كزور بوتا ہے تواس كى عقل کمال کا حمّال رکھتی ہے والمعتود البالغ خلل دماخ والا بالغ آدی کیونکہ اسکی مقتل قاصر ہوتی ہے ( ہ قص ہوتی ے) تواس کا بدن کا فل ہو تا ہے وتبتنی علیہا اور اس پر مو توف ہے یعی الجیت قاصر ہ پر محہ الاواء محت اوا ماس معنی کر کے کہ اگر وواد او کر بھا تو درست ہوگی کواس پر واجب نیس ہے۔

وكاملة تتنتني على القدرة الكاملة وومرى مم الميت كالمدير وجوب اواءاور مخاطب بالاحكام بون موقونسب كونكه كمال قدرت حاصل بون بيسل اداء كولازم كرفييس حرج بوتاب اورحرج كي شريعت میں منی کی ٹنی ہے اور چو تکداس کمال کا معج معنی میں اور اک طویل تجربہ کے بعد حاصل ہو تا ہے تو شارع نے اس بلوغ کواس کی جگہ قائم کردیا ہے کہ جس پر یہو گئے کر مقتل اکثر و پیشتر معتدل ہو جاتی ہے کیوں کہ اس عمریش

آ دنی کی عقل میں اعتدال اور کمال پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں سہولت کے چیش نظر رسمی حق ہے۔ وَالْأَحْكَامُ الْمُنْقَسِمَةٌ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْ بَابُ إِنْتِنَاءِ صِحَةِ الْأَدَاءِ عَلَىٰ الأَهْلِيَةِ الْقَاصِيرَةِ دُونَ الْأَمْلِيَةِ الْكَامِلَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ عَنْ قَرِيْبِ إِلَىٰ سِتَّةِ أَقْسَام أَشْنَارَ ٱلْمُمنَفِّهُ إِلَيْهَا عَلَىٰ الثَّرُبِيْبِ فَقَالَ فَحَقُّ اللَّهِ إِنْ كَانَ حَسنتًا لاَيْحَتَمِلُ غَيْرَةَ كَالإِيْمَانِ وَجَبَ الْقُولُ بِصِحَتِهِ مِنَ الصَّبِيُّ بِالْأَثُومُ أَدَاءِ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الأَوْلُ وَإِنَّمَا قُلْنًا بِصِحْةٍ لأنْ عَلِيًّا رَضِينَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اِفْتَحْرَ بِذَالِكَ وَقَالَ شِعْرً سَيَقْتُكُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ طُرًّا غُلَامًا مَانِلَفْتَ أَوَانَ حُكُم وَعِنْدَ السَّافَعِي لأيَصبح إِيْمَانُهُ قَبْلُ الْبَلُوعَ فِي حَقَّ الأَحْكَامِ الدُّنْيَا فَيَرِكُ آبَاهُ الْكَافِرُ وَلاَ تَبِيْنُ مِنْهُ إِمْراْتُهُ المُشْرَكَةُ لاِنَّهُ مَنرَرٌ وَإِنْ صَنعُ فِي حَقَّ اَحْكَامِ الْآخِرِةِ لأَنَّهُ مَحْضٌ نَفْعِ فِي حَقَّه وَإِنَّمَا قُلْنًا بِلاَ لُرُوْمِ أَدَاءِ لأَنَّهُ لَوْإِسْتُقُومَنَتَ الصَّبْلِيُّ وَلَمْ يَصِفِ الإستلامَ بَعْدَ مَاعَقَلَ لَمْ قَبِنُ إِمْرَاقَهُ وَلَوْلُوْمَهُ الْأَدَاءُ لَكَانَ إِمْتِنَاعُهُ كُفْرًا وَإِنَّ كَانَ قَبِيْحًا لْآيَحْتَمِلُ غَيْرَهُ كَالْكُفُر لاَيَجْعَلُ عَفْوًا وَهَذَ ا هُوَ الْقِسِيمُ الثَّانِيُّ وَالْمُرادُ بالْكُفْر هُوَ الرِدَّةُ يَعْنِي لَوْ إِرْتَدَ الصِّبْيُ تُعْنِرُ رِدْتُهُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَمُحَمَّدٍ فِي حَقَّ الأحكام الدُّنْيَة وَالْأَجْرَةِ حَتَى تَبِيْنَ مِنْهُ إِمْرَأَتَهُ وَلاَيَرِتُ مِنْ آقارِيهِ الْمُسْتَلِمِيْن وَلْكِنْ لاَيُقْتَلُ لِائَهُ لَمْ تُوْجَدُ مِنْهُ الْمُحَارَبَةُ قَبْلَ البُلُوعِ وَلِرَقَتْلِهِ أَحَدُ يَهْدِرُ دَمُهُ وَلاَ يَجِب عَلَيْهِ شَنيهُ كَالْمُرْتِدِ وَعِنْدَ ابِي يُوسُفَّ وَالسَّنَافَعِيُ لاَتَصِيحُ ردَتُهُ فِي حَقَّ أَحْكُام الدُّنْيَا لائها طَنَرَر مَحْضٌ وَإِنَّمَا حَكُمْنًا بَصِيْحَةٍ إِيْمَاتِه لَكُونِهِ نَفُعًا مَحْضًا وَمَاهُوَ دَائِرٌ بَيْنَ الأَمْرَيْنَ أَيُّ بَيِّنَ كَوْنِهِ حَسَنُنَا فِي رَمَانِ وَقِبِيْحًا فِي رَمَانٍ وهذَا هُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ كَالْصَنْلُوةِ وَتَحُومُنَا يُصِيحُ مِنَّهُ الْأَدَالُهُ مِنْ غَيْنِ لِّزُوْم عَهُدةٍ وَضِمَانٍ فَإِنْ شَنْزعَ فِيْهِ لأيَجِبُ اتَّمَامُهُ وَالْمُصْبِيُّ فِيْهِ وَانْ أَفْسِنَاهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَصْنَاهُ وَفِي صبحةٍ هذَ الأناه بِلاَلْزُوْم عَلَيْهِ نَفُعٌ مَحْضٌ لَهُ مِنْ حَيْثُ أَفَهُ يَعْتَادُ أَدَاء هَا فَلاَ يَشْقُ ذَالِكَ بَعْدَ الْبُلُوعُ و يح وَالأحْكَامُ الْمُنْقَسِمَةٌ فِي هذ الْبَابِ-اوراحكام في الرباب كالرجك الهذا بلیت قاصر وبراداء کی محت کی بنا(یعنی'

الی معیقة المصنام- چقموں کی طرف ال اقدام کی طرف مستف نے ترتیب وار اشارہ فرمایا ہے ( تحن مستف نے ترتیب وار اشارہ فرمایا ہے ( تحن تسمیس حقوق اللہ ہے در میان وائز ہے ای طرح تشمیس حقوق اللہ ہے متعلق ہیں گفتی مشرر تحض دائرہ بہت المنفع والعنسود)

يس منعف في الدين الله إن كان حسننا لايمنتمال غيرة اورح الديم على الدين الدين الدين الدين الدين الدين اکروہ تحش حسن موکد سمی حال بیں اس کے فیج مونے کا حمال بی نہ ہو مثلاً هل ایمان تومہی عاقل ہے اسکی ادائے کی سیح ہونے کا تھم نگانا ضروری ہے البتہ اداکر ناای پر لازم نہیں ہے بھی پہلی متم ہے یعنی اداء قامرہ كالبيت كے علم كى متم اول ہے ہم نے اس كى اداء كے سمج ہونے كا علم اس لئے لگا ہے كو كلہ حضرت على رمنی الله عند نے س پر بعلور فخر فر مایا تھا چنا نے فرمایا تھاشعر اسلام قبول کرنے میں تمام لوگوں پر میں نے سبقت ک- جب کہ شن بچہ ہی تھاا بھی تک مد بلوغ کو نہیں پہونیا تھا (اگر بھین کا بھان لانا سیح نہ ہو یا تو معزت علی ر منی الله عنداس پر فخر کول فرماتے) امام شافعی کے نزدیک میں کا بھان لاج بالغ ہونے ہے پہلے سیح نہیں ہے احكام دينا كے حق من نبذ اأكر وہ ايمان لا يكا ب توباب ك مرف يراس كافرباب ك مال كا يحد وارث بو كااور اس کی مشرکہ بو ی اس سے با عدمت ہوگی کیو تک الن احکام سے تفاذیس اسکا تقصان (ضرر) ہے اگرچہ احکام آ خرت میں اس کا ایمان لانا سیح مو کا کیونکداس کے حق میں وہ نفع محص بصوائما قلنا ملزوم ادا اور ہم نے کہاکہ اس پر دائے ایمان واجب نہیں ہے تواس کا فائدویہ ہوگا کہ اگرمبی تا باقغ بچہ سے کلمہ اسلام معلوم کیا جائے اور وہ ندينلا سكے تواس كامسلمان يوى اس سه جداند موكى أكر اوائد ايمان اس برواجب موتى تواس كا كلمداسلام ند بنا مكنا كفرشار كياجا تا (چنانج اس ك اوراس كي مورت ك در ميان ايس صورت بس تفريق واقع بوجائ كي. وَإِنْ كَانَ عَبِيْحاً لاَيَحْتَمِلُ عَيْدُهُ كَالْكُفْرِ-اوراكروه اللها في موكد مى مال من ال حسن ہونے کا احمال بی نہ ہو جیسے کفر تو بچہ سے اس کا ارتکاب قابل معانی ند ہوگا المیت اداء قاصر و کی بدووسری تشم ہادر بہال پر کفرے مراد اسلام تول کرنے کے بعد مرتد ہوجانا ہے لین اگر بچد مرتد ہوجائے تواس کے مرتد ہونے کا اختبار کیا جائے گا امام ابو حنیفہ اور امام محد کے نزد یک و نیاد آخرے کے سلسلے میں بہال تک کہ اس فمان یوی اس سے باعد موجائے کی اور یہ بچد اسینے قرابت واروب کا وارث موگا البت بچد مر قد مونے کے بعد قل ندكيا جائے كاكبو كله بالغ بونے سے يہلے بچد مداريين جي شار فيس بو ابال اكر كوئى مسلمان اس بچد کو محل کردے تو اس کاخول بریار را نگال چلا گیااوراس پر دیت وقصاص و تیمر و کچے واجب نه بوگا۔ جیسے مرید بالغ کے قل كرنے سے كوئى جيز واجب نيس بوتى۔

وَعِنْدَ أَمِي فَوْسَنُفَ ۖ وَالسَّنَافَعِيُّ اورامام الويوسَفُّ اورامام ثَافَقُ وَنَاوَى احَكَام كَ سَلَطَ مِن مَا الْغَ يَحِكَام مَدَهُوا الْمَحْ نَمَانا جائے كاكو كله يه ضرر محض به بالغ كه ايمان كے محيح بونے كا عَم بم نے اس لئے نگاہے كو كلدو نقع محض ہے۔ فینا منی ذائی قبین الامنین (۳) یاده جو دائر ہو دونوں کے در میان بین بھی وہ حسن شار کیا جائے تو دوسرے دفت میں فیج شار ہو اور یہ ادائے قاصرہ کے تھم کی تیسری حتم کا بیان ہے جیے نماز اوراس حتم کی دوسر کی بدنی عہاد تیں تو اس کا تھم یہ ہے کہ میں عاقل ہے اس کی ادائے گی تیج ہو کی البتہ اس کے ذمہ اس کا بوراکر نایا اس کا تدارک واجب نہ ہوگالبذ ااگر اس نے کسی ضل کو شروع کر دیا تو اس کا بوراکر ناواجب نہیں ہوگی اس کی ہے نہ اسکو یہ قرار رکھنا ضروری ہے اور اگر اس کو تو زوے (فاسد کروے) تو اس پر قضاواجب نہ ہوگی اس کی ادیے گی کے میچ ہوئے اور میں پر اداء کے لازم ہونے میں اس کا نفع محض ہے اس وجہ سے کہ ایساکر نے سے اور کس کے دو اور کس کے دوراک کی دوراک کی دوراک کی بعد البلاغ اس پر دشوار نہ ہوگی۔

أَوْمَاكَانَ مِنْ غَيْرِ حُقُولِ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِنْ كَانَ نَفُعًا مَحْضَنًا كَقَيُولِ الهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فَصنحُ مُبَاشِرَتُهُ أَيْ مُبَاشِرَةُ الصنّبي مِنْ غَيْر رَضناءِ الْوَلِيّ وَإِذْنِهِ وَهَذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ وَفِي الصَّرْرِ الْمَحْضِ الَّذِي لاَيَشْنُونُهُ نَفْعُ دُنْيَاوِي كَالطَّلاَق وَالْوَصِيَّةِ وَنُحُرِهِمَا مِنَ الْعِتَاقَ والتَّصندُق وَالْهَبَةِ وَالْقَرْضِ يَبْطُلُ أَصْلاً فَإِنَّ فِيْهَا إِرَالَةُ أَمِلُكِ مِنْ غَيْر نَفْع يَعُودُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ قَالَ شَمْسُ الأَيْمَةِ إِنْ طَلَاقَ الصَّبْي وَاقِعٌ إِذَا دَعَتُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ ٱلأَثَرَىٰ أَنَّهُ إِذَا أَسْلَمَتُ إِمْرَأَتُهُ يُعْرَضَ عَلَيْهِ الإستلامُ فَإِنْ أبئ اَقُرْقَ بَيْنَهُمَا رَهُوَ طَلَاقٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةٌ وَمَحْمَدٌ وَإِذَا إِرْتُدُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وبَيْنَ إِمْرَأَتِه وَهُوَ الْمُلَاقِ عِنْدَ مُحَمِّدِ وَإِذَا كَانَ مَجْبُوبًا فَخَاصَمَتُهُ إِمْرَأَتُهُ وَطَلَبَتِ ۚ التَّقُريُقُ كَانَ ذَالِكَ طَلَاقًا عِنْدَ الْبَعْضِ فَعُلِمَ أَنَّ حُكُمَ الطَّلَاقِ ثَابِتُ فِي حَقْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَهَٰذَ هُنَ الْقِسْمُ الْحَامِسُ مِنْهُ ثُمَّ الْقِسْمُ السَّادِسُ وَهُنَ قَوْلُهُ وَفِي الدَّائِل بَيْنَهُمَا أَىٰ بَيْنَ النَّفْعِ وَالصَّرْرِ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ يَمْلِكُهُ بَرَّأَيِ الْوَلِي فَإِنَّ الْبَيْعَ وَنَحْوَهُ مِنَ الْمُعَامَلاَتِ إِنْ كَانَ رَابِحًا كَانَ نَفْعًا وَإِنْ كَانَ خَاسِرًا كَانَ ضَنَرُا وَأَيْضُنَا سَنَالِبٌ وَجَالِبٌ فَلاَ بُدُ أَنْ يَنْضَمُ إِلَيْهِ رَاثَىُ الْوَلِيُ حَتَّى تَتَرَجُحَ جهة النَّفُم فَيُلْحَقُ بِالْبَالِمْ فَيَنْفُذُ تُصِيِّرُفُهُ بِالْغَبُنِ الْفَاحِشِ مَعَ الْأَجَانِيبِ كَمَا يُنْفُذُ مِنَ الْبَائِعِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ خِلاَفًا لَهُمَا فَإِنَّهُ لاَيْكُنْنُ كَالْبَالِغِ عِنْدَهُمَا فَلاَ يَنْفُذُ بِالْغَبَن الْفَاحِشِ وَإِنْ بَاشْنَرَ الْبَيْعَ بِالغَبْنِ الْفَاحِشِ مَعَ الْوَلِيُّ فَعَنْ أَبِي حَنِيْفَةٌ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ يَنْفُذُ وَفِي رِوَايَةٍ لاَيَنْفُذُ····

رَجَمَةِ تَشَرَيْكُ وَمَاكُانَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله تَعَالَىٰ الله الدور وحقوق الله يم الله معوق الله معوق الله على المراد عقوق الله على المراد على المراد على المراد المراد على المرد على المراد على المرد على المراد على المراد عل

عاقل کاداء کرنا سی ہو گاہتی میں کاصد قد کواداء کرنا سی ہو گاہتی میں کاصد قد کواداء کرناولی کی رضامندی اور اجازت کے بغیراور یہ الجیت اواء کا مروک چو تھی تتم ہے وہی المصند کر المتحضن (۵) اور اگر اس میں محض نقسان ہوا یہ نقسان کہ جس میں و نیاوی نفع کا کوئی شائبہ تک نہ ہو کالطلاق والوصدية ميے طلاق دینا اور وصیت کرنایا ان کے جیسے دو سرے معاطلات آزاد کرنا صدقد و بنا مبد کرنا قرض دینا اگر بچہ اس تتم کے تصرفات کرنا ہوگائی وجہ سے کہ ان امور کی اوائے گی کے میچ ہوئے میں بغیر کسی فائدے و نفع کے اپنی ملک کا زائل ہا طل شار ہوگائی وجہ سے کہ ان امور کی اوائے گی کے میچ ہوئے میں بغیر کسی فائدے و نفع کے اپنی ملک کا زائل کردیتا ہے اور اسکاکوئی نفع ہمی اس کی طرف نہ اور گا۔

فلکن قال مشمس الألمة لین ام حسال مقد مرخی نے فرمایا کہ جب کوئی حاجت وی آجائے تو کہا کا کہ جب کوئی حاجت وی آجائے تو کہا کہ کا فردائع مان لیا جائے گا۔ مثلاً میں کی ہوی نے اسلام تبول کر لیا تو میں عاقل کے ماسے اسلام بی کیا جائے گا اگر یہ انکار کردے تو میاں ہوک دو تول جی تفریق کردی جائے گا اگر یہ انکار کردے تو میاں ہوک دو تول میں تفریق کردی جائے گا اور اس کی مسلمان ہوی کے در میان ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک اور یہ تفریق طفاق ہوگی اور اکرمی مجبوب (مقطوع الذکر) تقریق کردی جائے گی اور امام محمد کے بیان دائر کردیا اور اس سے تفریق کا مطالبہ کیا تو تفریق دائع کردی جائے گی تو یہ طفاق شار ہوگی بعض علاء کے نزدیک۔

فَعُلْمَ أَنَ حُيْمُ الطَّلَاقِ العِ الْ متعدوج ثيات كا احكام عدمعلوم بواكه اس كو حق من طلاق كا علم ما بعث كر في أي الطلاق العرب الميت اداء قاصره كي أي ي حتم من اس كا حتم جهش يد علم ما بعث كر وفي المدائر في في الدائر في في أن المائر وونول كو درميان يعن نفع اور ضرر كو درميان كالبيع ونحوه في الدائر التي المولمي بيسي كادراس كم اند (دوسر عن قرفات) توول كا جازت على عاقل ان تعرفات كالك بوكاكو تك معاملات على عدي وغيرواكر فا كدر كاس تعد تعرف كرك تو نع بوكا اور كمائے كي ساتھ تعرف كرك تو نع بوكا اور كمائے كے ساتھ تعرف كرك تو نع بوكا اور كمائے كے ساتھ تعرف كرك تو نع بوكا اور كمائے كے ساتھ تعرف كرك تو نع بوكا اور كمائے كے ساتھ تعرف كرك تو نع بوكا اور كمائے كے ساتھ تعرف كرك تو نع بوكا اور كمائے كے ساتھ تعرف كرك تو نع بوكا اور كمائے كے ساتھ تعرف كرك تو نع بوكا ور كمائے كے ساتھ تعرف كرك تو نع بوكا ور كمائے كے ساتھ تعرف كرك تو نع بوگا۔

وَأَيْمَنَنَا هُوَ مِنَالِبٌ وِجَالِمِهُ فَيزِي قَعْ كَسَنَى صورت مِن كَى فَتْ كوا فِي طَلَب الكالية والله اور اسكى قيت (حمن) كو حاصل كرنے والا به لهذا اس كے ساتھ وئى كى دائے كاشال ہونا خرورى به تاكہ وئى نقع كى جانب ترجيح و بہر حال وئى كى طرف سے اجازت مل جانے كے بعد اس كا حكم ميں بالغ كے ساتھ لاحق ہو جائے گااوراس كالقرف نافذ بان ليا جائے گاالى صورت ميں كه اس سے قبن فاحش كيساتھ اجنى كے باتھ فرو خت كيا ہے جس طرح فين فاحش كے ساتھ عالى خى طرف سے نافذ ہو جاتا ہے الم صاحب كے فزد كي مذلا ها له حدا اس ميں صاحب كا اختراف ہے كو فكر ميں اقلى بالغ كى طرف سے نافذ ہو جاتا ہے الم صاحب كے فزد كيا غبن فاحش نافذ نہ ہو گااور سراس نے اپنے وئى كے ساتھ منظر قبن فاحش ہے كى فرو خت كيا ہے تو اس ملى الم الم الم الم

وُهٰذَا كُلُّهُ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافَعِيُّ كُلُّ مَنْفَعَةٍ يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُا لَهُ بِمُبَاشَرَةٍ وَلِيّهِ لْأَتُعْتَبُرُ عِبَارَتُهُ أَى عِبَارَةُ الصَّبِيِّ فِيْهِ كَالْإِسْلاَمِ وَالبَيْعِ فَإِنَّهُ يَصِينُ مُسْلِمًا بِاسْئِلاَم اَبِيْهِ وَيُتُولَى الْوَلِيُّ بَيْعَ مَالِهِ وَشَرَائِهِ فَتَعْتَبُنُ فِيْهِ عِبَارَةُ وَلِيْهِ فَقَطْ وَحَالاً يُمْكِنُ تُحْمِينُكُ بِمُبَاشِرَةِ وَلِيْهِ تَعْتَبَرُ عِبَارِتُهُ فِيْهِ كَالْوَمِينَةِ فَإِنَّهُ لأَيْتَوَلأَهُ الْوَلِيُ هَهُنَا فَتُعْتَبُرُ عِبَارِتُهُ فِي الْرَصِيَّةِ بِأَعْمَالَ البِرِّ لاَنَّهُ يَسْتَقْلِيٌّ عَنِ الْمَالِ يَعْدَ الْمَوْتِ وَعِنْدَنَا هِيَ بِاطِلَةٌ لِأَنَّهَا صَنَرَزٌ مَحْصَنُ وَإِرَالَةٌ لِلْمِلْكِ بَطَرَيْقِ النَّبْرُع سَوّاءً كَانِت بِالْبِرْ أَنْ غَيْرِهِ رَسَواءٌ مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوعِ أَوْيَعُدُهُ وَإِخْتِهَارُ أَحَدِ الابْوَايْن وَذَالِكَ فِيْمَا إِذَا وَقَعْتِ الْفُرْقَةُ بَيْنِ أَبُولِهِ وَخُلُمتَ الأَمُ عَنْ حَقَّ الْمَصْنَانَةِ إِلَىٰ سَنَهُم سِنِيْنَ فَبَعْدُ ذَلِكَ يَتَحَيِّرُ الْوَلَدُ عِنْدَهُ يُخْتَارُ اَيُّهُمهَا شَاءَ لأَنَّ النَّبِيُّ صَلَىُّ الله عليه وسلم خُيْرَ غُلاَمًا بِيْنَ الْأَبْوَيْنِ وَهٰذِهِ الْمَنْفَعَةِ مِمَّا لَأَيْمَكِنُ أَنَّ يَحْتَمِلُ بِمُبَاشَرَةِ الْوَلِي فَتُعْتَبَرُ عِبَارَتُهُ فِيْهِ وَعِنْدُنَا لَيْسَ كَذَالِكَ بِلْ يُقِيْمُ الْأَبْنُ عِنْدَ الآبِ لِيَتَادَبُ بآدَابٍ الشُرْيْعَةِ وَالْبِنْتُ عِنْدُ الْأُمُّ لِتَعَلُّمَ أَحْكَامَ الْحَيْضِ وَتَخْيُرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ المسْلاَمُ شَرَعَ فِي بَيَّانِ الْأَمُورِ الْمُعْتُرِضَةُ عَلَىٰ الْأَهْلَيَةِ فَقَالَ والْأَمُورُ الْمُعْتُرِضَةُ عَلَى الأَهْلِيَةِ فَوْعَانَ سَمَّاوِيُّ لَهُ قَانَ لَأَجْلِ دُعَاتِهِ بِالْأَنْظُرَ فَوْقَ الْأَخْتِيْأُرِ إِلَّا نَعْمَ لَهُ وَلَمَّا فَرَغَ عِنْ بَيَانِ الْأَمْلِيَةِ وَهُوَ مَاثَبُتَ مِنْ قَبْلِ مَنَاحِبِ الشُّرْعِ بِلاَّ إِخْتِيَارِ الْعَبْدِ فِيهِ وَهُنَّ أَحَدَ عَشْرَ المَنْفُرُ وَالْجُنُونُ وَالْعِنَّةَ وَالنَّسْتِيَانُ وَالنَّوْمُ وَالْأَغْمَاءُ وَالرَّقِ وَالْمَرَضُ وَالْحَيْضِ وَالنَّفَاسُ وَالْمَوْتُ وَيَعْدُهُ يَاتِي الْمُكْتَسِبُ الَّذِي مَنِدُ السِّمَاوِيُ وَهُوَ سنبُعَةُ ٱلْجَهْلُ وَالسُنْكُنُ وَالْهَرْلُ وَالسِّفُوْ وَالسِّفُةُ وَالْحَطَاءُ والإِكْرَاهُ.

زدیک بچه کی وصیت بالکل باطل بے کیو تک وصیت ضرر محض ہے اور ملک کا تیم عا از الد کردیتا ہے اور برابر ے کہ بھلائی کے لئے و مست کرے یا غیر بھلائی کے لئے کرے اور برا یر ہے کہ بلوغ سے بہلے موت واقع موجائ يابوغ كے بعد انقال مو واختيار احد الابوين اور مال باب من سے كى ايك كوافتيار كرة اس صورت میں نے کہ جیکہ مال باب کے درمیان جدالی واقع ہوجائے اور مال حق مضانت کو بورے کر چکی ہو تو المام شافل نے نزد کید بچہ کو افتیار حاصل ہے کہ دونوں میں سے جس کو جاہیے افتیار کر الے کیونکہ ایسے تی صورت حال میں جناب بن كريم صلى الله عليه وسلم في يجد كوا ختيار ديا تماكه وونوں ميں سے جس كو جاہيے اختیار کرلے وہذہ المنفعة الغ بيرمنفعت الى ہے كہ ول كے تقر ف كرنے ہے اس كا حاصل ہونا تمكن تبین بداید اید کاتفرف اس می معتر موگا و عندنا لیس كذالك اور ماريز يك ايبانين ب (يعني بچہ کواس کا اختیار نبیں ہے بلکہ بیٹا اسینے باب کے یاس قیام کرے گا تاکہ آواب شریعت سے روشناس موجائے اور لز کی مال سے یا س تخبرے کی تا کر عور تو س سے تعقیوص مسائل معلوم کر یکے (مثلاً جیش و نفاس سے)

وتُحْيِرُ النَّبِيُّ صِعْلَىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِيلَمَ اورجنابِ فِي كريم صلى الله عليه وسلم كاافتيار ديا يجد ك لے اس اصول کے بیش نظر نہ تھا کہ اس کے حق میں زیادہ نفع ہے بلکہ اس میں آپ کی دعاشا مل تھی جو اس بچہ ك حن بي اطنيار عدن ياده با صفير كمد و تقع تقى اس لئ حضور ك اس تعامل ير قياس فيس كرناط بيد اور مصنف جب الميت كے بيان سے فارغ موے تواب ان امور كوبيان كرر ب جي جوالميت يرعارض موجات إلى جنائج قرمات إلى والأموار المعترضة على الأخلية فؤعان مسمناوي الغ اوروه امورجو الميت ير عاد م موت بين ان كي دو متمين بين ساد كي (دوسر الحسب هير) ساد كي ده ب جو حضرت شارع (حق عل مجدہ) کی جانب ہے ثابت ہو جس جس بندے کا کوئی اختیار نہ ہوا سے امور حمیارہ ہیں صغر ، جنون، عمد ، نسیان، نوم، اغماء، رق، مرض، حیض، نفاس، موت، اور اس کے بعد ان امور کابیان آئے گاجن میں انسان کے ب كاد خل يه اوروه سادى كى ضدجين اور وه سات جين جبل ۽ سكر ، هز ل ، سفر ، سقد ، خطاء ، اكر او ـ

وَإِنَا عَرَفُتَ هَذَا هَالَانَ يُذَكِّرُ أَنُوعَ السِّمَاوِيُّ فَيَقُولُ وَهُنَ الصِّفْرُ إِنَّمَا ۖ ذَكَرَهُ فِي الأُمُورُ الْمُعْتَرِضَةِ مَعَ أَنْهُ كَابِتُ بِأَصِيلُ الْخِلْقَةِ لِإِنَّهُ لَيْسَ بِدَاخِلِ فِي مَاهِيَةٍ الإنْسنان ولأنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السنلامُ خُلِقَ شَنَابًا غَيْرَ صنبي فَكَانَ الصيناعَارِطنًا فِيُّ أَوْلاَدِهِ وَهُو فِي أَوْلِ أَحُوالِهِ كَالْحُنُوانِ مِلْ أَدْنَىٰ حَالاً مِنْهُ أَلاَ تَرْىٰ أَنَّهُ إِذَا أستلمَت ﴿ إِمْرَةُ الصَنْبِي لِأَيُعْرَضَنُ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ أَيْوَيْهِ بَلْ يُؤْخِّرُ إِلَىٰ أَنْ يَعْقِلَ الصِنْبيُ بِنَفْسِهِ فَيَعْرَضُ عَلَيْهِ وَإِذَا أَسْلَمَتُ إِمْرَأَةُ الْمَجْنُونِ يُعْرَضَ الإِسْبِلِامُ عَلَىٰ أَيَوَيْهِ فَإِنْ أسْلَمَ احْدَهُمَا يُحْكُمُ بِإِسْلاَمِ الْمَجْنُونِ ثَبِّعًا وَإِنْ أَبَيًا يَقَرُقُ وَبَيْنَ إِمْرَأَتِهِ

رجمہ تشریح فاذا عرفقت مذا ما آن از کُو انواع السنماوی فیفون بہرمال جب آپ اجمالا ان اندی ترجمہ تشریح فاز استرا امر کو معلوم کر بچھ تواب ماوی انواح کا اکوسنف کی عادت میں کیا عاد ہا ہے فرمات ہیں و هو انسسفو سدماری موراض میں مرم ( کم کی ) ہے مصنف نے اس کا شار اسب محرض میں فرمایا ہے مالا کلہ یہ اصل خلقت ہی جی طابت ہیں کو تکرم من انسان کی اہیت افتیقت میں داخل ہیں ہے کو تکریم و معلوت آوم علی اہر اسلام جو ان بدا استرام جو ان بدا استرام جو ان بدا استرام میں درخل ہو انسان کی اہیت افتیقت میں داخل ہیں ہے کہ تکریم و اللہ انسان کی اہیت انسان کی مار میں ہے کہ تکریم و کی ایک استرام میں انسان ہو جائے تو میں کے والدین کی مار میں ہے کہ تا ہو گا کہ انسان ہو جائے تو میں کے والدین کے مار می استرام اور انسان ہو جائے تو میں کے والدین کے مار می استرام اور انسان ہو جائے تو میں کے والدین کے مار می انسان ہو جائے تو اس کے تا ہی اس میون کو کر دیا جائے گا اور اگر والدین کا فر اسلام قبل کر نے سے انکار کر دیں تو بو کی اور میون کو کر دیا جائے گا اور اگر والدین کا فر اسلام قبل کر نے سے انکار کر دیں تو بو کی اور میون کو در میان تفریق کر دیا جائے گا اور اگر والدین کا فر اسلام قبل کر نے سے انکار کر دیں تو بو کی اور میون کو کر دیا جائے گی اور گر کر انسان میں تا فیر کر دیا ہائے گا اور اگر والدین کا فر اسلام میں تا فیر کر دیا جائے گی اور فیل کر دیا جائے گی اور فرض اسلام میں تا فیر کر دیا جائے گی ان کر فیر کر دیا جائے گی دو میان تفریق کی انتیان میں جائے گیں دو بول کے تو میں ضرری ہو نہانا ہو گا جو کر دیا جائے گین دو می دو ان ہو جائے فید وار ہو جائے فیدن کے حق میں ضرریہ نہانا ہو گا جو دار ہو جائے فیدن کے حق میں خور ت کے حق میں خور کر دیا جائے گین دو می دور ہو جائے فیدن کے حق میں خور کر دیا جائے گین دور میان فقد کو میں دور کر دیا جائے گین دور می دور ہو جائے کی دور ہو جائے گیں دور ہو جائے کی دور میان کو کر دیا جائے گین دور می دور ہو جائے کی دور می دور ہو جائے کی دور کیا جائے گی دور کر دیا جائے کی دور کر دیا جائے کی دور کیا کی دور کر دیا جائے کی دور کر دیا جائے کی دور کر دیا جائے گی دور کر دیا جائے گیں دور کر دیا جائے کی دور کر کر دیا جائے کی دور کر دیا جائے کی دور کر دیا جائے کی د

KWWW

منئزیا مین آطایة الاداء تواسی ایک تم کا ایت اواه کی آجاتی ہے لین الیت قاصره اس بن بید ابوجاتی ہے الیت کا لمداس بن بید الیس بوتی کو کد اس ایک مغری باتی ہو دیاں ہے اور یہ اس کے لئے عذر ہے فیست فیا به مای حتمل السفوط عن البالع جس کے بعد بجہ سے صرف وہی ادکام ساقط ہوتے ہیں جو بالتے سے ساقط ہونے کا حال در کھتے ہیں جن حقوق اللہ بن سے بھے مبادات مدوداور کفارات کو کلہ عذر فیل آجاتے ماقط ہونے کا حال در کھتے ہیں والا بست عن البال در کھتے ہیں اور ہے حقوق اللہ بن سے بھے مبادات مدوداور کفارات کو کلہ عذر فیل آجاتے من وقت بیسا قط بوجائے ہیں اور ہے حقوق فی نفسہ فی و تبدیل کا بھی احتال رکھتے ہیں والا بست عن البال کی فرضیت ساقط فیل ہوتی بیاں تک کہ جب وہ عاقل ہونے کے بعد ایمان لائے گا تو وہ بلور فر فر بی شار ہوگا اور وہ قیام احکام اس پر خابت ہوں کے جو ایمان کی وجہ سے دوسر سے موسیحی بور کے جو ایمان کی وجہ سے دوسر سے موسیحی بی بیس میں جاتا اور اس کے مطاب خرد میان وزاقت کا جاری ہوجانا اور اس کے مطاب خرد میان وزاقت کا جاری ہو جانا اور اس کے مطاب خرد میان وزاقت کا جاری ہو جانا اور اس کے مطاب خرد میان وزاقت کا جاری ہو۔

وَقَ مَنْ عَفَهُ إِلَيْهُمُ الأَدَاهِ اورالهد من ما قل سے اواوا ایمان کا کروم ساقط ہے بیعی میں سے ایمان السف کا لازم ہونا ساقط ہے لیدا اگر ذمانہ طفولیت علی میں اقرار نسانی ندکر سے اکلد شہادت مسلمانوں کے سامنے دوبارہ بالغ مونے کے بعد شرح سے تواس کومر قد قرار نددیاجائے گا۔

وجعلة إلا أن تؤمن عنه العبدة واصل كلام بيب كرمى ي برتم كم بارة مدوارى ما قطيل خلام كلام من ي برتم ك بارة مدوارى ما قطيل خلام كلام من كه معاطى من بيب كه معالى كا حمال كلام من كه معاطى من بيب كه معافى كا حمال من كا عاصل من كا بارك عن بيار عن معاطى من المحال و المحل المنام يعنى مرتد بوت ك علاوه تمام مهادتي اور سن اور ان ك ذمد دارى كا بوجو مبى عاقل سه ما قط جن و بعد عنه اور سن كا بالا من معاليد احكام ند بوت اور اس يرد مددارى بابندى احكام كان موت كا باجود اكر مبى خودانى فرقى سا انجام دے تو مسح ب

وَلَحْوِهِ مِمّا فِيْهِ نَفْعُ مُحِصٌ وَقَدْ مَرْ هَذَا فِي بَهَانِ الْمَثْلِيَةِ ثُمْ قُولُهُ فَلاَ يُحْرَمُ عَنِ الْمَثْنِينَ الْمَثْلِيَةِ ثُمْ قُولُهُ فَلاَ يُحْرَمُ عَنِ الْمِثْرَاثِ بِالْقَتْلِ عِنْدَنَا تَقْرَيعُ عَلَىٰ قُولِهِ أَنْ تُوضَعَ عَنْهُ الْعُبْدَةُ يَعْنِىٰ لَوْقَتُلَ الْمِيْرَاثِ بِالْقَتْلِ عِنْدَنَا تَقْرَيعُ عَلَىٰ قُولِهِ أَنْ تُوضَعَ عَنْهُ الْعُبْدَةُ يَعْنِىٰ لَوْقَتُلَ الْمِيْرَاثِ بِالْقَتْلِ عِنْدَا أَنْ خَطَاءُ لاَيُحْرَمُ عَنْ مِيْرَاثِهِ لاَنَّهُ عَقُوبَةٌ وَعُبُدَةٌ بِالْكُفْرِ وَالرَّقِ لاَنْ حِرْمَانَ الْمِيْرَاثِ لاَيَسَتَحِقُهَا وَالرَّقُ فَاجَابَ عَنْهُ بَقُولِهِ بِخِلاَفِ الْكُفْرِ وَالرَّقِ لاَنْ حِرْمَانَ الْمِيْرَاثِ لاَيَسَتَحِقُهَا وَالرَّقُ فَاجَابَ عَنْهُ بَقُولِهِ بِخِلاَفِ الْكُفْرِ وَالرَّقِ لاَنْ حِرْمَانَ الْمِيْرَاثِ لاَيَسَتَحِقُهَا السَّغَيْقُ وَالرَّقُ يُعَافِي أَنْ يُحْرَمُ عَنِ الْمَيْرَاثِ بِيهَا السَّعْرَاثِ فَا الْمُعْرَاثِ لاَيَسَتَحِقُهَا السَّعْرَافِ فَا بَالرَّقُ يُعَافِي الْمُعْرِقِ فَلْ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَاثِ فِي الْمُعْرَاثِ مِنْ بَالْمِ الْمُؤْلِةِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ عَلَى قُولِهِ الصَنْفِرُ وَهُو آفَةٌ تَحُلُ اللّهُ الدَّمَاعِ وَتَعْنَائِهِ وَتَسْتُوا الْمُعْرَافِ فِي الْمُعْرَافِ وَالْمُولِةُ الْمُعْرَافِ فِي الْمُعْرَافِ فِي الْمُعْرَافِ وَالْمُعْرَافِ فَي الْمُعْرَافِ وَالْمُ الْمُنْ الْعُلْولِ فَي الْمُعْرَافِ فِي الْمُعْمَالِ فِي الْمُعْرَافِ وَالْمُولِةُ الْمُعْرَافِ فَي الْمُعْرَافِقِ وَالْمُولِ الْمُنْ الْمُعْلِقِ فَي الْمُعْمَالِ فَي الْمُعْرِافِ فَالْمُعْلِ فَالْمُ الْمُؤْلِ الْمُعْمِلُ فَيْ الْمُعْمِلُ فِي الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالِ اللْمُعْرِقُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

به العبادات المُحتمِلة لِلسَفْوط لأصنمان المُتْلِفات وَنَفقة الأقارب والذية كمنا في الصنبي بعينه وكذا الطّلاق والعبّاق وتحرهما من المصنار غير مشروع في حقّه الحِنّة إذا لَمْ يَمْتَدُ الْحَق بِالنّوم عِنْد عُلَمَائِنَا الثّلثة فيجِب عَلَيْه قَصْناه العبّادات حقّه الحِنْة إذا لَمْ يَمْتَدُ الْحَق بِالنّوم عِنْد عُلَمائِنَا الثّلثة فيجب عَلَيْه قَصْناه العبّادات كمّا على النّائم إذ لاحرَج في قضاء القليل وهذا في المُنون العارضي بأن بَلَغ مَجنُونًا فَعِنْد آبِي يُوسُك مَا عَنَ بَلَنَ عَمَا عَلَى النّائم أَن المُنون الأصلي بأن بَلغ مَجنُونًا فَعِنْد آبِي يُوسُك مَا عَن المُنون المسلوة الآيجِب عَلَيْه القضاء وعند مُحمّد الشّه في المسلوم أن قبل تَمَام يَوْم وليّلة في المسلوة الآيجِب عَلَيْه القضاء وعند مُحمّد هن بمنزلة العارضي فيجب عَلَيْه القضاء وعندم أراد أن يُنيَن حدُ الإمْتِدَاد وعَدَم إينائية في المُناف وقبيل المؤتر في من المسلوم أن المؤترة وعدم المنافقة المؤتر المؤترة على يؤم وليّلة والمؤتر في المسلوم أن يُنفِد من المؤتر المؤترة على يؤم وليّلة والمؤتر في المسلوم أن يُنفِد على يؤم وليّلة والمؤتر في المسلوم أن يؤيد على يؤم وليّلة والمؤتر في المسلوم أن يؤيد على يؤم وليّلة والمؤتر المؤتر ال

مر ن دوسر فاوہ پیزیں من میں می سی ہے اس کا میں بیان انہیت ہے باب میں مدر چھاہے۔ پھر منصف کا قول فلافہ خرم عن المبیر آن بالفنل عِنْدَهٔ چنانچہ قبل کرنے کے سب سے ہمارے مزد یک وہ میر آث ہے محروم نہ ہوگا یہ اس بات رِتفریع ہے کہ صبی سے برحم کی بار ذمہ داری (عہدہ) ساتھ ہے

ین اگر کسی میں نے اسپے مورث کو عمداً یا خطاء مل کردیا تواس کی میراث سے محروم نہ ہوگا کیونکہ یہ عوبت ہے (سزا) جس کامیں مستی نہیں ہے واور د علینه النع اس پرایک اعتراض وارد کیا گیاہے کہا کرایا

ای ہے تو تفراور رقبت کی وجہ سے اس کو میراث سے تحروم ند ہونا چاہیے تومصنف نے اس اعتراض کاجواب اپنے اس قول سے دیا ہے کہ تکارور اس قول سے دیا ہے کہ تکہ کفراور اس میں اس تعلق ہے کہ تکہ کفراور

رقیت کوجہ سے میر انٹ کے محروم ہونااز باب میر ابت بطور جزاء کے نہیں ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ النادونوں امور کی وجہ سے بچہ الل نہیں رہنا کیونکہ کفراور رقیت مسلمان آزادی کی میر اث یانے کی المیت سے مثافی ہے۔

اوج سے بچہ ہی میں رہا ہے مد سرور رہیں سال اور ان کی بیرات یا ہے کہ بیت سے مان ہے۔

والجنوں اور جنون (۷) اس کا عطف الصغر پر ہے جنون ایک آفت اور معیبت ہے جو وہائے میں داخل اور جاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے اور کر آدہ کر تار ہتا ہے محراس سے اصفاء بدن وقوی میں کوئی ضعف یا کزوری واقع خبیں ہوجاتی و تسبقط به العباد ات المحتملة المستوط اس جنون کے سبب سے ستوط کا احتال رکھے والی تمام عباد تی اس سے ماقط ہوجاتی ہیں لیکن دوسر سے کا مال ضائع کرتے اور کف کرتے کا تاوان اور اقرباء کا نفقہ اور دیت ماقط خبیں ہوتے جس طرح

میں پرسے یہ چیزی ساقط نیس ہو جاتی اورای طرح طلاق متاق ای طرح دوسری نقسان دینے والی چیزی اس کے حق میں میں کی طرح نافذ نہ ہوں کے والمحنه اذا لم یعت المحق بالنوم لیکن آگر جنون محد نہ ہو زیادہ دریے تا کم نہ رہے زائل ہو جائے تو یہ نوم ( نیند) کے ساتھ محلق ہوگا ہارے تین علاء کے نزدیک لیداس پر مہاد توں کی تعناء البداس پر مہاد توں کی تعناء البداس پر مہاد توں کی تعناء کے داداء کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وطذا فی المجنون العاد صبی بیجون عاصی کے صورت بی برایخی کی مارضی جون کا ہے اس کی صورت سے ہے کہ جیس جب بالغ ہواتو عشل والا تھاس کے بعد جنزائے جون ہو کیا والما فی المجنون الاصلی اور بہر حال اصلی جون کی صورت میں مثلاً بالغ بی جون کی حالت میں ہواہ تو امام الا ہوست کے نزد کی بیر زمانہ صبال بھین ) کے عظم میں ہے حتی کہ اگر ایک ماہ گذر نے سے بہلے پہلے اس کوافاقہ ہو کمیار وزوک صورت میں (لیتی ایمی رمضان کا مہید باتی تھاکہ اس کوافاقہ ہو گیا) یا تماز کی صورت میں ایک دن ایک رات کے بورے گذر جانے سے پہلے می افاقہ ہو کمیا تو اس پر قضاء واجب نہ ہو گی اور امام محر کے نزد یک اس کا عظم جنون عارض کا ہے اس پر قضاء نماز روزہ کی واجب ہو کی و قبل الاختلاف علی الفکس اور بعض علاء نے کہا کہ خرک روا ختلاف اس کے بر عکس ہے۔

ویفی الصنوم باستینواق الدنتی المن اوروود کے بارے می امتدادیہ ہے کہ پورا اور مضال حالت جنون میں گذر جائے بہال تک کر اگر رمضان کے کمی جزء میں خواورات میں اول میں جنون سے افاقد ہو جائے تھال تک کر اگر رمضان کے کمی جزء میں خواورات میں اول میں جنون سے افاقد ہو جائے توام صاحب کی ظاہری روایت کی بناء پر اس پر پورے مینے کے روزوں کی تضاء واجب ہوگی اورامام میں الائمہ طوائی سے روایت ہے کہ جنون اگر رمضان کی بہلی رات میں اچھا بھلا تھا گر اس پر میں کے وقت جنون طاری ہوگیا گیا تھا اور بی روایت سے جنون طاری ہوگیا گیا ہوں ہوگی اور بی روایت سے جنون طاری ہوگی اور بی روایت سے جنون کے دکھی دوروں میں روزو نہیں دکھا جا تالہذا رات میں افاقہ اور جنون دونوں حالتیں پر ایر ایس ولو افاق فی ہو م میں رد حندان النے اور اگر اس رمضان کے دن میں افاقہ ہوا ہے تو اگر افاقہ زوال میں سے پہلے ہوا ہو تو

وَفِي الزَّكُوةِ بِاسْتِعْفَرَاقِ الْحَوْلِ الْحَ: -اورز كوة كم بارے من جنون محمد مونے كى مديہ كه پورامال مجنون دہے كيونكه جب تك اكلامال (يعنى دوسر اسال) داخل ته بوگانس وقت تك بحراركى مديس داخل نه بوگاليو يوسف آفام آكنگ المحوّل مقام الكل اور انام ابو يوسف نے اكثر سال كو تائم مقام بورے سال كم قرار دياہے مكلف كے حق من سمولت كے چيش نظراور حرج كو دفع كرتے ہوئے۔

والعته بعد البدوغ (٣) (اور عوارض اوی ش ) بلوغ کے بعد عدد کا پیاجا ہے اس کا الل عطف ہے یعنی صغر پر عدد اس عارضہ کو کہتے ہیں جو عقل میں خلل اور فقر کا موجب ہو جس کی وجہ سے انسان اوھر أوھر کے بغیر کسی ربائے یا تیں کر تار ہتا ہے اس کی بعض یا تیں عقل مندوں کو کام سے مشابہ ہوتی ہیں اور بعض دوسر کی یا تیں دیوانوں کی می ہوتی ہیں عقل کے موجود ہوتے ہوئے خلل اور ضعف پائے جائے کی عناء پر اس کو صبی عاقل کے تھم میں شار کیا گیا ہے جیسے کہ مصنف نے فرمایا و حو کا لعباء مع العقل و کل الا دکام اللا ہے ہوئے تی ما تھ الز کہن کی طرح ہے کہ یہ قول یا فعل کے صبح ہونے سے مائع نہیں ہے الز اس کی (معتود کی) عباد تیں درست ہیں اور اس کا اسلام قبول کر ناور اپنے غیر کے مال سے فرو حت کرنے یا غیر کے خلام کو آزاد کرنے کے لئے و کیل بناور ست ہے اور جس طرح میں کا بہہ کو قبول کر ناور ست ہے ای غیر کے خلام کو قبول کر ناور ست ہے ای خطرے یہ بھی ہہہ کو قبول کر مائی ہے۔

NAMES OF STREET OF STREET

⋘⋇⋇⋇⋇

غَيْرِهِ بِالإِنْكَاحِ وَالتَّادِيْبِ وَحِفْظِ أَمْوُالِ الْيَتَامَىٰ كَمَا أَنَّ الصَّبْيَ كَذَالِكَ وَالنَّسنيَانُ عَطَفْ عَلَىٰ مَاقَبْلُهُ وَهُوَ جَهْلٌ ضَرُورِئُ بِمَاكَانَ يَعْلَمُهُ لاَيَآهَةٍ مَعَ عِلْمِهِ بأُمُورُ كَتِيْرَةٍ فَبَقَوْلِهِ لاَبَآفَةٍ يَخْرُجُ الْجُنُونُ وَبِقُولِنَا مَعَ عِلْمِهِ النَّوْمَ والإَغْمَاءَ وَهُوَ لأَيْنَافِي الْوُجُوبَ فِيْ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَلاَ تَسْقُطُ الصَّلَوةُ وَالصَّوْمُ إِذَا نَسِيَهُمَا بَلْ يَلَّرُمُ الْقَضَاءَ لَكِنَّهُ إِذَا كَانَ غَالِبًا كَمَافِيُّ الصِّرْمِ وَالتَّسْمِيَةِ فِي الدَّبِيْحَةِ وَسَلامُ النَّاسِيِّ يَكُونَ عَفُوا فِفِيَّ الصَّوْم يَمِيْلُ النَّفْسُ بالطَّبْعِ إلى الأكُل وَالشُّرْبِ فَأَوْجَبَ ذَالِكَ نِسْنِيَانًا فَيُعْفَىٰ وَلاَيَفْسَدُ صَوْمَهُ بِهِ الذَّبِيْحَةُ يُؤجِبُ الذَّبْحَ هَيْيَةُ وَخَرْفًا يَتَتَقُرُ الطَّبْمَ عَنْهُ وَتَتَغَيِّرٌ حَالَقَهُ فَتُكُثِّرُ الْغَفْلَةُ عَن النَّسْمِيَّةِ فَيَنْبَغِي النَّسْيِّانُ فِيْهِ عِنْدُنَا وَفِي إِسْلاَمِ النَّاسِيِّ تُسْتُبُهُ الْقَعْدَةُ اَلاَّوْلِيْ بَالثَّانِيَةِ غَالِبًا فَيُسَبِّمُ بَالنِّسْنَيَانِ فَيُعْفَىٰ مَالَمُ يُتَكَلِّمُ ۚ فِيْهِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بَقَوْلِهِ أَذَا كَانَ غَالِبًا لِيَحْرُجُ السِّئلامُ وَالْكَلَامُ فِي المسَّلُوةِ نَاسِهًا لأَنَّهُ لأَيَعْلِبُ فِيْهَا ذَالِكَ إِذْ حَالَةُ الصَّلُوةِ وَهَيْأَتُّهَا مُذَكِّرَةٌ لِهٰذَا النَّسْئِيَانِ فَلاَ يُعْفَىٰ عِنْدَنَا۔

و المركم أورد عَلَيْهِ المع محراس برايك اعتراض واردكيا كياب كد جب فركوره بالاصورت ب المركم ا تومصنف نے اس اشکال کا جواب اپنے اس تول میں تحریر فرمایا ہے کہ وَآمَنا حدِمَانُ مَنا استَهْلَکَهُ مِن الأموال المنداور تلف كردواموال كاحمان لياجاتابار ذمه داري كى بناء يريس ب (جو كم معتوده فيرمتوسي في ب بلكه حق غيركى حفاظت كے لئے ب)اور صبى غلام يا معتوه مو تاعصمت ال كے منافى تبين ب-مطلب بيب کہ جاوان کا واجب ہونا بار ذمہ واری کے طور بر نہیں ہے بلکہ بطور علاقی کے لئے اس مال محقوظ کی جس کو کہ اس نے نوٹ کردیا ہے اور مال کی عصمت ہلاک کرنے والے معتوہ مبی ہونے سے زائل نہیں ہو جاتی بخلاف حقوق الله ك كدان من جو تاوان واجب مواكرتا بوه العال كى جزاء كے طور يرواجب موتاب كل كا عصميت کی بناء برنہیں واجب ہو تااور جزاء فعل واجب ہونے کی المیت کمال پر موقوف ہے۔

ويُوصْنَعُ عَنْهُ الْحِطَابِ كالصنَّيْي يُمْ معوَّه احكام خداد تدى ك كاطب بن كاالل فيس بي يهي كه صبی خطاب کااہل نہیں ہے۔ حتی کہ اس پر عباد تیں واجب نہیں ہیں اور اس کے حق میں عقوبتیں وسزائیں مجی ابت نبیں موتس دیولی علیہ اور اس پر دوسرے کی والایت ہوتی ہے جس طرح میں پرولایت ہوتی ہاس کی طرف نظر كرتے ہو ے اور اس كے حال ير شفقت رحم كاخيال كرتے ہوئے ولايلى على غيرة اور خودوو دومرے کاولی نبیں ہوسکتا ہے ندکی کا تکاح کرسکتا ہے ندادب سکھلاسکتا ہے نہیموں کے اموال کی حاکات

الرسكاي جس طرح يركه يجد ان امور كاالل نبيل بـ

وَالنَّسْنَيَانُ (٣) اورنسيال اس كانجي عطف مغرب ب وَهُوَ جَهَّلُ حَمَرُونِي فَعَلَمْهُ لأمافة كم بغيرس أفت يا يماري ك بعض قطعي طور رمعلوم شده چيزول سے جال اور بخر موجاتے ين ور آ نجالیکہ اور دومری بہت می چیزوں کا علم رکھتا ہولہذامصنف کے قول "لاجآفة" ہے جنون خارج ہو حمیااور المارات تول"مَعَ عِلْمِهِ"كَى تيدے "نوم" اور اتحاء فارج موسك وَهُولاً يُنَافِي الْوَجُوبِ فِي حَقّ اللهِ فغناني اوربيه حقوق الله كے وجوب كونبيں روكتاہے لہذ انماز اور روز ہاس ہے ساقط ند ہوں ہے جبكہ بيان وونوں کوبمول گیاہوبلکہ اس سے ڈمدال کی تھاءواجبہوگ لکنه اڈا کان غالباً کعا فی الصوح لیکن جن طاعتوں میں نسیان کا غلبہ ہوان میں نسیان معاف ہے جیے روزہ، ذرج کرتے وقت بسم اللہ کہنے میں اور سلام پھر رینا بھول کر قعدواولی عمی و فیرویہ سب اس سے معاف ہیں پس روزہ میں نفس طبعًا خود ہی کھانے منے ک طرف ماکل ہو تا ہے لہذا تقس نے اس میں نسیان واجب کیا ہے بس معاقب سمجا جائے گا اور اس سے اس کاروزو فاسدند ہوگااور فر بیحد جانور پر ندہ میں ذریخ ایک قتم کی ایبت اور خوف پیدا کر دیتا ہے جس سے کہ طبیعت اس سے نفرت كرف لكتى ب ارواس كى حالت منغير موجاتى باس كنيم الله يزهن سطيعت عاكل موجاتى ب اس لئے ہمارے مزد کیک نسیان اس میں معاف ہے اور تماز کے قعد وادنی میں نامی کاسلام بھیرو باور حقیقت تعد واخر وسے عالبًا استعماد بداكريتا ہے اس لئے بحول كر سلام كرويتا ہے اس لئے اس مدكك اس مل معانى ے کہ سلام پھیردیے کے بعد سمی سے کلام نہ کر لے اسکومسنف نے ایے قول فالباہے مقیداس سے کیا ہے تاك سلام وكلام مجول كر بحالت صلوة اس سے خارج ہو جائے كيونك اس كاو توع اكثر ويشتر اور غالب نہيں موا كر تاكيونك نمازى حالت اوراس كى جيت كذائى اس نسيان كوياد ولانے والى موتى بابدا مارى مزويك يد | معاف تبیں ہے۔

 فِيْ صَنَاوِتِه لَمْ تَصِيحُ قِرَاءَ تُهُ وَلاَ يُعْتَدُ قِيَامُهُ وَرُكُوعُهُ وَسَجُودُهُ لِصَدُورِهَا لاَعُنُ اَخْتِيَارَ وَكَذَا إِذَا تَكُلُمْ فِي الصَلُوةِ لَمْ تَفْسَدُ مِنَاوِتُهُ لاَنْهُ لَيْسَ بِكَلامٍ حَقِيْقَةٌ وَإِذَا قَبْقَهُ فِي الصَلُوةِ لاَيَكُونُ حَدَثًا نَاقِطِنًا لِلْوُصْنُوءِ وَالإِغْمَاءُ عَطَّعَ عَلَىٰ مَا قَبْلَهُ وَلَمّا كَانَ مُسْتَقِبًا بِالْجُنُونِ عَرْفَهُ لِلإِمْتِيارِ فَقَالَ وَهُوَ صَنَرُبُ مَرَضٍ وَقَوْتُ قُوْمً وَلَمّا كَانَ مُسْتَقِبًا بِالْجُنُونِ فَإِنْ الْحِجْيُ أَي الْعَقْلِ بِخِلافِ الْجُنُونِ فَإِنْهُ يَرِيلُهُ وَهُو كُونَ قُوْمً كَانَ مُسْتَقِيدًا اللّهُ يَوْلِلُ الْحِجْيُ أَي الْعَقْلِ بِخِلافِ الْجُنُونِ فَإِنْهُ يَرِيلُهُ وَهُو كَانَ مَصْنَطَجِعًا اللّهُ مُنْ النَّوْمِ فِي فَوْتِ لاَلْمُومِ مَثْنَى بَطَلُتُ عِبَادَتُهُ بَلْ الشَّدُ مِنْ النَّوْمِ فَي فَوْتِ الْجُنُونِ فَكَانَ حَدِثًا بِكُلُّ حَالٍ أَيْ سَوَاءً كَانَ مُصْطَجِعًا أَوْ مُتَكِنًا أَوْ قَائِمًا الْوَ قَائِمًا الْوَ عَلَيْهُ الْوَ مُنْتَكِئًا أَوْ مُنْتَكِنًا أَوْ مُنْتَكِالًا أَوْ رَاكِمًا أَوْ مَنْ إِلاَ مُنْتَلِقًا أَوْمُ مَنْكُونًا أَوْ مُنْكِكًا أَوْ مَا إِلَا إِنَا كَانَ مُصَلِّحِهِا أَوْ مُنَاعِمًا أَوْ مَنْتُولُ اللّهُ لَا أَوْمُ وَلِي الْمُثَلِقِ وَلِي الْمُثَونِ وَقَائِمًا أَوْ مُنْتَوالِ لَمْ يَمْتَدُ أَلُومُ وَلِنْ لَمُ عَلَيْكُونَ الْمُعْلِلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ الْمُثَلِقَ عِنْدَ مَحُمَدِ وَبِاعْتِنِ السَّاعَاتِ السَّاعِلَةِ عِنْدَ مَحُمَدٍ وَبِاعْتِنِ السَّاعَاتِ وَالْمُنْ الْمُثَلِقَ فِي الْجُنُونِ وَ فَيْدَارُ وَالْمُعُولِ الْمُعْتِلُونِ فِي الْمُنْفِقِ وَلَا السَّاعَاتِ السَّاعِلَةِ عِنْدَا مَحُمَد وَيَا مُنْ الْمُنْونِ وَالْ السَّاعَالِ المَثَلُوةِ عِنْدَ مَحُمَد وَيَا وَالْمُنَا اللّهُ وَالْمُولِ الْمُنْفُولُ وَالْمُولِ الْمُنْفِقِ وَلَا لَاللّهُ الْمُؤْلِقُ فِي الْمُنْ وَلِي الْمُنْ وَلَالِهُ الْمُنْ الْمُعْتِلُ وَالْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُنْ الْمُعْتِلُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْتِلُ وَالْمُ الْمُنْفِقُ عَلَالِهُ الْمُنْفِقِ عَلَا اللّهُ الْمُنْ الْمُعْتِلُ الْمُنْ الْمُعْتِكُولُ الْمُعْتِلُونِ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِ

وَلاَ يُجْعَلُ عُذَرًا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ اورنسيان حقوق العبادي عدر شار فين كياجاتايس مرجمة تشرب الرسمي الرسمي في عنول كرسي كالمال بلاك كردياتواس كاتاوان واجب موكا-

وَالنّورُمُ (۵) اور نوم اس کا مجی عطف مغر پہ ہاور نوم ہد ہے کہ انسان اپنی قدرت کے استعمال سے عالا ہو جائے بہاں پر نوم کی تعریف اس کا عظم اور اسکا اثر بیان کیا گیا ہے ورند اصل تعریف نوم کی ہد ہے کہ نیند ایک ستی اور سن کو کہتے ہیں کہ جو انسان میں ( محکن اور تعب کی وجہ سے غیر اختیار کی طور پر پیدا ہوتی ہے فاؤ جنب تناہ بر سونے والے (نائم) کے حق میں خطاب موثر ہو جاتا ہے گریہ نوم وجو ب او کام کے لئے ان نہیں ہوتی ہی بناء بر سونے والے (نائم) کے حق میں خطاب موثر ہو جاتا ہے گریہ نوم وجو ب او اء اس بر جابت ہو جاتا ہے گریہ نوم وجو ب او اء اس بر جابت میں ہوتی کو نکہ اس کے حق میں خطاب حقق نہیں ہوتا ہی اگر فیند سے اور وجو ب او اء اس بر جابت نہیں ہوتی کو نکہ اس کے حق میں خطاب حقق نہیں ہوتا ہی اگر فیند سے وقت باتی رہے ہو جاتا ہے اور اور ہو جاتا ہے اس کے خل میں خطاب حقق نہیں ہوتا ہی اگر فیند سے عبار نکه فی المطاق المحالات و میں اختیار سلے ہوجاتا ہے اس کے خاتم کا الفاظ طلاق، عبال کرتا ہا طل ہے ہیں اگر حالت نوم میں کسی صف نے طلاق ویدی یا غلام کو آزاد کر دیا۔ کا سام کے آیا۔ یام تد ہوگا۔ یا اسلام کے آیا۔ یام تد ہوگا۔ والف میں کرتا ہوگا۔ یا سیار تاہد کرتا ہوگا۔ یا سیار میں تاہد کرتا ہوگا۔ یا سیار تو ہوگا۔ یا اسلام کے آیا۔ یام تد ہوگا۔ یا سیار تاہد کرتا ہوگا۔ یا سیار کرتا ہوگا کرتا ہوگا۔ یا سیار کرتا ہوگا کی سیار کرتا ہوگا کی سیار کرتا ہوگا کی سیار کرتا ہوگا کی سیار کرتا ہوگا کرتا ہوگا کی سیار کرتا ہوگا۔ یا سیار کرتا ہوگا کرتا ہوگا کی سیار کرتا ہوگا کی سیار کرتا ہوگا کی سیار کرتا ہوگا کرتا ہوگا کرتا ہوگا کی سیار کرتا ہ

وَلَمْ يَتَعَلَقُ بِقِرَالَتِهِ وَكَلَامِهِ وَقَهُ قَهَتِهُ فِي الصَّلَوْةِ حَكُمْ اللَّ طَرَلَ ثَمَادَ كَ الدر (موت

وَقَدُ يَحْتَمِلُ الإَمْنَدُ ادَ البِسْرِيبِ بِوشَى بَعِي وَي كَلَى محد بوجاتى بِ الرحد اصل اس من يهى ب كه محد نيس بوقى بي المراك محد نيس بوقى بي الرحد المحتى كردى جائ كى نمازك واجب بون كالمحت محد نيس بون كالرك محد بوكن تواس كوجنون كالتحم در داجاتا ب

فَيَسْتُهُمُ بِهِ الْآدَاهُ كَمَا فِي الصَّلُوٰةِ إِذَا زَّادَ عَلَىٰ يَوْمٍ وَلَيْلَةِ بِسَالُرا يَكُرات ايك دلاك تَجَاوِزُ كُرِجاكَ وَ أَمَادُ كَاوَجِبِ اوَاءِ الله عَالَمُ وَجَاعَ كَاالِية اللَّم مُرَّكَ نُورِكِ ايك دل ايك دل الكرموا المارك المُرا المنافعي المَارك المَّالَة عَلَى الله عَلَيْهِ وَقُتُ صَلَّوةٍ كَاطِ حَيِما كَمْمُ عَوْلَ مِن يَاللهِ الْقَصَاءُ وَلَكِنَا وَعِنْدَ الشَّافَعِي اللهَ الْقَصَاءُ وَلَكِنَا وَعَنْهِ اللهَ عَمَّالَ بِنَ يَاسِر أَعُمِي عَلَيْهِ يَوْمُا إِسْتَحْسَنَا بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْإِمْتِدَادِ وَعَدَمِهِ لأَنْ عَمَّالَ بِنَ يَاسِر أَعْمِي عَلَيْهِ يَوْمُا وَلَيْلَةً فَقَصَى الصَّلُوةُ وَإِبْنُ عُمِّرُ أَعْمِي عَلَيْهِ الْكُثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَة فَلَمْ يَقْصِ وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْصِ الصَّلُوةَ وَإِمْنِ الْمُعْتِدَادُهُ فِي الصَّوْمِ فَادِرُ فَلاَ يُعْتَبَرُ حَتَّى لَوْ أَعْمِي عَلَيْهِ فِي جَمِيْمِ السَّلُونَ وَإِمْ اللهَ المَعْلَقِةُ وَإِمْ الْمُعْتِدَادُهُ فِي الصَّوْمِ فَادِرُ فَلاَ يُعْتَبَرُ حَتَّى لَوْ أَعْمِي عَلَيْهِ فِي جَمِيْمِ السَّنَاوَةُ وَإِمْتِدَادُهُ فِي الصَّوْمِ فَادِرٌ فَلاَ يُعْتَبَرُ حَتَّى لَوْ أَعْمِي عَلَيْهِ فِي جَمِيْمِ الشَّافَةُ وَإِمْ اللْمُونَ وَإِمْ اللهُ الله المَارِدُ الْمُعْلِقِ وَإِمْ الْمُثَلِّ فَي الصَّوْمِ فَاذِرًا كَانَ إِمْتِبَادُهُ فِي الصَعْمِ فَادِرُا السَّنَهُ مِنْ الْمَعْرَادُهُ فِي الصَعْمِ فَادِرًا كَانَ إِمْتِبَادُهُ فِي الصَعْمِ فَادِرُا

فِيُّ الصَّوْمِ تَادِرًا فَفِيُّ الرَّكُوةِ أَوْلَىٰ أَنْ يَنْدَرَ إِسْتِغْرَاقُهُ الْحَوْلَ والرِّقُ عَطْفُ عَلَىٰ مَاقَبْلُهُ وَهُنَ عِجْزٌ حُكُمِيٌّ أَيْ بِحُكُمِ السُّرْعِ وَهُنَ عَاجِزٌ لأَيَقُدِرُ التَّصَرُّفَاتِ وَإِنْ كَانَ بِحَسنبِ الْحِسِّ أَقُوىٰ وَأَجْسَمُ مِنَ الْحُرِّ شُنْرِعَ جَزَاءً عَلَىٰ الْكَفْرِ لأَنْ الكُفّارَ اسْتَنْكَفُوا عِبَادَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَجَعَلَهُمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَبِيْدَعَبِيْدِهِ وَهَذَا فِي الأصل أَئ أصنل وَحنعِهِ وَإِنْتِدَائِهِ إِذِا الرُّقْيُّةُ لاَثَرِدُ إِنْتِدَاءُ إِلَّا عَلَىٰ الْكَفَّارِ ثُمُّ بَعْدَ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنْ أَسْلَمُ بَقِيَ عَلَيْهِ رَعَنَىٰ أَوْلاَدِمِ وَلاَ يَنْفُكُ عَنْهُ مَالَمْ يُعْتَقُ كَالْحِرَاجِ لأَيْنُبُتُ إِنْتِدَاءَ عَلَىٰ الْكَافِرِ ثُمُّ يَعْدُ ذَلِكَ إِنِ إِسْتُتَرَى الْمُسْلِمُ أَرْضَ خِرَاجٍ بَقِيَ عَلَىٰ حَالِهِ وَلأَ يَتَغَيِّرُ وَإِلَيْهِ ٱشْتَارَ بَقُولِهِ لَكِنَّةً فِي الْبَقَاءِ صَنَارَ مِنَ الْأُمُورِ الْحُكْمِيَةِ أَيْ صَنَارَ فِي الْبَقَاءِ حُكُمًا مِنَ أَحْكَامِ الشِّرْعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاعِيْ فِيْهِ مَعْنَى الْجَزَاءِ بِهِ يَصبِيْرُ الْمَرْأُ عَرْضَهُ لِلتَّمَلُكِ وَالْإِبْتِدَالَ أَيْ يَسْتِبِ هَٰذَ الرُّقُّ يَصِيْرُ الْعَبْدُ مَحَلاً لِكُونِهِ مَمْلُوكًا وَمُثِنَّذِلاً وَالْفَرْضَةُ فِي الأصل خِرْقَةُ الْقَصَّابِ الَّتِي يَمْسَعُ بِهَا دُسُوْمَةً يَدِهِ وَهُوَ وَصِنْفُ لَا يَتَجَزَّاءُ تُبُونُنَا وَزَوَالاً لَانَهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَلاَ يَصِحُ أَن يُوْصِنف الْعَبْدُ بِكُونِهِ مَرْقُولَ الْبَعْضِ دُونَ البَعْضِ بِجِلاتِ الْمِلْكِ اللَّازِم لَهُ فَإِنَّهُ حَقَّ الْعَبْدِ يُوْصَفُ بِالتَّجَزِّيُّ زَوَالاً وَكُبُوتًا فَإِنَّ الرَّجُلَ لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ مِنْ اِثْنَيْن جأز بِالْإِجْمَاعِ رَلَوْ يَاعَ نِصِنْفَ الْعَبْدِ يَبْقَىٰ الْمِلْكُ لَهُ فِي النَّصِيْفِ الْآخِرِ بِالْإِجْمَاع وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الرِّقَ اِذُقَدُ يُوْصِنَفُ بِهُ غَيْرَ الإِنْسِيَانِ مِنَ الْفُروْضِ دُوْنَ الرِّقَ-

اورامام شافعی رحمة الله عليد كے نزد يك جب سمى ير افحاء طارى ر إنماز كے كامل وقت من تو ر ک افغاء واجب بیں ہوتی اور ہم نے سخس مجاہے کہ اغماء محداد راغماء غیر محد کے در میان فرق

کر دیں کیو تکد چعنرت محار بن یاس ایک دن ایک رات ہے ہوش رہے پھر جب افاقہ ہو اتو انھوں نے ان کی قضاء کی ای طرح حضرت این عمرٌا یک دن ایک رات سے زائمے بہوش رہے توانھوں نے نماز کی قضاع جیس فرمائی۔

وَإِمْنِيدَ ادَ فِي الصَوْمَ فَادِدُ لَيْمَن روزه كَ سَلِيعَ مِن يور عاد بِ يوشَى كاامتداد بالكُّل شاذ اورناور ہے اس کئے (روز وساقط ہونے میں) اس کا عمبارند کیا جائے گا حتی کہ اگر کوئی محض اورے مینے ہے ہوش سے مجرم بيشكذر جائے كے بعد ہوش آ جائے تواس بر قضاء كرناواجب ہوگا جب روزہ يس اتماء كاامتداد نادراور شاذ

ہے توز کوڑے بارے میں تو بدر جداد فی اور ہے کہ کوئی بورے سال بی بے ہوش دہے۔ وَالرَّقِ (٤) اور رقيت اس كالمجي صفر ير عطف بوهو هجز تلي اوروه ايك عذر على يعنى مجلم عجزب يعنى غلام اور رقيت شرعاايا عاجرب كرتضر قات يرقادر نبيس بالمرجد بقابر غلام جسماني اعتبارت

بمقابلہ حر (آزاد) کے زیادہ جسم اور قوت والا ہے منٹر ع جَوَاءَ عَلَى الْكُفْرِ جو كفرى سر او كے طور پر شروع موں ہے كونكہ كفار نے اللہ تعالى نے ال كو اس كاس اللہ تعالى نے ال كو اپنے علاموں كا قلام عنادیا ہے و مذا فى الا صل اور يہى فلاى كى اصل تحققت ہے جی غلامى كى اصل و ضع اور ابتد او يہى خلام مين ادیا ہے و مذا فى الا صل اور يہى فلاى كى اصل تحققت ہے جی قلام كى اصل و ضع اور ابتد او يہى خلام كى كونك ابتداء ميں فلامى كا ورود و مرف كفار كے حق ميں ہوا ہے يہر اس كے بعد اگر چہ وہ (كافر) مسلمان فى كى ول نہ ہو كہا ہو مكر رقیت پر باقى ركھا كيا ہے جس طرح الك كا فلام ہے اس طرح اس كى اولاد كا بحى غلام ہے اور یہ فلا كى ابتداء ميں مرف كفار پر لا كو كيا كہا ہم اس كو آزاد نہ كر دیا جائے۔ جس طرح خراج رفر ان رفيان كا خياں كو آزاد نہ كر دیا جائے۔ جس طرح خراج الله فرید الله علی ابتداء ميں مرف كفار پر لا كو كيا كہا ہم اس كے بعد اگر كى مسلمان نے خراجى ذمين كو خريد ليا ہم تو يہى خراج الله خود بدليا ہم الله خود الله تعلق الله مورد بدليا ہم الله مورد الله علی الله علی اللہ مورد كا مسلمان علی خراج الله علی الله علی الله مورد الله علی الله علی

(149)

به مصید المراه عوصنه المتحدة بالمتمثل والإنتدال ال غلای كمبسه آدی مكيت اور تقارت كانشاند عاربتا ب بعن اس غلای كی وجد معلوك اور ذليل مون كامل باتى ربتا ب اور عرضه و دهيت قعائى كه اس چيتر سه كوكت بي كه جس سه وه با تعول بي كلي بوكى آلائش و يركى كوصاف كرتاب -

حَثَىٰ يُتُجِهُ مَاقُلْتُمْ وَذَالِكَ لَانَ الْمُعْتِقَ لَا يَتَصِرُونَ إِلّا فِيْمَا هُوَ خَالِصِ حَقْهُ وَحُقّهُ هُوَ الْمِلْكُ الْقَابِلُ لِلتَّجَزُىٰ دُرُنَ الرَّقَ أَوِ الْعِتْقِ الَّذِى هُوَ حَقُ اللّهِ تَعَالَىٰ وَلَكِنْ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ يَرُولُ الرَّقَ وَيَرُوالِهِ يَثَبُتُ الْعِثْقُ عَقِيْبَتَهُ بِوَاسِطَةٍ كَمِثْرَاءِ الْقَرِيْبِ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ وَالرَّقُ يُنَافِى مَالِكِيَّةَ الْمَالِ لِقِيّامِ الْمَمْلُوكِيَةِ فِيهِ حَالَ كَوْنِهِ مَالاً فَلاَ تَجْتَمِعَانِ لاَنَ الْمَالِكِيَّةَ سِمَةُ الْقُدْرَةِ وَالْمَمْلُوكِيَةُ سِمَةُ الْقُدْرَةِ وَالْمَمْلُوكِيَةُ سِمَةُ الْقُدْرَةِ وَالْمَمْلُوكِيَةُ سِمَةً الْقُدْرَةِ وَالْمَمْلُوكِيَةُ مِنْ جَهَةٍ الْمَالِكِيَّةِ مِنْ جَهَةٍ الْمُعَلِّيَةِ مِنْ جَهَةٍ الْمُعَلِّيَةِ وَلَمْ الْمُكَالِكِيَةِ مِنْ جَهَةٍ الْاَمْمُلُوكِيَةُ مِنْ عَلَى الْمُكَالِكِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ مِنْ جَهَةٍ الْاَمْمُلُوكِيَةُ مِنْ عَلَيْ الْمُكَالِكِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ مِنْ جَهَةٍ الْاَمْمُلُوكِيَةُ مَنْ الْمُكَالِكِيَةِ وَلَامُ الْمُكَالِكِيَةِ مِنْ جَهَةٍ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِيقِ وَالْمُعَلِّولِكِيةُ وَالْمُعَلِّولِكِيةً الْالْمُعَلِّولِكِيةُ وَالْمُعَلِّولِكِيةُ الْمُؤْمِلِي وَالْمُعَلِّولِهِمُ اللّهُ وَالْمُعَلِّولِ اللّهُ الْمُعَلِيكِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُعَلِّولِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعَلِّقِ وَالْمُعَلِيكُ وَالْمُعَلِيكُ وَالْمُعَلِيكُ وَالْمُعْلِيكُ وَالْمُعَلِيكُ وَالْمُعَلِيكُ وَالْمُعَلِيكُ وَالْمُعَلِيكُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُعُولِ اللّهُ الْمُعَلِيكُ اللّهُ مَا الْمُعَلِّي اللّهُ وَالْمُعَلِيكُ اللّهُ الْمُعَلِيكُ اللّهُ وَالْمُعَلِيكُ اللّهُ الْمُعَلِيكُ اللّهُ الْمُعَلِيكُ وَاللّهُ الْمُعَلِيكُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ ا

وَقَالَ أَنُوْ حَنِيْفَةٌ أَنَهُ إِذَالَةُ الْمِلْكِ الْمِ اور المام الوصيفَ فرمات بين كه اجْمَالَ كى هيقت ازالهُ ملك عندادر ملك تجزى كو تبول كرا عن المراق الدازالهُ ملك مجى تجزى كو تبول كرا عن الماق رقيت ساقط كرف يا آزادى ثابت كرف كانام نبين ب تاكم تمبارا فيش كردوا عمراض الن يروار و بواس وجد س كم محق آزاد

کرنے والا صرف اس چیز میں تقرف کرتا ہے جو اس کا خالص حل ہے اور اس کا حل وہ ملکیت ہے جو تجزی کو قبول کرتی ہے دارا سے خوالی کے اور اس کے قبول کرتی ہے نہ کہ رقبت یا و علی ہے اور اس کے زوال کے زوال کے زوالی کے اور اس کے زوالی کے ایک ہو جاتا ہیں طرح شرا اعالمتر ہے (عزیز قریب کو فرید لین) میں شراء ملک کے واسطہ سے احتاق بن جاتا ہے (اگر کوئی فحض اپنے عزیز قریب کو فرید تا ہے تو فرید نے کے بعد ملک کے واسطہ سے احتاق بن جاتا ہے (اگر کوئی فحض اپنے عزیز قریب کو فرید تا ہے تو فرید نے کے بعد ملک کے داسطہ میں آتے ہیں عزیز قریب اس پر آزاد ہو جاتا ہے اور واسطہ بی شراء فرید ار ی بنتی ہے)

والرق النافي المنافي منافيكية الممال الفيام المتمناوكية فيه الدر قل موناكى ال عالك مون كد منافي المنافي المنافية المنافي المن

حتی لاہملك العید والمعكاتب التسدى لبذا فلام اور مكاتب تسرى كے الكت ہوں كے تسرى كے مالكت ہوں كے تسرى كے مئن ہيں سريد رہمنا سريد رہمنا سريد اس با ندى كو كہتے ہيں جس كو فاص كر جمانا اور وطى كرنے كے لئے ركھاجائے فلام اور مكاتب كواس كى اجازت كيوب شدويدى ہو متن ہيں فاص كر مكاتب كواس كى اجازت كيوب شدويدى ہو متن ہيں فاص كر مكاتب كاذكر ہے اگر چہ مدير كا تم مى كى ہے كوب كہ مكاتب كابت كے معالمہ كرنے كى وجہ سے ووائي كمائى كا ايك حد تك مالك بن جاتا ہے اس لئے تسرى كے جائز ہونے كا احتمال تھا اس لئے منصف نے بغر احت مكاتب كا تذكر وكر كے اس كا تحم بيان كر كے قوجم كودودكر ديا ہے۔

وَلاَ تَصِيعُ مِنْهُمَا حُجُهُ الْإِسْلاَمِ حَتَى لَلْ حَجًا يَقَعُ نَقُلاً وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْمَوْلَى الْاَ مَنْافِعَهُمَا سِوَى الْمَنْلُوةِ وَالصَّيّامِ تَيْقَى لِلْمَوْلَى وَلاَ تَكُونُ لَهُمَا قُدُرِةً على الْاَئِهِ بِخِلاَتِ الْفَقِيْرِ إِذَا خَعُ ثُمُّ إِسْتَغْنَى حَيْثُ يَقَعُ مَا أَدَى عَنِ الْفَرْضِ لأَنَّ مِلْكَ الْمَالِ لَيْسَ بِشْرُطِ لِذَاتِهِ وَإِنْمَا شَرُطُ للتُمَكُّنِ عَنِ الأَدَاهِ وَلاَ يُنَافِئُ مَالَكِيّةُ مَلْكَا الْمَالِ لَيْسَ بِشُرُطٍ لِذَاتِهِ وَإِنْمَا شَرُطُ للتَّمَكُنِ عَنِ الأَدَاهِ وَلاَ يُنَافِئُ مَالَكِيّةُ عَلَى الْمَالِ لَيْسَ بِشَرُطٍ لِذَاتِهِ وَإِنْمَا شَرُطُ للتَّمَكُنِ عَنِ الأَدَاءِ وَلاَ يُنَافِئُ مَالَكِيّةُ وَلَا الْمَالِ لَيْسَاءُ الْمَوْلِي مَالَكِيّةُ وَلَا الْمَالِ لَلْمَوْلِي عَنِ النَّاكَاحِ وَلْكِنّهُ مَوْقُوفَ عَلَى رَضَاءِ الْمَوْلِي لاَنْ وَلا يَتَعَلِّقُ بِرَقَبِهِ فَيُعَلِي الْمَوْلِي اللّهُ الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي اللْهَاءِ وَلَوْمَا الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي اللْهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُوالِي الْمَوْلِي الْمُولِي اللّهُ الْمُولِي الْمَوْلِي اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُولِي الْمُولِي اللّهُ الْمُولِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمَوْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللْمُولِي الْمُولِي ال

إثْلاَف دَمِهِ وَصَبَحُ أَقْرَادُ الْعَبْدِ بِالْقِصَاصِ لاَنْهُ فِي ذَالِكَ مِثْلُ الْحُرُ وَيُغَافِي كَمَالُ الْحُرُ وَيُغَافِي كَمَالُ الْحَالِ فِي أَهْلِيَةِ الْكَرَامَاتِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْبَشْرِ كَالذَّمَّةِ وَالْوِلاَيَةِ وَالْحِلُ قَانِ ذِمْتُهُ فَلَقَ الْمَالُمُ يُعْتَقُ الْ لَمْ يُكَاتِبُ وَلاَوِلاَيَةَ لَهُ عَلَىٰ أَحْدِ بِالنَّكَاحِ وَلاَ يُحِلُّ أَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ دَيْنُ مَالَم يُعْتَقُ الْ لَمْ يُكَاتِبُ وَلاَولاَيَة لَهُ عَلَىٰ أَحْدِ بِالنَّكَاحِ وَلاَ يُحِلُّ أَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَاحَلُ لِلْحُرُّفَانِ لِلْمُرْ أَنْ تَجِلُ أَنْ يَجِلُ النَّيْ لِسَاءُ وَاللَّهُ عِلَىٰ النَّسَاءِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّلُ فِي عَصَمَةٍ الدَّم أَى إِنْ الْمُحْمَةُ الْمُؤْمِنُ فِي عَصَمَةٍ الدَّم أَى إِنْ الْمُحْمَةُ الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُومِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ أَوْمُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُومِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا حُجَةُ الْاسْلَمُ وَلَى الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ ال

المرجمة و تشریح التحریک الله الله و تول فرج کرلیا تو نقل شار کیا جائیگا آگرچه ان کانج مول کی اجازت سے مواہو۔ کیونکہ غلام اور مکاتب کا منافع علاوہ نماز اور روزہ کے آتا کے لئے باتی رہتا ہے بینی ان منافع کا الک آتا ہے جاہے منافع مائی ہوں یا برتی ہوں (اس لئے کہ ان کو آزاد ہوجانے کے بعد دوبارہ جج اسلام اواء کرنا ہوگا) و لا تنکون اور ان دونوں کو اواء کی قدرت حاصل نہیں ہے بخلاف فقیر کہ (اس پرجج فرض نہیں ہے) جب اس نے حالت فقیر میں جج کرلیا پھر اسکے بعد غنی ہو گیا تو وہ جج جو اس نے زمانہ فقر میں اداء کیا تھا جج فرض شار ہوگا کیونکہ جج فرض کی ادائے گی کے لئے خو و مال کا مالک ہو ناشر ط نہیں ہے۔ مال ہونا اس لئے شرط در کھا گیا ہے ہوگا کہ بندہ وہ موسی ادائے گی جج ہے تا کہ بندہ وہ موسی ادائے گی جج ہے تا کہ جندہ وہ موسی ادائے گی جج ہے تا کہ بندہ وہ موسی ادائے گی جج ہے تا وہ ہوجائے۔

وَلاَيْنَافِي مَالِكِيْةِ غَيْرِ الْمَالِ كَالنَّكَاحِ وَالدُم البِهُ رقيت غِيرِ مال كَى اللَيت كَ منانى تهل ب جيسے عقد فكاح اورائي وم (جالن) كامالك ہونا كى غلام فكاح كرنے كامالك ہے كوئلہ شر مگاہ كى تواہش (شہوت)كالوراكرنافر فل ہاوراس كے لئے بائدى ركى كراس فواہش كولوراكرنےكا استحقاق فهيں ہے ہي تر كى كاحق فيل ہے لہذا تضاء شہوت ہے لئے فكاح متعین ہو كیا لیكن ہے مولى كى اجازت بر مو قوف ہے كونك فكاح كامبراس كى كردن پرواجب ہو گااور عدم اوائيكى مبركى صورت بي اس كوني ہى جاسكا ہے اوراس ميں مولى كے فق بي ضرر كاربوني ناہے اس لئے مولى كى رضامندى ضرورى ہے وكذا هو مالك لدمه اى طرح غلام ابن جان (دم)كا بحى مالك ہے كونك قلام ابنى بقاء كاشرورت مند ہے اور بقاء بغير جان كى بقاء \*\*\*\*

وَالْمُغُونَةُ بِدَارِهِ اور جم عصمت تحرض پر قیت (طان) واجب ہوتی ہے دودار الاسلام میں ہوئے سے حاصل ہوتی ہے لین وہ عصمت جو قیت کو واجب کرتی ہے دودار الا ممان ہوتی ہے لہذا اگر کوئی مسلمانوں میں ہوتی ہے لہذا اگر کوئی مسلمانوں میں سے دار الا سلام میں محل کر دیا ممیا ہے تواس کے قاحل پر دیت اور قصاص واجب ہوتا ہواس کے بر خلاف جو محض دار الحرب میں اسلام لایا ہو اور دو دار الا سلام میں بجرت کر کے نہیں آیا تواس کے بر خلاف جو محض دار الحرب میں اسلام لایا ہو اور دو دار الا سلام میں بجرت کر کے نہیں آیا تواس کے قاحل پر صرف کفار دواجب ہوتا ہے قصاص اور دیت واجب نہیں ہوتی کیونکہ اسکو صرف وہ عصمت حاصل ہے جس کے از الد بر محتاہ لازم ہوتا کہ قیمت واجب نہیں ہوتی ہے۔

وَالْعَبُدُ فِيهِ أَىٰ فِي كُلُ وَاحِدٍ مِنْ الْعِصَمْتَيْنِ كَالْحُرْ آمًا فِي الإَيْمَانِ فَطَاهِرٌ وَامًا فِي الإحْتِرَاذِ فِي دَارِالإسْلاَم فَلأَنْهُ تَبْعُ لِلْمَوْلِيٰ فَإِذَا كَانَ الْمَوْلَىٰ مُحْرِزًا فِي الْمَوْلَىٰ فَإِذَا كَانَ الْمَوْلَىٰ مُحْرِزًا فِي الْمَوْلَىٰ فَإِذَا كَانَ الْمَوْلَىٰ مُحْرِزًا فِي الْمَوْلَىٰ فَإِذَا الدَّمَةِ وَإِنَّمَا يُوثُولُ الدَّمَّةِ وَإِنَّمَا يُوثُولُ الدَّقُ فِي نُقْصَنَانِ قِيْمَتِهِ حَتَى إِذَا بِلَقَتْ قِيْمَتُهُ عَسْرَةُ يَوْلَانِ الدَّمَةِ وَإِنَّمَا يُوثُولُ الدَّقُ فِي نُقْصَنَانِ قِيْمَتِهِ حَتَى إِذَا بِلَقَتْ عَنْ مَرْتَبَةِ الْمُنْ أَلُولُ الدَّيْ مَنْ مَنْ الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِي الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْم

و المعتبد المحمد المعتبد المحمد المح

وَالْكُرَاهَاتُ الآجِرَ اللَّهِ بِالْ دوسرے كرامات والر الرات جو آزاد ميں يانے جاتے وواس كى ايك زائد المنيات ہے اس سے قصاص كاكوكى تعلق نہيں ہے جس طرح قصاص مرود مورت كے در ميان جارى موتى

ہے کہ جب اللف فلام کو کفارے جہادیں شرکت کی اجازت دیدی ہے تو مال فنیست میں شریک ہوگا ہیں ا بے نفس کے حق میں امان دینا تو مولی کی طرف سے قصد آہے پھر ای سے حسمن میں اس کی اجازت مجمی شار موجائے گ جو غلام غیر کے حق میں امان کا استعمال کرتا ہے مصنف نے متن میں عبد کے ساتھ ماذون کی قید ے : حلاے کہ کو تکہ عبد مجورے الن دینے کی صورت میں اختلاف ہے اس امام ابو حنیف کے فزدیک سی ایس ہے کو تکداس کو جہاد میں شرکت کا حق نہیں ہے تاکہ اس کے بارے میں کہاجا سکے کہ بیا اپنے نفس ك حق ك ساقط كرف والاب اور امام مخر اور امام شافي ك نزديك عبد مجور كالمان دينا سح ب كو كله يد

وَإِقْرَانُهُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاحِياور صحح عبالكا قراركرنا حدود وتعاص ك متعلق يعني عبد ماذون کا ایکی چیز کا اقرار کرلینا درست ہے جو حدود قصاص کو داجب کر تا ہو اگر چہ اس میں عبد مجور مجی اس کے ساتھ شریک ہے کیونکہ ان کا قرار کرنااس کے حق ہے مل جائیگا جو اس کے لقس کے حق میں اس کو حاصل ب يعنى دم أكري منمناس اقراك مي مائي من مولى كمال في كاالاف بلاك كرنالازم آناب (كريوكه یہ منمناہے اس کے اس کا متبار نہیں کیا کمیا۔

مھی دین اسلام کی مدو کرنے کا بھیٹیت مسلمان الل ہے ممکن ہے کہ اس جس بھی مسلمانوں کے لئے کوئی

وَبِالسِّرُوَةِ الْمُسْتَهُلُكَةِ أَنَ الْقَائِمَةِ فَيَجِبُ الْقَطْعُ فَيُ الْمُسْتَهُلُكَةِ وَلاَضِمَانُ عَلَيْهِ لْأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْقَطْعِ وَيُرَدُّ الْمَالُ فِي الْقَائِعَةِ إلى الْمَسْنُولَقِ مِنْهُ وَيَقُطُعُ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَاذُونَ وَفِي الْمَحْجُورِ إِخْتِلاتُ أَيْ إِنْ اَقَرُّ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ بِالسّرُقَةِ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَالِكًا قُطِعَ رَلاَصِمَانَ وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَإِنْ صَدَقة الْمَوْلَىٰ قُطِعَ وَيُرَدُ إِنْ كَذَّبَهُ الْمَوْلَىٰ فَفِيْهِ إِخْتِلَاتُ فَعِلْدَ أَبِىٰ حَنِيْقَةَ يُقطَعُ وَيُرَدُ وَعِنْدَ أَبِى يُواسَنُفَ وَيُقْطَعُ وَلاَيُرَدُ وَلَكِنا يَصْنُمِنُ مِثْلَةَ بَعْدَ الإعْتَاقِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لاَيُقُطُّعُ وَلاَ

يُرَدُّ بَلُ يَصَمِّمُ الْمَالُ بَعْدَ الْإِعْنَاقِ وَدَلَائِلُ الْكُلُّ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَالْعَرْضُ عَطْف عَلَىٰ مَاقَئِلَةٌ وَهُنَ حَالَةٌ لِلْبَدَنِ يَرُولُ بِهَا إِعْتِدَالُ الْطُبْعِيْةِ فَانَهُ لَايَنَاقِى أَهْلِيَةً الْحُكُم وَالْعِبَارَةُ أَىٰ يَكُونُ آهٰلاً لِوُجُوبِ الْحُكُم ولِلتَّعْبِيْرِ عَنِ الْمَقَاصِدِ بِالْعِبَارَةِ حتى منح بِكَنْهُ أَىٰ وَالْحَالُ أَنْ الْمَوْتَ عِجْلٌ خَالَصُ كَانَ الْمَرْضُ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ وَإِنَّهُ أَىٰ وَالْحَالُ أَنْ الْمَوْتَ عِجْلٌ خَالَصُ كَانَ الْمَرْضُ مِنْ أَسْبَابِ الْمَوْتِ وَإِنَّهُ أَىٰ وَالْحَالُ أَنْ الْمَوْتَ عِجْلٌ خَالَصُ كَانَ الْمَرْضُ مِنْ الْمَبْابِ الْمَوْتِ وَلَمُا كَانَ الْمَوْتِ عَلَيْهِ الْفَوْدِ وَلَمًا كَانَ الْمَوْتِ عِلْهُ الْخَلْقَةِ أَىٰ الْقَوْدِ وَلَمًا كَانَ الْمَوْتِ عِلْهُ الْخَلْقَةِ أَىٰ الْقَوْدِ وَلَمُا كَانَ الْمَوْتِ عِلْهُ الْخَلْقَةِ أَىٰ الْفَوْدِ وَلَمُا كَانَ الْمَوْتِ عَلْهُ الْخَلْقَةِ أَىٰ الْقَوْدِ وَلَمُا كَانَ الْمَوْتِ عَلْهُ الْخَلْقَةِ أَىٰ الْوَارِثِ وَالْغُرَمَاءِ فِي مَالِهِ كَانَ الْمَرْضُ مِنْ إِسْبَابِ تَعَلِّقُ الْوَارِثِ وَالْعَرِيْمِ وَمِنَ الْفَرْمِ وَلَى الْمُولِي وَالْفَوْدِ وَلَمُا لَهُ الْفَوْدِ وَلَمُا كَانَ الْمَوْدِ وَلَمُ الْفَوْدِ وَلَهُ الْوَارِثِ وَيَكُونُ الْمَوْدِ وَالْمُونِ وَلَمُنَا الْمُونِ وَيَكُونُ الْمَوْلِيثِ مَا لِلْقُولِ الْمُولِي الْفَوْدِ وَلَمُ الْفَوْدِ وَلَمُنَا الْمُولِي وَمِنَ الْفَوْدِ وَلَكُنْ الْمُولِي وَلَمِنَ الْمَوْدِ وَيَمُونَ مُن الْفَوْدِ وَلَكِنْ لَامُولُولُ الْمُولِي الْمُولِي وَالْمِنَا الْمُولِي وَالْمَلُولِ الْمُولِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْم

وَالْمَوَّحِنِ ُ ( ^ )اور مرض اس کا بھی انجل یعنی مغربرِ صفف ہے بیاری ہدن کی ایک فاص کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے بدلن کا طبی احتوال وَاکُل ہوجا تا ہے۔ واقہ لایتناغی اعلیۃ السحکے والعبادة اور پ وَلْكِنْهُ لَمُاكِمُانَ مِنْبُبُ الْمِنْونِ اور چونكه مرض موت كاسب ب اور بلاشه يالين اس موت كاحال بيد بيان الم موت كاحال بيد به كه وه خالص بخز اور مجودى به لهذا مرض بحل اسهاب بخزش سے بن مياراى بنا پر اوائ كى كى قدرت كى دعايت كرتے بوت بوت مريض كے حق بھى عباو تيں انبى موسيخ كا حكم ديا ميا ہے بنانچه اليا مختص بيٹے كرنماز پر ما كار ما يا كار ته بود بيا كون الله الله كريز و سكتا ہے اگر تيان برقادر ند بود

وَلَمَا كُانَ الْمَوْتُ عِلْهُ الْمِلاَفَةِ اور جو الله موت قائم مقاى كى طت ہے لہذامر فوالے كال ميں اسكي قرض خواداوراس كے وارث اس كے قائم مقام ہوجائے ہيں كُان الْمَرَضَ مِن أَسَنَهَابِ تَعَلَّقِ عِلى اسكي قرض خوادوراس كے وارث اور قرض خوادوں كاحق متعلق ہوئے الْوَادِثِ ميت كے مال ميں لہذا ميت كا قرض اس كے مال سے وارث اور قرض خوادوں كاحق متعلق ہوئے كاسب بن كياجس كے بيتے ميں ہى مرض خوادكا حق اور وارث كاحق محفوظ ركھنے كے لئے مريش كے نقر ف كوروك كاسب ہوجائي العن قرض خوادكا حق اور وارث كاحق محفوظ ركھنے كے لئے مريش كے تقر ف كوروك كاسب ہوجائي العن قرض خوادكا حق اور وارث كاحق محفوظ ركھنے كے لئے مريش كا مرض موت سے جور ہوجاتا بك اذا التصل بالموت جب مرض موت سے مصل ہواوراى مرض سے مريش موجائية تواس وقت اسكام حوالا الله اول اول اول اول اول مارض كى طرف نبیت كرت مرجلے تواس وقت اسكام حوالات موجائي الله اول مرض كی ارتداء تی سے اس كا تقر ف افذ نہيں ہے۔

حَثَىٰ لَا يُوثَنَّرُ الْمَرَضِ مُتَعَلِّقٌ بَقَوْلِهِ بِقُدْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهٖ صِيَانَةُ الْحَقُ أَىُ إِنْمَا يُوثُونُ الْمَرَضِ فِيْمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُ الْغَيْرِ وَلاَ يُوثُونُ فِيْمَا لاَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُ عَرِيْمٍ وَوَارِثِ كَالنَّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَوائِمِ الاصْلِيةِ وَحَقَّهِمْ يَتَعَلَّقُ فِيْما يَقْصَلُ مِنْ الْجَوائِمِ الاصْلِيةِ وَحَقِّهِمْ يَتَعَلَّقُ فِيْما يَقْصَلُ مِنْ الْمَوْتِ مَثْنَكُوكَ فِي الْحَالِ وَلَيْسَ فِي صِحَةِ هَذَا الْبَيْعُ بَاقَلْ مِنَ الْقِيْمَةِ إِنِ الْمَوْتُ مَشْنَكُوكَ فِي الْحَالِ وَلَيْسَ فِي صِحَةِ هَذَا الْبَيْعُ بَاقَلْ مِنَ الْقِيْمَةِ إِنِ الْمَوْتُ مَشْنَكُوكَ فِي الْحَالِ وَلَيْسَ فِي صِحَةِ هَذَا الْبَيْعُ اللهُ الْقَسْمُ جُعِلَ كَالْمُعَلِّقِ بِالْمَوْتِ الْمُعْتَقِ الْمُعَلِّقُ إِنْ الْحَالِ وَلَيْسَ فِي صِحَةٍ اللّهِ الْعَلَى النَّاقِ فِي الْمَوْتِ الْمَوْتِ مَالَا يَحْتَمُلُ الْفَسِعُ ثُمُ يَنْقُصْ إِنْ الحَقِيمَ الْهُوتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمُعْتَقِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُعْتَقِ الْمُوتِ الْمَوْتِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ وَالْمُوتِ الْمُعْتَقِ وَالْمُعْتَقِ وَالْمُوتُ الْمُعْتَقِ وَالْمُعْتَقِ عَلَيْهُ الْمُعْتَقِ وَالْمُعْتَقِ عَلَيْهِ الْمُعْتَقِ وَالْمُعْتَقِ مَالِهُ الْمُعْتَقِ عَلَيْ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ عَلَيْهِ الْمُعْتَقِ وَالْمُعْتُقِ وَالْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ عَلَيْهُ الْمُعْتَقِ عَلَيْهُ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ وَالْمُعْتُقِ وَالْمُ الْمُعْتَقِ عَلَيْهُ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ عَلَيْهِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ وَالْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ عَلَى الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتُقِ الْمُعْتَقِ الْمُعِنْفِي الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِي الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِ الْمُعْتَقِي الْمُعْتَقِ الْمُعْتَق

**《米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米米** 

منتی الا المؤرد المفرض بیال کس کر من کاار ظاہر نیں ہوگائی مرائی الا کا الموس ہوگائی مبارت کا تعلق اس کے مرحم و تعریب کو المقرب بین مرض کااثر اس چرنی طاہر ہوگا جس میں دوسرے کا حق متعلق ہو اسکااثر ظاہر نہیں ہوگا فیصالا بتعلق یہ حق عزیم ووارث جس میں قرض فواہ اور وارث کا حق متعلق ہو اسکااثر ظاہر نہیں ہوگا فیصالا بتعلق یہ حق عزیم ووارث جس میں متعلق ہو تا ہواں کی موائج ضرور یہ اصلیہ نے فاصل اور زاکہ ہوں۔
متعلق ہیں اور الکا حق الن پیر ول سے متعلق ہو تا ہواں کی حوائج ضرور یہ اصلیہ نے فاصل اور زاکہ ہوں۔
فَرَصَ حَجِ ہوگا جو اللّٰ خال کیل تصرف نے ہوئے ہو کا جو المتحافیاة توم یعن کان الحال ہروہ فرون نے محتم ہوگا جو اللّٰ فال ہوت ہو گا ہے ہیں ہوگا ہو گا۔
تم ف صحح ہوگا جو اللّٰ الحال رکھا ہے۔ جسے ہیہ کرنا اور محابات چر کو اس کی اصل تیست کم وام میں فرون نے میں فی الحال کوئی کی کا فتعال فرون نے کہ سی نہیں ہوگا ہو گئی کہ کانتھاں ہوئے گا المرائی مورت پر گئی۔ یعنی ان تعرفات کو توڑنے کی ضرورت واقع ہوگی و منالا یحقمل جائے گا اگر اس کی ضرورت پر گئی۔ یعنی ان تعرفات کو توڑنے کی ضرورت واقع ہوگی و منالا یحقمل جائے گا اگر اس کی ضرورت پر گئی۔ یعنی ان تعرفات کو توڑنے کی ضرورت واقع ہوگی و منالا یحقمل جائے گا اگر اس کی ضرورت پر گئی۔ یعنی ان تعرفات کو توڑنے کی ضرورت واقع ہوگی و منالا یحقمل کی صورت میں جبکہ ترض فوامیا وار وی کے حق میں در پرے بایں صورت کہ مریض اگر اسے تاس ال

ے غلام آزاد کرد بومال کی قرض میں منتقرق بے قرض میں پھنسا ہوا ہے الیے غلام کو آزاد کرد بے جس
کی قیمت ایک شک سے زائد ہو تو مریق کی موت واقع ہونے تک بید غلام مدیر کے تھم میں ہوگا ان تمام
اعزازی احکام (سے محروم رہنے میں) جو آزاد کے ساتھ خاص ہوتے ہیں اور مریق کے انتقال ہونے کے
بعد وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور اپنی قیمت کماکر قرض خوا ہوب اور ورشہ کو دے گا اور اگر مریق کے پاس طاوہ
غلام کے مال اتنا ہے کہ قرض بو زااد ا ہو سکتا ہے یا غلام کی قیمت شمٹ مال سے کم کم ہے تو عقل فی الحال نافذ
ہو جائے گا کیو نکد اس غلام کے ساتھ کمی کاحق متعلق نہیں ہے۔

بِعِلاَف إِمْتَاقِ الرَّاهِنِ حَنْفُ إِنْفُدُ الْكِين رائن كِ عَلام كو آزاد كردين كا عَمَّاس علقف ب كداس كالقرف في الحال نافذ ہوجاتا ہے معنف كي يہ عبارت ايك مقدر سوال كاجواب ہے كہ تم كتے ہوكہ عتن في الحال نافذ يس ہوتا جبكہ غلام پر (عزيم) قرض خواه اور دراث كاحق متعلق ہاس كے باوجو درائن كے آزاد كردينے سے عتن كونافذ قرار ديتے ہو حالا كلہ يہ غلام وہ ہے جس كے ساتھ مر تهن كاحق متعلق ہے تو مصنف نے جواب دياكہ رائين كا آزاد كر دينااس وجہ سے نافذ قرار ديا كيا ہے كونكہ لان حق المرتهن في الميد دون المرقبة كيونكہ غلام مر تهن كامن حق تبنہ ہے غلام كے رقبہ (يعني بايت) كے ساتھ اس كاحق متعلق جيس ہاس وجہ سے كدرائين كاحق غلام پر باقي ہاورا عماق كا محج ہونائى پر موقوف ہوتا ہے۔ وَالْمَنْيَضِ وَالْمَنْيَضِ وَالنَّفُلُ سُنْ (٩) اور يَضَ (١٠) اور نفاس اس كاعطف مى الحق الى پر ہو قوف ہوتا ہے۔

و المحقیق و النفاس (۹) اور دیش (۱۰) اور نفاس اس کاعطف می ما ممل پر ہے بینی صغر پر ہے ان دو توں کو مصنف ؒ نے مرض کے بعد ہی ذکر کیا ہے کیونکہ بید دو نول چیزیں بھی مرض سے متعلق ہیں کیونکہ بید دو نول مجسی مرض کی طرح اعذار میں ہے ہیں۔

وَهُمَا الْأَهُدُمَانِ الْأَهْلِيَةِ الن دونول كي وجه الميت زائل نبيل موتى ب ندالميت وجوب زائل موتى ب ندالميت وجوب زائل موتى ب ندالميت وجوب زائل موتى ب ندالميت اداوزائل موتى ب فك الن دونول اعذار كي وجه الن دونول به نمازاورورزوما قط شروحة لكن العلمارة للمستلوة بشرط في فوت المشرط فوت الأداء لكن العلمارة للمستلوة بشرط بي فوت المشرط فوت الأداء لكن طهارت شرط به نماز كي لئ اورشرط كم متقود موت به اداء كافوت مونالازى ب الن مد مك تونع سك ما تحد قياس كي موافقت بالكي جات مد مك تونع سك

رَقَدُ جُعَلَتِ الطَّهَارَةُ عَنْهُمَا شَرَطًا لِمِتَحَةِ الصَوْمِ نَصَا بِخِلافِ الْقِيَاسِ إِذَ المَثْوَمُ يَتَادَى بِالْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ أَوْلاَ المَثْوَمُ يَتَادَى بِالْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ أَوْلاَ المَثُومُ يَتَادَى بِالْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ أَوْلاَ النَّمِنُ وَقَدْ تَقَرَّرَ مِنْ هَهَنَا أَنْ لاَ تُودَى المَثْلُوةُ وَالصَوْمُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ النَّمَ وَالْمَثَوْمُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ النَّفَاسِ فَإِذُنْ لاَبُدُ أَنْ يُقْرِقَ بَيْنَ قَضَائِهِمَا وَهُوَ أَنْ شَرَطَ الطَّهَارَةِ فِيهِ خِلاَفَ الْقَصَاءِمَعَ أَنْهُ لاَحَرَجَ فِي قَصَائِهِ إِذْ قَصَاءُ مِنْ عَشَرُةٍ الْقَصَاءِمَعَ أَنْهُ لاَحَرَجَ فِي قَصَائِهِ إِذْ قَصَاءُ مِنْ عَشَرُةً

أَيَّامٍ فِي مَانِيْنَ أَحَدَ عَشَرَ شَهَرًا مِمَّا لايَضَيْقُ وَإِنْ قُرِضَ أَنْ يَسَنْتُوْعِبَ النَّفَاسُ سْسَهُنَ رُمَضنَانَ كَامِلَةً مِمْعَ أَنَّهُ نَادِرٌ لأَنْبَاطِ بِهِ أَحْكَامُ السَّرْعِ أَيْضًا لأَحَرَجَ فَيْهِ إِذْ قَصْنَاهُ صِنَوْمِ شَنَهُ إِنَّا هِدٍ فِي أَحَدَ عَشْنَرَ شَنَهُرًا مِمَّا حَرَجَ فِيْهِ بِخِلافِ الصَلُوةِ فَإِنْ فِي قَصْنَاهِ صِنَاوَةٍ عَشَرَةً أَيَّامٍ فِي كُلُّ عِشْرِيْنَ يَوْمًا مِمَّا يُغْضِي إِلَيْ الْحَرج غَالِبًا فَإِهٰذَا تُعْفَىٰ وَالْمَوْتُ عَملُتُ عَلَىٰ مَاقَبْلَةَ وَهُوَ آخِرُ الْأَمُورِ الْمُعْتَرِضَةِ السَّمَاوِيَةِ وَإِنَّهُ يُغَافِئُ الأَهْلِيَةِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا مِمَّا فِيْهِ تَكْلِيتُ حَتَّىٰ يَطَلِت الرَّكَوَةُ وَسَنَائِرُ الْقُرْبِ عَنْهُ وَإِنَّمَا خُصَ الرَّكُوةُ أَوَّلاً دَفْعًا لِوَهُم مَنْ يَقُوهُمُ أَنَّهَا عِبَادَةٌ مَالِيَةٌ لاَتَعَلَّقُ بِغِعْلِ الْمَيْتِ فَيُؤَدِّيْهَا الْوَلِيُّ كَمَا رَعَمَ الْشَافَعِيُّ وَذَٰلِكَ لإِنَّهُمَا عِبَادَةً لأَبُدُّلَهَا مِنْ الإِخْتِيارِ وَالمَقْصِئُونُ مِنْهَا الأَدَاءُ دُوْنَ المَالِ فِهيَ تُستاويُ الصئلُوةَ وَالصنَّوْمَ فِي الْبُطِّلاَنِ وَإِنَّمَا يَبْقِي عَلَيْهِ الْمَاكُمُ لأَغَيْرَ فَإِنَّ شَنَاءَ اللَّهُ عَفَا عَنْهُ بَغَصْلِهِ وَكَرَمِهِ وَإِنْ شَنَاءَ عَذَّبَهُ بِعَدَائِهِ وَحِكُمْتِهِ وَهَذَا هُوَ حَالُ حَقُّ الله تَعَالَى وَأَمَّا حَقُّ الْعِبَادِ فَلاَ يُخْلُوْ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقًّا لِلْغَيْرِ عَلَيْهِ أَوْ حَقًّا لَهُ عَلَىٰ الْغَيْرِ وَأَشْنَارَ إِلِىٰ الْأَوُّلِ بَقُولِهِ وَمَا شُئْرِعَ عَلَيْهِ لِحَاجَةِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ حَقًّا مُتَعَلِّقًا بِالْعَيْنِ يَبُقِي بِنِقَائِهِ كَالْمَرُهُونِ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقَّ الْمُرَتَيْنِ الْمُستاجِرِ يِتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْمُسْتَتَاجِرِ وَالْمَبِيْعِ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْمُشْتَرَى وَالْوَدِيْعَةُ يَتَعَلَّقُ بَهَا حَقُّ الْمُودَعِ فَإِنَّ هَذِ الْأَعْيَانَ يَاخُذُ هَا صَاحِبُ الْحَقُّ آوَلًا مِنْ غَيْرِ إِنْ تَدُخُلَ فِي التَّرِكَةِ وَتَقُسْمُ عَلَى الغُرُمَاءِ آو الْوَرْقَةِ.

رجمونشر کی اور بلاشہ قیاس کے برخلاف بذرید نص حیض و نفاس سے پاک ہونے کوروزہ محیج ہونے کا مرحمونشر کی اور بلاشہ قیاس کے برخلاف بذرید نص حیض و نفاس سے پاک ہونے کوروزہ محیج ہونے کی شرط قرار دی گئے ہے کہ کک روزہ صدت اور جنابت کے ماتھ اداء ہو سکتا ہے تو مناسب ہے کہ حیض و نفاس کے ماتھ کو اداء ہو سکتا ہے تو مناسب ہے کہ حیض و نفاس کے ماتھ بھی اداء ہو جائے اگر اس کے بارے میں کوئی نص وارونہ ہوئی ہو اور یہال سے بیات ثابت ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو اور کی تفاء کے ورمیان ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو کہ طہارت اس میں خلاف تیاس کی شرط ہے۔

فلم یتعدی الی القضاء مع انه لاحرج فی قضائه ال کئے علم قضاء میں بیر طرح متعدی میں ہوگی(۲)علاد واس کے کہ روزہ کو قضاء کرنے میں کوئی حرج میں ہے اور دشواری لازم میں آئی اس وجہ سے کہ دس دن کے روزوں کی قضاء گیار وہاہ کے عرصہ میں کوئی شکی ودشواری کا موجب نہیں سے اور اگر فرض كرلياجائك كدنفائ زمضان كے بورے مينے كو كمير لے توبادجود يكذيد نادر باور نادر الو توع شريجت كے احكام كالدار خيس ركھاجاتا نيزائ بن بحى كوئى حرج خيس ہے كيونكد ايك اوك روزوں كى قضا كياروا و كے عرصہ بن كوئى حرج فيس ہے بخلاف نماز كے كدائ ہے اس وجہ سے نماز كى قضاء برمبيد كے وس ولوں كى بتيہ يس دنوں بن مفضى الى الحدج حتى اس كومواف كرديا كيا۔

والمودة (١١) اور موسد اس كاعطف محل صغر يرب يد عوارض ساويد كى آخرى فتم ب والله ينافى الأمليكةِ فِي أَحْكُمُ مَا لَدُنْهَا النه بدالن احكام كى الجيت كو تحتم كرويّا ب جن كاوه دنيا مِن مكلّف تما جناني زكوة اور دوسری مباد تیں اس کی طرف سے اداء کرنا باطل اور نا قبل اعتبار میں اور مصنف سے زکوہ کو بطور خاص ہے پہلے ذکر کیاہے تاکہ اس وہم کو د فغ کریں جو اس موقع پر کیا جاتا ہے کہ زکوۃ چو تکہ مالی عبارت ہے جو میت کے فعل مے تعلق نہیں ہے لہذا اس کو ولی اداء کر دیے جیسا کدامام شافعی نے فرمایا ہے اور ب**الحل** ہونے کی وجہ یہ ہے کد زکوة عباد مند ہے اور اس میں اختیار کا ہو ناضروری ہے چو تک اس سے مقصود اوائے کی ہے مال مقصود نہیں ہے اس لئے نمازر وزہ کی طرح میت کی طرف ہے اوائے گی کے باطل ہونے میں زکوۃ ان کے مساوی ہے۔ وَإِنَّمَا مَنْهَفِي عَلَيْهِ الْمَاثَم إلاس مَ حَنْ شِي صرف كناو إلى روجات كاس مَ علاوه دومرى كُولَ ذمه داری ندرے کی پس آگرانند تعالی اینے فضل و کرم ہے جاہے تواس سے اس کومعاف فرمادے اور اگر جاہے تو عذاب دے عدل اور تھمت کا تقاضہ یمی ہے بیتھ تی انفہ کا حال ہے اور بہر حال حقوق العباد توبیاس ہے خالی نہیں ہےکدیا غیر کاحل ہے جو اس پر واجب ہے یا اس کا کو فی حق ہے جو غیر پر واجب ہے مصنف نے اول کی طرف اليخاس قول سے انثاره فرمایا ہے فرمائے ہیں کہ وما شرع علیه لحاجة غیره فان کیان حقاً متعلقاً بالعین یبقی ببقائه (۱) اورجو تھم مشروع ہو میت پر دومرے کی حاجت ہے آگر وہ تھم ایے حق کے بارے میں ہوجو مین کے ساتھ متعلق ب لوجب تک مین موجود ہوگاحق بھی باتی رہے گا بیسے شکی مر ہون جو کسی کے باس بطور رہبن رسمی من ہواس میں مرتبن کاحق متعلق ہو تا ہے اور کرایہ پر لی ہوئی چیز جیسے دو کان، مكان وغيره تومستاج (كرايه برلينے دالے)كاحق اس كے ساتھ متعلق موجا بادر مجي كے ساتھ مشترى كاحق متعلق ہو تا ہے اور مال وربیت کے ساتھ مورج کا حق متعلق ہو تاہے یہ موجو دات عینے ہیں صاحب حق کوان کو مجى ك سك سك يا ان كوتر كه من شارند كيا جائ كاوران قرض خواجو ل اوروار لول من تقتيم مجىن كياجات كار إِنَانَ كَانَ دَيْقًا لَمْ يَبْقَ بِمُجَرِّدِ الذِّمَّةِ حَتَى يُضِنَمُ إِلَيْهَا أَيْ إِلَىٰ الذَّمَّةِ مَالُ أَنْ مَا يُؤكَّدُ بِهِ الذَّمَّمُ رَهَوُ دُمَّةُ الْكَفِيلِ يَعْنِي مَالَمْ يَتُرُكُ مَالاً أَوْ كَفِيلاً مِنْ حُصْنُورُهِ لْأَيَهُفِي دَيْنُهُ فِي الدُّنِيَا فَلاَ يُطَالِبُهُ مِنْ أَرْلاَدِهِ رَاِنْمَا يَأْخُذُهُ فِي الْآخِرَةِ رَلِهٰذَا أَيُ لأَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَبُقَ فِي دِمْتِهِ دَيْنٌ قَالَ أَيُو حَنِيْفَةٌ ۚ إِنَّ الْكِفَالَةُ بِالدِّيْنِ عَنِ الْمَيْتِ

ٱلْمُقْلِسِ لاَتُصِحُ إِذْ لَمْ يَبُقَ لَهُ كَغِيْلٌ مِنْ حَالَةِ الْحَيْرِةِ لِإِنَّ الْكَفَالَةَ هِيَ هَنَمُ الذُّمَّةِ إِلَىٰ الذَّمَّةِ فَإِذَا لَمْ تَبْقِ لِلْمَيْتِ دِمَّةُ مُعَتَّبَرَةً فَكَيْفَ تَضِمُ دِمَةُ الْكَفيْلَ الَّيه بَخِلافِمًا إِذَا كَانَ لَهُ مَالُ أَنْ كَفِيْلٌ مِنْ حَالِهِ الْحَيَوْةِ فَإِنْ ذِمْتُهُ كَامِلْةُ فَتَصِيعُ الْكِفَالَةُ مِنْهُ حِيْنَتِٰذِ وَبِخَلَاتٍ مَا إِذَا تَبَرَّعَ بِقَصْاءِ دَيْنِهِ إِنْسَانٌ بِدُوْنِ الْكِفَالَةِ فَإِنَّهُ صنجينجٌ وَقَالاً تُصِحَ الْكِفَالَةُ عَنِ الْمَيِّتِ الْمُقْلِسِ لاَنَّ الْمَوْتَ لَمْ يُشْرُعُ مَبْرِتًا ﴾ لِلدَّيْنِ وَلَنْ بَرَاتَىٰ آمًا حَلَّ الأَخْذُ مِنَ الْمُتَبَرُّعِ ۖ وَلَمَّا يُطَالُبُ بِهِ فِي الأخِرَةِ بِخِلاتِ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ الَّذِي يَقَرُّ بِالدُّيْنِ ثُمُّ تَكَفُّلُ عَنْهُ رَجُلٌ فَإِنَّهُ يَصِحُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَنْدُ مُطَالِبًا بِهِ قَبْلُ الْمِثْقِ لأَنَّ ذِمْتُهُ فِي حَقَّهِ كَامِلَةً لَحَيَاتِهِ وَعَقْلِهِ وَالْمُطَالِّنَةُ ثَابِنَةُ أَيْضِنَا فِي الْجُمْلَةِ إِذْ يَتَصِنُورُ أَنْ يُصِندِقُهُ مَوْلاً ا أَيْ يَعْتِقَهُ فَيَطَالُبُ فِي الْحَال فَلَمًا صِحْتَ مُطَالَبَتُهُ صِحْتِ الْكِفَالَةُ عَنَّهُ وَلَكِنْ يُوْخَذُ الْكَفِيْلُ بِهِ فِي الْحَال , وَانْ كَانَ الأَصِيْلُ وَهُوَ الْعَبُدُ ٱلْمَحْجُورُ غَيْرُ مَطَالَبٍ بِهِ فِي الْمَالِ لِوُجُرْدِ الْمَانِع فِيْ حَقَّه وَزَوَالِهِ فِي حَقَّ الْكَفِيْلِ وَأَشْتَارَ إِلَيَّ الثَّانِيُّ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا لَهُ أَي الْمَشْنُرُوعُ حَقًّا لِلْمَيُّتِ بَقِيَ لَهُ مَا تَقْضِي بِهِ الْحَاجَةُ وَذَالِكَ قَدَّمَ تَجْدِيْزَهُ لأَنّ حَاجَتَهُ الِي التَّجْرِيْزِ أَقُوىٰ مِنْ جَمِيْعِ الْحَوَائِجِ ثُمُّ دُيُؤنَّهُ لأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهَا أَمْسُ لِإِبْرَاءِ ذِمْتِهِ بِخِلافِ الْوَصِيئةِ فَإِنَّهَا تَبَرَّعُ ثُمَّ وَصِنَايَاهُ مِنْ ثَلَثَةٍ لأَنْ الْحَاجَةَ إلَيْهَا اَقُوَىٰ مِنْ حَقَّ الْوَرَقَةِ وَالثَّلْثَانِ حَقَّهُمْ فَقَطْ ثُمْ وَجَبَ الْمِيْرَاكُ بطريق الْحِلانَةِ عَنْهُ نَظْرُا لَهُ لأَنَّ رُوحَهُ يَتَشْتَفِيَّ بِغَنَائِهِم وَلَعَلَّهُمْ يُوَّفِقُونَ بِسنب حُسننِ الْمُعَاشُ لِلدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةَ لُهُ-

رجہ و تشریک اور کان دینا کم مین بمجرد الذمة حقی یصنم النه اور اگروہ حق دین فی الذم کی الرحم و تشریک کے اس کی طرف النہ اس درجہ و تو محض ذمد میت کے لحاظ ہے باتی نہیں دے گا ہاں تک کہ اس کی طرف بعنی اس ذمہ کی طرف بعنی اس ذمہ کی طرف الذمم و هو ذمة المحفیل مال یا ایک چیز کا انعام نہ کیا جائے جس سے ذمہ موک کد اور معنوط جوجاتا ہے اس سے مراد کی تعمل کا ذمہ ہے بعنی جب تک میت مال نہ چھوڑ جائے یا کوئی کفیل نہ چھوڑ جائے جو اس کے پاس حاضر رہا ہو۔ تو اس کے ذمہ کوئی قرض دنیا جس خیر ہے لہذا مرف والے کی اولاد ہے اس کا مطالبہ نہ کیا جائے گا۔ البت اس سے آخرت جس موافذہ کرے گا۔ ولہذا اور اس کی ناء پر ایس وجہ سے کہ اس کے ذمہ کوئی دین باتی نہیں رہا ہے قال ابو حقیقة ان الکفالة بالدین عن اس وجہ سے کہ اس کے ذمہ کوئی دین باتی نہیں رہا ہے قال ابو حقیقة ان الکفالة بالدین عن

مدقد وغیرہ کرنے کی ان کو تو نکی ہو جائے۔

العيت العفلس لاتصبع المام الومينينيث فرمايات كيمفلس ميت كي طرفست اس سك و ين كاكفيل بويلي خہیں ہے جبکہ بحالت حیات اس کا کوئی گفیل باقی شدریا ہو کیونکہ کفالہ ایک ذمہ کو دوسرے ذمہ ہے ملانے کا نام ہے۔ پس جب میت کاذمہ بی معتبر ہاتی نہیں رہا تو تغیل کے ذمہ کواس کے زمہ ساتھ کیو نکر ملایا جاسکتا ہے بخلاف اس کے کہ اسکی زیر کی کی حالت میں اس نے پاس مال رہا ہویا اس کا کوئی گفیل رہا ہو تو چو کلہ اس کا ذمہ کامل ہے تواس صورت بیں میت کی طرف ہے کفالت سیح ہے۔اس کے ہر خلاف اگر کسی مختص نے میت کی طرف سے بغیر کفالت کے تیری کیا توب درست ہے اور صاحبین نے فرمایاہے کہ معلس میت کی طرف سے كقالت ورست ہے كيو كلد موت وين كو برى كروسية والى مشروع فيس موتى ہے اور اكر ميت برى موكيا تو تحریع کرنے والے سے قرض کالیا کے ایما درست نہ ہوتااور نہ آخرت میں مطالبہ کرنے کا بی کوئی حق ہو تا۔ بِعِلَاتِ الْعَبْدِ الْعَصْجُوٰرِ الَّذِي يَقِرُ بِالدِّيْنِ بَخَلاف مِبر مجود كِي يُودِين كا قرار كر تا يونكراس كي کفالت کسی آدی نے کرلی ہو تو درست ہے آگر عبد ہے مطالبہ کاحق نہیں ہے اس کی آزادی ہے پہلے لأن دَمُتَة فِي حَقْه كَامِلَة كُونَك عُلام كاذمه بذات خود كال بدندك اورعش كم يائ جان ك وجدت اورمطالبكى في الجملد وابت ب إذيتُ منورُ أن يصندقه مولاه أن يفتِقه ال وجد كمكن بكرا قااسكى تعدیق کردے یاس کو آزاد کردے تو غلام سے فی الحال مطالبد کیا جاسکتا ہے جب اسکی طرف سے مطالبہ سیح ہے تو کفالیہ ہمی ایس کی طرف سیم ہے لیکن فرق اتناہے کہ کفیل ہے وین کا مطالبہ فی الحال مجی ہوسکتاہے اگرچہ اس تغیل کاامیل ایک ایساغلام ہے جس کو خرید وفر حت سے دو کدیا گیا ہے اور فی الحال اس سے قرض کا مطالبہ میں میں کیا جاسکا کیونکہ اس کے حق میں انع موجودے اور تغیل سے انعزائل ہوچکا ہے اور مصنف نے دوسرے کی طرف اینے اس قول سے اشارہ خرمایا ہے کہ وال کال حق۔ (۲) اور اگر خود اسکاحق ہو لیتی وہ تحم مثروح فودمیت کاخل بوریقی له سا تقصی به السعاجة ولذالك قدم تبهیزه توباتی رسه گا اس کے لئے اتنی مقدار جس سے اسکی حاجت ہوری جائے اور ای وجہ سے (تمام اموری) مقدم رکھا گیاہے میت کا کفن وفن کیوکلہ میت کی حاجت اس کے کفن وفن کی طرف تمام حاجتوں سے زیادہ قوی ہے شہد دیونه محراس کے قرضوں کی اوائے گی اس وجہ ہے کہ اس کی طرف حاجت ڈمہ بری ہونے کے لئے زیادہ ہے بخلاف وصیت کے کیونکہ وہ تواک حراج کم وصناتاہ من ملک کرومیت کالوراکرہ شف مال سے کیو کلہ ضرورت وراشت ہے کیو کلہ وار تول کے حق کے مقاملے میں وصبت نافذ کرنے میں میت کی احتیاج زياده توك به ادران كا حلّ مرف دو تكث ش ب في وَجَبَ الْمَهْدَاتُ بِطَريَق الْعِلاَفَة عَنْهُ نَطْراً لَهُ محرمراث جاری ہوگی میت سے نیابت کے طور پر میت ای کی مسلحت کے پیش نظر کیوکک ال کے غنا اور مالداری سے میت کی روح خوش ہوگ ۔اور سیمی ممکن ہے معاشی حالت بہتر ہونے کی وجہ سے دعاء خمر اور

فَيُصِدُونُ إِلَى مَنْ يَتَّصِلُ بِهِ نُسَبًّا أَيْ قُرابَةً أَنَّ سَبَبًا أَيْ رُوْ جِيَةً أَوْ دَيْنًا بِلأَ نُستب أنْ ستبَب يَعْنِي يُوْضِعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ تُقْضِي بِهِ حَوَاتِجُ الْمُسْلِمِيْنَ وَلِهٰذَا أَى وَلأَنَّ الْمَرْتَ لأَيْنَافِي الْحَاجَةَ بَقِيَتِ الْكِتَابَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَىٰ وَبَعْدَ مَوْتِ المُعَوِّلَيٰ الْمُكَاتَبِ عَنْ رَفَاءٍ فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَىٰ وَيَقِي الْمُكَاتَبُ حَيًّا يُؤْدِئ الْكَتَابَةُ إِلَىٰ وَرِثَتِهِ لِأَحْتِهَاجِ الْمَوْلِي إِلَىٰ الْوِلَاءِ وَبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَكَذَا إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ عَنْ وَفَاءٍ أَيْ مَالٍ وَافِ لِبَدْلِ الْكِتَابَةِ وَبَقِي الْمَوْلِيْ حَيًّا يُوَدِّيُ الْوَفَاءَ وَرَثَةُ الْمَكآتِب إِلَىٰ الْمَوْلَىٰ لِحَاجَتِهِ أَلَىٰ تَحْصِيلُ الْحُرْيَةِ حَتَىٰ يَكُونَ مَابَقِيَ عَنَّهُ مِيْرَاتُا لَوَرُنَتِهِ وَيَعْتِقُ أَوْلاَدُهُ ٱلْمَوْلُودُونَ وَالْمُشْنَتُرُونَ فِي حَالِ الْكِبَائِةِ وَيَعْتِقُ هُوَ فِي آخِر جُزْء مِنْ أَجَزَاءِ حَيَاتِهِ وَإِنَّمَا قُلْنَا عَنْ وَفَاءٍ لأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَثُرُكُ ۚ وَفَاءً لأَيَنْبَغِي لأَوْلأَدِهِ أَنْ يَكُسِبُوا الْوَفَاءَ وَيَؤُدُوهُ إِلَى الْمَوْلَى وَقُلْنَا مَعْطُوفٌ عَلَىٰ قَوْلِهِ بَقِيَتُ أَيْ وَلِهذَا قُلْنَا تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي عِدْتِهَا لِبَقَاءِ مِلْكِ الزَّوْجِ فِي الْعَدَّةِ وَالْمَالِكِ هُوَ الْمُحْتَاجُ الى غُسِل بخِلافِ مَا إِذَا مَاتَتُ الْمَرَأَةُ حَيْثُ لَايَغْسِلُهَا رُوجُهَا لِإِنَّهَا مَمْلُوْكَةً وَقَدْ بَطَلَقَتَ يَغْسِلُهَا رَوْجُهَا كُمَا تَغْسِلُ هِيَ رَوْجُهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِمَائِشْهَ لَوْمُتُ لِغُسَلْتُكِ وَالْجَوَابُ أَنَّ مَعْنَىٰ لَغُسَلْتُكِ لَقُمْتُ باسْبَابِ غُسْلِك رَمَالاً يَصِيحُ لِحَاجِبِهِ كَالْقِصِناصِ يَحْتُمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَىٰ مَا تَفْضِي بِه الْحَاجَةُ يَعْنِي بَقَى لِلْمَيْتِ مَا تَقْضِي بِهِ الْحَاجَةُ وَمَالاً يَصَمَعُ لَلْحَاجَةِ كَالْقِصنَاصِ وَيَخْتُمَلُ أَنْ يَكُونَ إِبْتَدَاءٌ كُلامِ وَقَعَ مُبْتَدَاءُ وَخَبْرًا إِنَّمَا أَوْرَدَهُ بَتَقُريْبِ مَا تَقُمْنَى بِهِ الْحَاجَةُ وَإِنَّمَا يَكُونَ الْقِصِنَاصِ مِمَّا لاَيَصِنْكُمَ لِحَاجَتِهِ. فَيَصِيرُونُ إلى مَنْ يَتُصِيلُ بِهِ فَسِيْبًا لِسُ رَكه مِيت مِنْ مِاجِاتٍ كَالْ لُوكُول يرجواس

 KWWW

کروے کیو کد مولی و لاء اور بدل کابت کا مختاج ہے ایسے تی جب مکاتب مرجائے اور بدل کا بت کے سلط میں انتقال چوڈ جائے جو بدل کتابت کو ہو اکر سکے اور آفاز ندہ ہے تو مکاتب کے ورد اس کو اواء کر دیں موٹی کو دیدیں کیو کلہ موٹی مکاتب کی آزادی دینے کے لئے بدل کتابت کا ضرورت مند ہے یہاں تک بدل کتابت اوا کرنے کے بعد جو مال مکاتب کا باقی ہے گا وہ ورد میں تقسیم کیا جائے گا اور مکاتب کی وہ او لا دجو پیدا ہوئی اور خریدی گی مکاتب کی دہ اور خرید اور خریدی گی مکاتب کی وہ اول دجو پیدا ہوئی اور خریدی گی مکاتب کی دہ اور خریدی گئی مکاتب کے زماند بیس وہ سب آزاد ہوجائیں کے اور وہ خود اپنی زئدگی کی آخری لوات میں آزاد ہوجائے گا اور مکاتب کی اولاد کے لئے متاسب نہیں ہے ہوجائے گا اور مکاتب کی اولاد کے لئے متاسب نہیں ہے کہ وہ کہ سب کریں اور مکاتب باہے کی بدل کتابت اوا کریں۔

و فلفاادر ہم کہتے ہیں کہ اس کا صلف اس کے قول "بھید" پر ہے لین ہم نے ای وجہ ہے کہا ہے کہ تغلیب المعراف فرخ ہے ہیں کہ اس کا صلف الرفیج المعرف المحلف کے ایک حدت کے دندر کیو تکہ ذماند عدت میں شوہر کی ملک فکاح ہیں باتی رہی ہے اور مالک لیعنی تحویر ہی حسل کی طرف مخان ہے بخلاف ما ذامات المراق بخلاف اس صورت میں اس کا جوہر حورت کو تک اس صورت میں اس کا جوہر حورت کو لین ہو کی کو خسل میں وخت مک المو ت جوہر حورت کو لین ہوگی کو حسل میں وخت مک المذیب معلوکیة وقد بطلت احلیة المعلوکیة بالموت کیو تکہ ہو کی و مملوک حمی اور مت کے سب سے اس کی مملوک رہنے کی المیت باطل ہو بھی ہے ای وجہ سے کیو تکہ ہو کی کو شوہر کو کی عدت ہیں ہے اور امام شافی نے فرمایا کہ بیوی کو شوہر الدی سے اس کی مملوک رہنے کی المیت باطل ہو بھی ہے ای وجہ سے اور امام شافی نے فرمایا کہ بیوی کو شوہر الدی سے مرائی ہو ہا کے توجی جمال اللہ علیہ و سلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عبنا میں تھی اور جو اب اسکائی ہے کہ اگر تم مرشکیں تو اس باب خسل کا بند وست میں کروں گا۔

وَمَالاً يَصِدُلُمُ لِحَاجَنَهُ اوروه تعم جوميت كى جابت سے متعلق ند ہو جيسے قصاص مكن ہے كہ ال عرارت كا عطف معنف كے قول ما تقتضى به الصاحة ير ہو ينى ميت كا حق باق د ہے گاال مي جس سے اس كى حابت يورى كرنے كے قابل فيس ہے جيے قصاص سے اس كى حابت يورى كرنے كے قابل فيس ہے جيے قصاص اور احمال ہے كہ ابتداء كلام مبتداء اور خبر واقع ہول جس كا خشاء يہ ہے كہ ما تقصنى به الصاحة كى مناسبت سے اس كى ضد يعنى جس سے حابت يورى شہوات كا بحى تعم بيان كرديا جائے حاصل يہ ہے كہ مناسبت سے اس كى ضد يعنى جس سے حابت يورى شہوات كا بحى تعم بيان كرديا جائے حاصل يہ ہے كہ قصاص ميت كى حابت يورى كرنے كے واسلے تيس ہے۔

لأَنَّهُ شُرَعَ عُقُوْيَةٌ لِدَرُكِ الثَّارِ وَهُنَ تُشَقَّىُ الصَّدُورِ لِلأَوْلِيَاءِ بِدَفْعِ شَنَرُ الْقَاتِلِ
وَوَقَعَتِ الْجَنَايَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ مِ مِنْ وَجُهِ لِانْتِفَاعِبِمُ بِحَيَاتِهِ فَاوْجَبُنَا الْقِصَاصَ
لِوَرَتَةِ اِبْتَدَاءُ لاَ أَنَّهُ يَتُبُتَ لَلْمَيْتِ أَوْلاً ثُمُّ يَنْتَقِلُ النَّهِمُ كَالْحُقُوقِ والسَّبَبُ اِنْعَقَدُ
لِلْمَيْتِ لاَنْ الْمُثَلِّفَ حَيَاتُهُ فَكَانَتِ الْجِنَانِةُ وَاقَعَةً فِي حَقّه مِنْ وَجُهِ فَيَصِحُ عَفُولُ

مند ابو تاہے )کہ قاعل کاشران سے دور ہو کماہے۔

وَوَقَفَتَ الْجَنَائِةُ عَلَى أَلِفَاءِ هِ مِنْ وَجُهِ - اورا يك لحاظ ع قَلَ كَ جِنَابِت اولياء تَل كَ حَلَ مِل بإنَّ كَىٰ بك كه وولوگ مقتول كى زندگ سے فاكدوا فعانے والے تھے اس لئے ہم نے وار تول كے حَلْ كے لئے ابتداءُ حَلْ تصاص ابت كيا ب ايبا نبيس كياكہ قصاص كا حَنْ اولا ميت كو حاصل ہو پھر دوسرے حقوق كى طرح بيد حَنْ مجى ان نيا ولياءكى طرف معمل كيا كيا ہے۔

والسبب انعقد المديد : داليت سب تعاصميت كن ين باياكيك الروج س كدود ( قاش )اولاً اى كن زندگى برياد كرتے والا ب اس كئ من وج ميت ك حق من جنابت (جرح) واقع بوا ب فيصب

عَفْقُ الْمَجْدُونَ لَهِ وَالْمِحْ تَصَافِ مَو يَنَازَخُ كَاكُو كِداسَ كَالِمَاك بونا تُوسب تَصَاص بناسهد وَعَقْنُ الْمَادِثِ قَبْلَ مَنْ تِ الْمَجْرُونِ : - اور مَح ب مواف كرنا وارثول كازخ خوروه (مورث) كي موت سے پہلے اس وجہ سے کہ تقس وجوب کے اختیار سے حق وارث بی کا ہے وقال ابو حنیفة ان القصداعي غيد مودوث اورامام ابوطيغة فرماياكه قصاص من وراث جارى ميس موتى يين تعاص اس طور پر 1 بت نہیں ہو تاکہ جس ہی وار ٹول کو چے گائم ہوں بلکہ ابتداء بطور حق ورد کے سلے ٹابت ہو تا ہے جیباکہ ہم نے بیان کیا کہ قصاص خون کا بدلہ لینے کی خرض سے مشروع مواب نیکن چو تکہ قصاص ایک ایسا وصف ہے جو تجرید کا حال فیس رکھتا اس لئے ہر وارث کو بطور کمال بن فابت ہو تا ہے جس طرح تکاح لرديين كى ولايت بماكيوں ميں سے ہر ايك بمائى كوبدرجه كمال ماصل موتى ہے اس دجہ سے اگر بدے بمائى نے اسے چوٹ مال کے بدے موتے سے پہلے تصاص وصول کرلیا تواس کے لئے جائزے بھلاف اس کے کہ قصاص کے حقد اردو بوے ہول۔ اور دولوں علی ہے ایک غائب ہو موجودتہ ہو تو موجود کے لئے جائز فیل ہے كدوه قصاص كاس لي كد غائب فض سے معاف كروسين كا احمال غالب اور رائع ہے اور يا حمال كم غير برا مو المحمداد موجائ كااور معاف كرور كانادر بلبذائس كااطنبارتيس كياجائ كالديسا حين يح نزديك قصاص كا حق ورثه میں وراث کے حصے کے مطابق ابت ہوتا ہے ابتداء حق ابت فیس موتا جیسا کہ اور ذکر کیا گیاہے۔ وَكُمْزَةُ الإِخْتِلاَفِ تَطْهُرُ : - وولول غرابب شيح اختَلاف كا نتجديه ظاهر بوگاكه يعض ورا عائب بول اور موجود وارث نے اس کے غائب ہونے ہم جوت فراہم کردیا تو امام صاحب کے فزدیک غائب مخص جب حاضر ہوجائے تو شوت کادوبارہ اعادہ کرسکتا ہے کیونکہ قصاص کے باب میں برایک وارث تقل ہے اور قصاص كافيعلكى ايك كي وجديد زكيا جائع كاجب تك سب كرسب موجودند موجاكي اور صاحبين كرزك تصاص چو مکد مید کی طرف سے در افت میں ملا ب اس لئے قائب محض کے واپس آنے بردو بارہ شوت فراہم کرنے کی ضرورت ایر سے اس وجد ہے کہ وار اول بی سے کوئی بھی میت کی طرف سے مدفی بن کر تصاص کا مطالبہ لرسکتا ہے۔ اس لئے میت کی طرف ہے ایک مرتبہ ٹابت کردیے کے بعدود بارہ بینہ بیش کرناواجب فہیں ہے۔ وَإِذَا إِنْقَلْبَ: - اورجب تبديل موجائ يعنى قصاص مالامال سے ملح واقع موجائے كے باحث العض وارثول کے اپناجی معاف کردیے کی وجہ سے مسادر موروثاً توسیموروث بن جا تاہے لین اس کا تھم ہمی و بی ہو گاجود و سرے مال دراشت کا ہوتا حتی کہ مال قصاص ہے میت کا قرض اداء کیا جائے گااور اس کی وصیتیں ا فذہوں گی اور میت کی طرف سے ایک فض مرفی بن کر شوت وی کسفے کے بعد دوبارہ بینہ وی کسف ک ضرورت نہ ہوگاس وجدے کہ دیت قصاص کا نائب اور قائم مقام ہے اور نائب مجی مجی امن سے جدا ہی ہوجاتاہے بعض احکام میں جس طرح ائب یعنی تیم وضوءے جدا ہوجاتاہے میت کے شرط ہونے کے مسئے من (ميم من نيت شرطب اوروضوه من شرط نيل ب)

وَرَجَبَ الْقِصَاصِ لِلزَّوْجَيْنِ كَمَافِيُّ الدِّيَّةِ فَيَنْبَغِيُّ أَنْ تَقْتَصَ الْمَرْأَةُ مِنَ الزُّوجِ والزُّوجُ مِنَ الْمَرَّأَةِ وَلَكِنْ عِنْدَهُ إِنْتِدَاءُ وَعِنْدَهُمَا يَطَرِيْقِ الإِرْثِ كَمَا يَتُبُتُ لَهُمَا إستقطفاق الديَّةِ بطَريْقِ الإرْثِ وَقَالَ مَالِكُ لأَيْرِثُ الزُّوجُ وَالرَّوْجَةُ مِنَ الدُّيَّةِ لَأَنَّ وُجُولُهُمَا يَعْدُ الْمَوْتِ وَالزَّوْجَيَّةُ تُنْقَطِعُ بِهِ وَلَقَا إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ آمَر يَتُورِيْتِ إمْرَأْةِ أَشْبِيْمِ الصَّبْهَابِي مِنْ عَقَلِ رُوْجِهَا أَشْبِيْمٌ وَلَهُ أَيْ لِلْمَيْتِ حَكُمٌ الأخيَاء فِي أَحْكَامِ الْأَخُرَةِ لأَنَّ الْقَبْرَ لِلْمُيِّتِ كَالْمَهْدِ لِلطِّقْلِ فَمَا يَجِبُ لَهُ عَلَىٰ الْغَيْرِ أَنْ يَجِبُ لَلْفَيْرِ عَلَيْهِ مِنَ الْحُقُوقِ وَالْمَطَالِمُ وَمَا تَلَقَّاهُ مِن ثَوابِ أَنْ عِقَابٍ يَوَاسِطَةٍ الْطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِيُّ كُلُّهَا يَجِدُهُ الْمَيْتُ فِي الْقَبَرِ رَيُدْرِكُهُ كَالْحَيُّ رَإِذَا فَرَغْنَا عَن الْأَمُرُوْرِ ٱلْمُعْتَرِضَةِ السَّمَاوِيَةِ شَرَعْنَا فِي بِيَانِ الْأَمُوْرِ ٱلْمُعْتَرِضَةِ الْمُكْتَسَبَةِ فَقُولُهُ وَمُكُنَّسَبَ عَطُف عَلَىٰ قُولِهِ سَمَاوِئ وَهُنَ مَاكَانَ الأَخْتِيارُ الْعَبْدِ مَدْخُلُ فِيْ حُصِنُولِهِ وَهَذَ ٱنْوَاعُ الأَوْلُ الْجَهَالُ الَّذِي هُوَ صَيدُ الْعِلْمِ وَإِنْمَا عَدُ مِنَ الأُمُور الْمُعْتُرِضَةِ مَعَ كُونِهِ أَصِللاً فِي الأنْسَانِ لِكُونِهِ خَارِجًا عَنْ حَقِيْقَةِ الإنْسانِ أَنْ لأَنَّهُ لَمَّا كَانَ قَادَرًا عَلَىٰ إِرَالَتِهُ بِاكْتِسِابِ الْعِلْمِ جَعَلَ تَرْكَهُ اِكْتِسَابًا لَلْجَهِّل وَإِخْتِيَارًا لَهُ وَهُوَ ٱنْوَاعٌ جَهُلُ بَاطِلُ لأيَصِنْكَ عُدُرًا فِي الْآخِرَةِ كَجُهل الْكَافر بَعْدَ وَضُوْحِ الدُّلَاثِلِ عَلَىٰ وُحْدَانِيَةِ الله تَعَالَىٰ وَرِسْنَالَةِ الرُّسْلِ لَايَصَنْلَحُ عُذْرًا فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ كَانَ يَصِيْلُحُ عُدُرًا فِي الدُّنْهَا لِدَفْعِ عَذَابِ الْقَتْلِ إِذَا قِيْلَ الذِمَّةَ وَجَهِلَ صناحِبُ الهُوىٰ فِي صِفَاتِ الله وأحكامَ الآخِرَةِ كَجَهْلِ الْمُعْتَزِلَةِ بِإِنْكَأْرِ الصنَّفَاتِ رَعَدُابِ الْقَبْرِ وَالرُّولَةِ وَالسُّفَاعَةُ وَجَهُلِ الْبَاغِيُ بِإِطَّا عَةِ الْإِمَامُ الْحَقّ مُتَمَسِّكًا بِدَلِيْلِ فَاسِدٍ حَتَى يُصَلِّمِنَ مَالَ الْعَادِلِ رَنَفْسِنَةَ إِذَا أَتُلْفَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعَةً لأَنَّهُ يُمْكِنُ إِلْرَامَهُ بِالدَّلِيلِ وَالْجَبْرِ عَلَىٰ الصَّنْمَانِ وَأَمَّا إِذَاكَانَ لَهُ مَنْعَةٌ فَلأَ لِيُوْخَذُ بِصَبَامِنِ مَا ٱثْلُقَة بَعْدَ الثَّرْيَةِ كُمَا لَأَيُنْخَذُ آهَلُ الْحَرْبِ بَعْدَ الأسلام

رجم و الشرائ الفستاه الفستاه المؤرجين كمافي الدية الدرو مين كم مل حق تعاص مامل المرجم و الفستاه الفستاه المؤرج المؤرج كم يوى المن شوم كاتعاص الدر شوم الى الم ماحث كم نودك مد يوى المن شوم كاتعاص الدر وحد في به يوى كاتعاص البداء به المن بقدر حصد في به اور صاحبين كم نزدك مد تعاص البداء به المن بقدر حصد في به اور صاحبين كم نزدك و داشته كم حقوق كى طرح به بهى مجرى بوگاجس طرح ديت كا التحقال يوى ادر شوم كوت و داشت كى بنياد ير حاصل بوتا به اور امام مالك في فرما يك دو جين ديت من داد شد بول م كم كونكد

دیت کا وجوب مرفے کے بعد ثابت ہوتا ہے اور مرفے سے زوجیت تقطع ہوجاتی ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ آ تخصور ملی اللہ علیہ وہائی کی بیوی کوان کے شوہر اشیم کی دیت کا وارث قرار دیا تھا۔

وله: اوروه بعنی میت علم الاحیاء فی احکام الاخرة: رنده آدمیوں کی طرح به احکام آخرت میں کیونکہ میت کے نکہ میت کے الاحیاء فی احکام الاخرة: رنده آدمیوں کی طرح ہے احکام آخرت میں کیونکہ میت کے لئے آئی ہے جو بچہ کے لئے اس کے گہوارے کا علم ہے اس وہ حق جو قواب وعذاب طاعت یا گناہ کے یادہ حق جو غیر کا اس کے ذمہ واجب ہے اور دوسرے حقوق وغیر بمن کا جو ثواب وعذاب طاعت یا گناہ کرنے ہے وزندہ کوملنا ہے اور اس طرح زندہ آدمی کی طرح ان کا حساس مجمی کرے گا۔

الجیت کے عوارض اوی کے میان سے جب ہم فارغ ہوئے اب ہم کمبی عوارض کا بیان شر دع کر رہے بیان آن نے فرمایاد مکتسب اور مکتسب آس قول کا عطف مصنف کے قول ''سادی '' پر ہے کہی عوارض دائیں جن کے حاصل ہوئے بیلی متعدد انواع ہیں (ا) جبل کے حاصل ہوئے بیلی بندے کے کسب وارا دو کا دخل ہوؤ ھذا انواع اور ای کی بھی متعدد انواع ہیں (ا) جبل ہے جو کہ علم کی ضعب اس کو امور مقرض کی بیل اس لئے شار کیا ہے باوجود بیکہ جہالت انسان ہیں اصل ہے شار کرنے کی وجہ ہے کہ انسان جب اس کو زاکل کرنے کی وجہ ہے کہ انسان جب اس کو زاکل کرنے کی وجہ ہے کہ جہالت ہے جبر کر دیا میا ہے۔

وهو انواع جهل باطل لايصب عذراً في الاخرة اورجهل كي جورتمين بير.

(انف) وہ جہل اور نا واقفیت جو سر اسر یاطل ہے کہ آخرت میں عذر قرار دیئے جائے کے بالکل قابل نہیں ہے (اس کے بھی مختف در ہے ہیں) جیسے کافر کی جہالت دلائل قد دت و قوحید کے واضح ہو جائے کے بعد اللہ تعالی کی وحدائیت پر اور رسولوں کی رسالت پر یہ جہالت قیاست میں قابل اعتبار نہ ہوگی آگر چہ و نیا میں عذر قرار دی جائتی ہے قبل کے عذاب سے بچنے کے لئے جب کافر کا ذمہ قبول کر لیا جائے وجہل میں عذر قرار دی جائتی ہے قبل کے عذاب سے بچنے کے لئے جب کافر کا ذمہ قبول کر لیا جائے وجہل صاحب ہوگی (عقل پرستوں) کی جہائت اللہ تعالی کی صفات اور اسور آخرت کے بارے میں جیسے قرقہ معتزلہ کی جہائت صفات باری تعالی کے انکار کے سلط میں اس طرح انمور آخرت کے بارے میں جیسے قرقہ معتزلہ کی جہائت صفات باری تعالی کے انکار کے سلط میں اس طرح عذاب قبر ہے۔

وجہل المباغی اور باقی کی جہالت کی دلیل قاسد سے استدلال کر کے امام حل کی اطاعت سے بناوت حتی یہ یہ المبادل و تقسیمه اذا تلفه جنی کداگر ووامام کے مطبع اور و فاوار رعایا ش سے کی کا مال یا جان تلف کروے تو اس کا ضام من ہوگا جبکہ اس کے ساتھ فوج وساز وسامان نہ ہو کیونکہ فال ہاتھ پر دلیل سے الزام قائم کیا جا سکتا ہے اور جبر بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ تاوان اواء کرے اور بہر جال جبکہ اسکے پاس طاقت و فوج و سازوسامان کی و قوت ہو تو تو بہ کر لینے کے بعد بھی اس سے تلف کر دومال کا تاوان تہیں لیا جا سکتا ہم المرح حرب سے اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی منان تہیں وصول کیا جا سکتا۔

وَجَهَلُ مَنَ خَالُفَ فِي إِجْتِهَادِهِ الْكِتَابِ كَجُهل الشَّافَعِيُّ فِي حَلْ مَثَّرُوكِ

**\*\*\*\*** 

السَّنْمِيَةِ عَاْمِدًا قَيَاسًا عَلَى مَتَّرُى ۗ السُّنْمِيّةِ نَاسِيًا فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَرْلِهِ تَعَالى ِ وَلاَتَا كُلُوا مِمَا لَمْ يُذَكِّرِ إِسَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالسِّئَةِ الْمَسْيُورَةِ كَالفَثْوَى بيَيْعِ أمْهَاتِ الأرالادِ وَنَحْدِهِ فَالْجَهْلُ يَغَثَّرَىٰ بَيْعُ أَمْهَاتُ الأَوْلاَدِ وَنَحْوِهِ فَالْجَهْلُ بِفَتَّوىٰ بَيْعُ المَّهَاتِ الأوْلاُّدِ جَهُلٌ مِنْ دَاؤَد الأَصنَّفَهَانِيُّ وَتَابِعَيْهِ حَيْثُ فَهَيُوا إِلَىٰ جَواَز بَيْعِهَا إلحديث جابر كُنَّا نَبِينِعُ أَمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ مِتلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمَ وَهُوَ مُنْهَالِكُ لِلْحَدِيْثِ الْمَسْتُهُولِ أَعْنِي قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِإِمْرَأَةِ وَلَدَتُ مِنْ سَنَيْدَهَا هِيَ مُعَتَقَةً عَنْ دُبُر مِنْهُ وَالْجَهْلُ فِي نَحْوَهِ كَجَهِّلِ السَّنَّاهُمِيَّ فِي جَوادِ الْقَصْنَاءِ بِسْنَابِدٍ وَيَمِيْنِ فَإِنَّةَ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيْثِ ٱلْمِسْنَهُونُ وَهُوَ قَوْلُه عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ ٱلْبَيْئَةُ عَلَى المدَّعِيُّ وَالْيَمِيْنُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكُرَ وَأَوُّلُ مَنْ قَصْى بِهِ مُعَاوِيَّةً وَقَد نُقَلْناً كُلُ هذا عَلَىٰ نَحْرِهَا قَالَ أَسْلَافُنَّا وَإِنْ كُنَّا لَمْ نَجْتَرِ عَلَيْهِ وَالثَّانِيُ الْجَهْلُ فِي مَنْضَعِ الإجْتِهَادِ الصَّحِيْحِ أَنْ فِي مَنْضَعِ الشُّبُهَةِ وَإِنَّهُ يَصَلَّحُ عُذْرًا وَشُبُهَةً ذَارِثَةٌ لِلْحَدُ وَالْكَفَّارَةِ كَالْمُحْتَجِمِ الصَّاثِمِ إِذَا أَفْطُرَ عَمَدُا يَعْدَ الْحَجَامَةَ عَلَىٰ ظَنَ أَنَّهَا فَطَرَتُهُ أَى إِنَّ الْحَجَامَةَ فَطَرَتِ الصَّوْمَ حَيْثُ لَأَتَلُومُهُ الْكَفَّارَةُ لأَنَّهُ جَهَلُ فِيْ مَوْضِنِعِ الإِجْتِهَادِ الصَّحِيْحِ لأَنَّ عِنْدَ الأَوْزَاعِيُّ الْحَجَامَةُ تُقْطَرُ الصَّوْمَ لِقُرْلِهِ عَلِيْهِ السَّلَامَ ٱفْطَرَ الْمَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَلْكِنْ قَالَ شَيْخُ الْإسْلام لَوْ لَمْ إِيسْتَفْتِ فَقِيْهَا رَلَمْ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ أَنْ بَلَقُهُ وَعَرَفَ تَاوِيْلُهُ تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لأَنَّ طَلَّنَّهُ حَصِيلٌ فِي غَيْرٍ مَوْضِعِهِ وَأَمَّا إِذَا إِسْتَقْتِي فَقِيْهُا يَعْتَمَدُ عَلَىٰ فَتَوَاهُ فَأَفْتَاهُ بِالْفَسِنَادِ فَأَفْطَرَ يَعْدَهُ عَمِدًا لاَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَكُمِّنْ زَنَىٰ بِجَارِيَةٍ وَالِدِهِ عَلَىٰ ظُنّ أنَّهَا تُحِلُّ لَهُ فَإِنَّ الْحَدُّ لأَيْلُومُهُ لأَنَّهُ ظَنَّ فِي مَوْضَعَ الطَّنُّيْهَةِ إِذِالأَمْلاَكُ بَيْنِ الإبَاءِ والأَبْنَاءِ مُثَنَّصَلَةٌ فَتَصِيْرُ شَيِبْهَةٌ أَنْ يَنْتِقَعَ آحَدُهَمَا بِمَالِ الأَخَرِ وَأَمَّا إِذَا ظُنَّ أَنَّهَا لَمْ تُحِلُ لَهُ فَإِنَّهُ يَجَبُ الْحَدُّ حَيْنَادَ.

والسائنة المستنه و و است و معبوره في ( القالت كر ) يسيد امهات او لاه في التحك و رست ہونے السائنة المستنه و و است ہونے كائو كورينا كى طرح اس مس كور مسائل على توامهات الاه لاه كى التحك فتوكى كى جہالت ، و لؤه اصفهائى اور ان كے قبين سے صادر ہوئى ہے كوتك و ان كى التحك جو از كے قائل إلى صديث جابر كى بناء برك جناب رسول الله صلى الله عليه و سلم كے ذمائے على ہم امهات الاه لاه كى الاكر تے تع حالا كله به حديث ، حديث مشہور كے خالف ہے ليتى رسول الله صلى الله عليه و سلم كافر مان اس عورت كر متعلق فرمائي جس نے است المحت كے نفخه ست بچ جنا تعاهى معنقة عن دبو هنه (ليتى مولى كے مرف كے بحد به آزاو ہے) اور اس محت كے نفخه ست بچ جنا تعاهى معنقة عن دبو هنه (ليتى مولى كے مرف كے بحد به آزاو ہے) اور اس محت كے بعد به آزاو ہے) اور اس محت مسائل عبی جہالت كى مثال جسے امام شافق كى جہالت قضاء كے جو از كے مسئلے عن ايك كو اوادرا يك محم كى بنیاد پر به حد بث مقبور كے خالف ہے اور وہ حضور صلى الله عليه و سلم كا فرمان ہے المهدة على المحت محت و المحت به الله عليه و مسلم كى بنیاد پر به حد شرہ و بر) حم مداعلي بر ہادرائ حدیث كے بر ظاف سب سے پہلے حضرت امير معاوية نے فیصلے فرمائے ہیں واضح رہے كہ اس مقام پر ایت جمید بن كی شان عی طاوم الله نے جو کہ فرمائے ہیں واضح رہے كہ اس مقام پر ایت جمید بن كی شان عی طاوم الله الله علیہ بر اس مر اس كے بر خطرت امير معاوية بن بر جمالت بنائيں باوجود بكہ ان ميں تاويلات مقام بر ایت بر جمالت بنائيں باوجود بكہ ان ميں تاويلات بنائيں موجود يكہ ان ميں تاويلات بنائيں موجود ہے۔

چه نبت فاک را باعالم . پاک او نقل کفر باشد

والثانی الجہل فی موضع الاجتہاد الصحیح (ب) وہ جہل جو (قرآن و صدیث مشہورہ کے فیر مخالف) اجتہادی مسائل سے یا محل استعباد اسے متعلق ہوان مواقع کا جہل عذر قرار دیے جانے کے قائل سے جس شب سے حدادر کفارہ ماقط ہو جاتا ہے گا تج بھے سیکی لگانے والاروزہ دار اذا افطر جیکہ افظار کرے سیکی لگانے کے بعد جان ہو جو کہ علی خلن انہا فعلر ته اس گمان سے کہ اس نے اس کاروزہ تو زدیا ہے لین سیکی لگانے کے بعد جان ہو جو کر علی خلن انہا فعلر ته اس گمان سے کہ اس نے اس کاروزہ تو زدیا ہے لین کی سیکی لگانے کے بعد جان ہو جو کہ اس کے اس کے اس نے اس کاروزہ تو زدیا ہی کو کہ ان کی سیکی لگوانے سے روزہ ثوث ہی موجو و ہے کہ کہ انام ہو اور اور گوانے والا اور گوانے والا ود نول کاروزہ ثوث کیا لیکن شخ الا ملام خواہر زادہ سے مثلا وریا ہے کہ قیامت لگانے والے کہ خواہر زادہ سے مثلا وریا تو کی گراس کی تعلیم کاروزہ ٹوٹ کیا گرکسی فیے اور کی گاہ اس مورت میں اگراس کی تعلیم کاروزہ ٹوٹ کیا گرکسی فیے معلوم ہے اگر معلوم تو ہے گراس کی سیکھ کاویل محلوم ہو ہے گراس کی سیکھ کاویل محلوم ہو ہے گراس کی سیکھ کاور سے میا اور کی اور خواہر کراس کی تعلیم کی والے کہ تو اس پر کفارہ واجب ہوگا کہ کی تو کہ اس صورت میں اس کاروزہ کی اس کی سیکھ کراس کی سیکھ کاور کراس کی تعلیم کی تو کہ اس صورت میں اس کاروزہ کی اس کاروزہ کی اس کو اس کی تو کہ اس صورت میں اس کاروزہ کی دوران کاروزہ کراس کی تو کہ اس صورت میں اس کاروزہ کی دوران کی تو کہ اس صورت میں اس کاروزہ کی کہ اس صورت میں اس کاروزہ کی کران کو کران کی کو کہ کی تھی ہے کہ تو کی کران کو کو کران کی کو کہ کران کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کران کی کو کران کی کو کہ کران کی کو کران کی کو کران کی کو کہ کران کی کو کران کی کو کہ کران کی کو کہ کران کی کو کران کی کو کہ کران کی کو کران کی کو کران کی کو کران کی کو کران کو کران کی کو کران کاروزہ کران کی کو کران کو کران کی کو کران کران کران کران کو کران کی کو کران کی کو کران کی کو کران کر کران کر کران کی کو کران کی کو کران کر کو کران کی کو کر کران کر کران کر کرن ک

ہے اور اس فراس کوفتوی دیدیا پھر اس فراس کے بعد عمد أافطار کر لیا تو کفار ہواجب نہ ہوگا۔

وکمن زنی ہجاریة والدہ علی ظن انہا تحل له: العظیے کوئی مختص اپنے باپ کی باتری سے زنا کرڈالے اس گمان سے کہ یہ باتدی اس کے حق میں بھی طال ہے تواس پر حد فازم ند ہوگی کیو تکہ اس نے شبہ کے مقام پر گمان کیا ہے کیو تکہ ملکیتیں باپ اور جیڈل کے در میان کی ہوئی ہوئی جی اس لئے شبہ پیدا ہو تا ہے ایک دوسرے کی چیز سے نقع افعالے لیکن آگر بیٹے کا گمان یہ تھا کہ یہ باتدی میرے لئے طال نہیں ہے تو اس پراکی صورت میں حدجاری ہوگی۔

بِخِلاَفِ جَارِيَةِ وَلَدِهِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ بِكُلُّ حَالٍ سَوَاءٌ ظُنَّ أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ أَنْ لأ يخِلاف جَارِيَةِ أَخِيْهِ فَانَّهَا لاَتَعِلُّ لَهُ بِكُلُّ حَالٍ فَلاَّيَسْقُطَ الْحَدُ عَنْهُ لأنَّ الأملأك مُتَبَايِنَةٌ عَادَةً وَالثَّالِثُ ٱلْجَهْلُ فِي دَارِالْحَرْبِ مِنْ مُسْلِم لُمْ يُهَاجِرُ إِلَيْنَا بِالشَّرَائِمِ وَالْعِبَادَاتِ وَإِنَّهُ يَكُونُ عُذُرًا حَتَىٰ لَوْلَمْ يُصِبَلُ وَلَمْ يَصِمُمْ مُدَّةً لَمْ تَبُلُغُهُ الدَّعْوَةُ لْأَيْجِبُ قَصْنَاؤُهُمَا لأَنْ دَارُالْحَرْبِ لَيْسَتَ بِمَحَلَ لِشَبَهُرَةِ -أَحْكَامِ الإسْئَلَام بِخِلَاثِ الَّذِي إِذَا اَسْلَمَ فِي دَارِالإِسْلَامِ فَإِنَّ جَهُلَّةٌ بِالشَّرَائِعِ لأَيَكُونُ عُذْرًا إِذْرُبَعا يُمْكِنُهُ السَّوَالُ عَنْ أَجْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَصْاءُ الصَّلَوْةِ وَالصنَّوْمِ مِنْ وَقُتِ الإسلامُ وَيَلْحَقُ بِهِ أَيْ بَجْهِلْ مَنْ أَسَلَمَ فِي دَارِ الْحَرَّبِ فِي كُونَه عُذْرًا جَهُلُ الشَّفِيْمِ بِالْبَيْمِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ بِالْبَيْمِ فَسَكُونِهِ عَنْ طَلّب السُّلُفَعَة يَكُونَ عُذُرًا لاَيَبُطِلُهَا بَعْدَ مَا عُلِمَ بِهِ لاَيَكُونَ سُتُكُونَهُ عُذُرًا بَل تَبُطُلُ بِهِ السُّنُفْعَةُ وَجَهَلُ الْأَمَةِ بِالْإِعْتَاقِ أَرْبِالْجِيَارِ فَإِنَّهُ يَكُونُ عُذُرًا فِي السُّكُونِ يَعْنِي إِذَا أَعْتِقَتِ الْأَمَةُ ٱلْمَنْكُوْحَةُ يَثُبُتُ لِهَا الْحِيَارُ بَيْنَ أَنْ تَبْقَىٰ تَحْتَ تُصِنَّفِ الزَّوْجِ أَوْلَمْ تُبُقَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ بِحَبَرِ الإِعْتَاقِ أَوْ بِأَنَّ السَّرْعَ أَعْطَاهَا الْحِيَارُ كَانَ جَهُلُهَا عُذْرًا ثُمُّ إِذَا عَلِمَتُ بِالْأَعْتَاقِ أَنْ بِمِسْتُلَةِ الْخَيَارِ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ أَلَّان لأنْ الْمَوْلَىٰ يَسنُتُبدُ بِالإِعْتَاقَ وَلَعَلَّهُ لَمْ يُخْبِرُهَا بِهِ وَلاَنَّهَا مَشْنُفُولَةٌ بِخِدْمَتِهِ فَلاَ تَتَفَرُّغُ لِمَعْرِفَةِ ٱحْكَام الشَّرْعِ الَّتِي مِنْ جُمَلَتِهَا اللَّجِيَّارُ وَجَهَلُ الْبِكْرِ بِإِنْكَاحِ الْوَلَى فَإِنَّهُ لِيَكُونَ أَيْضَنَا عُدِّرًا فِي السَّكُونَ يَعْنِي إِذَا رَوْجَ الصَّغْيِرَأَو الصَّغْبَرَةُ غَيرُ الأب وَالْجَذَ يَصِنَحُ النَّكَاحُ وَيَثْبُتُ لَهُمَا الْحِيَارُ بَعْدَالْبُلُوعِ فَإِنَّ جَهْلاً بِخَبَرِ النَّكَاحِ يَكُون عُذُرًا حُتَّىٰ يَعْلَمَا وَإِنْ عَلِمَا بِالنَّكَاحِ وَلَمْ يَعْلَمَا بَإِنَّ السَّرْعَ خَيْرَهُمَا لآيَكُونُ عُدْرًا لأَنْ الدارَ نارُ الإسلام والمانِعُ مِنَ التَعَلُّم مَعْدُومُ فَلاَ يَعْدُرُ هَذَ الْجَهْلُ الْجَهْلُ الْ والمفالين المجمل في قار المعرب من مسئلم لم أنها جد المفاد رج ووجهل جو دارالحرب من مسلمان سے با جائے جس نے اب ك واد الاسلام كى طرف جرت فيس كى ہے۔ يين عباد الد اور احكام شرعيہ سے حفاق وائد يكون عذر أبلا شبر اس كا جہل عذر ہے حتى كد اگر اس نے نماز فيس برحي ياروزه فيس ركمان مدت ك كد اس كود عوت اسلام فيس يهو في سكى اوان وونوں كى قضاء اس برواجب فيس بي فيس كي كد واد الحرب اسلام احكام كى شهرت كامقام فيس به اس كے بر ظاف كوكى ذى اگر وار الاسلام ميں روكر اليان قبول كر نے لك موقع به موقع بوچه باچه كر اسلام اليان قبول كر نے لك وقت سے نماز روز وكى قضاء واجب بوگئ ولئان قبول كر لئے كے وقت سے نماز روز وكى قضاء واجب بوگئ ولئى براور الاس كو در اسلام قبول كر نے كو وقت سے نماز روز وكى قضاء واجب بوگئ ولئى براور الى سكوت سے فتی وجهالت تا كے بارے جس كوك كد جب شفیج نے ناج كو فيس جانا تو حق ما تو سے ما تو حق منا كوك اللہ ما تو حق منا المنا ال

وَجَهُلُ الأَمَةِ بِالأَعْقَاقِ أَنْ بِالْحَقِهَارِ: - اور بائدى كى جہالت آزاد ہونے یا خیار عتل ہے كہ اس كا سكوت بھى عذر شار ہوگا صورت يہ ہے كہ جب متكوحہ بائدى كو آزادى لى گئ تواس بات كا اختيار حاصل ہوجاتا ہے كہ موجودہ شوہر كے تقرف من باتى دہ یا باتى شدرہ اور جب اس نے اسپنے آزاد ہونے كى خبر شہر جانایا اس مسئلے كو خبیل جان سكى كہ شریعت اسلام نے ایسے موقع پر بائدى كو خیار كا حق دیا ہے تواس كى جہالت عذر سمجى جائے كى چر جب الى آزادى كو جان كئى يااس مسئلے ہو اتف ہو كى تواب اس كو اختيار عاصل ہو گاكو تك آتان اس كے آزادكر لے كا تنها الك ہے اس لئے بائدى كو خبرت كرنے كا امكان موجود ہے موقع نہ بائدى ہو وقت آتاكى فدمتوں ميں معروف كارہاس كے اس كے اس كو انكام شریعت ہو اتف ہونے كا موقع نہ دنے كا مرتبی احکام شریعت ہو اتف ہونے كا موقع نہ لیے اس کے اس کو اختام شریعت ہو اتف ہونے كا موقع نہ لی سالا اور انہیں احکام شریعت کے دائل میں ہو تو تا ہے ہو كا حق ہوں ہى ہے۔

وَجَهَلُ الْمِكُمِ مِانْكَاحِ الْوَلِيِّ :- اور باكره (بالله) كى نادا تنيت دلى كے فكاح كردينے كے سلسفے شى توبيہ صورت مجى سكوت ميں عذر شار ہوگى۔ يعنى جب باپ اور دادا كے سواء كى دوسرے ولى نے صغيريا صغيره كو فكاح كرديا تو تكاح درست بے كر دونول خيار حاصل رئيگاك بالغ ہونے كے بعد اس فكاح كو باتى ركيس يا شخ \*\*\*\*

كردي - پس أكريه نكاح كے جانے كى خبر سے ناوا قف اور جائل رہے توبه جہالت عذر شار موكى - حتى كدوونول اس خبر کو جان جالیں اور اگر دونوں نے تکاح کی خبر توسن لی اور نکاح سے واقف ہو سے حر مسئلہ خیار کا معلوم حیس تمارمعلوم ند تھا کہ شریعت نے تکاح باتی د کھنے اوڑ نے کا اعتیار ان کو بالغ مونے کے بعد عطا کیا ہے تواس جالت كوعذرند قرارويا جائيكا، اس واسط كه دار، وارا لاسلام باورعلوم ديديد ك حاصل كرنة ساركاوث معدوم ب جهال چاہے اور جب چاہے علم وین حاصل کر سکتے تعے لہذایہ جہالت عذر میں شارند ہوگ۔ وَجَهْلُ الْوَكِيْلِ وَالْمَادُونُ بِالإطْلاقِ وَصَيدُم فَإِنَّ الْوَكِيْلُ وَالْمَادُونَ إِذَا لَمْ يَعْلَمَا بِالإطَّلاَقِ أَيْ بِالْوَكَالَةِ وَالإِذْنِ وَصَيِدْهِ أَيْ بِالْعَرْلِ ۚ وَالْحَجْرِ فَتُصَرَّفًا قَبْلَ بُلُوْغ الْحَبَر اِلنَّهِمَا فَهَٰذَا الْجَهُلُ مِنْهُمًا يَكُنُّ عُدُّرًا ۖ فَلَمَّ يَنْفُذُ تُمتَرَّفُهُمَا عَلَىٰ المُرْكُلُ وَالْمَوْلِيْ فِي الصُّورَةِ الأَوْلِي لأَنَّهُمَا لَمْ يَعْلَمَا بِأَمْرِهِمَا وَيَنْقُدُ تَصَرَّفُهُمَا عَلَيْهِمَا فِيُّ الصُّورَةِ التَّانِيَةِ لأَنَّهُمَا لَمْ يَعْلَمَا يِحِجْرِهِمَا وَالسَّكُّرُ عَطْفٌ عَلَىٰ الْجَهْلِ وَهُنَ إِنْ كَانَ مِنْ مَبَاحٍ أَيْ حَصِيْلَ مِنْ شَيُرْبِ شَيَتْيْ مُبَاحٍ كَشَيُرْبِ الدُوَّاءِ وَالْمُستكِرِ مِثْلُ الْبَنْجِ وَالْأَفْيُونِ عَلَى رَائَىٰ الْمُتَقَدَّمِيْنَ دُوْنَ الْمُتَاخْرِيْنَ وَسُرَبُ الْمُكْرَهِ وَالْمُضِنْطُنَّ أَيْ شَرُبُ الْمُكُرِّهِ بِالنَّقُلِ أَنَّ يَقَطْعِ الْعَضِنِّقِ الْحَمْرِ وَشَرْبِ الْمُضَطّلُ لِلْعَطْشَ إِيَّاهُ فَهُنَ كَالْإِغْمَاءُ يَغْنِي يُجْعَلُ مَانِعًا فَيَحْتَعُ صِحَةُ الطَّلاَقِ وَالْعِقَاقِ وستائِرالتَّصنرُفَاتِ كَالإِهْمَاءِ كَذَالكَ وَإِنْ كَانَ مِنْ مَحْظُورًا أَيْ حَصنَلَ مِنْ أشتُرْبِ شَنَيْءِ مُحَرُّم كَالْخَمَرِ وَالسُّكُرِ وَنَحْوِم فَلاَ يِنَافِيُّ الْخِطَابِ بِالإِجْمَاعِ لأَنْ قُرْلَهُ تُعَالَىٰ لَأَتَقُرَيُوا الصِّلُوةُ وَأَنْتُمْ سُكُارَىٰ إِنْ كَانَ خِطَابًا فِي حَالِ السُّكُر غَهُو الْمَطْوُبُ لأَنَّهُ لأَيْفَافِيُّ الْخِطَابَ وَإِنْ كَانَ فِي حَالِ الصَّحْقِ فَهُوَنَاسِدٌ إذْ يُصِيْنُ الْمَعْنِي إِذَا سَكَرَاتُمُ فَلاَ تَقْرِيُوا الصَّلَوَةَ كَقَوْلِهِ لِلْعَاقِلِ إِذَا أَجَنَّتَ فَلا تَفْعَلُ كُذُا وَهُنَ إِضَافَةُ الخَطَّابِ إِلَى حَالَ مُثَاثِ لَهُ فَلاَيَجُورُ وَتَلْزَمُهُ أَحْكُامُ السَّرُع وَتُصِحُ عِبَارَتُهُ فِي الطَّلاَقِ وَالْعِتَاقِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَقَارِيْرِزَ جُزّاً لَهُ عَنْ إِرْتِكَابِ الْمِنْبِي عَنْهُ وَتَنْبِيْهُا لَهُ عَلَىٰ أَنْ مِثْلُ هَذَ السُّكِرِ الْمُحَرُّمِ لأَيَكُونُ عُذْرًا لَهُ فِي إِبْطَالٍ أَحْكَامِ الشُّرُعِ إِلَّا نِرُدَّةَ وَالإِقْرَارَ بِالْحُدُودِ الْخَالِمنَةِ فَإِنَّهُ إِذَا إِنْتَهُ السَّكُرُانُ وَتَكَلَّم بَكُلِمَةِ الْكُفُرِ لأَيُحْكُمُ بِكُفْرِهِ لأَنْ الرَّدُةَ عِبَارَةٌ عَنْ تَبَدُل الأَعْتِقَادِ وَهُوَ غَيْنُ مُعْتَقِدٍ لَمَا يَقُولُهُ وَكُذَا إِذَا أَقَرُ بِالْحُدُودِ الْحَالِصَةِ لِلَّهِ كَشَرُبِ الْخَمَرِ وَالرُّنَا لِآيُحَدُ لأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْهُ صَحِيْعٌ والسَّكُرُ دَلِيْلُ الرُّجُوعِ -

وَ وَلَا اللَّهِ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمَادُونَ بِالاطْلاقِ وَحَدَدُه: اور وكل اورعبد ماذون كل جمالت <u> ﴾</u> [کاروبارکی) اجازت ملنے یاسب ہوتے کے بارے میں۔ کیونکد جب وکیل یا حمید ماذون نے جب اطلاق کی خبرتیں جانی لین اس بات کی خبر کہ مالک نے وکیل کو کاروبار کرنے سے معزول کردیا ہے۔ اور غلام کو خرید و قرو عت کرنے سے مجور قرار دیدیا ہے چاتے اس خبر کے مہو چےنے سے پہلے اس دولول نے تقر فات کئے بینی خرید و فرو خت کرلی توبیہ جہالت ان کے حق میں عذر شار ہو می نبذا کہلی (بینی اس صورت میں کہ و کیل اور غلام نے تحرید و فرو عت کی اجازت کی خبر نہیں سی اور نضر فات کرویا) تواس و کیل کا نصر ف موکل کے جن میں اور غلام کانقر ف مولی کے حق میں افذنہ ہوگا کیونکہ دونوں کو اجازت کی خرر نہیں معلوم 🛭 ہوئی اور دوسری صورت بیں (پین اس صورت بیں وکیل اورغلام موکل اور آ قاکی طرف ہے کاروبار كررب في كر موكل في وكيل كواور آقاني غلام كوكاره بارست منع كرديااوران كواس كي اطلاع تبيس ميد فجي إ تواس صورت میں ان کالفر ف موکل اور مولی کے حق میں ناقد ہوگااور جہالت کاعذر قابل ساعت ہوگا۔ وَالسَّكُونَ . (٢) اورسكر (يعني نشر) اس كاجهل يرعطف عوصُو إن كَانَ مِنْ مُهَاعَ بي نشر الر مباح ہے ہویعنی کی مباح چنے حاصل ہو کنٹسوب الدواء المسلک جیسے نشر آور دواکا چنا مثلاً بحک یا الیون کا چیا حقد مین کی دائے کے مطابق ) (مبل ہے) ممر متافرین کی دائے میں جائز میں ہے۔ ویشد ب العكده والعضيطد: - بحرواد رمعنظم كالثراب بيناتكره سے مراد جيے بحل كرد ہے يابدن سے نمى عضوء کے کاٹ دینے کی دھمکی دی کرشراب پینے پر مجبور کرنااور معظروہ ہے جو بیاس سے مجبور موکر پینے پر مجبور ہو فہد كالاغداء تواس كالحكم بيه ويى كي طرح بين جس طرح بيهوش مانع تصر فات بالى طرح نشه بذرايد مباح کو بھی انع قرار دیں مے لبد السے نشش جو رفض کے تصرفات طلاق، عمّال کے سیح اور معتبر ند ہول مے۔ وَإِنْ كُنانَ مِنْ مُحْطَلُود أَنه اوراكر حرام بي بويعني حرام جيز كے پينے سے نشه حاصل موجعے الكورى شراب اوردوسرى يبينے والى اور سكر لانے والى حرام چزي غلايدافى المعطاب توب البيت خطاب ك مانع نہیں ہے اس میں علماء کا احماع ہے کہ تکہ باری تعانی کا خطاب لانتقربوا الصسلوۃ وافتہ سسکاری آگرچہ حالت تحركا خطاب ہے تو يمي بمارا مطلوب ہے كيو تك يہ خطاب كے منافی نہيں ہے اور آگر نشہ نہ ہونے گ حالت مانا جائے تو ( مجمى الميت خطاب ير ولالت يائى جاتى ہے ورند) خطاب كا فاسد ہونا لازم آئے كا كيونك آیت کا مطلب به مو گاکه جب تم م نشه طاری مو تواس و نت نماز کے قریب مت جاد تواکر بوقت نشر المیت خطاب ند ہو توبہ تھم اس خطاب کے مائند ہو جائے گاکہ کس عقل دالے سے کہا جائے جب تم یا گل ہو جاؤ توب کام نہ کرنا اور اس کلام میں خطاب کی نسبت خطاب کے منائی حالت کی طرف ہور ہی ہے جس کی وجہ سے ب خطاب درست نہیں ہے لیکن آبت میں جب خطاب کی نسبت حالت سکر کی طرف کی کئی تو معلوم ہوا کہ سکر ا الميت خطاب كے منافی نبيں ہے۔

تلزمه احكام الشرع وتصم عبارته في الطلاق والعتاق والبيم والشراء والاقاريراك ي شریعت کے تمام احکام لازم ہیں طلاق، عمّال، بیع،شر اءاور حقوق کا قرار و فیر وتصر فات اس کے اپنے الغاظ ے سیج اور نافذ ہیں یہ احکام کالازم ہو نااور تصرفات کا نافذ ہونا اس لئے ہے تاکہ حرام کے ارتخاب ہے باز رہے اور اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ حرام نشہ احکام شریعت کے ابطال کا عذر نہیں ہو سکتا الالمردة اوالا قد اد بالحدود والعلاصة سوائ ارتداد اور حدود خالصه كے اور اقرار كے اس لئے كه اگر تشریص جور فخص مرتد ہو جائے اور کلم کفرمہند سے نکال دے تواس کے کفر کا عظم نددیاجائے گاکیو نکدر دو تبدیلی اعتقاد کانام ہے اور نشر می مست آدمی جوزبان سے کہدرباب اسکامعتقد میں بالیے بی جب وہ صدود خالص کا قرارای نشہ من كركے جيے شرب خمر كا قرار زناكا اقرار تواس ير صدجارى ند بوكى كيو نكداس كى جانب سے رجوع كر نادرست ہے اور نشہ رجوع کی دلیل ہے۔

بِخِلاَتِ مَالَنُ آقَرُ بِالْحُدُودِ ٱلْغَيْرِ الْخَالَمِيَةِ لِلَّهِ كَالْقَدُّفِ أَوِ الْقِمِنَاصِ فَإِنَّهُ لأيُصبِحُ الرُّجُنْعُ إِذْ صَاحِبُ الْحَقِّ يُكُذُّبُهُ فَيُوَاخَذُ بِالْحُدُوْدِ وَالْقَصَّاصِ وَيَخِلَاتِ مَا إِذَا أَرْنَىٰ فِي حَالَ سَنُكُرِهِ وَتُبَتِتَ مِنْ غَيْرٍ إِقْرَارٍ فِيْهِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ صناحِبًا وَالْهَزُلُ عَطْفَ عَلَى مَاقَبْلَهُ وَهِوُ أَنْ يُرَادَ بِالشِّيِّءِ مَالَمْ يُرْضَعَ لَهُ ولأَمَا صنلُحَ لَهُ اللَّفَظُ اسْتَعَارَةً يَعْنَىٰ لأَيكُونَ اللَّفَظُ مَحْمُولاً عَلَىٰ مَعْنَاهُ الْحَقِيْقِيِّ أَو الْمَجَارِئ يُلُ يكُونَ لَعْبًا مَخْضِنًا وَلَكِنَّ الْعِبَارَةَ لاَتُخْلُوا عَنْ تَمَخُل وَالأَوْلِيٰ أَنْ يَقُوْلَ وَمَا لأ يَصِنْلُحُ لُهُ بِتَاخِيْرِ كَلِمَةِ لِيَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَىٰ قَوْلِه مَالَمُ يُوضِعَ لَهُ وَأَنْ يَقُوْلُ وَلأَصِيْلَحَ لَهُ بِتَاخِيْرِ كَلْمَةٍ لِيَكُونَ مُعْطُوفًا عَلَىٰ قَوْلِهِ لَمْ يُؤْضِعُ لَهُ وَهُوَضِدُ الْجِدُ وَهُوَ أَنْ يُرَادَ بِالشِّيْءِ مَا وُضَعَ لَهُ أَوْ مَا يُصِئْلُحُ لُهُ اللَّفُظُ اسْتِعَارَةً وَإِنَّهُ يُنَافِئُ إِخْتِيَارَ الْحُكُمِ وَالرَّضِنَاءِ بِهِ وَلاَيْنَافِيُّ الرَّضِنَاءِ بَالْمُبَاشِيَرَةِ يَعْنِيُّ أَنَّ الهَازِلَ لاَيَخْتَارُ الْحُكُمَ وَلاَيَرْضِي بِهِ وَلْكِنَّهُ يَرْضَى بِمُبَاشَرَةِ السَّبَبِ إِذَا التَّلَفُظُ إِنَّمَا هُوَعَنُ رضناء وَإِخْتِيَارِ صَنْحَيْحِ لَكِنَّهُ غَيْرُ قَاصِدٍ وَلأَرَاضِ لِلْحُكُم فَصَارَ الْهَزْلُ بِمَعْنَى خِيَارِ السَّرَطِ أَبَدَا فِي الْبَيْعِ لِعَدُم الرَّضَاءِ بِحُكُم الْبَيْعِ وَلاَبِعَدُم الرَّضَاءِ بِنَفْسِ البَيْع وَلَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الْهَزْلَ يُفْسِدُ الْبَيْعَ وَخِيَارُ الشَّرْطِ لِإِيْفُسِدُهُ وَشَرَطُهُ أَيْ شَرْطُ الْهَرْلِ أَنْ يَكُونَ مَنرَيْحًا مِشْرُوطًا بِاللَّسَانِ بأَنْ يَذْكُرَ الْعَاقِدَ إِنْ قَبْلَ الْعَقْدِ أَنَّهُمَا يَهُرُلاًن فِي الْعَقْدِ وَلاَ يَتَّبُتُ ذَالِكَ بِدَلاَلَةِ الْحَال فَقَطُ إِلاَّ أَنَّهُ لَمُ يَشْتُرِطُ ذِكْرَهُ فِي العَقْدِيَخِلاتَ خِيَارِ الشِّرُطِ لأَنَّ غَرُضنَهُمَا مِنَ

الْبَيْعِ مَازَلاً أَنْ يَعَنَقَدَ النَّاسُ ذَالِكَ بَيْعًا وَلَيْسَ يَبِيْعُ فِي الْحَقِيْقَةِ وَهَذَا لأيحْصِلُ بِذِكْرِهِ فِي الْحَقِيْقَةِ وَهَذَا لأيحْصِلُ بِذِكْرِهِ فِي الْعَقْدِ وَأَمَّا خِيَارُ السُّنْرُطِ فَالْفَرْضُ مِنْهُ إِحْلاَمُ النَّاسِ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَيْسَ لِيَانُ الْعَقْدِ. بِأَتَّابِلُ مُعَلَّقًا بِالْحِيَارِ وَذَالِكَ إِنْمَا يَحْصِلُ بَذِكْرِهِ فِي عَيْنَ الْقَعْدِ.

وَالْهَوْلُ : ـ (٣) اور برل (غراق) اس کا مجی الله الله عطف ہے لین جبل پروھو ان ہداد بالشدی مالم ہوضع له ولامالحسلع له اللفظ استعارة : ـ برل کتے ہیں اپنے کام سے ایامطلب مر اولیا جس کے لئے یہ کام موضوع نہیں ہے اور نہ وہ مطلب اس کے محق مجازی ہونے کے قابل ہے بعنی اس کے الفاظ حقیقی معتی پر محول نہیں ہو کئے نہ معتی مجازی پر محول ہو سکتے ہیں بلکہ محق غراق پر محول ہوں کے مصنف کی یہ عبارت تکلف سے خال نہیں ہے کیونکہ ان کا قول "ولا اصلح لہ" عمل اگر مالاحسلم له کہنا ذیادہ بہتر تھا تاکہ مالم ہوضع له پر عطف ہوجا تا ہا چر لفظ اکو حذف کرکے ولاحسلم له کہنے تو بہتر تھا اسکا بھی مدالم ہوضع له پر عطف ہوجا تا ہا چا چھر لفظ اکو حذف کرکے ولاحسلم له کہنے تو بہتر تھا اسکا

وَالْمُتَوَاطُهُ : اوراس کی شرط یعنی نداق کو معتر ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان یکون صدیدا معتدوطا باللسان زبانی طور پر صراحة باہم سلے شدہ ہو بایں صورت دوتوں عاقد (بالع اور مشتری) کے کا معالمہ کرنے سے پہلے یہ ذکر نسائی کردیں کہ دوتوں کتا کے معالمے میں قداق کر رہے ہیں دلالت حال سے خداق ثابت تہیں ہوتان لم یشترط فی العقد بخلاف خیار الشرط البت عقد کے اعرام کاذکر کرنا ضروری۔

CHEMINING MEMINING ME

نہیں ہے بخلاف خیار شرکا کے کیونکہ نداقیہ عقد ہے کرنے وانوں کا مقدریہ ہوتا ہے کہ لوگ تو الفاظ کو و کھے کر عقد بھی ہوتا ہے کہ لوگ تو الفاظ کو و کھے کر عقد بھی تام بھی جوتا ہے کہ وہ تا ہے ہے جا میں موتا اور یہ معنی اور بہر حال خیار شرط تو اس سے مقصد لوگوں کو مثلانا ہوتا ہے کہ بھی تام نہیں ہے بلکہ خیار پر معلق ہے اور یہ معنی خیار ہے عقد بھی میں ذکر کرنے سے حاصل ہوں ہے۔

وَالتَّلْجِيَّةُ كَالْهَزَلِ فَلاَ يُغَافِي الْأَهْلِيَّةِ وَهِيَ فِي اللَّفَةِ مَا خُودَةٌ مِنَ الإلْجَاءِ أَئ الإضاطِرَارُ فَحَاصِلُهَا أَنْ يَلْجِيءَ شَنَيْءٌ إِلَىٰ أَنْ يَأْتِيْ أَمْرًا بَاطِئًا بِخِلافٍ ظَاهِرِهِ غَيَظَهَرُ بَحُضِئُورُ الْحَلُقِ اَنَّهُمَا يَعْتَقِدُ أَنِ الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا لأَجَل مَصِيْلِحَةٍ دَعَتُ ٱلِيَّهِ وَلُمْ يَكُنْ فِي الْوَاقَعِ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ وَالْهَزْلُ أَعَمُّ مِنْهُمَا وَلَكِنَّ الْحُكُمَ فِيهما سنواة فِي أَنَّهُ لَا يُفَافِئُ الأَدْلِيَةِ ثُمُّ إِعْلَمُ أَنَّ مَبْنِيٰ هَذَا الْهَوْلِ عَلَىٰ أَنْ يَتَّفِقُ الْعَاقِدَ أَن فِئ السَّرِ أَنْ تَعْلَٰهُرَ الْعَقْدُ بُحُصَوْرِ النَّاسِ وَلاَ عَقْدَ بَيْنَهُمَا فِي الْوَاقِع فَعَقَدَا يُحُصَونُ النَّاسَ ثُمُّ بَعْدُ تَفَرُقِ النَّاسِ لأَيَمْلُوا عَنْ أَرْبَعِ حَالاَتٍ بَيْنَهُمَا فِي كُلُّ عَقْدٍ وَقَدُ بَيَنْهُمَا الْمُصِينَفُ بِالتَّفْصِيلُ فَقَالَ غَإِنْ تَوَاضَعَا عَلَى الْهَرُلِ باصِلُ الْبَيْعِ أَيُ إِنْتَفَقَا فِي السَّرِّ عَلَىٰ أَنْ يَظَّهُرُ البَيْعَ بِحُضُورِ النَّاسِ وَلاَيَكُونَ بَيْنَهُمَا أَصَلُ الْبَيْمِ فَعَقَداً بِحُصَرُرِهِمْ وَتُقَرِّقَ الْمَجْلِسُ ثُمَّ جَاءَ أَوْإِتَّفَقًا عَلَىٰ الْبِنَاءِ أَيُ أَنَّهُمَا كَانَا بِابَيْنِ عَلَىٰ تِلْكَ الْمُواطِعَةِ وَلَهُزُلُ يُفْسِدُ الْبَيْعَ وَلاَيُوجِبُ الْمِلْكَ وَإِنْ إِتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ لِعَدَمِ الرَّضَاءِ حَتَى لَوْ كَانَ الْمَبِيْعُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتِرِي بَعْدَ الْقَبَضَ لَايَنْفُدُ كَالْبَيْعِ بَشُرُطِ الْحِيَارِ آبَدُا فَإِنَّهُ يَمْنَعُ ثُبُوْتَ الْمِلْكِ مَعَ كَوْنِ الْبَيعِ صنحِيْحًا فَقِي الْفَاسِدِ آوْلَىٰ وَإِن إِتَّفَقَا عَلَىٰ الْأَعْرَاضِ أَيْ عَلَىٰ أَنَّهُمَا أَعْرَضنا غن الْمُوَاضِعَةِ الْمُتَقَدَّمَةِ وَعَقْدًا الْبَيعَ عَلَىٰ سنبيل الْجِدَّ فَالْبَيْعُ صنحِيْعُ وَالْبَرْلُ أَبَاطِلٌ وَإِنْ إِتَّفَقًا عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرُهُمَا شَيَّءٌ عِنْدَ الْبَيْعِ مِنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْمَوَاصَعَةِ وَالْأَعْرَاصَ بَلُ كَانًا خَالِيَ الذَّهْنِ عَنَّهُ أَوْ إِخْتَلَفَا فِي الْبِنَاءِ الْأَعْرَاض فَقَالَ أَحَدُهُمَا بَلِنُنَا الْعَقْدُ عَلَىٰ الْمَوَاصِةِ الْمُتَعَدِّمَةِ وَقَالَ الْآخَرُ عَقَّدُنَا عَلَى سَبِيْلِ الْجِدُ فَالْعَقْدُ صَدِيْحٌ عِنْدَ أَبِي حَبِيْفَةً خِلْأَفًا لَهُمَا فَجَعَلَ أَبَوُحَنِيْفَةً صَحَةَ الايُجَابِ أَوْلَىٰ لأَنْ الصَحَةَ فِي الأَصِلْ فِي الْعَقُودِ فَيُحْمِلُ عَلَيْهَا مَالَمُ يُوْجِدُ مُغْيَرُ وَهُوَ فَيُمَا اذًا إِتَّفَقًا عَلَىٰ أَنَّهُمَا كَانًا خَالَىٰ الدَّهُن وَامَّا اذَا اخْتَلَفًا أَ فَمُدَعِيْ الْإِعْرَاضِ مُتَمَسَكُ بِالْأَصِيلِ فَهُوَ اوْلِي ترجروت المتلجة كالمرزل فلا يُنافي الأهلية داور مجورى (كمسلحت كامعامله) في الآحكة الرجروت المعلمة كامعامله) في الآحكة المرجروت المحرور على المبينة كم منافل في المبينة على المبينة كم منافل في المبينة المبينة

یں دونوں پر ایر ایر ایں۔ پھر جانو تم کہ فدات کا جن اس پر ہے کہ پہلے دونوں عاقدین خبائی ہیں اس بات پر انفاق کر لیس کہ لوگوں کے سامنے تو عقد بھے کا اظہار کریں مے حالا تکہ واقع ہی ہے معاملہ کے کا نیس شار ہوگا اس خفیہ منعوبہ کے تحت دونوں نے لوگوں کے سامنے عقد بھے کر لیا پھر اوگوں کے منتشر ہو جانے کے بعد ان حال کا جار صور توں سے قال نیم ہے جن کو مصنف نے یہ تفصیل بیان کیا ہے فرمایا: فان تو احت علی المهذل باصل البیع

کو تلجیہ سے عام ہے (کد مجبور کی اور فیر مجبور کی دو تول میں اس کا اطلاق ہو تاہے ) تمر المیت کے منافی ند ہونے

(۱)اگر دونوں عاقد اصل مج میں نداق کرنا ملے کرلیں بعنی تخفید طور پر دونوں شروع میں یہ ملے کرلیں کہ الوگوں کے سامنے عقد کہے کیا ہو لوگوں کے سامنے تو بھے کا ظہار کریں کے حالا لکہ وہ عقد بھے نہیں ہے لہذاان لوگوں کے سامنے عقد کھے کیا ہو اور مجلس بدل کی پھر دونوں واپس آئے۔

اِتَّفَقًا عَلَىٰ النِّسِنَاءِاور دونول عن اتفاق ہو کیااس پربناء کرنے عن لیخی مابقہ طے شدہ قداق ہی دونوں نے عقد تی کردیا پیسبد البیع تو تی فاسد ہو جائے گی اور کمک کو واجب نہ کرے گااگر چہ عقد تی کے ساتھ مصانا بھند ہی کولند کرلیا کیا ہو کو کک دونوں راضی نہ ہے حتی کہ اس بی نما قداق عن اگر مشتری نے تی پر یعنی غلام پر بین ہو ہو کہ کی شرط کے ساتھ تی کر ناشر طوبر جموت ملک کوروک دی ہے باوجو ویک شن تی درست ہو جائی ہو جائی دہول کا ان انتقاع علی الاعرامی ہو انہ ہو جائی ہو جائی ہو کہ کی جمود نول ان انتقاع علی اند مصد ہما نہ ہو جائی ہو کہ کی ہو ہو گائی ہو کہ کی جمود کی ہو ہو گائی ہو کہ کی جمود کی ہو ہو گائی ہو کہ کی ہو ہو گائی ہو گائی

نورالانوار \_جلدسوم اشرف الانوارشرحارده (Fi)**XXXX** صور تول میں امام ابو صنیفہ کے نزد یک تی درست ہے اور صاحبین کے نزدیک سیم نہیں ہے سوامام ابو صنیفہ نے جانب بي كو قائل رجي قرار دياب كو كله مقدك ائدر اصل محسن بابذ اس معامله كوي عقد يربى محول كياجات گاجب تک اس سے بتد یلی کرنے والی چزند موجود جو اور بداس صورت عل ہے کہ دو تول خالی ذہن ہول اور اگر دونوں میں اختلاف ہو تھے۔ اعراض کرنے والاحتیقت اصل ہے استدلال کر رہاہے ہیں وہی بہتر اولی۔ وَهُمَا إِعْتَبُرُ الْمُوَاصِعَةَ الْمُتَقَدَّمَةَ لأَنَّ الْبِنَاءَ عَلَيْهَا هُوَ الطَّاهِرُ فَفِي صنورةٍ عَدَم حَضَنُورِ شَنَى عِ تَكُونُ الْمَوَاضِعَةُ هُوَ الأَصِالُ وَفِي صِنُورَةِ الإِخْتِلاَفِ يُرَجِّعُ قَوْلُ مَنَ بَنَّىٰ عَلَى الْمُوَاضِعَةِ فَهٰذِهِ أَرْبُعَةُ أَقْسَام لَلْمَوَاضِعَةِ بِاصِئْلِ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ ذَالِكَ فِيُّ الْقَدْرِ بِأَنْ يَقُولًا إِنْ الْبَيْعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَك تَامُّ وَلَكِنْ نَوَاصِهُ فِي الْقَدْر وَنَظْهِرُ بِحُضَوْرِ الْخَلْقِ أَنِّ الثَّمَنَ ٱلْفَانِ رَفِي الْرَاقَعِ يَكُونَ الثَّمَنُ الْفًا فَرِدْهِ أَيْضَنَا أَرْبَعَةُ ٱقْسَام فَإِنْ إِثَّفُقًا عَلَى الأَرْضِ كَانَ الثَّمَنُ ٱلْفَيْنِ لأَنَّهُمَا لَمَّا ٱعْرَضَا عَنِ الْمُوَامَنِعَةِ وَالْهَرُل يَكُونُ الْإِعْتِبَالُ بِالتَّسْلَمِيَّةِ وَهَٰذَا الْقِسْمُ لِطَهُورُهِ لَمُ يَذْكُرُهُ فِي لِعُمْنِ النَّسَنِعُ وَإِنْ إِنَّفَقًا عَلَى آنَّهُ لَمُ يَحْضَدُرُهُمَا شَنَيَّةُ أَنَّ إِخْتَلَقًا فَالْهَزَلُ بِاطِلُ وَالتَّسَمْيَةُ مِنْحِيْحَةٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا الْعَمَلُ بِالْمَوَاصِعَةِ وَاجَبُ وَالأَلْفُ الَّذِي هُوَ لأبِهِ بَاطِلٌ فَيَكُونُ الثُّمَنُ عِنْدَهُ الْفَيْنِ وَعِنَّدَهُمَا اللَّفُ بِنَاءٌ عَلَى مَاتَقَدَمُ مِنْ أصلكِ وَأَصِيْلِهُمَا وَإِنْ إِتَّفَقًا عَلَى الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْمُوَاضِعَةِ فَالثَّمَنُ ٱلْفَانِ عِنْدُهُ لَأَنَّهُ لَوُجُعِلَ ''الثَّمنُ ٱلْفُايَكُونُ قَيُولُ الْأَلْفِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ دَاخِلِ فِي الْبَيْعِ شَرَاطًا لِقُبُولِ الْآخَر فَيُقْسَيْدُ الْبَيْعُ بُمَنْزِلَةٍ مَالَقٌ جَمْعَ بَيْنَ حُرٌ وَعَبْدٍ قَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ ٱلْفَيْنِ ليصبحَ الْعَقْدُ وَعِنْدُهُمُا النُّمُنُ ٱلْتُ لَأَنَّ غَرَضَةً مِنْ ذِكْرِ الْأَلْفِ هَرْلًا هُوَ الْمُقَابَلَةُ بالمبينم فكَانَ ذِكْرُهُ وَالسُّكُوتُ عَنْهُ سَوَاهُ كَمَافِي النَّكَاحِ وَهُوَ رِوَايَةً عَنْ أَبِي حنيفةً اينها وان كَانَ ذَالِكَ فِيُ الْجِنْسِ بِأَنْ يُوَاضِعَا عَلَىٰ أَنْ تَعْقِدَ بِحُضَوْرِ الْحَلْقِ على مائة دينار وَالْعَقَدُ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ عَلَى مِائَةٍ دَرُهِمَ فَالْبَيْعُ جَائِرٌ عَلى تُثُلَ حال من الاحْوال الْأَرْبَعَةِ سَوَّاءُ إِنَّفَقًا عَلَى الأَعْرِاضَ أَوْ عَلَىٰ الْبِنَّاءِ أَوْ عَلَىٰ أَنَّهُ المَّ يخضَنُوهُما شَيَّءُ أَوْ أَخْتَلُفًا فِيَّ البِنَّاءِ أَوِ الأَعْرَاضِ إِسْتِحْسَنَانًا وَذَالِكَ لأَنَّ

النبع لابصح بلا تسلمية البدل وهما جَدا في أصلِي الْعَقْدِ فَلاَ بُدُ مِنَ التَّصَاحِيْح

و ذالكِ بالانقاد مما سيما وهذا بالإثّفاقِ بَيْنِ أَبِي حَبْيَقَةٍ وَصَاحِبْيه .

م الله المستون المراحيعة المنقدمة : - اودماهين في البي ماية القال كااعتباركيا ب كو تكر عقد كى مناء الى اس يهد اور يمى طام بدلد اس صورت يس كوكى ييز موجود شدمو (اور ي گ بات چیت معے جو جائے) تو مالقد معاہد وہی اصل قرار دیاجائے گااور (بعد شرر) اختلاف پیدا ہونے کی صورت مي موانسد (سابقسات جيت يامعابده) كم مطابل فيملد كياجائ كالبذااصل الله كي بنياديريد وإرمورتي بوكير. وَإِنْ كَانَ وَاللَّهُ عَيْ الْفَعْد (٢) اور أكريه قدال مقدار شن يس موباي صورت كدوونول (متعاقدين) یہ تہیں ہیں کہ ج ہمارے اور تہارے ور میان تام ہو منی ہے لیکن دونوں مقدار شمن میں تواضع کریں سے اور کول کے سامنے ظاہر کریں مے کہ قیت دوہر ارہے حالا تکدواتھ میں ممن صرف ایک ہزارہے تواس کی بمح جارى مورتم تكلُّ بين خَإِنْ إِتَّفَقًا عَلَى الأَعْرَاحِنِ كَانَ الثَّمَنُ ٱلْفَيْنِ بِسَاكُرُ وولول كالنَّالّ غدال سے چر جانے پر ہوا تو دوہزار بی قیت ہوگی کیونک جب دونوں معاہدہ اور ندال سے پھر محے تو یقین اور تسميد كااهتبار كياجائ كاج كدمتم بالكل ظاهر وبابرتني اس لئة اس صورت كواكثر نسخول جس ميان نهيس كياميا كواتفقا على انه لم يحضرهما شئي اواختلفا فالهزل باطل والتسمية مسجيحة عنده وعندهما العمل بالمواضعة واجب والالف الذي هؤلا يه باطل:-اوراً ﴿ قَالَ وَ أَنْ وَانْ وَانْ وَانْ وَانْ القال ہویاباہم اختلاف موجائے توام صاحب کے فزدیک قدال باطل ہے اور تسمید حمل مح ہوا ورصاحبین کے نزديك مط شدونداق كااعتبار كرناضرورى إادرندا تأجوا يكبرارذكر كيابوه بأطل بالبداندكوره صورت میں امام صاحب کے نزد کی قیت دوہر ار موگ اور صاحبین کے نزد کی ایک برار موگی بیادونی ہے جو دونوں کے اصول کی گذر پھی ہے۔

**WXXX** 

مجى ايك روايت اس كے مطابق ہے۔

وان کان ذالك في الجنس: - (٣) اوراگر جنس خمن عن قدال پایا جائے ہائي صورت كه عاقدين دونوں اس بات پر اتفاق كريس كه بم محلوق كے سائے سود ينار پر معالمه كريں كے حالا نكه بمر ب اور تبهار ب ورميان اصل بي سود رہم كى ہے فالمبع جائز على كل حال تو يج درست ہ (حمن محربر) تمام صور توں على فد كوره چاروں حالتوں ميں برابر ہے كه دونوں فران القراق ہوں اعراض پر متفق ہوں يا قدال بر بناء ميں متفق ہوں يا يا جائے يا بہ صورت ہوكہ دونوں خالى الذي من ہوئے ميں متفق ہوں با بناء اور اعراض ميں دونوں ميں اختلاف پايا جائے وجہ رہے كه تي بلا تعين حمن كے درست تبين ہوئى اور الن دونوں نے اصل سے ميں اتفاق كر ايا ہے لہذا اس كى حديد ہے كه تي بلا تعين حمن كے درست ميں ہوئى اور الن دونوں نے اصل سے ميں اتفاق كر ايا ہے لہذا اس كى حديد ہو يہ مام صاحب اور حضرات حديد مان كي تعين پر انعقاد ہے درست ہو يہ مام صاحب اور حضرات صاحبين كے در ميان متفق عليہ ہے۔

وَجَهُ الفَرْقِ لَهُمَا بَيْنَ الْمَوَاصِعَةِ فِي القَدْرِ وَالْمَوَاصِعَةِ فِي الْجِنْسِ حَيْثُ إِعْتَيْرَا الْبَيْعَ فِيْ الْأَوْلِ مُتُعَقِدًا بِالْعَبِ وَفِيَّ الثَّانِيِّ بِمَا سَيَّمًا أَنَّ الْعَمَلَ بَالْمَوا صَبِعَةٍ مَعَ الْجَدُ فِي أَصِيلِ الْعَقْدِ مُعْكِنٌ فِي الأوَّلِ إِذْ يَبْقَىٰ مِنَ الْمُستَمِّي مَايَصِيْلَحُ ثُمَنَّا وَهُوَ الألفُ وَإِشْنَتِرَاطَ قَبُولِ الأَلْفِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ شَرُطًا لَكِنْ لأَمُطَالَبَ لَهُ مِنْ جَهَةِ الْعَبْدِ فَلاَ يَفْسَنُدُ البَيْعُ بِخِلاَتِ الثَّانِيِّ إِذْ لَوْ أَعْتُبِرَتِ الْمَوَاضِعَةُ فِيَّهِ يَعْدِمُ الْمُستَمَّىٰ وَيُوْجِبُ خُلُوا الْعَقْدِ عَنِ الثَّمَٰنِ فِي الْبَيْعِ وَهُوَ يُفْسِدُ الْبَيْعَ فَلِذَا وَجَبُتِ التَّسنمِيَةُ وَلَمْ يُعْتَبَرَ الْعَمَلُ بِالْمُواضِعَةِ وَإِنْ كَانَ فِي الَّذِي لَامَالَ فِيْهِ كَالطُّلاقِ إِوَالْمِتَاقِ وَالْيَمِينِ فَذَالِكِ مَنْجِيْحٌ وَالْهَرْلُ بَاطْلِلُ بِالْجَدِيْثِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السِّلاَمُ ثَلْثُ جِدُهُنَ جِدُ وَهُرْلُهُنَ جِدُ النِّكَاحُ والطَّلاَقُ وَالْيَمْئِنُ فِي يَعْضِ الرُوَايَاتِ النَّكَاحُ والْعِتَّاقُ وَالْيَعِيْنُ وَمَنُورَةِ الْمَوَاضِعَةِ فِيْهِ أَنْ يُواَضَعَا عَلَىٰ أَنْ يَنْكِحَهَا رِيُطَلِّقُهَا أَنْ يَعْتِقُهَا بحُضنُوْرِ النَّاسِ وَلَيْسَ فِي الْوَاقِعِ كَذَالِكَ وَالْمُرادُ بِالْيَمِيْنِ التَّعْلِيْقُ بِأَنْ يُوَاضِعَ الرَّجْلُ مَعَ إِمْرَأْتِهِ أَنْ عَبْدِهِ أَنْ يُعَلِّقَ طُلأَقُهَا أَنْ عِتَاقَهُ عَلاَنِيَةً وَلاَيَكُونَ فِي الْوَاقِعِ كَذَائِكَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ ٱلْيَعِيْنُ بِاللَّهِ تَعَالَى إِذَا لَا يُتُصنورُ الْمَوَاصِعَةُ فِيْهَا فِعَى هٰذِه الصنورِ فِي كُلُّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ يَلْزِمُ الْعَقْدَ وَيَيْطُلُ الْهَزْلَ وَيُلْحَقُ بِهٰذِهِ الصُّورَ ٱلْعَقْلُ عَنِ الْقِصنَاصِ وَالنَّذَّرِ وَنُحُوهِ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِيْهِ تَبْعًا كَالنَّكَاحِ فَإِنَّ الْمَهُرَ فِيْهِ لَيْسَ بِمَقْصِئُودٍ وإنَّمَا المَقْصِئُودُ

اِبْتِغَاءُ البُحْدُمِ فَانَ هَرْلاً بِاصِئْلِهِ بِأَنْ يَقُولُ لَهَا إِنِّى أَنْكَحْكِ بِحُصْنُورِ الْهَلْقِ وَلَيْسَ بَيْنَهَا نِكَاحٌ فَالْعَقْدُ لَازِمٌ وَالْهَرْلُ بِاطِلُ سَنَوَاءُ اِتَّفَقَا عَلَى الْبِنَاءِ أَوِ الْأَعْرَاضِ أَنُ عَدَم حُصْنُورِ شَبِيءٍ مِنْهُمَا أَوْإِكُنْتَلْفَا فِيْهِ وَإِنْ هَوْلاً فِي القَدْرِ بِأَنْ يُرَوَّجَهَا عَلاَ نِيَةً بِالْيَقِيْنِ وَيَكُونُ الْمَهْرُ فِي الْوَاقِعِ أَلْفًا فَإِنْ إِثْفَقًا عَلَىٰ الإعْراضِ فَالْمَهُرُ ٱلْفَان

بالإفقاق لأن أبنا ولاَية الاعتراض عن المهدّل.

الرجنة الفرق الفرق المهدا الع: - باق صاحبين في التدر (مقدار من) والى صورت من الرجنة التربيرة ومنعقد الله الع: - باق صاحبين في المهنس (موديار اصل قيت اورمو دريم فال والى صورت) من انعقاداول رحنيم فرايا باس فرق كي وجديه به كداول صورت من اصل في وقطى قراروك كرفراق بوكد التربير كرفراق بوك من المس مقدار من المراق والمائية وقطى قراروك من المراق بوكد التربير المراق ا

اب مسنف ما المنتقب المنقض كي قسمين بيان كررب بين وان كان في الذي الامال فيه كالطلاق والعقاق والهمين النع: (١) أكرابي تقرف بين فراق با جائز الله على والهمين النع: (١) أكرابي تقرف بين فراق با جائز الله كال وحال الله على والهمين النع: (١) أكرابي تقرف مج الور ذاق بالله بعد يده من الماكالين وين تبين عليه والم كايه المشاد مرادب نلك وحديث تتحضور سلى الله عليه والمهمين ( تمن معافظ اليه بين كران كوري في انهام وبنا توقي في به بين فراق مجمى في في برخول به نكاح، طلاق، يمين، ) اور دوسرى اليه بين كارح، من الدور بين بهم واحتمه القراق في انداز بين الناق ويكا فلاق ويكا فلام كو آزاد كرك كاورات كو طلاق ويكا فلام كو آزاد كرك كاورات كو طلاق ويكا فلام كو آزاد كرك كاورات كو طلاق ويكا فلام كو آزاد كرك كاورات أيس بين بين بهم مرف ذاق بين ايباكر تاب اور بمين مراد تعلق كرون كا مروت الن كي بهم الماكوري بين بهم مورت الن كي بهم المنافئ بين بوك مورت تين بالله مراد تعلق كرون كا مروت تين بالله مروت تين بالله مراد تعلى بين بالله مروت تين بالله بالنات كورت تين بالله بالنات كورت تين بالله بالله بالنات كورت تين بالله بالنات كورت تين بالله بالنات كورت تين بالنات كورت تين بالله بالنات كورت تين بالله بالنات كورت تين بالله بالنات كورت تين بالنات كورت تين بالنات كورت تين بالله بران بالنات كورت تين بالله بالنات كورت تين بالنات كورت تين بالنات كورت كورت تين بالنات كورت كورت كورت تين بالنات كورت كورت تين بالنات كورت تين بالنات كورت تين بالنات كورت تين بالنات كورت كورت كورت تين بالنات كورت تين كورت كورت كورت كورت كورت كورت تين بالنات كورت كورت كورت كورت كور

MANAGEMENTAL REPORT OF THE PARTY OF THE PART

تورالاتوار - جلدسوم

طرن کے دوسرے ممائل بھی ملق کے کئے ہیں۔

وَإِنْ هَزَلاً فِي الْقَدَدِ: -اوراكر مقداد مهر ش قدال ہو مثلاً مروث طائد طور پردو برارش لكان كيا ہے مراصل بھی تكان كام برصرف ايك براد ہو فيان اتفقاعلى الاعراض فيالمهر الفيان الى مورت بھ اگر قدال كو تظرائداذ كرنے پردولوں كا الفاق ہو تو مهردو بزار ثابت ہوگا الى وجہ سے كددولوں كو قدال سے اعراض كر لينے كا حق حاصل ہے۔

وإن إثّفقا على البِنَاءِ فَالْمَهُرُ الْفُ بِالإِثْفَاقِ لأنْ ذِكْرَ أَحَدِ الْأَلْفَيْنِ كَانَ عَلَىٰ سَبِيْلِ الْهَرْلِ وَالْمَالُ لأَيَلْبُتُ مَعَ الْهَرْلِ وَالْفَرْقُ لأَيِيْ حَنِيْفَةِ بَيْنَةٌ وَبَيْنَ الْبَيْعِ حَيْثُ أَنْجَبَ الْأَلْفَانِ فِي النَّفَارِ وَالْفَرْقُ لَا يَوْلُو فِي فَسَادِ النَّكَاحِ اللَّهُ لَوْ يُولُو فِي فَسَادِ النَّكَاحِ لأَنِي لَكَانَ شَرَطًا فَاسِدُا وَهُو يُؤْثُرُ فِي فَسِادِ الْبَيْعِ وَلاَ يُؤثُرُ فِي فَسَادِ النَّكَاحِ الْفَيْنِ فَي النَّكَاحِ الْفَيْنِ الْمَكْرَ الْفَيْنِ وَلَا يُؤْتُرُ فِي أَنْهُ لَمْ يَحْضَرُونَمَا شَكُن أَنْ إِخْتَلْفَا أَصْلِ الْعَقْدِ وَلاَفِي الصَّدَاقِ وَإِنْ إِنَّقَقًا عَلَىٰ أَنْهُ لَمْ يَحْضَرُونَمَا شَكُن أَنْ إِخْتَلْفَا لَمُنْ وَالْقَيْنِ فِي رِوَايَةٍ أَوْلِي وَفَقَ فَلِيلًا الْمَنْدِ وَلَيْهِ الْوَالِيَّةِ الْأَوْلِي وَفَقَ الْمُونِ وَلَيْقِ اللَّوْلِي وَفَقَ الْمُنْ وَمُونَ تَوْجِعُ جَانِبِ النَّسُمِيّةِ عَلَىٰ الْمَنْ وَهُو الْفَيْلِ وَالْمُنْ الْمُنْ وَلَا لَيْكُونُ تُومُونَ تَوْجِعُ فَالْمُونَ الْمُعْلَى الْمُنْفِيقِ وَالْمَنْ الْمُنْ وَمُولِكُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلَالَيْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُونَ الْمُنْ وَالْمُونُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَمُولُونَ الْمُنْ وَالْمُونُ الْمُنُونَ الْمُنْ الْ

لأَيْجِبُ بِهِ وَمَاكَانَ مَهْرًا فِي الْوَاقِعِ لَمْ يُذْكُرُ فِي الْعَقْدِ فَكَانَّهُ تَدُّو جَهَا بِلاَ مَهْر فَيَجِبُ مَهٰزُ الْمِثْلِ بِخِلاَتِ الْبَيْعِ إِذْ لاَيَصِحُ بِدُوْنِ الثَّمَنِ فَيَجِبُ الْمُستمَّى وَأَمَّا فِيُّ الَّخْرَيَيْنِ فَفِيِّي رِوَايَةٍ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي حَنِيْفَةَ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِمَا ذَكَرُنَا وَفِيْ روَايَةٍ أَبِّىٰ يُرْسُعُنَ عَنَٰهُ يَجِبُ الْمُسَىٰ تَرْجِيُمَا لِجَانِبِ الْجِدْ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِيْهِ مَقْمِنُودًا كَالْخُلُعِ وَالْعِثْقِ عَلَىٰ مَالِ وَالصِّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ فَإِنْ الْمَالَ مَقْصِوْدٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ لِآنَّة لاَّيْجِبُ بِدُوْنِ الذِّكْرِ وَالشَّنْمِيَّةِ فَإِنْ هَنْ لأَبِاصِنْلِهِ بِأَنْ تُوَاصِنَعَا عَلَىٰ أَنْ يَعْقِدَا هَذِهِ الْعُقُودِ بِحُصَوْرِ النَّاسِ وَيَكُونَ فِيُّ الْوَاقِعِ هَزَلاً وَإِتَّفَقا عَلَىٰ الْبِنَاءِ عَلَىٰ الْمَوَاضِعَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَالمَلاَقُ وَاقِعْ إُ وَالْمَالُ لاَزِمُ عِنْدَهُمَا.

مَرْجِرُ وَتُورِيكِ إِن التَّفَقَا عَلَى الْبِنَاءِ فَالْمَهُو أَلْفَ بِالإِنْفَاقِ - اوراكر ما إِن مَرالَ بر عائ عقد من دونول متغل ہو مے توسب کے نزدیک مہر ایک بزار واجب ہوگا کیونک دو بزار کا تذکرہ بطور ہر ل (غداق) کے تقااور مال غداق کی صورت میں واجب تہیں ہو تار باامام ابو صنیف کے اس قول کے در میان اور اس قول کہ بچے میں امام صاحب وہزار واجب کرتے ہیں اور نکاح میں ایک ہزار تو یہ ہے کہ اگر خمن دوہزار نہ مقرر کیا جاتا توا یک بڑاد شرط قراریائے جو کہ شرط فاسد ہے شرط فاسد بھے کے لئے مفسد ہے اور شرط فاسد نکاح سے لئے مفسد تھیں ہے نظس نکاح اور ندمبریس۔

وَإِنْ إِتَفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمَّ يَحْصَرُ هُمَا شَيَّةً أَوْإِخْفَلْفًا فَالغُكَاحُ جَائِزٌ مِالُفِ اوراكُ فالحالذ بمن ہونے پر دونوں کا اتفاق ہویا (بناء علی النبزل کے بارے میں) باہم اختلاف ہو ( توان دونوں صور تول میں ) ا تکاح درست ہے ایک ہزار مہرم امام محر کی روابت میں امام ابو حنیفہ سے وقیل بالفین اور بعض نے کہا کہ دو برار مہریر۔امام ابویوسٹ کی روایت میں امام صاحب سے دوسری روایت کی دلیل بے سے کہ امام صاحب مہر ا نکاح کو ﷺ کی صورمت بر قیاس فرماتے ہیں اور پہلی روایت کی دلیل بیہ ہے کہ وود کیل استحسان پر جن ہے کہ مہر انکاح میں تابع ہو تاہے اس لئے جانب تنمید کو ہز ل پر ترجیح نہ وی جائے گی کیو تکہ تر جیجے وینے کی صورت میں مہر مقعود بالذات ہو جائے گا۔ اور یہ اصل کے خلاف ہے بخلاف تھے کے کیونک تے میں شمن ( قیمت) مقصود موتی ہے لہذااس کی تھی (اس کو سیخ اور روائع قرار دینا اور شرط فاسد کو فاسد کردینا) بھی مقصود ہے اس لئے جانب تسميد كوبزل يرتز بيح وي كل يجوان كان في المجنس اوراكر جس مبريس قدال بوباي صورت كدونول في ونياش وامنع في بواورامل مبرداريم بول-فان اتفقا على الاعراض فالمهر ماسميا وانه أتفقا على البناء واتفقا على أنه لم يحضرهما شئى أختلفا يجب مهر المثل ساوراً كُمَّالَّ

ے اعراض پر دونوں کا اتفاق ہو تو مسمی میر قرار پائے گا اور اگر بتاء علی الہو ل ہونے میں یا فالی الذہن ہونے پر دونوں متنق ہوں یا ندات پر بتاء ہونے اور نہ ہونے میں باہم الحقاف ہو تو میر مشل واجب ہوگا۔ یا ند کورہ تنیوں صور تول میں ہے کہا صور ت تو بالا تفاق ہے کیو تکہ دونوں نے مسمی میں ہزل کا ادادہ کیا ہے اور مال ہزل میں واجب نہیں ہو تا اور دہ وہ آتے میں میر تھا بخلاف بھے کیو تکہ بھے بغیر خمن کے مسمح نہیں ہوتی لہذا مسمی (ذکر کر دہ داجب نہیں ہوتی اور اسمی اور کر کر دہ در قرب ہوگا اور بہر حال دونوں صور تول میں تولام صاحب کی جور دوایت امام محر سے ہے تو میر کی واجب ہوگا اور بہر حال دونوں صور تول میں تولام صاحب کی جور دوایت امام محر سے ہوگا جیسا کہ ہم نے او پر ذکر کر ویا ہے ( مہلی صورت میں جو دلیل ہونی اس کی مجم ہے) اور امام ایو ہو سند کی روایت میں جو دلیل ہونی اس کی مجم ہو سے دوایت میں جو ادایت میں جو ادام صاحب سے انہوں نے کی ہو دور سے دی گر جو میر مقرر کیا ہے اس کو ترج و دیے ہوئے میر کی واجب ہوگا جیسے تھے میں گذر چکا ہے

وَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَتْمَدُوداً كَالْمُلْعِ وَالْمِثْقِ عَلَى مَالِ وَالصَّلْعِ عَنْ دَمِ الْمَمَدِ (٣) اوراكراس عقد عن الله عن دَم المعمالحة اوراكراس عقد عن الله بحثيث معمالحة بالمال كونك ذكوره تيون امور عن عنه برايك عن الله بحثيث معمود كه بكونك النامعالمات عن جب المال كونك ذكوره تيون امور عن عنه برايك عن الله بحثيث معمود كه بكونك النامعالمات عن جب الكان كاذكر ذكيا جائه الله واجب نيس موتا

فَإِنْ هِذِلاً بِأَصْلِهِ وَآرُ وَوَلِهِ فَالَ لَوَ وَالِهِ كَامُ اللّهِ اللّهِ عَلَى عَلَمُ عَلَى اللّهِ وَوَلِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى المُواصَعة اور اللّهِ كَلّ مَا عَمُ كَلّ مُرْتَقَت اور واقع عَلى يه فاق بوكا واتفقاعلى البناء على المواصَعة اور تسرف كِي باء فال إلا واقع والمال لا زم عندهما وطلال واقع والمال الا نم بوكانها في المناهجة في المناهجة في المناهجة والمناهجة والمناهة والمناهجة والمناكة والمناهجة والمناهجة

الزُوْجَانِ عِنَ الْمَوْاضِعَةِ وَإِثْفَقًا عَلَى أَنُ الْعَقْدَ مِنَارَ يَيْنَهُمَا جِدًّا وَقَعَ الطَّلَاقُ وَوَجَبَ الْمَالُ اِجْمَاعًا أَمًّا عِنْدَهُمَا فَطَاهِرٌ لِأِنْ الْهَوْلُ بَاطِلُ مِنَ الْأَمِثُلِ لَا يُوْرُدُونَ فِي الْمَثْلِ لَا يُورُدُونَ الْمُولُ عِنْ الْمَثْلِ الْمُؤْدُونَ فِي الْمُعْنِ النَّسُنِ فِي الْمُنْاعِوضَ النَّسُخَةِ السَّابِقَةِ هَذِهِ الْعِبَارَةُ وَإِنْ إِخْتَلَفًا فَالْقُولُ لِمُدْعِي النَّسُخِ السَّابِقَةِ هَذِهِ الْعِبَارَةُ وَإِنْ الْمُثَلِّفًا فَالْقُولُ لِمُدْعِي النَّسُخِ الْمُنْاعِرَ أَنْ السَّكُونَةِ الْبِنَاءِ أَيْ الْمُنْاعِمِ وَإِنْ السَّكُونَةِ الْبِنَاءِ أَيْ الْمُنْافِقِ وَلَوْمِ الْمَالِ وَالظَّاهِرُ أَنْ السَّكُونَةِ الْبِنَاءِ أَيْ الْمُنْادِ حَوْنَ وَإِنْ كَانَ وَالْفَاقِ الْمُنْادِ عَلَى الْمُنْاقِ فَي الْفَالِ وَالظَّاقِ وَلَوْمَ الْمَالِ وَالظَّاقِ وَلَوْمَ الْمَالِ وَالظَّاقِ وَلَوْمَ الْمَالِ وَالظَّاقِ وَإِنْ كَانَ وَالِنَّ فَي الْقَادِ عَلَى الْمُنْاقِ فَي الْمُنْاقِ وَلَوْمَ الْمُنَاقِ فَي الْمُنْاقِ وَاقِعْ وَالْمَالُونَ وَالْمِنَاقِ وَلَوْمَ الْمُالِ وَالْمُنَاقِ وَاقِعْ وَالْمَالُونَ وَاقِعْ وَالْمَالُونَ وَالْمَ وَالْمَالُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُونُ فِي الْمُلْكُونَ وَالْمَالُ وَلَيْنَا الْمُؤْلُونُ وَالْمَالُ وَالْمَنْ وَالْمُونَ الْمُنْلِقِي وَالْمَالُ وَلَكِنَا الْمُنْ وَالْمُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُ وَالْمَنَالُ وَلَوْلُ الْمُنْ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ الْمُنْ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِق

<u>تعريح</u> كمَّ اَحْتَلُفَ نُسنَعُ الْمَثَنِ فِي هٰذَا الْمَقَامِ : ال جَكِمَّن كَ شَخْ عَارَت كَ فَاطَّت <sup>ر)</sup> افتاف بین بعض متخوں میں مُدکورہ ذیل عبارت صاحبین کے نرہب کے تحت تکمی می ہے لِعِنْ بِهِ قُولَ صَاحِينٌ كَاسِهِ عَمَارَت بِرَسِهِ كَدُ لأنَّ الْهَزَلَ لأنُؤَكِّرُ فِي الْحُلُعِ عِنْدَهُمَا وَلأَتَحْتُلِعَ الْحَالَ بالبناء اوبالاعرامیں او بالاشتلاف کے ککہ الن کے نزدیک معالمہ منکے کاکوئی اثر نہیں یہ تا تواہ تمال پر تصرف من ہونے باغراق كو نظرائداز كرنے ير انفاق مويا ختلاف اوراس كى وجديد ہے كدخلع من خيار شرط كا احمال تہیں ہو تااس لئے خلع میں اگر عورت کے لئے شرط نکائی عنی تومال واجب ہو جائے گااور طلاق واقع ہو جائے گی اور شرط خیار باطل ہو جائے گی اور جب معالمہ خیار شرط کا احمال خمیس رکھتا تو ہز ل کا بھی احمال نہ رکے گااس وجہ سے کہ بزل خیار شرط کے درجہ میں ہے لہذا ہر ابر ہے کہ دوتوں نے بناءیر اتفاق کرنیا ہے یا نظرانداز كرنے يرانقاق كرليا بي عالى الذبن مونے يرانقاق كرليا بيا اختلاف برحال بي صاحبين كا اصل یر تدات باطل ہو جائے گا اور طلاق واقع ہوگی اور مال لازم ہوگا وعند لایقع المطلاق اور ابو حنیفہ کے زو کے طلاق واقع نہ ہوگی بلکہ خلع مو توف رہے گی عورت کے مال کے اختیار کرنے ہر برابر ہے کہ دونوں فاصل ير قداق كيابويامقدار برياجني مال جي اجتلاف كيابوكيو كدبزل خيار شرط ك تحم يس ب-اورخيار شرطيس عورت كى جانب يد بوت ين الم صاحب في تفريكى بك طلاق واقع ندبوكى اور ماك واجب نہ ہو گاالبتہ جس وفت خیار محم کر کے مال تبول کر لے گی اس وفت بیوی کے ذمہ شوہر کے لئے مال واجب ہو گا وان اعد صندااور اگر دونول اعراض كرليس بعنى عقد كے بعد دونوں ميال بيوى عن المواضعه سطے شدوخات ے احراض کرلیں اور تطعی طور پر تصرف انجام دینے پر متفق ہوجائیں ۔وقع الطلاق ووجب السال

ادراس کا خلاصہ یہ ہے کہ نداق پر بناء کی صورت کو چھوڑ کر باتی تمام صور تول میں احناف کا قول یکسال ہے لیعنی امام میں حساب اور صاحبین دونوں کا قول یکسال ہے اور وہ یہ ہے کہ طلاق واقع ہوجائے گی اور مال لازم ہوگااس جگہ متن میں لفظ ''سکونت'' ند کورہے جس کا خیال یہ ہے کہ ان کی مرادیہ ہے کہ خالی ذہن ہونے میں دونوں متنق ہوں مگراس کی وضاحت دوسرے شارح معزات نے نہیں فرمائی ہے۔

وَإِنْ كَانَ ذَالِكَ فِي الْقَدَر اوراكر مقدار بدل مِن دونول كالمُدالُ بوباي طوركه دونول تواضع كريب به بہلے سے مطے کرلیں کہ سب کے سامتے دو ہز ار کا ذکر کریں گے اور طالا تھے دائع میں مقدار بدل ایک ہزار ہے۔ خان اتّفقا علی البناء تواگراس پر بناء کرنے میں دونوں کا تفاق ہو یعن مجلس عقد کے محتم ہونے کے بعدوونول في اس بات يراتفاق كياك مابقه نداق من طع شدو مقد ارك مطابق جمي تصرف كياب فعفد منا الطَّلا فَ وَاقِعَ وَالْمَالُ لاَزِمٌ كُلُهُ تُو صاحبينٌ كَ نزديك طلاق واقع موجات كي اورمال يورالازم موكا جیسا کہ اس کی وجہ پہلے محذر ویکی ہے کہ ہزل (غراق) طلع میں مؤثر قبیس ہوتا صاحبین کے نزدیک آمرچہ مال میں اڑا نداز ہوتا ہے لیکن خلع کے حق میں مال تا ہے ہے لہذااصل کو چھوڑ کرتا ہے میں اسکااٹر خاہرت ہوگا۔ وَلَا يُقَالُ كَيُفَ يَكُونُ الْمَالُ تَابِعًا فِيْهِ وَقَدْ نَصِيَّ فِيْمَا قَبْلُ إِنَّ الْمَالَ مَقْصَوْدٌ فِيْهِ وَلُوْ سُلَّمَ أَنَّ الْمَالَ تَابِعٌ فِيلِهِ وَلِكِنْ لأَيْلُرْمُ أَنَّ يَكُونَ حُكُمُهُ حُكُمُ الْمَثَّبُوع كَالنَّكَاحِ فَإِنَّ الْمَالَ فِيْهِ تَابِعٌ وَيُؤَثِّرُ الْهَزْلُ فِيْهِ مَعَ أَنَّهُ لِأَيُوثُرُ فِي النَّكَاحِ لأَنَّا نَقُولُ ۖ إِنَّ الْمَالَ فِيُ الْخُلُعِ وَإِنْ كَانَ مَقْصُوْدُا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ لَٰكِنَّةَ تَابِعِ لِلطَّلَاقِ فِي حَقّ التُّبُونَ وَإِنَّ الْمَالَ فِي النَّكَاحِ وَإِنْ كَانَ تَبْعًا بِالنَّسِيَّةِ إِلَىٰ مَقْصِئُودِ الْمُتَعاقِدَيْنِ لْكِنَّهُ أَصِنْلُ فِي التَّبُونَ ِإِذْ يَتَّبُتُ بِدُونِ الذِّكْرِ وَعِنْدَهُ يَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّقَ الطُّلأقُ بِاخْتِيَارِهَا فَمَالَمُ تَكُنْ الْمَرْأَةَ قَابِلَةٍ جَمِيْعِ الْمَالِ لِآيَقُعُ الطُّلَاقُ عِنْدَ إِتَّفَاقِرِمَا عَلَىٰ المَوَاضِعَةِ وَإِنْ إِتَّقَقًا عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرُهُمَا شَنَىءٌ وَقَعَ الطُّلَاقُ وَوَجَبَ الْمَالُ إِتَّفَاقًا أَمَّا عِنْدَهُمَا فَظَّاهِرٌ مِمَّا مَرْيَلُ هَٰذَا أَوْلَىٰ مِمَّا مَرَّ وَأَمًّا عِنْدَهُ فَلِرُجْحَانِ جَانِبِ الْجِدُ وَلَمْ يَذْكُرُ آمًا إِذَا إِتَّفَقًا عَلَىٰ الإعْرَاضِ أَوْ إِحْتَلَفًا فِيْهِ لأَنْ حَكُمُ الْأُولِي فَلْكُمُ الثَّانِيُ أَنْ يَكُونَ الْقُولُ قُولُ مَنْ يَدْعِيُ الْأُولِي وَهُكُمُ الثَّانِيُ أَنْ يَكُونَ الْقُولُ قُولُ مَنْ يَدْعِيُ الْإِعْرَاضِ أَمًّا عِنْدَهُ فَلِمَا تَقَدَّمُ وَأَمًّا عِنْدَهُمَا فَلِبُطْلاَنِهِ هٰكَذَا قِيْلَ وَإِنْ كَانَ فِي الْجِنْسِ بِإِنْ تُواضِعًا عَلَىٰ أَنْ يَذَكُنَ آفِي الْعَقْدِ مِأْفَةَ دِينَارٍ ويَكُونُ الْبَدَلُ فِيْمَا لِجُنْسِ بِإِنْ تُواضِعًا عَلَىٰ أَنْ يَذَكُنَ أَفِي الْعَقْدِ مِأْفَةَ دِينَارِ ويَكُونُ الْبَدَلُ فِيْمَا لِيُعْلَىٰ الْبَدَلُ فِيْمَا الْمُسْتَمِّى عِنْدَهُمَا بِكُلُّ حَالِ سَوَاةً إِثْفَقًا عَلَىٰ الْإِعْرَاضِ وَجَنِهُ الْمُعْلَىٰ لِكُلُ حَالٍ سَوَاةً الْمُطْلاَنِ الْمُعْرَاضِ وَإِنْ الْمُقَلِّ عَلَىٰ الْبِعْرَاضِ وَجَبُ الْمُسْتَمِّى لِكُونِهِ هُو السَّرُطُ فِي الْعَقْدِ وَإِنْ اِتَّفَقًا عَلَىٰ الْبِعْرَاضِ وَجَبُ الْمُسْتَمِّى لِلْمُولِ بِالأَعْرَاضِ وَإِنْ اِتَّفَقًا عَلَىٰ الْبِعَاءِ وَوَقَعْ الطَلْاقُ عَلَى الْمُعْرَاضِ وَإِنْ التَّفَقَا عَلَىٰ الْبِعَاءِ وَوَقَعْتَ الطَّلَاقُ عَلَى الْمُعْرَاضِ وَجَبُ الْمُسْتَمِى لِكُونِهِ هُو السَّرُطُ فِي الْعَقْدِ وَإِنْ اِتَفَقًا عَلَى الْبُولِ الْمُسْتَمِى لَا أَنْ الْمُعْرَاضِ وَإِنْ الْمُقَاعِلِ جَانِبِ الْجِدُ وَإِنْ إِخْفَقًا عَلَىٰ الْمُسْتَمِى وَوَقَعْ الطَّلَاقُ لِرُجْحَانِ جَانِبِ الْجِدُ وَإِنْ إِخْدَافِلُ الْمُسْتَمِى وَوَقَعْ الطَّلَاقُ لِرُحْمَانِ جَانِبِ الْجِدُ وَإِنْ إِخْدَافِلُ الْمُسْتَمِى وَوَقَعْ الطَّلَاقُ لِرُحْمَانِ جَانِبِ الْجِدُ وَإِنْ إِخْدَافِي الْمُسْتَمِى وَوَقَعْ الطَّلَاقُ لِرُحْمَانِ جَانِبِ الْجِدُ وَإِنْ الْمُسْتَمِى وَوَقَعْ الطَّلَاقُ لِرَحْمَانِ جَانِبِ الْجِنْفِي الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُسْتُمُ وَلَا الْمُسْلِدُ الْمُنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُعْرَاضِ الْمُنْ الْمُنْفُلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرَاضِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَاضِ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقُ الْمُل

ترجمة و المرابع المحال كنيف يكون المنال المع :- اس بريد احتراض ندكيا جائ كرفت على ال كس طرح المرجمة و المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع الم

کا اثر ندیزے گا اورامام صاحب کے نزدیک وجہ یہ ہے کہ جب ندات دے ذہن خالی ہے تو قطعی ہونے کا پہلو راج ہوگا کیونکہ تعلمی ہی اصل ہے محر ماتن نے یہال پر اعراض کی صورت میں اتفاق کا ذکر خبیں کیا اور نہ صورت اختلاف بن كاذكر فرمايا ب كيوكم خالى الذبن والى صورت كي مم عداض كالحم بدرج اولى معلوم ہوجاتاہے اور اختلاف کی صورت میں جو مدعی ہے اعراض کاای کا قول معتبر ماہ جاتا ہے۔امام صاحب کے نزد کی کیونکداس کادعوی اصل کے مطابق ہے اور صاحبین کے نزد یک اش وجدسے خلع میں قدال کا احتیار ہی نیس ہاس احکام کی تنعیل ووسرے او کول نے مجا ای طرح کی ہے وان کان فی البغس اور اگر جنس برل میں زاق ہو بعن دونوں نے ملے کرالیا تفاکہ لوگوں کے سامنے مقد میں سودینار ذکر کریں سے اور آپس يس واتعط صرف مودد بم بدل يوكا يجب المسمى عندهما لكل حال لا صاحين سك نزديك تمام صورتوں میں مسمی واجب ہوگا پراپر ہے کہ دونوں احراض پر اتفاق کرلیں۔ یا بناء علی الہول پر اتفاق كرليس يايه كهيس كه بهم خالي الذهن يتضيا اختلاف كرين كيونكمه خلع مين ندال باطل بهاور مال حيعاً ثابت ہوتاہے وعندہ ان اتفقا علی الاعراض وجب المسمی ادرامام صاحب کے نزدیک افراض پر انقال ہونے سے مسمی واجب ہوگاس وجدے کہ احراض کی وجدے نداتی باطل ہوجاتا ہے۔

وَإِنْ اتفقا على البناء تُوَقُّفَ الْبُطْلَأَنَ اور لمَالَّ بِهِنَاء كرنے مِن الْقَالَ بونے ہے طلالَ موقوف رے کی بیوی گن جانب ہے مسمی کے قبول کر لینے پراس وجہ سے کہ خلع میں مجی فدال بھکم خیار کے ہے اس لئے حورت كاليول كرنامتروط ہے او ان اتفقا على انه لم يعتضر هما شلى وجب المسلمي ووقع الطلاق اوراگر خالی الذهن مونے پر دونوں متعل مول تومسی لازم ہوگااور طلاق واقع ہوجائے کی کیونکہ 'اس جانب تمطىءانع ہے اور ترال کی جانب مرجوح ہے وائن اختلفاً خالقول لمدعی الاعوامش باہم اختلاف ہو تواعر اص سے دعوی کرنے والے کا قول معتبر ہوگا کیو تلداس کا دعوی اصل کے مطابق ہے۔ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الإِنْتِثْنَاءَ الَّهِ وَإِنْ كَانَ ذَالِكَ أَى الْهَزَّلُ فِي الإِقْرَارِ بِمَا يَحْتَمِلُ الْفُسِنْخُ كَالْبَيْعِ بَإِنْ يُوَاصِنَعًا عَلَىٰ أَنْ يَفُرًا بِالْبَيْعِ بِحُضْنُورِ النَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ فِي الْوَاقِعِ إِقْرَارٌ وَبِمَالًا يَحْتَمِلُهُ كَالنَّكَاحِ وَالْطَّلَاقِ بِأَنْ يُوَاضِعًا عَلَىٰ أَنْ يَقِرًّا إِبِالنَّكَاحِ وَالطَّلَاقَ بِحُصْنُورِ الْعَامَةِ وَلَمْ يَكُنْ يَيْنَهُمَا إِقْرَارًا فَالْهَزَلُ يَبْطُلُهُ لأَنَّ إِلْإِقْرَارَ مَحْتَمَلُ لِلْمَدُقِ وَالْكِدْبِ وَالْمُحْبِرُ عَنْهُ إِنَا كَانَ بَاطِلاً فَا الإِحْبَارُ بِهِ كَيْفَ يَصِيْرُ حَقًّا وَالْهَزْلُ فِي الرَّدَّةِ كُفْرٌ أَيْ إِذَا بِلَفْظَ بِالفَاظِ الكُفْرِ مَزْلاً يَصِيلُو كَافِرُا أَنْ يُرُدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَيِفَ يَكُنُنُ كَافِرًا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَعْتُقِدُ بِهِ فَأَجَابَ بَقَوْلِهِ لأَبِمَا مَرُلَ بِهِ أَىٰ لَيْسَ كُفْرُهُ بِلَفُظِ مَرْلَ بِهِ مِنْ غَيْرِ إِعْتِقَادٍ لَكِنْ بِعَيْنِ الْهَرْلِ لِكَوْنِهِ

إستتحقاقا بالدّيْنِ وَهُوَ كُفُرُهُ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ قُلُ آيا اللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُورُونَ لاَتَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ وَالسَفْة عَطْعَ عَلَىٰ مَاقَبْلَهُ وَهُوَ الْعَمْلُ بِخَلادِ اللّغَةِ الْخِفَةُ وَهُى الإصطلاحِ مَا عَرَفُهُ الْمُصَنَعَ بَقُولِهِ وَهُوَ الْعَمْلُ بِخَلادِ مُوجِبِ السَّرُوعُ وَالتَّبْدِيْرُ أَىٰ تَجَاوَرُ الْحَدْ وَتَغُرِيْقُ الْمَالِ إِسْرَافًا وَذَالِكَ لاَيُوجِبُ خِئْلاً فِى الإملينَةِ وَلاَ يَمْنَعُ شَيْئًا مِنَ الْحَدْ وَتَغُرِيْقُ الْمَالِ إِسْرَافًا وَذَالِكَ لاَيُوجِبُ خِئْلاً فِى الإملينِةِ وَلاَ يَمْنَعُ شَيْئًا مِنَ الْحَدْ وَتَغُرِيْقُ الْمَالِ إِسْرَافًا وَذَالِكَ لاَيُوجِبُ خِئْلاً فِى الإملينِةِ وَلاَ يَمْنَعُ شَيْئًا مِنَ اللّهُ عَنْ السَّغِيْهِ فِى أَوَّلِ مَا يَنْكُونُ مُطَالِبًا بِالأَحْكُامِ كُلُبًا وَيَمْنَعُ مَالُهُ عَنْ السَّغِيْهِ فِى أَوَّلِ مَا يَنْكُونُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْكُمْ قَيَامًا وَفِى الْيَوْلِيَاءُ السَّغَيْءِ وَلاَ مَنْ اللّهُ لَكُمْ قَيَامًا وَفِى النّهُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(Fr)

وَهٰذَا كُلُّهُ فِي الْإِنْهُنَاتِ الْمِحْ: فَرُورُ وَإِلَا تَعْمِلُاتَ اورا خَلَالِي اقوال وولائل انشاء است مرجمة تشريح من خار مسنف اخبار من برل واقع مون ك بارك من على (اب مسنف اخبار من برل واقع مون ك احكام اور تفعيلات بيان كري كوان كان ذالك اوراكر مويد يعنى قدال واقع موفى الاقرار وها مستمل النسب اقرار واخبار من (ا) ايس معالمه ك سليل من جو في كا حقال دكمتا ب جيساكه مع به دو آدى آپس من طركي كرواقع من كوكي فين كوكي فين بيا كد وي ادى آپس من طركي من كوكي فين كوكي فين كوكي فين بيا

وبما لایستمله (۲) یا ایسے معالمے کے سلسے میں جو فنح کا اخمال نہیں رکھتا ہے جیسے نکاح اور طلاق دو
آدی طے کرنیں کہ لوگوں کو سامنے نکاح کا یا طلاق کا اقرار کریں گے حالا نکہ واقع میں کوئی اقرار نہیں ہے
فالہذل ببطله تو قداق کی بناء پریہ اقرار باطل ہوجائے گاکیونکہ اقرار صدق و کذب دونوں کا اخمال رکھتا ہے
اور مخرعنہ جس کی خبردی گئی ہے)جب باطل ہو تواس کی خبر کے مکر صبح ہو سکتی ہے۔

والمهزل في المردة كفر (يه اعتقادات من برل ك مثال ب) (۱) او بوار مداد كے بارے من فراق كرة كفر ب يعنى جب كوئى بطور فداق كلمه كفر كے الفاظ ذبان سے كے توه كافر بوجائے گااس پر اعتراض ہے كہ جب وه كفر كا عتقاد نہيں ركھتا توكافر كيو كر بوجائے گاتومصنف نے اس اعتراض كاجواب اپنے اس قول من ديا ہے

کہ لا بماہزل بہ لیکن جس بات سے نداق کیا ہے اس بات نے نہیں یعنی کفراس لفظ کی بناء پر نہیں جو اس نے زبان ے پخیراعتقاد کے کہا ہے لکن بعین الهزل لیکینه است خفافا بالدین وجو بحفر بلکہ نووندائی ا الى كى بناء يركيونكديد تودين كے ساتھ مسخره بن ہے جوكد موجب كفرہے كيونكدالله تعالى في ادشاد فرمايا ہے - ' قُلْ آبِا اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسَنَتُهُو فَيْ لاَتَعْتَذِرُوا قَدَكَفَرْ ثُمْ يَعْدَ إِيْمَانِكُمْ (اے مح ملی اللہ علیہ وسلم) آپ کہد دیجئے کہ کیا اللہ تعالی ہے اور اس کے حکموں سے اور اس کے رسولوں سے تم ٹھنے کرتے تھے بہانے مست بناؤتم کا فرہو کئے اظہارا بھان کے بعد (۲)اور اگر کوئی نہ اق میں اسلام قبول کرلے تواس کااسلام معترب یہ انتاء کے درج میں ہے جس کا تھم رد کااور تراخی کااحمال نہیں رکھتااس لئے جانب اسلام کوتر جے دے کر اس کے کلمہ اسلام کو قبول کیا جائے گاجس طرح حالت اکر اہ کا قبول اسلام معتبر ہے۔ والسنفة (اوراليت كے موراض تمسى شريے) (م) سفاہت ہے اسكاعطف بھى جہل يرب لغت ميں سيه و توني اور خفته كو سكت بي اور اصطلاحي تعريف مصنف في اليان الفاظ ين كي سي كه وهو العمل يخلات موجب الشرع وان كان اصله مشروعاً وهوالسرف والتبذير :ــاو/بِ ثَنَامَاتِكُ شریعت کے خلاف عمل کرنے کو کہتے ہیں اگر چہ وہ عمل باعتیار اصل کے مشروع ہو مثلاً اسر اف اور نعنول خرچی مین صدود وشریعت سے تجاوز کرنا اور مال کے خرج کرنے میں فضول خرچی کرنا و دالك لابوجب خللاً في الاهلية ولايمنع شيئاً من احكام الشرع برسفابت الجيت كاندركي هم ك ظل اور نقصان کا موجب نہیں ہے اورنہ احکام شرح سے مانع ہے نینی فائدہ، نقصان، تواب، عذاب، ہر طرح کے احكام سفية يرواجب مول مح اور تمام احكام شرع ك اداء كرف كامكف بويمنع ماله عنه ليكن اسكامال اس کے حوالے نہ کیا جائے یعنی سفیہ کا السفیہ کو فیش دیا جائے گافی اول ما ببلغ بالنص اوا کل بلوغ مِن نَصُ وَارَدَ مُولَ لَهُ سَبِ عَ يَعِنَ بِارَى تَعَالَىٰ كَا تُولُ وِلاَ تَوْتُو السَّفَهَاء الموالكم التي جعل الله الكه قياساً (اورمت حوالے كردويے عقلول كواپناوه مال جس كوبنايا ہے اللہ تعالى تے تمہارے كذران كا ذریعہ ) اس آیت میں وو توجہتیں ہو مکتی ہیں اول معنی وہی ہوں جو آیت سے ظاہر ہیں لینی اے اولیاء ہو قو فول کو خو اور و پیویاں ہوں یااولار ہول ان کوایٹا مال مت ووو مال کہ تم کواللہ تعالی نے اس مال کا فرمہ وار بنایا ہے کیو تکدید لوگ بلا تدبیر اور سویے اور سجے مال کو ضائع کر دیں گے اس کے بعد پھر مختاج ہو جائیں گے اسپنے ضرروی اخراجات کے لئے اور تم کوندوے سکیل مے اس توجید کی بناء برزیر بحث مسئلہ کے ساتھ اس آ بہت کا كوئى تعلق ند بوج اروسرى توجيديد ب كد آيت من "اموالكم" ب اموالهم مراد بولين خودب توفول كو ان کے اموال مت دواور اموال کی نبیت اونیاء کی اس لئے کی تی ہے کہ اولیاء ان کے اموال کے ذمد دار موت بي اور تديري كرت بيل كم بال بن ترقي مو مال محفوظ رب صابح شاه مواس صورت بن زير بحث مسئلہ ہے اس کا تعلق ہو جائے گا یعنی سنہاء کو (بیو قوفول کو) ان کے آموال مت حوالے کردو جن اموال کی

تدبير اور بقاء كے لئے تم كوذمدوار قرار ديا كيا ہے۔

إِنَيَدُلُ عَلَىٰ هَذَا الْمَعْنَىٰ قَوْلُهُ فِيْمَا بَعْدَهُ فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدُا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلِهٰذَا قَالَ أَبَوْيُوسُفَ وَمُحَمَّدُ إِنَّهُ لأَيُدْفَعُ ۚ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالُمْ يُؤنسُ مِفْهُ الرُّشْنُدُ لاَجَلِ هَذِهِ الاَيَةِ وَقَالَ أَبَلْ حَنِيْفَةً إِذَا بَلْغَ خَمْسُنَا وَعِشْنُرِيْنَ سَنَةً يُدْفَعُ إِلَيْهِ المَّالُ وَإِنْ لَمْ يُؤْنِسْ مِفْهُ الرُّسْدُ لأَنَّهُ يَصِينُ الْمَرْأُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ جِدًا إِذَا وَفِيْ مُدُةُ الْبُلُوعِ إِثْنَى عَشَرَ سَنَةً أَدْنَىٰ مُدُةِ الْحَمَلِ سِنْهُ أَشْنُهُرِ فَيَصِيرُ حِيْنَكِدِ أَبَا وَإِذَا أَضَنُوعِتْ ذَالِكَ يَصِينُ جَدًا فَلا يُفِيدُ مَنْعُ الْمَال بَعْدَةً وَهَذَا الْقَدْرُ أَيْ عَدَمُ إعْطَائِهِ الْمَالُ مِمَّا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَلَكُنَّهُمْ إِخْتَنْفُوا فِي أَمْرِ رَائِدٍ عَلَيْهِ وَهُوَ كَوْنُهُ مَحْجُورًا عَن الْتُصِيُّرِفَاتِ فَعِنْدَهُ لاَيَكُونَ مَحْجُورًا وَعِنْدَهُمَا يَكُونَ مَحْجُورًا عَلىٰ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بَقُولِهِ وَإِنَّهُ لاَيُوجِبُ الْحَجْرَ أَصِنَالاً عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ أَئ سَوَاءً كَانَ فِي تَصَرُف لاَيَبْطِلُهُ الْهَرْلُ كِالنَّكَاحِ وَالْعِتَاقِ أَوْ فِي تُصِرُف يُبْطِلُهُ الْهَرْلُ كَالْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ فَإِنْ الْحَجْرَ عَلَىٰ الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ عِنْدَهَ يَكَذَالِك عِنْدَهُمَا فِيْمَا لأَيُبْطِلُهُ الْهَرْلُ وَأَمَّا فِيْهَا يُبْطِلُهُ الْهَزْلُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ نَظَرًا لَهُ كَالصَّبْي وَالْمَجْنُونَ فَلاَ يُصِحُّ بَيْعُهُ وَإِجَارَتُهُ وَهِبَتُهُ وَسَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِ لأَنَّهُ يَسُرُفُ حَالَهُ بِهَٰذَا الطُّرِيْقِ فَيَكُونَ كَلاَعْلَى الْمُسْتِلِمِيْنَ وَيَحْتَاجُ لِنَفْقَتِهِ إِلَىٰ بَيْتِ الْمَالِ وَالْسَنْفُرِ عَمَلُتُ مَا قَبْلُهُ وَهُوَ الْخُرِوجُ الْمُدِيْرُ عَنْ مَوْضَمَ الإِقَامَةِ عَلَىٰ قَصدِ السئير وَأَدْنَاهُ ثَلْلَهُ آيًامٍ وَإِنَّهُ لِأَيْنَافِيُّ الأَدْلِيَةِ أَيْ آهَلِيَةِ الْخِطَابِ لِبَقَاءِ الْمَقْلِ وَالْقُدْرَةِ ٱلْبَدَنِيَةِ ۖ لَكِنَّهُ مِنْ اَسْتَهَابِ التَّخْفِيْتِ بِنَفْسِهِ مُطْلَقًا لِكِنْنِهِ مِنْ اِسِتَهَابِ الْمُسْتَقَةِ فَسَوَاءُ تُوْجَدُ فِيْهِ الْمَسْنَقَّةُ أَنْ لَمْ تُوْجَدُ جُعِلَ نَفْسُ السَّفَر قَائِمًا مَقَامَ المُسْتَقَّةِ بِخِلافِ الْمَرَضِ فَإِنَّهُ مَثَثَونَاعٌ إِلَىٰ مَايَطِئزٌ بِهِ المَنْوَمُ وَالِيَّ مَالاً يَضِئزُ فَمُتَعَلِّق الرخْصنةِ لَيْسَ نَفْس الْمَرَضِ بَلْ مَا يَضِدُرُ بِهِ الصِنْوَمُ فَيُوتَثِرِ وَالسِنْفَرُ فِي قَصِيْرِ ذَوَاتِ الأَرْثِعِ وَفِي تَاخِيْرِ وَجُوبِ الصَّوْمِ إِلَىٰ عِدْةٍ مِنْ أَيَّامِ أَخُرُ لَأَفِي إِسْقَاطِهِ.

وَلَدُلُ عَلَىٰ هٰذَ الْمَعْنَىٰ المنعَنَى المنعَنَى المنعَنَى المنعَنَى المنعَنَى المنعَنَى المنعَنَى المنعَن مرجمة تشريح المنترات المنعقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المناهة المنوالهم المناه المناه المنطقة رہنا ہے فائدہ ہے اتن بات میں پینی اوائل بلوغ میں سفیہ کے مال حوالے ندگر نے میں سب کا اتفاق ہے اس کے بعد ایک زائد بات میں ان کا اختلاف ہوہ ہے کہ سفیہ دو مرے تعرفات میں مجور ہوگایا نہیں توانام صاحب کے نزدیک مجور ہوگا تان نے اس کی طرف اپنے تول میں اشارہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں :۔ وَإِنْهُ لاَيُوجِ بِ الْمَحْبُونُ اَصِللاً عِنْدَ آبی \* حَنِيْفَةٌ لِيْنَى امام ابو صدفية کے نزدیک ہے سفاہت سفیہ کوکی حم کے تعرف ہوئی المحدود ہوگا میں ہے لیونی برابر ہے کہ وہ تعرف ہو جس کو خرا اس سفاہت سفیہ کوکی حم کے تعرف ہوئی اس تعرف میں کہ جس کو بزل باطل خرد بتا ہے جسے بی ، اجارہ ، کوئی سال خری ما قبل وبائغ کو تعرف سے رو کدیتا الل کے نزدیک مشروع شیل ہے وکذا اللہ عند هما فیصا ببطله اللہزل :۔ بہی عظم صاحبین کے نزدیک ہو ای تعرف اس کورہ ک دیا جائے گا اس کے نفو کے بی نظر وکا تحرف اللہ اللہ اللہ عند هما فیصا ببطله اللہزل :۔ بہی عظم صاحبین کے نزدیک ہو اللہ تعرف اس کورہ ک دیا جائے گا اس کے نفو کے بیش نظرو کا اللہ تعرف کے بیش نظروکا کا تعرف کے بیش نظروکا کا تعرف کے وہ اللہ کا تعرف سے روک دیا کیا ہے لہذا اس کی بی ، اجارہ ہید اور تمام خور فات کے راستے مال فضول میں فردی کردے گا چر مسلمانوں پر ہو تھ بن جائے گا اس کے نفتہ کی جو جو بن جائے گا وہ اللہ کا تحرف می اور جو جو بن جائے گا۔ اور اسے مال فنول میں فردی کردے گا چر مسلمانوں پر ہو تھ بن جائے گا اور اپنے نان نفتہ کے لئے بیت المال کا مختاج ہو جائے گا۔

(rr)

والسنفر (۵) اور سر اسکاعطف مجی "جبل" پر بو و و المصروج المعدید اور یہ دور دراز کے لئے لئی پڑنے کو کہتے ہیں جس مقام پر اسکا و طن ہے اور قیام ہے وہاں ہے ہیر کے اراد نے ہے چلا جاتا وا دناہ دلانة ایام وانه لاینافی الا ملیة ال رور کی کی اونی مقدار غمن دن کی مسافت ہے اور یہ سر الجبت کے منا فرس ہے بین سزیم وانے ہے احکام ہے فطاب کی الجبت نہیں جاتی بلکہ باتی رہتی ہے کو کلہ سافر کی عقل، بدن قوت بحالہ باتی رہتی ہے و تلکیفة مین استفاب المقطفیفی بنتی بنسب مسلقة الکونیه مین بناب المستفقة البت یہ برات فود سب مشقت ہونے کے سب ہے ہر حال جی احکام شرعیہ کی تحقیق کا باعث برابر ہے کہ سفر عیں مشقت بالی جاتی ہو فلس سفر ہی کو مشقت کی جگہ تا تم کردیا گیا ہے بخلاف برابر ہے کہ سفر میں مشقت بالی جاتی ہو فلس سفر ہی کو مشقت کی جگہ تا تم کردیا گیا ہے بخلاف المعرض فانه مقدوع بخلاف بیاری کے کہ اس کی حقیقت مختلف ہے بعض بیاری کے گئے روزہ مشر ہوتا نے اور بعض کے لئے معفر نہیں ہو تا اس رضدت کا تعلق نفس مرض بیاری کے لئے معفر نہیں ہو تا اس رضدت کا تعلق نفس مرض باخیر وجوب المصوم لہذا موثر مضان کے بعد معمول تا خیر میں بعنی رمضان کے بعد معمول تا خیر کی مقان کے بعد معمول تا خیر کی موثر نہیں ہے۔ اور وہوب صوم کی تا خیر میں بعنی رمضان کے بعد معمول تا خیر کے بعد روزہ کی موثر نہیں ہے۔

لْكِنَّهُ لَمَا كَانَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُخْتَارَةِ جَوَابٌ عَمَّا يُتُوهُمُ أَنَّهُ لَمَا كَانَ نَفَسُ السَفَر أُقِيْمَ مَقَامَ المَشْتَقَّةِ فَيَتُبَغِىٰ أَنْ يَصِحَ الْأَفْطَارُ فِي يُومِ سَنَاعِرَ أَيُضَنَّا فَأَجَابَ بِإِنْ السَنَفُر لَمَّا كَانَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُخْتَارَةَ أَلُجَنَاصِلَةَ بِالْخُتِيَارِ الْعَبْدِ وَلَمْ يَكُنُ مُؤْجَبًا

مَسْرُوْرَةُ لِإِزْمَةُ مُسَنْتَدَاعِيَةً إِلَىٰ الإِفْطَارِ كَالْمَرْضِ فَقِيْلُ إِنَّهُ إِنَا اَصِنْبَحَ صنائِمًا وَهُنَ مُسْنَافِرٌ أَنْ مُقِيْمٌ فَسْنَافُرَ لأَيُهَاحُ لَهُ ٱلْفِطْلُ لأَنَّهُ تَقَرَّرَ الْيُجُوبِ عَلَيْهِ بِالشُّرُواعِ وَلأَمْنَرُوْرَةَ لَهُ إِنَّهُ عُوْهُ إِلَىٰ الإِفْطَارِ بِخِلاَتِ الْمَرِيْسِ إِذَا نَوَى المَنْوُمُ وَتَحَمَّلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَسْتَقَّةُ ٱلْمَرْضِ ثُمُّ آرَادَ أَنْ يَقْطِرَ حَلُّ لَهُ ذَلِّكَ رَكَدًا إِذَا كَان منجيَّحًا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ تَاوِيْلاً لِلصَّوْمَ ثُمَّ مَرضَ حَلَّ لَهُ الْفَطِّرُ لاَنَّهُ آمُنٌ سَمَاوئ لاَإِخْتِيَارَ لِلْعَبْدِ فِيْهِ وَالْمَرَخُمِنَ لِلْفِطْرِ مَوْجُونَة فَصِنَانَ عُذْرًا مُبِيْحًا لِلْفِطْرِ وَلَمْ أَفْطَنَ الْعُسَافِرُ فِي الصُّورَتِينِ الْمَدْكُورَتَيْنِ كَانَ قِهَامُ السَّفَرِ ٱلْمُبِيْحُ شُبُهَةً فَلاَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ أَفْطَرَ الْمُقِيْمُ الَّذِئ تَوَى ٱلْمِنْوَمَ فِي بَيْتِهِ ثُمُّ سَافَرَ لِأَتَستُعُما عَنْهُ الْكَفَّارَةُ بِخِلاَتٍ مَا إِنَّا مَرْضَ يَعْدَ أَنْ أَفْطَرَ فِي حَالٍ صِحَتِهِ تُسْتُقُطُ بِهِ الْكَفَّارَةُ لأَنَّ الْمَرَصْنَ أَمْلُ سَمَاوِيٌّ لأَلِحُتِهَارَ فِيهِ لِلْعَبْدِ فَكَأَنَّهُ أَفْطَرَ فِي حَالَ الْمَرَصَى وَأَحْكَامُ السنْفَر أَى الرُّحْصَةِ الْتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا أَحْكَامُ السنْفُرِ تَتُبُّتُ بِنَفْس الْخُرُوْجِ بِالسِّئَنَّةِ ٱلْمَسِّنُهُوْرَةٍ عَنِ النِّبِيُّ مِنلِي اللَّهِ عِليهِ وسلم فَائَّةً كَانَ يُرَخُمنُ الْمُستَافِرَ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ عِمْرَانِ ٱلْمِصِيْرُ وَإِنْ لَمْ يَتِمُ السَّفَرَ عِلْهُ يَعْدُ لأنَّ السنفرَ إِنْمَا يَكُونُ مِلَّةً تَامَّةً إِذَا مُضَى ثَلْثَةً أَيَّامٍ بِالْمُيْسَرَةِ فَكَانَ الْقَيَاسُ قَبْلُهُ أَنْ لأَثْبُتَ الرَّحْصَةُ بِمُجَرَّدِهِ وَلَكِنْ تَثْبُتُ ۚ تَلْكَ بِالسَّنَّةِ تَحْقِيْقًا لِلرَّحْصَةِ فِي حَقَّ الْجَمِيْع إِنْ لَنْ تُوَقَّفَ التَّرَخُصِ عَلَىٰ تَمَام ٱلْعِلَّةِ لَمْ يَثَبُتُ التَّرَفَيْهِ فِي حَقَّ الْكُلُ فَيَفُوتُ الْغَرَضُ الْعَمَلُلُونِ .

ولکنهٔ لفا کان من الامود المفادة لیک و کدسر افتیاری امود می ہے ہے ہے المحدود المحدود

داعیہ موجود نیس ہے بخلاف مریض کے جب اس نے روزہ کی نیت کرلی اور اپنے اوپر روزہ کی مشقت کو برداشت کرلیا پھراس نے افطار طال ہے ایسے بی جب ایک شخص میح کو برداشت کرلیا پھراس نے افطار کرلیا توان کے لئے افطار طال ہے ایسے بی جب ایک شخص میح کو سے اور تشکر رست تھاروزہ کی نیت کرچکا تھا اسکے بعد بھار ہو گیا تو افطار کرنا اس لئے طال ہے کو نکہ بھاری امر ساوی میں بشدے کا کوئی افتتیار نہیں ہے اور افطار کی رخصت دینے والا (مرخص) موجود ہے لہذا مرض ایساعذر ہو کیا جو افطار کوم ال کرنے والا ہے۔

وَلَوْ اَفْطُنَ الْمُسْنَافِرُ :۔اوراگر مسافر افظار کرؤالے فرکورو صور تول یک کان قیام انسفر المبیح مسیح فلاتجب الکفارة وان افعل المقیم توستر کا موجود ہوتا ہو کہ مبیح فلافطارے شرکا قائدہ دے گااس کے کفارہ واجب نہ ہوگا لان النشئینة دارِقة لِلْکَفَارَةِ اوراگر افظار کرلے میم جس نے گری دیے ہوئے روزہ کی نیت کرئی تھی سمافر لاتسقط عنه الکفارة بخلاف ماإذا مرض پحرستر میں روانہ ہواتواس سے کفارہ ساقط نیس ہوگا پخلاف اس صورت کے جبکہ کوئی بیار پڑجائے بحداس کے کہ وہ افظار کرلے اپنی محت کے وقت میں تو کفارہ ساقط ہوجائے گااس کے مرض امر ساوی ہے جس میں بندے کا افظار کرلے اپنی محت کے وقت میں تو کفارہ ساقط ہوجائے گااس کے مرض امر ساوی ہے جس میں بندے کا کوئی اختیار نیس ہے ہی گویااس نے حالت بیاری میں افظار کیا۔

وَاَحْتُكَامُ السنْفَرِ اور سفر كے احكام يعنى وور خصت جم ہے سفر كے احكام متعلق ہيں تنافيت بِنَفْسِ الْحَدُنُ ع آبادى كے باہر نكلتے ہى الابت ہو جاتے ہيں حديث كى بناء پر جوكہ سنت مشہورہ ہے جناب ہى كريم ملى الله عليه وسلم ہے منقول ہے كہ آب مسافر كور خصت عنايت فر مايا كرتے تھے جمل وقت كروہ شهركى آبادى سے باہر نكل جاتا تھاوان لم يقم السفر علة بعد اگرچہ اس حد تك جانے ہے سفر بحيثيت علت تامہ نہيں ہوتا ہے كيونكه سفر علت تامہ اس وقت ہوتا ہے جبكہ آسانى كے ساتھ تين دن گذر جائيں توقيالى انقاضايہ ہوتا ہے كيونكه سفر سنت تامہ اس وقت ہوتا ہے جبكہ آسانى كے ساتھ تين دن گذر جائيں توقيالله نصة تاكہ ہوتا ہے كہ محض سفر سے دخصت سفر حاصل نہ ہوليكن بير خصت سفت سے ثابت ہوتى ہے تحقيقالله خصة تاكہ معتق ثابت ہو جائے دوست تمام لوگوں كے حق ميں كيونكه رخصت اگر علت تامہ پر موقوف ہوجائے تو يہ آسانى ہم الى جائے والى اللہ مطلوبہ مقصود ہورانہ ہوگا اور مقصد فوت ہوجائے گا۔

وَالْخَطَاءُ عَطَّفَ عَلَىٰ مَاقَبُلُهُ وَهُوَ فِي اللَّغَةِ ضِدُ الصَّوَابِ وَفِي الْإصْطِلاحِ وَقُوْعُ الشَّيَءِ عَلَىٰ خِلاَفِ مَاأُرِيْدَ وَهُوَ عُذُرٌ صَالِحٌ لِستُقُوطِ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِذَا حَصَلَ عَنْ إِخْتِهَادٍ فَلَنْ اَخْطَاءَ الْمُحْتَهِدُ فِي الْفَتُوىٰ بَعْدَ اسْتِقْرَاعِ الْوَسنِمِ لأَيَكُونُ آثِمًا مَنْ إِخْتِهَادٍ فَلَنْ اَخْرًا بِحَدَّ أَنْ قِصَاصٍ فَإِنْ رُفَتْ إِنَهِ غَيْرُ إِمْرَأَتِهِ فَظَنَّهُ إِنْهَا إِمْرَاةً فَلَا اَحْرَا بِحَدَّ أَنْ قِصَاصٍ فَإِنْ رَفْتَ إِنْهِ غَيْرُ إِمْرَأَتِهِ فَظَنَّهُ إِنْهَا إِمْرَأَةً فَي الْفَوْلَ اللهِ عَيْرُ إِمْرَأَتِهِ فَظَنَّهُ الْمُرَاةُ فَوَاللَّهُ عَيْدُ اللهِ عَيْرُ الْمَرَاقِ فَظَنَّهُ صَيْدًا فَوَاللهُ اللهُ اللهُ عَيْرُ اللهِ وَقَتَلَهُ وَكَانَ إِنْسَانًا لأَيْكُونُ آثِمًا إِنْهُ الْعَمَدِ وَلاَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقِمَاصِ فَانَ إِنْمَا إِنْهُ الْعَمَدِ وَلاَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقِمَاصِ فَانَ الْمَا الْمُعَلِيلُونَ الْمُعَالِقِ الْمُعَدِيلُ اللهِ وَقَتَلُهُ وَكَانَ إِنْسَانًا لأَيْكُونُ آثِمًا إِنْهُ الْعَمَدِ وَلاَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقِمَاصِ

кжжж رَلَمْ يُجْعَلَىٰ غُذْرًا فِي حُقُرْقِ العِبَادِ حَتَى تَجَبَ عَلَيْهِ طَعْمَانُ الْعُدُوانِ إِذَا أَتْلَفَ مَالَ إِنْسَنَانِ خَطَّاءُ وَوَجَبَتُ بِهِ الدِّيَّةُ إِذَا قَتُلَ إِنْسَنَانًا خَطَّاءُ لأَنْ كُلُّهَا مِنْ خُقُوق الْعِبَادِ وبَدَلُ الْمَحلُ لأجَزَاءُ الْفِعْلُ وَصَبَحُ طِلاَقُهُ أَيْ طَلاَقُ الْخَاطِئ كُمَا إِذَا أَرَانَ

أَنْ يَقُولُ لَامَهُ آبِهِ أَقْعَدِى فَجَرَاىُ عَلَىٰ لِسَانِهِ أَنْتِ طَالِقٌ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ عِنْدَنَا وَعِنْدَالِسْنَافَعِي لَايَقَعُ قُيَاسِنًا عَلَىٰ النَّائِمِ عَدِيْمُ اللَّاخَتِيَارِ وَالْخَاطِئِ مُحْتَارً

مُقْصِرٌ وَالْمَرَادُ بِالْحَدِيْثِ رَفِّعُ حُكُم الْآخِرَةِ لأَحُكُمُ الدُّنْيَا بِدَلِيْل وُجُوْبِ الدَّيْةِ

وَالْكُفَّارَةِ وَيَجِبُ أَنْ يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ أَيْ بَيْعُ الْخَاطِيُّ كَمَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُ أَنْ يَقُولَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ هَجَرَى عَلَىٰ لِسَنَائِهِ بِعُتُ مِثْكَ كَذَا فَقَالَ الْمُخَاطَبُ قَبِلْتُ وَهَٰذَا مَعْنَى

قَوْلِهِ إِذَا مَنَدُقَةً خُمِنَمُهُ ۚ وَقِيْلَ مَعْقَاهُ أَنْ يُمِنَدُقَ الْخَمِيْمُ بِأَنْ مِنْدُورَ الإِيْجَاب

مِنْكَ كَانَ خَطَاءً إِذْ لَوْ لَمْ يُصِدَّقُهُ فِيْ ذَلِكَ يَكُونَ حُكُمُهُ لِحُكُم الْعَامِدِ وَيَكُونَ

بَيْعُهُ كَبَيْعِ الْمُكْرَهِ يَعْنِي يَنْعَقَدُ فَاسِدُا لأَنْ جَرَيَانَ الْكُلاَمِ عَلَىٰ لِسَانِهِ أَخُنِهَارِئُ

فَيَنْعَقِدُ وَلَكِنْ يَفْسُدُ لِعَدَم قُجُوْدِ الرَّضِنَاءِ فِيْهِ.

تعدیکی وَالْحَطَاءُ(٢) اور خطاء آس کا بھی عطف جہل پر ہے اور یہ نفت میں صواب کی ضدیر بولا المسترک فارسی خدیر بولا المسترک عام کا واقع ہو جانا خطاء کہلاتا ہے۔وَهُوَ عُذَرٌ صِنَائِحٌ لِسَنْقُولُ عِنَ اللهِ الغ : اوريوكن الله ك ماقط بونے كے لئے قائل عذر ب جَبُد اجتباد اور کوسٹش خرج کرنے کے بعد واقع ہو ہیں اگر جمبتد نے فتویٰ دینے میں خطاء کی اپنی بوری کوشش خرج کرنے ك بعد توكيد كارت موكا بك الركائل موكاويصير شبهة اورشركا فاكدودي بمراءك ووركر ش حتى لاياتم الخاطي ولايؤاخذ بعد اوقصاص حلَّ كه خطاكار شاكر گار بوتا بهادرندمدود وقصاص کی گر دنت میں آتا ہے ہی اگر شب ز فاف میں بودی کے بجائے کسی دوسری عورت کو اس کے پاس بھیج دیا کیااوراس نے اس کواین ہوی مجھ لیا بھراس نے اس سے وطی کرلی لوند مدجاری ہوگی نہ کتھار ہوگا جیہا کہ زناکا گناہ ہو تاہے اور اگراس نے دورے کس صورت کود کچے کراس کو شکار سمجھ لیااور اس برتیم چلادیااور اس كومارديا حالا تكدودانسان تو مقل عدكا مناه كارند موكااورنداس ي في تصاص واجب موكاولم يجعل عدداً فی حقوق العباد لیکن حقوق العباد کے ساقط ہونے کے بارے می خطاء کوعدر تسلیم نہیں کیا گیاہے چنانچہ (حقوق العبادين) تعدى وزيوق كرف كاتاوان اس يرواجب موكاجبك اس في كسي انسان كامال خطاء بلاك كرديا بدو جبت به الدية اوراس سه ديت لازم بوكى جبكداس فظاءكى آدى كو عمل كرديا بوكو كله يد

وَيَكُونُ بَيْعُهُ كَبَيْمِ الْمُكُرَّةِ - اوراس كَى يَحْ مَره كَى يَحْ كَ حَمْ مِن بوجائ كَى يَعْيَ فاسد بوجائي كونك كلام كا صدور اس كَى زبان سے اضطارى ہے لبذا منعقد بوجائے كى ليكن فاسد بوكى كيونك اكراه كى صورت مِن اسكار ضامندى نہيں يائى گئى۔

أَنْ إِنْهِهُ أَنْ رُوْجَتِهِ أَن نَحْوِهِ فَإِنَّ الرَّهَنَاءَ وَالإِخْتِيَارَ كِلاَهُمَا يَاقَ وِالإِكْرَاةُ بِجُملْتِهِ أَى بِجَمِيْعِ هَذَهِ الأَفْسَامِ لاَيُنَافِي الْحِيلَابَ وَالْأَمْلِيَةَ لِبَقَاءِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ الْذِي عَلَيْهِ مَنَالُ الْحِيلَابِ وَالْأَمْلِيَةِ وَإِنَّهُ مُتَرَدُّدُ بَيْنَ فَرْضِ وَحَظِيْرِ وَإِبَاحَةٍ وَرُخْصَةً يَعْفِي مَنَالُ الْحِيلَابِ وَالْمُلْتِةِ وَإِنَّهُ مُتَرَدُّدُ بَيْنَ فَرْضِ وَحَظِيْرِ وَإِبَاحَةٍ وَرُخْصَةً الْمُعْمَلُ بِهِ مُنْقَسِمٌ إِلَىٰ هَذِهِ الْأَسْتِمِ الْأَرْبَعَةِ فَغِيلُ الْمُعْمِ الْمُخْصَلِّ فِي الْمُخْصِ الْمُعْمِ الْمُعْمِى وَلَى مَنْبَرَ حَثَى يَعْفِقٍ عَلَيْهِ لِإِنَّهُ الْفَعَلُ بِهِ مَنْاعً كُوفِي عَلَيْهِ لِللّهُ الْمُعْمَلُ وَلَي تَعْمِ الْمُعْمِى وَلِي مَنْهُ الْمُعْمِى وَلِي مُعْمِيهِ الْعَمَلُ بِهِ حَرَامٌ كَالرَّنَا وَقَتْلِ الْنَفْسِ الْمَعْمَلُ مَةٍ فَإِنَّهُ يَطْمِهُ الْعَمَلُ بِهِ حَرَامٌ كَالرَّنَا وَقَتْلِ الْنَفْسِ الْمَعْمَلُ مَةٍ فَإِنَّهُ يَعْمِيهُ الْمُعْلِ فِي المَعْمَلُ مِعْ الْمُعْلِ فِي الْمُعْمِ فَإِنَّ الْمُعْمِ الْمُعْلِ فِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَلُ بِهِ مُعْلِيهِ الْمُعْمِ الْمُعْلِ فِي الْمُعْمِ الْمُعْلِ فِي الْمُعْمِ الْمُعْلِ فِي الْمُعْلِ فِي الْمُعْمِ الْمُعْلِ فِي الْمُعْلِ فِي الْمُعْمِ الْمُعْلِ بِهِ مُعْلِيهِ الْمُعْلِ فِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِي فِي الْمُعْلِ فِي الْمُعْلِ إِنْ الْمُعْمِ الْمُعْلِ إِنْ الْمُعْلِ فِي الْمُعْلِ فِي الْمُعْلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِ الْمُلِلْ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقِ وَالْمُعْلِ الْمُلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِ الْمُعْلِقُ الْ

وَيَعْدِمُ الرَّحْنَاءِ وَلاَيُفْسِدُ الإخْتِنَارُ (٣) يارضا تو حَمْ كردے ليكن اختيار باتى رہے اس اكراه كى صورت يہ ہے كہ انسان كو قيد كردي جيل جن ڈالدين كى د حمكى دك جائے يا خرب شديدے ڈرايا جائے ليكن جان ہے باك كرد من كافوف ندولايا جائے (اس كواكراه فير ملى كہتے ہيں) اس من انسان كا اختيار تو باتى رہتا ہے كرد ضامندى شامل فيس رہتی ہے بين وه اسكے كرنے يرداض فيس ہوتا۔

أولاً فِعَدِمُ الرحنسَاءُ وَلاَ يُفْسِدُ الإَخْلِيَّارُ (٣) يادضامند كُلِّمَ زكرے اور زامتياد بل نعق بيداكرے مثل اس كے باپ ، رجنے ، يوى كو تيد كردسين كى دعم كى دے اس كى دعم كى بي اس كا

الفتيار ورضاء دونول باتي بين\_

والإنخزاة بجمثلته اورجعله اكرأه بياتمام اقسام اكراه لايفاغى المغطاب الاعلية فطاب شرع اورائیت کے منافی میں وانه متردد بین فروض حظر واباحة ورخصة اور بروازے قرض حرام اور مبارج اور رفعست میں بعنی اکراہ کے مطابل ممل کرنا جار قسموں میں تقسم ہے بعض مقام میں تواکراہ کے مطابق عمل كرنا فرض ب شناً ميت كا كعانا جب انسان كومية كمعاف ير مجود كرديا جاسة جو الجاءكي نوعيت پید اگر دے بعتی ایسی چیز ہے ڈراہا جائے کہ جس ہے انسان مجبور ہو جائے (۱) مثلاً ممثل کرنے کی دھمکی یا عضو كاث دين كى دسمكى تواس صورت بنى آدى كومر دار كماليها فرض قرار ديامياب اوراكر كرون اسيزاوير مبر لیااور و همر کیا تو نکره کومز اوی جائے گی (عذاب ہوگا) کیونکہ اس نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔

وَفِي يَعْصِيهِ الْعَمَلُ بِهِ حَرّامُ اوراكراه كي بعض موركول ص اكراه كوبموجب عمل كرنا حرام ہے جیے کسی کوزنا کرنے یاکسی کومار ڈالنے پر مجبور کرنا توان کا مجام و تیاا کراہ کی صورت میں بھی حرام ہے خواہ اکراہ ملجی کول ند ہواور اکراہ کی بیعش صور تول میں آگراہ کے بموجب عمل کر نامبارہ ہے جیسے روزہ کی حالت میں اس کو اظار كرفي ير مجور كيا جانا كيونكد أكر مجور كے جانے ير اس في روزه تورويا تومباح ب اور اكراه كى بعض صور توں میں اکراہ کے مطابق عمل کرنے کی رخصت ہے جیسے زبان پر کامیکٹر جاری کر اینب بندہ کواس پر مجبور کیا جائے تواس کوا براء کی رخصت ہے محر شرط ہیہے کہ دل اسلام سے مطعمن ہوادراکراہ مجی بطریق منجی ہو۔

وَالْفُولَ فَهُنَ الْإِبَاحَةِ وَالرُّحْصَةِ إِبَاحَتَ أُورِد فَصِت دُولُول كَوْرَمِيان قُرَقَ بِيسِ كُر رَحْصت میں وہ فعل اس کے لئے مباح نہیں ہو تا کہ حرمت کو حتم کردی جائے حرمت باتی ،ہتی ہے صرف قعل میں مباح کا معالمه كياجا تا باوراباحت ين فعل كى حرمت بن اشالى جاتى بــ

وَقِيْلُ لَاحَاجَةَ إِلَىٰ ذَكْرِ الإِبَاحَةِ لِدُخُولِهَا فِي الفُرَضِ أَوِ الرُّخُصَةِ إِذْ لَوْ كَانَ الْمُ إِنَّا بِهَا إِبَاحَةُ الْعَجْلِ مَعَ الإِثْمِ فِي الصِّبْرُ فَهِيَ الْفَرْضُ وَإِنْ كَانَ بِدُوْنِ الإِثْم فِيِّ الصِّبْرِ فَهِيَ الرُّخُصِنَّةُ فَإِفْطَارُ الصَّائِمِ الْمُكْرَهِ إِنْ كَانِ مُسْتَافِرًا فَفَرْضَ وَإِنْ كَانَ مُقِيْمًا فَرُخُصَةً وَلَمْ يُؤْجَدُ مَايُسَنَاوِيَ الْأَقْدَامُ وَالْإِمْتِثَاعُ فِيْهِ غِيَّ الْإِثْم وَالثِّرَابِ حَبِّيْ يَكُونَ مُبَاحًا وَلاَ يُتَافِيُّ الإِخْتِيَارِ أَيْ لاَيُنَافِيُ الإِكْرَاهَ إِخْتِيَارُ الْمُكرَةِ بِالْفَتْعِ لَكِنُ الإِخْتِيَارَ فَاسِدٌ فَإِذَا عَارَضَهُ إِخْتِيَارٌ مِنْجِيْحٌ وَهُنَ أَخْتِيَارُ الْمُكْرَهِ بِالْكَسْرِ وَجَبَ تُرْجِيْحُ الصَّحِيْجِ عَلَىٰ الْفَاسِدِ إِنْ أَمْكَنَ كَمَا فِي الإِكْرَاهِ عَلَىٰ الْقَتْلِ وَإِثْلَافِ الْمَالِ حَيْثُ يَصِيْلَحُ الْمُكْرَةُ بِالْفَتْحِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ لِلْمُكْرِهِ بِالْكَسِّرِ فَيُصَنَافَ الْفِعْلُ إِلَىٰ الْمُكْرَهِ بِالْكِسِرِ وَيَلْزَمُهُ حَكْمُهُ وَإِلاَّ أَىٰ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ

وقف المحمد والمحمد المحمد الم

صرف زور دکھلاتا ہے بقی حسنوبا الی الاختیار الفاسد توافقیار فاصد کی طرف فلمسنوب ہے گا اوروہ کرہ و مجود آدی کا افتیار ہے لہذا کام انجام دینے سے کرہ سے موافذہ ہوگا۔ مصنف نے اس پر بعض تغریب کے اس کی این التکلم تغریب کی این جنائی فرمایا خفی الاقوال لایصسلے المسکرہ ان یکون آلة لغیرہ لان التکلم بلسیان الغیر لایتصور فاقتصر علیه (۱) پس اقوال شمیمکن نیم کہ مجود آدی آلہ ہوجائے دوسر سے مختم کی تکہ دوسر محقی کی زبان سے کی کرنے کا تصوری نیم کیا جا سکتا ہے اس لئے اس پر محدود رہے گا یعنی کام کا تھم تکلم کرنے دائے مجود ہوگا۔

فان کان الفول مسالاً ففسيخ ولا فقوقف على الرسناء لم فيطل مالكره كالملاق وايد الفول مبالكره كالملاق وايد و في المراح المر

مِنْ حَيْثُ الإِثْلَافِ لأَنْ مَنْفَعَةَ الأَكْلِ حَصَلَتُ لَهُ وَقِيْلَ لَوْ أَكْرِهَ عَلَىٰ آكُلِ مَالُ فَعُبِهُ فَإِنْ كَانَ جَائِفًا لأَيْجِبُ عَلَىٰ الأَمْرِ شَنَىٰ لَا مَنْفَعَةُ رَجَعَتُ إلىٰ الأَكِلِ وَالْ أَكْرِهَ عَلَىٰ كَانَ شَبُعَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيْمَتُهُ لإِنَّ الْمَنْفَعَةُ وَلَمْ تُرْجِعُ إلىٰ الأَكِلِ وَالْ أَكْرِهَ عَلَىٰ أَكُلُو مِنْ الْمَنْعَانَ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَىٰ الْمُكْرَهِ سَوَالُا كَانَ جَائِفًا أَوْ شَبُعَانَ لأَنْ أَكُلُ مِنْ قَبِيلُ الإَكْرَاهِ عَلَىٰ إِثْلاَفِ مَالِهِ فَيَجِبُ الصَّمَانُ وَكَذَا إِنَا أَكُرَة إِنْسَانُ أَنْ أَنْ مَنْ قَبِيلُ الإَكْرَاهِ عَلَىٰ إِثْلاَفِ مَالِهِ فَيَجِبُ الصَّعْمَانُ وَكَذَا إِنَا أَكْرَة إِنْسَانُ أَنْ أَنْ يَكُونَ مَعَ إِمْرَأَتِهِ فِي الصَّوْمَ أَوْفِى الْإِعْتَكَانِ الْفَعْلُ إلىٰ الأَمِرِ عَلَىٰ مَاسَيَاتِي وَإِنْ كَانَ مَعَ إِمْرَأَتِهِ فِي الصَّوْمَ أَوْفِى الْإِعْتَكَانِ الْفَعْلُ إلىٰ الأَمِرِ عَلَىٰ مَاسَيَاتِي وَإِنْ كَانَ مَعَ إِمْرَأَتِهِ فِي الصَوْمَ أَوْفِى الْإِعْتَكَانِ الْفَعْلُ إلىٰ الأَمِرِ عَلَىٰ مَاسَيَاتِي وَإِنْ كَانَ مَعَ إِمْرَأَتِهِ فِي الصَوْمَ أَوْفِى الْعَثَكَانِ أَلْ الْمَرْعَ أَلْ الْمُعْرَامِ أَوْلِ الْمَالُ فِي الصَّوْمَ أَوْفِي الْمَعْتَاهِ وَيَالْمُ أَلُو الْمَالُ فِي مَا لِهُ وَيَالِمُ مَا مَا رَافَيْتُ رِوَاتُ كَانَ مَعَ إِمْرَأَتِهِ فِي مَالِهِ وَمَا رَافَيْتُ رِوَاتِهُ فَيَالِمُ فَلَ وَالْمَنْ فِي مَالِهِ وَمَا رَافَيْتُ رِواتِهُ عَلَى الْمُكْرَةِ الْأَمْرَامُ لا .

رجم و تشریک از نان کان یک تمنی فرند و نان کان یک تفید علی الرضناء کالنیم و نکوه و تفید علی الرضناء کالنیم و نکوه و تفید علی المتراس می المتراس المترا

ولاتصب الآقار الدكت المراح الراح الراح المراح المرح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المرا

وَالأَفْعَالُ عِسْمَانِ مُحَدُّهُمَا كَالْأَقْوَالِ فَلاَ يَصِلْحُ أَنْ يَكُونَ الْمُكُرَةُ فِيْهِ أَلَةً لِفِيْدِمُ الكَالاَكُلُ وَالْفَصَلُ عَلَيْ الْمُكُرَّةِ الْعَ - (٢) اور مجود آوى كَ افعالُ كَالاَبْتِينَ أَيْنَ الكِيْمِ اتَّوَالَ كَا هُرِحَ مِهِ فِي النَّافَعَالِ عَلَى كَرُوكُو آلْهُ كَارِقُوارُونِا مُكَنْ فِينَ مِهِ عِيمَ كَعَامُ (مِنَا) جامعت كرنا اور زناکرنا توان کا عظم مروبر ای مخصر دبیگا کوئی مختص مروسے منہ سے کھا نہیں سکاای طرح و فی کرنا ہی دوسر سے کے آلد سے مکن نہیں ہے لہذا جب کوئی مختص مجود کیا جائے کہ روزہ کی حالت میں کھالے تو کھائے والے کاروزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر روزہ سے ہوائے ای مرائے کاروزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر روزہ سے ہوائے ای اگر کوئی مال فیر کے کھائے ہے مجبور کیا کیا تو کھائے نے کی صورت میں کھائے والا کہنہ گار ہوگانہ کہ وہ شخص جو اگر کوئی مال فیر کے کھائے ہیں آھے اس میں اختلاف ہے کہ تاوان ہی دے گیا تہیں توایک تول یہ ہے کہ مرہ تاوان دیگانہ کہ اس کے کہ مرہ تامر کا آلہ خنے کی اگر چہ صلاحیت رکھتا ہے کہ قال کو ہلاک کردیا ہے کہ تاوان دیگانہ کہ تاکہ فو کرہ کو بیونے ہے۔

وَالنَّانِيُّ أَيُّ الْقِسْمُ النَّانِيُّ مِنَ الْأَفْعَالِ مَا يَصِنْلُحُ الْمُكُرَةُ فِيْهِ أَنْ يَكُوْنَ آلَةً لِغَيْرِهِ
كَاثِلاَتِ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ لِلاَنْسَانِ أَنْ يَأْخُدَ آخَرُ وَيُلْقِيْهِ عَلَىٰ مَالِ آخَدِ
لِيَتْلِفَهُ أَنْ نَفْسُ اَحَدَ لِبَقْتُلَهُ فَيَجَبُ الْقِصِنَاصُ عَلَىٰ الْمُكُرَةِ بِالْكُسْرِ إِنْ كَانَ
الْقَتْلُ عَمَدُا بِالسَّيْفِ لِأَنَّهُ هُوَ الْقَاتِلُ وَالْمُكْرَةُ اللَّهُ كَالسَّكُونَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةً
وَقَالَ مُحَمَّدُ وَرُفَرَ يَجِبُ عَلَى الْمُكْرَةِ لِأَنَّهُ هُوَ الْقَاعِلُ الْمُكْرَةِ لَانَهُ هُوَ الْقَاعِلُ الْمُكُرَةِ لَا أَنْ هُوَ الْقَاعِلُ الْمُكُرِةِ فَوَ الْقَاعِلُ الْمُكُرِةِ فَوَالْمَالِقُونَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةً
وَقَالَ مُحَمَّدُ وَرُفَرَ يَجِبُ عَلَى الْمُكْرَةِ لِأَنَّهُ هُوَ الْقَاعِلُ الْمُكُرِةِ لَوْ الْقَاعِلُ الْمُكُرِةِ أَوْلُوا وَقَالَ السَّنَافَعِيُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا أَمَا الْمُكُرِةِ فَلِكُونِهِ أَمْرًا وَقَالَ السَّنَافَعِي يَجِبُ عَلَيْهِمَا أَمَا الْمُكُرِةِ لَا لَمُكُونِهِ أَلْقَالُ السَّنَافَعِي يَجِبُ عَلَيْهِمَا أَمَا الْمُكُرِةِ لَلْمُكُونِهِ آمِرًا وَقَالَ السَّنَافَعِي يُحِبُ عَلَيْهِمَا أَمَا الْمُكُرِةِ لَا لَمُكُونِهِ أَوْلَالَ السَّنَافَعِي يُولِقُونِهِ الْقَالُ السَّنَافَعِي يَجِبُ عَلَيْهِمَا لِكُونِ السَّلَافَةِ الْمُكُرِةِ إِنْ كُانَ الْقَتْلُ خَطَاءً وَكَذَا اللّائِكُ لَا الْكَفَارَةُ لَيْصَالًا تِجِبُ عَلَيْهِ ثُمْ لَمُا عَلَى عَاقِلَةِ الْمُكْرَةِ إِنْ كُانَ الْقَتْلُ خَطَاءً وَكَذَا الْكَفَارَةُ لَا يُعْتَلُ مِنْ الْمُولِي السَّلِي عَلَيْهِ لَمُكُونِهِ الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْرَافِهِ الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى وَلَا الْمُعْلَى وَلَالِهُ الْمُعْرَةِ إِنْ كُانَ الْقَتْلُ خَطَاءً وَكَذَا الْكُفَارَةُ لَا الْمُعْلَى وَالْمُعُولِهِ الْمُعْلَى وَالْمُولِي الْمُعْمَالُ وَالْمُعُولِةِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُلْمِالُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُلْمِلَالِهُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِلِهُ الْمُلْمِيلُولِهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُ

قَسْمُ الْمُصِنَفِّ الْأَكْرَاهُ أَوْلاً إِلَىٰ فَرْضِ وَحَفْرِ وِإِبَاحَةٍ وَرُخْصَةٍ فَالآنَ يُقَسِّمُ الْحُرْمَةَ الْمُكْرَهِ بِهِ إِلَىٰ الأَقْسِلِم الْأَرْبَعَةِ بِغَنْرَانِ آخَرَ وَأَنْ كَانَ مَالُ التَّقْسِلِمَيْنِ وَاحِدًا فَقَالَ وَالْحُرُمَاتُ أَنْوَاعُ حُرْمَةً لاَتَكَشِّفُ وَلاَ تَدْخُلُهَا رُخْصَةً كَالرُّنَا بِالْمُرَاةِ فَانِهُ لاَيُحِلُ بِعُدْرِ الإِكْرَاهِ قَطْ إِذْ فِيهِ فَسَنَادُ الْفَرَاشِ وَصَيْاعُ النَّسَبِ لاَنْ وَلَا الْمُنَاقِ فَا أَنْهُ الْمُوالِي وَصَيْاعُ النَّسَبِ لاَنْ وَلاَنْهَ الرَّجُلِ بِالإِكْرَاهِ الْحَظْرَ وَقِيْلَ هَذَا فِي وَنَاءِ الرَّجُلِ بِالإِكْرَاهِ وَأَمَا إِذَا وَلِينَا الْمُسْلِمُ فَلاَ يَجِبُ عَلَى الزَّانَى تَادِينِهُ وَإِنْفَاقُهُ فَهُورَ وَاخْرُاقُ فِي الرَّفَا يُرَخُصِي لَهَا فِي ذَالِكَ إِذَا لَيْسَ فِي التَّمْكِيْنِ مَعْنَى كَانِيهُ وَالْمُولِ الْمُعْرَاقُ الرَّجُلِ لِللَّكُونِ مَعْنَى كَانِيهُ وَالْمُولِ الْمُسْلِمُ فَهُو وَالْمُولِ الْمُعْرِقِ وَالْمُكُونِ وَالْمُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُكُونِ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُونِ الْمُونِ الْمُنْ الْمُعْمُونِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُونِ الْمُنْ ال

مصنف نے شروع بیان میں اکراہ پر عمل کے اعتبار سے چارفتمیں بیان کیا تھا(ا) فرض (۲) حرام (۳)
مباح (۳) رخصت اوراب بہال پر اسکی حرمت کی اقسام اربعہ بیان کرنا چاہتے ہیں جس کے کرنے پر کرہ کو
مجدر کیا جائے حاصل مکردونوں تقیموں کا لیک ہی نگلاہے ہی فرمایا۔

وَهَنَالُ الْمُسْدُلِمِ اور سَى مسلمان كو قُلَ كرنا كيونكه اس كى حرمت بهى بمجى ساقط نبيل ہو سكى اس وجد اس كى حرمت بهى بمجى ساقط نبيل ہو سكى اس وجد اس كى حرمت كا حبب ہے ( تاكہ اسے آب كو بلاكت ہے ہونا يا عضو بدن ضائع ہونے كائد يشر ہى رخصت كا حبب ہے ( تاكہ اسے آب كو بلاكت ہے ہونا كا اور ( بلاكت ہے ہونا يا عضو بدن ضائع ہوں آدى اور وہ مسلمان جس كے قل پر اسكو بجور كيا جار ہا ہے وونوں ہى برابر بيل اس لئے اپنى جان يا حصد بدن كو بچائے كے استحقال كا من مرا كے اپنى جان الله على مسلمان كو قبل كرنے ہواكراو (دو حرمتوں كے كہ وہ دوسرے كى جان ليا ياكوئى عضو كاث دے اس لئے مسلمان كو قبل كرنے پر اكراو (دو حرمتوں كے تعارض كى وجد ہے )كالحدم ہو جائے گااس لئے آگر قبل كرے گا تواس قبل كو قبل بلا جبر واكراو كے تصور كيا جائے گاؤاس نے حرام ہوگا۔

وَحُرْمَةٌ تَحْتِمُلُ السِّقُوْطَ أَصْلاً بِعُنْرِ الإِكْرَاهِ وَغَيْرِهِ وَتَصِيْرُ حَلاَلُ الإِستَغَمَالِ فَهُوَ دَاخَلٌ فِي الإِكْرَاهِ الْفَرْضِ كَحُرْمَةِ الْحَمْرِ وَالْمَيْئَةِ وَلَحْم الْخِنْزِيْرِ فَإِنْ حُرْمَةً فَهُوَ دَاخَلٌ فِي الإِكْرَاهِ الْفَرْضِ كَحُرْمَةِ الْخَمْرِ وَالْمَيْئَةِ وَلَحْم الْخِنْزِيْرِ فَإِنْ حُرْمَةً فَذِهِ الاَسْتَاءِ النَّمَا تَتْبُعَ بِالنَّصِ حَالَةَ الإِخْتِيَارِ لاَحَالَةُ الإِضْطِرَارِ قَالَ الله تَعالَى وَقَدْ فَصَلْ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ الاَّ مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فَحَالَةُ الْمَحْمَمَةِ وَالإِكْرَاهِ مُستَتَثَنَاةً عَنْ ذَائِكَ وَحُرْمَةً لاَتْحُمِلُ السَّقُوطَ لَكِنْهَا تُحْتَمِلُ الرَّحْصَة كَاجِرَاءِ مُستَتَثَنَاةً عَنْ ذَائِكَ وَحُرْمَةً لاَتْحُمِلُ السَّقُوطَ لَكِنْهَا تُحْتَمِلُ الرَّخُصَة كَاجِرَاءِ

وَحُرَّمَةُ تَحْتَمَلُ السَّنَقُوطُ آَصَلُا ..(٣) الكر مت جو كلية ماقط بوجاتى ب اكراه اور المرجمة تشريح المية ماقط بوجاتى ب اكراه اور المرجمة تشريح المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربع على كربا فرض اور ضرورى ب-

كَدُرُمَةِ الْحَمَرِ وَالْمَنْيَةَ وَلَحْمِ الْحِنْزِفِر: - بيع شراب ، مرداد ادرسود ك كوشت كى حرمت كونك الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى الله الله تعالى الله

وَحَوْمَةُ لَا تُحْمِلُ السَّقُوطَ لَكِنْهَا قَعَتَمِلُ الرُحْمَةَ كَاجِزَاءِ كَلِمَةِ الْكُفُو (٣) إلى حرمت جوكى حالت عن ساقط اوت كالحَمَّلُ توقيق ركحتى به ليكن اس عن دخست كي مخواكش بيد علم كفركوزبان سے اداكر تاكيونك كفر فقيح لذات به ادراس كى حرمت ساقط ہوئے دائى تبين ب البت اكراه كى حالت بن اس كے اجراء كى دخست دى مى ب لهذاب رخست كى هم عن داخل نبين ب

وَحُرْمَةً تُطَعِّيلُ السُنْقُوطُ لَكِنَّهَا لَمْ تَسَاقُطُ بِعُدْرِ الإكْراءِ وَإِنْ إِجْتَمَاتِ الرَّحُمنةُ

د ویں کے اور نہ کوئی توت و شوکت اللہ کے عذاب سے نجات ولائکی ہے ہواسطہ ہمارے ہی اور شفاعت کرنے والے حضرت سبیدنا ومولانا محمد صبلی الله علیه وسلم وعلی آله واحدابه واحل

بيته ازواجه وذرياته وسلم.

يَقُولُ الْعَيْدُ الْمُفْتَقِرُ إِلَىٰ اللهِ الْعَنِي الشَيْخُ أَحْمَدُ الْمَدْعُو بِشَيْخِ جِيُونِ بْنِ أَبِي سَعَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّرُاقِ بْنِ خَاصَهُ خُدَ الْحَنْفِي الْمَكِي الصَّالِحِي ثُمُ الْمِنْدِي الْلَّكُنُونِ عُنَادِي الْمُنْدِي الْمُنْوَرِ فِي شَرْحِ الْمَنَادِ بِسِنَابِعِ شَهْدِ الْمُنْدِي الْأَنُوارِ فِي شَرْحِ الْمَنَادِ بِسِنَابِعِ شَهْدِ جَمَادَى الْأَوْلُ مِن الْمُؤْدِ وَالْمُنْدِي اللهُ عَلَيْهِ وَحَمْسِ مِن هِجْرَةِ النَّبِي صَنْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنْمَ فِي الْحَرَمِ الشَّيْرِيْتِ لِلْمَدِينَةِ الْمُنْورَةِ وَالْبَلْاةِ الْمُطَهُرَةِ وَكَانَ الْبَيْدَاثُهُ فِي غُرَةِ شَهْدِ الْمَوْلَدُ مِنْ الرَّبِيمِ الْأَوْلِ مِن السَّنَةِ الْمُذْكُورَةِ فِن مُدَةِ الْمُنْدِينَةُ وَلَمْ مِنْ السَّنَةِ الْمُذْكُورَةِ فِن مُدَةٍ كَانَ عُمْرِى ثَمَانِيَةً وَحَمْسِينَ سَنْةً وَالْمَرْجُولُ مِن السَّنَةِ الْمُذْكُورَةِ فِن مُدَةٍ الْمُنْكَةِ وَلَى مَنْ السَّنَةِ الْمُذْكُورَةِ فِن مُدَةٍ مَن عُمْرِى ثَمَانِيَةً وَحَمْسِينَ سَنْةً وَالْمَرْجُولُ مِن السَّنَةِ الْمُذْكُورَةِ فِن مُدَةٍ وَلَيْ السَّيْعِ الْمُنْ المُنْالِقِينَ وَالْمَرْجُولُ مِن الله تَعَالَى بِبَرْكَةِ وَالْمُنْ الطَالِينَ ذَوى الْمُنْ الْمُنْدُ فِي الْمُنْفِقِ وَالْمُنْ الطَالِينَ ذَوى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الطَالِينَ ذَوى الْمُنْفِقِ الْمُعْلَى وَالْمُمْونِ وَالْمُنْ الطَالِينِ ذَوى الْمُنْفِقِ الْمُعْلَى وَالْمُنْ الطَالِينَ وَلَى الْمُنْفِقِ وَالْمُنْ الطَالِينَ ذَوى الْمُنْفِقِ وَالْمُعْفِقِ وَالْمُعْمِ وَالْمُنْ الطَالِينَ وَمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الطَالِينَ وَمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينَ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْكِانِ وَالْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْفُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْف

رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ.

حق تعالی شانہ کی رجی کری سے در خواست کر تاہوں آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری اس تالیف کو قبول فرمائے اور اس کتاب سے میری طلباء اور عام مسلمانوں کو نفع بخشے۔ اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے در میان حق کو واضح کھے دے اور تو بہترین فق دینے والا، ہے۔

## تميت

الله تعالى كا برارول برارشكر واحسان ب كه اس في اس ناچيز محد من ولد سيد معموم على باندوى مدس والله تعالى الله و ال

آمين يا رب العالمين برحمتك ياراهم الراحمين

محرسن با ندوی بن سیمعصوم علی با ندوی مدرس دار العلوم دیوبند. ۱۱/ بارچ ۱۹۸۳ء مطابق ۱۵/ جمادی الاولی سومیا

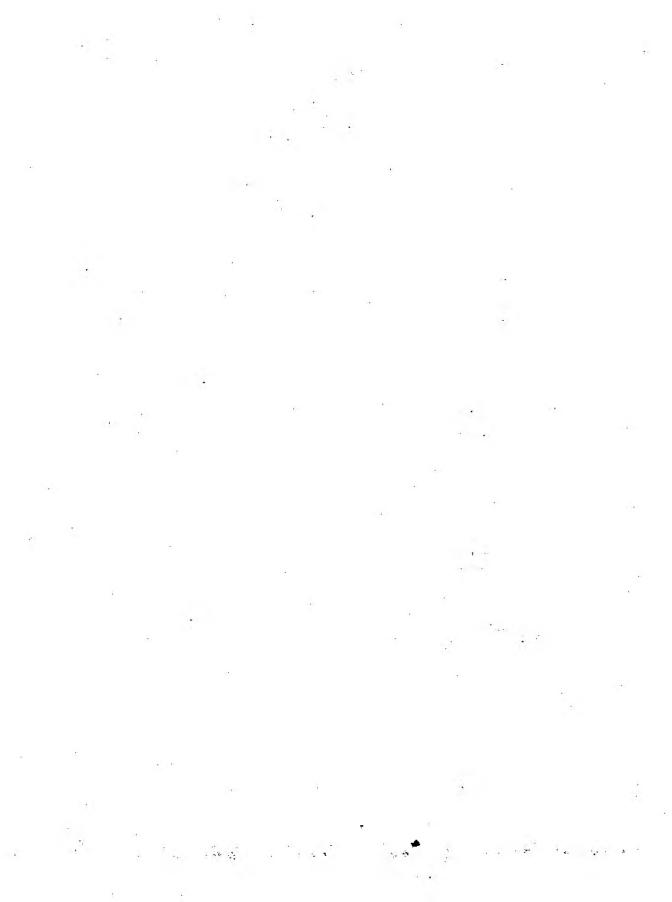